# الرُّدُّ الْحَدِّنِ وَفَيْ الْمُنْ الْحَدِّنِ الْحَدِّنِ الْحَدِّنِ الْحَدِّنِ الْحَدِّنِ الْحَدِّنِ الْحَدِّنِ الْحَدِّنِ الْحَدِّنِ الْحَدْثِقِ الْحَدْثِقِ الْحَدْثِقِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُ الْحَدْثُونِ الْحَدُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْثُونِ الْمُعْتُونِ الْحَدْثُونِ الْحَدْث

محفت يق الدكتوراع التك بن عبد محس التركي بالمتاون مع مركز هجرلبجوث والدّراتِ العَربة والإسِّلَامة

المجزء الأول

## حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى القاهرة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

مُرَرُهُ هِمُرلِبِهِوثِ والدّراتِ العَرَبِيرِ والإنبِلاَمير الدُنُورِ عبالسِّندِسِ عامنہ

مكتب : ٤ش ترعة الزمر - المهندسين ت : ٣٢٥٢٥٧٩ - ٣٢٥١٠٢٧ فاكس : ٣٢٥١٧٥٦

# (١) بنيان المالية الما

الحمدُ للَّهِ الذي أَحْيا بَمَن شاءَ مآثِرَ الآثارِ بعدَ الدُّثُورِ، ووَفَّق لتفسيرِ كتابِه العزيزِ بما وَصَل إلينا (بالأسانيدِ العاليةِ) مِن الخبرِ المأثورِ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، شهادةً تُضاعِفُ لصاحبِها الأُجُورَ، وأشهدُ أن سيدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه، الذي أَسْفَر فجرُه الصادقُ ، فَمَحَا ظُلُماتِ أهلِ الرَّيْغِ والفُجُورِ، عَلَيْ ، وعلى آله وصحبِه ذَوى العلمِ المرفوعِ ، والفضلِ المشهورِ، صلاةً وسلامًا دائمَين (معلى مَمَرٌ الليالي (قو والدُهُورِ .

وبعدُ، فلمَّا أَلَّفْتُ كتابَ «تُرْجمانِ القرآنِ»، وهو التفسيرُ المسندُ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْ وأصحابِه، رَضِى اللَّهُ عنهم أجمعين، وتَمَّ بحمدِ اللَّهِ تعالى في مجلداتٍ، وكان ما أورَدتُه فيه مِن الآثارِ بأسانيدِ الكتبِ الخُرَّجِ منها وارداتٍ، رأيتُ قُصُورَ أكثرِ الهِمَمِ عن تَحْصيلِه، ورغبتَهم في الاقتصارِ على متونِ الأحاديثِ دونَ (الإسنادِ (الهِمَمِ عن تَحْصيلِه، ورغبتَهم في الاقتصارِ على متونِ الأحاديثِ دونَ الأثرِ ، مُصَدِّرًا وتطويلِه )، فلَحَّصتُ منه هذا المختصرَ ، مُقْتصِرًا فيه على مَثنِ الأثرِ ، مُصَدِّرًا

۲/۱

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: « وبه نستعين » ، وفي ب ١: « وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » ، وفي ب ٢ : « وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، ب ١ ، ف ١ ، م : « بالإسناد العالى » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الخير » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ف ١ : « متلازمين » .

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: « الأيام » .

<sup>(7 - 7)</sup> في الأصل: « الأسانيد الطويلة » .

<sup>(</sup>V) في بY: «الأسانيد».

بالعَزْوِ والتخريجِ إلى كلِّ كتابٍ مُعْتَبَرٍ، وسَمَّيتُه بـ «الدُّرِّ المنثورِ في التفسيرِ بالمَّاثورِ (١)». واللَّهَ أسألُ أن يُضاعِفَ لمُؤلِّفِه الأَجورَ، ويَعْصِمَه مِن الحُطأُ والحُطلِ (١) والزُّورِ، بَمَنَّه وكرمِه ، إنه هو البَرُّ العفورُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص : « المأثور » .

<sup>(</sup>٢) ليس في : ص ، ب١ ، ف١ ، م .

# سورةُ ( فاتحةِ الكتابِ (

أخرج عبدُ بنُ حميدِ في «تفسيرِه » عن إبراهيمَ قال: سألتُ الأسودَ عن «فاتحةِ الكتابِ » ، أمِن القرآنِ هي ؟ قال: نعم (٢) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ المَوْوَزِيُّ في كتابِ « الصلاةِ » ، وابنُ الأنباريِّ في « المصاحفِ » ، عن محمدِ بنِ سيرينَ ، أن أُبيَّ بنَ كعب كان يكتُبُ « فاتحةَ الكتابِ » ، و « المُعَوِّذتين » ، و : ( اللهُمَّ إيّاكَ نَعْبُدُ واللهمَّ أياكَ نَعْبُدُ واللهمَّ أيناكَ أَسْتَعِينُ ) . ولم يكتُبِ ابنُ مسعودٍ شيئًا منهن ، وكتب عثمانُ بنُ عفانَ « فاتحةَ الكتابِ » ، فو « المعوِّذتين » .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ عن إبراهيمَ قال: كان عبدُ اللَّهِ لا يكتُبُ « فاتحةَ الكتاب » ' في المصحفِ ، وقال: لو كَتَبْتُها لَكُتِبَتْ في أُوَّلِ كلِّ ( ) شيءٍ .

<sup>(</sup>١-١) في الأصل: «الفاتحة»، وبعده في ص: «وآياتها سبع»، وفي ف ١: «مكية »، وفي م: «مكية وآيها سبع » . (٢) قال القرطبي في تفسيره ١١٤/١: أجمعت الأمة على أنها من القرآن . فإن قيل: لو كانت قرآنا لأثبتها عبد الله بن مسعود في مصحفه ، فلما لم يثبتها دلَّ على أنها ليست من القرآن ، كالمعوذتين عنده . فالجواب ما ذكره أبو بكر الأنباري قال: حدثنا الحسن بن الحباب ، حدثنا سليمان بن الأشعث ، حدثنا ابن أي قُدامة ، حدثنا جرير ، عن الأعمش قال: أظنه عن إبراهيم قال: قيل لعبد الله بن مسعود: لِمَ لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك ؟ قال: لو كتبتها لكتبتُها مع كل سورة . قال أبو بكر: يعني أن كل ركعة سبيلها أن تُفتتح بأم القرآن قبل السورة المتلوة بعدها ، فقال: اختصرت بإسقاطها ، ووثقت بحفظ المسلمين لها ، ولم أثبتها في موضع فليزمني أن أكتبها مع كل سورة إذ كانت تتقدمها في الصلاة . (٣) سقط من: ص ، وبعده في الأصل: « و » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص .

وأخرج الواحديُّ في «أسبابِ النزولِ »، والثعلبيُّ في «تفسيرِه »، عن عليٌّ رَضِي اللَّهُ عنه قال: نَزَلَتْ «فاتحةُ الكتابِ » بمكةً ، مِن كنزِ تحتَ العرشِ (١).

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ في «المصنفِ»، وأبو نُعَيم، والبيهقيُّ كلاهما في « دلائل النبوَّةِ » ، والواحديُّ ، والثعلبيُّ ، عن أبي مَيْسرةَ عمرو بن شُرَحبيلَ ، أن رسولَ اللّهِ ﷺ قال لخديجة : « إني إذا خَلُوتُ / وَحْدى سمعتُ نداءً ، فقد واللّهِ خَشِيتُ أَن يكونَ هذا أمرًا ». فقالت: معاذَ اللَّهِ ، ما كان اللَّهُ ليفعلَ بك ، فواللَّهِ (٢) إنك لتُؤدِّي الأمانةَ ، وتَصِلُ الرَّحِمَ ، وتَصْدُقُ الحديثَ. فلما دخَل أبو بكر وليس (٢٦) رسولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ، ذَكَرَت خديجةُ حديثَه له (١٤) ، وقالت : اذهَبْ مع محمد إلى وَرَقَةَ . فلما دخل رسولُ اللَّه ﷺ أَخَذَ أبو بكر بيدِه ، فقال : انْطلِقْ بنا إلى وَرَقَةَ . فقال : « ومَن أخبَرك ؟ » . قال : خديجة . فانطَلَقا إليه فَقَصَّا عليه ، فقال: «إذا خَلُوتُ وَحْدى سمِعتُ نداءً خَلْفي: يا محمدُ ، يا محمدُ . فَأَنْطِلِقُ هاربًا في الأرض ». فقال: لا تفعَلْ ، إذا أتاكَ فاثْبُتْ حتى تَسْمعَ ما يقولُ ، ثم ائتِني فأخْبِرْني . فلما خَلا ناداه : يا محمدُ ، قلْ : ﴿ بِسُـــــــــــ اللَّهِـ اللَّهِـ ٱلرَّخَزِ ٱلرَّحِيدِ فِي ٱلْحَدَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ . حتى بَلغَ : ﴿ وَلَا ٱلصَّكَ ٱلِينَ ﴾ . قال : قل : لا إله إلا اللَّهُ . فأتَى وَرَقةَ فَذَكَر ذلك له ، فقال له وَرَقّةُ : أبشِرْ ثم أبشِرْ، فإني أشهَدُ أنك الذي بَشَّرَ به (٥) ابنُ مريمَ، وأنك على مِثْل

4/1

<sup>(</sup>۱) الواجدي ص ۱۲.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ص : « جلس » .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص ، وفي ف ١: « لها » .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «عيسي».

ناموس (۱) موسى ، وأنك نبتى مرسَل (۲) .

وأخرج أبو نُعيم في «الدلائل» مِن طريقِ ابنِ السحاق ، حدَّثنى اسحاق ابنُ يسارٍ ، عن رجلٍ مِن بنى سَلِمَة قال : لمَّا أَسْلَم فتيانُ بنى سَلِمة ، وأَسْلَم ولدُ عَمرو بنِ الجَموحِ ، قالت امرأةُ عَمرو له : هل لك أن تسمع مِن ابنك ما رُوِي عنه ؟ فقال : أخبِرْني أما سمِعت مِن كلامِ هذا الرجلِ . فقرأ عليه : ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمَينَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ . فقال : ما أحسنَ هذا وأجملَه ، وكل كلامِه مثلُ هذا ؟ فقال : يا أَبْتاه ، وأحسنُ مِن هذا . وذلك قبلَ الهجرةِ (٥٠) .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ فى «المصنفِ»، وأبو سعيدِ بنُ الأعرابيِّ فى «معجمِه»، والطبرانيُّ فى «الأوسطِ»، مِن طريقِ مجاهدٍ، عن أبى هريرةَ، أن إبليسَ رَنَّ حينَ أُنزِلَت «فاتحةُ الكتابِ»، وأُنزِلت بالمدينةِ (١).

وأخرج وكيعٌ ، والفِرْيابيُّ في «تفسيرَيهما » (^) ، وأبو عبيدٍ في «فضائلِ

<sup>(</sup>۱) الناموس : صاحب سر الملك ، وهو خاصه الذي يطلعه على ما يطويه عن غيره من سرائره . النهاية ١١٩/٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ١٤/ ٢٩٢، والبيهقي ٢/ ١٥٨، واللفظ له، والواحدي ص ١١، ١٢، وعزاه ابن كثير في البداية والنهاية ٢٣/٤ إلى أبي نعيم في دلائل النبوة .

<sup>(</sup>٣) في ب٢ : «أبي » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم ١/١ ٣١ (٢٢٨). 🔗

<sup>(</sup>٦) الرنة: الصيحة الحزينة . اللسان (رن ن).

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ١ / ٢٢ ٥، وابن الأعرابي (٢٣٠١) ، والطبراني (٤٧٨٨) واللفظ له . وقال الهيثمي : شبيه المرفوع ، ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٣١١/٦ .

<sup>(</sup>A) في ص ، ب ۲ ، ف١ : « تفسيرهما » .

القرآنِ »، وابنُ أبى شيبةً فى «المصنفِ »، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ فى «تفسيرِه »، وأبو بكرِ بنُ الأنباريِّ فى كتابِ «المصاحفِ »، وأبو الشيخِ فى «الحظمةِ »، وأبو نُعيمٍ فى «الحليةِ »، مِن (اطرقِ عن مجاهدِ قال: (أنزَلت «فاتحةُ الكتابِ » بالمدينةِ (الله عنهُ الكتابِ » بالمدينةِ (الله عنه) .

وأخرج وكيعٌ في « تفسيرِه » عن مجاهدٍ قال ٢)(٤): ( فاتحةُ الكتابِ » مدنيةٌ . وأخرج أبو بكرِ بنُ الأنباريِّ في « المصاحفِ » عن قتادةَ قال : نَزَلت « فاتحةُ الكتابِ » بمكة .

وأخرج ابنُ الضَّرَيسِ في « فضائلِ القرآنِ » ، عن أيوبَ ، أن محمدَ بنَ سيرينَ ( كان يَكْرَهُ ) أن يقولَ : أمُّ الكتابِ ( أن يقولَ : قال اللَّهُ : ﴿ وَعِندَهُ وَ أُمُّ اللَّهِ عَندَهُ وَ أَمُّ اللَّهُ عَندَهُ وَ أَمُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ : ﴿ وَيَقُولُ \* : ﴿ وَاتَّحَةُ الكتابِ ﴾ [الرعد: ٣٩] . ولكن يقولُ ( ) : ﴿ فَاتَّحَةُ الكتابِ ﴾ [

''وأخرج الدارقطني وصحّحه ، والبيهقيّ في « السننِ » ، عن أبي هريرةَ رَضِي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إذا قَرَأَتُم ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ﴾ فاقرءوا : ﴿ فِي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إذا قَرَأَتُم ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ﴾ فاقرءوا : ﴿ فِي اللَّهُ عَنْهُ الْكَتَابِ ، '' ﴿ لِنِسْدِ مِ اللَّهِ الْرَحْمَةِ ﴾ . إنها أمُّ القرآنِ ، وأمُّ الكتابِ ، ''

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل : « طريق » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب ۱.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٠/ ٥٢٣، وأبو الشيخ (١١٣٥)، وأبو نعيم ٣/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) بعده في ف ١، م: «نزلت».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص : « كان يقول بيده » ، وفي ف ١ ، م : « كان يقول يكره » .

<sup>(</sup>٦) في ب ١، ف ١، م: «القرآن».

<sup>(</sup>٧) سقط من : ص ، ب ١ ، ب ٢ ، ف١ ، م . وينظر مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٨) ابن الضريس (١٤٩).

''والسبعُ المَشَاني، و﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ النَّمْزِ ٱلرَّحِيَ بِهِ إحدى آلِتَهِ النَّمْزِ الرَّحِيَ بِهِ إحدى آياتِها'' (''.

وأخرج البخارئ ، والدارمي في «مسنده» ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن المنذرِ ، وابن أبي حاتم ، وابن أبي حاتم ، وابن أبي حاتم ، وابن أبي حاتم ، وابن ألم مردول الله علي المناز ، وابن المحمد لله ربّ المعالمين الله الله علي المناز ، وأم الكتاب ، والسبع المثاني » .

وأخرج أحمدُ في «مسندِه»، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، وابنُ أللهِ عَلَيْهِ أَنه قال لأمِّ وابنُ أَنه قال لأمِّ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنه قال لأمِّ القرآنِ أَن هي أمُّ القرآنِ ، وهي فاتحةُ الكتابِ، وهي السبعُ المثاني، وهي القرآنُ العظيمُ ».

وأخرج الثعلبي عن عبدِ الجبارِ بنِ العلاءِ قال : كان سفيانُ بنُ عُيينَةَ يُسَمِّى فاتحة الكتاب الوافية .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب ١٠.

<sup>(</sup>٢) الدارقطني ١/ ٣١٢، والبيهقي ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>۳) بعده في ف ١، م: «أبي».

<sup>(</sup>٤) البخارى (٤٧٠٤) ، والدارمي ٢/ ٢٤٤، وأبو داود (١٤٥٧) ، واللفظ له ، والترمذي (٣١٢٤) ، وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: « أبي ».

<sup>(</sup>٦) في ص ، ب ٢ : « الكتاب » .

<sup>(</sup>٧) أحمد ٥ ١ / ٤٨٩/١ ٤ ( ٩٧٩٠ ، ٩٧٩٠ ) ، وابن جرير ١ / ١٠٥ ، وابن أبي حاتم - كما في الفتح / ٣٨٢ . وقال محققو المسند : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

وأخرج الثعلبيُّ عن عفيفِ (١) بنِ سالمٍ قال: سألتُ عبدَ اللَّهِ بنَ يحيى بنِ أبى كثيرٍ عن قراءةِ الفاتحةِ [٢ر] خلفَ الإمامِ ، فقال: عن الكافيةِ تسألُ ؟ قلتُ : وما الكافيةُ ؟ قال: « الفاتحةُ » (٢) ، أمَا علمتَ أنها تَكْفى عن سِواها ولا يَكْفى سِواها عنها ؟

وأخرج الثعلبيُّ عن الشعبيِّ أن رجلًا شَكا<sup>(٣)</sup> إليه وَجَعَ الخاصرةِ ، فقال : عليك بأساسِ القرآنِ . قال : وما أساسُ القرآنِ ؟ قال : « فاتحةُ الكتابِ » .

وأخرج الدارقطني ، والبيهقي في « السننِ » ، ' وأبو القاسمِ بنُ بِشرانَ ' ' في أماليه ' ، بسندٍ صحيحٍ ، عن عبدِ خيرِ قال : سُئِل عليٌّ رَضِي اللَّهُ عنه عن السبعِ المثاني ، فقال : ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . فقيل له : إنما هي ستُّ آياتٍ . فقال : ﴿ لِنِهِ ٱللَّهُ الْتَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . فقيل له : إنما هي ستُّ آياتٍ .

وأخرج الطبرانيُّ في « الأوسطِ » ، وابنُ مَرْدُويه في « تفسيرِه » ، والبيهقيُّ ، عن أبي هريرةَ ( قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَلَمِينَ ﴾ عن أبي هريرةَ ( قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَلَمِينَ ﴾ سبعُ آياتٍ ، ﴿ فِيهِ السبعُ آياتِ ، ﴿ فِيهِ السبعُ ( ) وهي السبعُ الثاني ، والقرآنُ العظيمُ ، وهي أمُّ القرآنِ ، وهي فاتحةُ الكتابِ » ( ) .

<sup>(</sup>١) في ب ١: «عفين».

<sup>(</sup>۲) بعده في ب ۱: «قال».

<sup>(</sup>٣) في ب ٢: « اشتكى » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ب ١ ، ف ١ ، م ، وفي ب ٢ : « وأبو القاسم بن نشوان » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، ب ١ ، ب ٢ ، ف١ ، م .

<sup>(</sup>٦) الدارقطني ١/٣١٣، والبيهقي ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>۸) بعده فی ب ۱، ب ۲: «من».

<sup>(</sup>٩) الطبراني (٩٠)، والبيهقي ٢/ ٤٥، واللفظ له . وقال الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢٠٩/٢ .

وأخرج ابنُ الأنبارِيِّ في «المصاحفِ»، عن أمِّ سَلَمة قالت: قَرَأُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «﴿ يِسْدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُحَالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللللْمُ الل

وأخرج أحمدُ ، والبخاريُ ، والدارميُ ، وأبو داودَ ، والنسائيُ ، أوالحسنُ ابنُ سفيانَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ حبانَ ، والجاكمُ في «الكُنَى» ، وابنُ مردُويه ، فأبو نُعيْمٍ في «المعرفةِ » ، والبيهقيُ ، عن أبي سعيدِ بنِ المُعلَّى قال : كنتُ أُصَلِّى ، فَدَعانَى النبيُ عَلَيْهِ فلم أُجِبُه ، فقال : «ألم يَقُلِ اللَّهُ : ﴿ اَسْتَجِيبُوا لِللَّهُ : ﴿ اَسْتَجِيبُوا لِللَّهُ : ﴿ اَسْتَجِيبُوا لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ ا

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) الدارقطني ١/ ٣٠٦، واللفظ له، والبيهقي ٢/ ٤٦، ٤٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ب١ ، ف١ ، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ب ١ ، ب ٢ ، ف١ ، م .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ب١، ب٢، ف١، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ف١ : « أراد أن يخرج » .

أعظمَ سورةٍ في القرآنِ ». قال: « ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ () هي السبعُ المثاني والقرآنُ العظيمُ الذي أُوتِيتُه » () .

وأخرج أبو عبيد، وأحمدُ، والدارميُ، والترمذيُ وصحّحه، والنّسائيُ، وابنُ حُزِيْمةَ ، "وابنُ المنذرِ، والحاكمُ وصحّحه"، وابنُ مَرْدُويه، وأبو ذَرِّ الهَرَوِيُ وابنُ حُزِيْمةَ ، "وابنُ المنذرِ » والبيهقيُ في «سنيه»، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْ خرَج على أُبيّ بنِ كعبٍ ، فقال : «يا أُبيُّ ». وهو يُصلِّى ، فالْتَفَتَ أُبيّ فظم يُجِبْه ، "وصلَّى "أبيّ فخفَّف "، ثم انْصَرف إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْهَ ، فقال : السلامُ عليك يا رسولَ اللَّهِ . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « "وعليك السلامُ م ما منعك أن تُجِيبني إذ دعَوْتُك ؟ » فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، إني كنتُ في الصلاةِ . قال : «أفلم " تَجِدُ فيما أَوْحَى اللَّهُ إلى أن ﴿ اَستَجِيبُوا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إلى أن ﴿ اَستَجِيبُوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِما يُحِيبُوا اللَّهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ إلى أن ﴿ السَورَةِ ، ولا أَعُودُ وللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِما يُحْبِيبُ أن أُعلَمَك سورةً لم يَثْرِلْ في التوراةِ ، ولا في الزَّبورِ ، ولا في الفُرقانِ مثلُها ؟ ». قال : نعم يا رسولَ اللَّهِ .

<sup>(</sup>۱) بعده فی ص : « و » .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢/٥٠٥، ٢٩٥/٢٩ (٣٧٥٠، ١٥٧١٠)، والبخاري (٤٧٤، ٢٦٤٧، ٢٠٠٣)،

٥٠٠٦) ، والدارمي ٧١٠٥، ٣٥٠/٢، وأبو داود (١٤٥٨) ، والنسائي (٩١٢) ، وفي الكبرى

<sup>(</sup>۸۰۱۰، ۸۰۱۱) ، وابن جرير ۲۱/۹۵، وابن حبان (۷۷۷) ، والبيهقي ۳٦٨/۲ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ف١ ، وبعده في م : « والنسائي وابن خزيمة » . وهو تكرار .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ب١ ، ف١ ، م : « فصلي » . وتنظر مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٥) في ب١ : « فخففه » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٧) في ب ١، ب ٢: « فلم »، وفي ف١: «أولم ».

فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ( « كيف تَقْرَأُ في الصلاةِ ؟ » . فقرَأ بأمِّ القرآنِ ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ( والذي نفسي بيدِه ، ما أُنْزِل في التوراةِ ، ولا في الإنجيلِ ، ولا في الزَّبورِ ، ولا في الفرقانِ مثلُها ، ( وإنها لسبعٌ مِن المثاني - أو قال : السبعُ المثاني " - والقرآنُ العظيمُ الذي أُعْطِيتُه » ( " ) .

وأخرج الدارمي ، والترمذي وحسّنه ، والنَّسائي ، وعبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلِ في « زَوائدِ المسندِ » ، وابنُ الضَّرَيْسِ في « فضائلِ القرآنِ » ، وابنُ جَريرٍ ، وابنُ خُريمة ، والحاكم وصحَّحه ، مِن طريقِ العَلاءِ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن أبي بنِ كعبٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « ما أَنْزُل اللَّهُ في التوراةِ ، ولا في الإنجيلِ ، ولا في الترآنِ ، وهي السبعُ المثاني والقرآنُ الله مُلكَ أمِّ القرآنِ ، وهي السبعُ المثاني والقرآنُ العظيمُ الذي أُوتِيتُ ، وهي مَقْسومة بيني وبينَ عبدِي ، ولعبدِي ما سأل » (°) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « وإنها للسبع من المثاني » ، وفي ب ١ ، ب ٢ : « وإنها للسبع من المثاني ، أو قال : للسبع المثاني » ، وفي م : « وإنها السبع من المثاني أو قال السبع المثاني » ، وفي م : « وإنها السبع من المثاني أو قال السبع المثاني » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ب٢، ف١ ، م : « الفرقان » .

<sup>(</sup>٥) الدارمی ۲۲،۲۶، والترمذی (۳۱۲۰)، والنسائی (۹۱۳)، وعبد الله بن أحمد ۱۹، ۱۹، ۱۹، (۹۱۳)، وابن الضریس ص ۷۹ (۱۶،۱)، وابن جریر ۱۸/۱۵، وابن خزیمة (۵۰۰، ۵۰۱)، والحاکم ۲/۷۵، ۲۵۷/۲، ۲۰۸، صحیح (صحیح سنن الترمذی – ۲۶۹۹).

وأخرج مسلم ، والنسائى ، وابن حِبّان ، والطّبرانى ، والحاكم ، عن ابن عباس قال : بينما رسولُ اللّهِ عَلَيْهُ جالسٌ وعندَه جبريلُ ، إذ سمِع نقيضًا (١) مِن السماءِ مِن فوق ، فرفَع (١) جبريلُ بصرَه إلى السماءِ ، فقال : يا محمدُ ، هذا ملَكْ قد نزل ، لم يَنْزِلْ إلى الأرضِ قطّ . قال : فأتَى النبيّ عليه ، فقال : أبْشِر بنورَيْن قد أُوتِيتَهما ، لم يُؤْتَهما نبيّ قبلك ؛ فاتحةُ الكتابِ ، وخواتيمُ سورةِ البقرةِ ، لن تَقْرَأَ حرفًا منهما ألا أُوتِيتَه (١)

وأخرج الطَّبَرَانَىُّ فى « الأوسطِ » بسندِ ضعيفٍ عن أبى زيدٍ - وكانت له صحبةٌ - قال : كنتُ مع النبى عَلَيْقٍ فى بعضِ فِجَاجِ المدينةِ ، فسمِع رجلًا يَتَهَجَّدُ ، ويَقْرَأُ بأمِّ القرآنِ ، فقام النبى عَلَيْقٍ فاسْتَمع حتى ختَمها ، ثم قال : « ما فى القرآنِ " مثلُها » " .

وأخرج (أبو عُبيدِ)، وأحمدُ، والبخاريُ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والترمذيُ، والنسائيُ، وابنُ ماجه، (وابنُ جريرِ في «تهذيبِ الآثارِ»)،

<sup>(</sup>١) في ب ٢ : « نفيضا » . والنقيض : الصوت من غير الفم ؛ كفرقعة الأعضاء والأصابع والمحامل ونحوها . مشارق الأنوار ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ص : « فرجع » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص : « من » .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، وفي ب ١: « منها » .

<sup>(°)</sup> مسلم (۸۰۱) ، والنسائی (۹۱۱) ، وفی الکبری (۸۰۱۱، ۸۰۲۱، ۱۰۵۸، وابن حبان (۷۷۸) ، والطبرانی (۱۲۲۵) ، والحاکم ۵۸/۱ .

<sup>(</sup>٦) فى ص ، ف١ ، م : « الأرض » ، وفى ب ١ : « الفرقان » .

<sup>(</sup>٧) الطبراني (٢٨٦٦) . قال الهيثمي : فيه الحسن بن دينار ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٢١٠/٦ .

<sup>(</sup> ٨ - ٨) في ص ، ب ٢ ، ف ٢ ، م : « أبو عبيدة » ، وغير واضحة في : ب ١ .

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ص، ب۱، ف١، م.

والحاكم، والبيهقي، عن أبي سعيد الحدري قال: بعَثَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ في سَرِيَّةٍ اللَّاثِينَ راكبًا (١) ، فنزَلْنا بقومٍ مِن العربِ ، فسأَلْناهم أن يُضيِّفونا فأبَوْ (١) ، فلُدِغ اللَّثِينَ راكبًا (١) ، فنزَلْنا بقومٍ مِن العربِ ، فسأَلْناهم أن يُضيِّفونا فأبَوْ (١) ، فلُدِغ اللهُ مي العَقْرَبِ ؟ فقلتُ : نعم ، أنا ، ولكن لا أَفْعَلُ حتى تُعْطُونا شيعًا . قالوا : فإنا نُعْطِيكم ثلاثين شاةً . قال : فقرأتُ عليها (١) : فَمَا تَخْطُونا العَنمَ عرَض في أنفسِنا منها ، فَمَا أَنْ النبي عَلَيْ ، فذكرنا ذلك له ، فقال : «أما علِمْتَ أنها رقيةً ! فكَوْنا ذلك له ، فقال : «أما علِمْتَ أنها رقيةً ! اقْتُسِموها ، واضْرِبوا لي (١) معكم بسهم » .

وأخرج أحمدُ ، والبخاريُ ، والبيهقيُّ في « سننِه » ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ نَفَرًا مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ مَرُّوا بماءِ (٢) فيه لَدِيغٌ (٢) - أو سَلِيمٌ (٨) - فعرَض لهم رجلٌ مِن أهلِ الحيِّ ، فقال : هل فيكم مِن راقٍ ؟ إنَّ في الماءِ رجلًا لَدِيغًا (٩) - أو

<sup>(</sup>۱) في ب ۱: « رجلًا » .

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ب١، ب٢: « فلذغ » .

<sup>(</sup>٤) في ص : « عليه » .

<sup>(</sup>٥) أبو عبيد ص ١١٩، ٢٣٢، وأحمد ١٢٤/١٧ (١١٠٧)، والبخاري (٢٢٧٦، ٢٧٣٥) ٥ (٥) أبو عبيد ص ٢١٠)، وأبو داود (٣٤١٨، ٣٩٠٠)، والترمذي (٢٠٦٣)، والنسائي في الكبري (٢٠٣٢، ومسلم (٢٠١٦)، وأبو داود (٢١٥٦)، وابن ماجه (٢١٥٦)، والحاكم ٥٩/١، ٥٥، والبيهقي ١٢٤/٦، وفي الشعب (٢٥٧٢).

<sup>(</sup>٦) أي : بقوم نزول على ماء . فتح الباري ١٩٩/١٠ .

<sup>(</sup>٧) في ص ، ب١، ب٢: « لذيغ » .

<sup>(</sup>٨) السليم هو اللديغ ، يقال : سلمتُه الحية . أي : لدغته ، وقيل : إنما سمى سليمًا تفاؤلًا بالسلامة ، كما قيل للفلاة المهلكة : مفازة . النهاية ٣٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٩) في ب١، ب٢: « لذيغًا ».

سَليمًا - فانطلَق رجلٌ منهم ، فقرَأ بفاتحةِ الكتابِ على شاءٍ ، فبرَأ ، فجاء بالشاءِ إلى أصحابِه ، فكرِهوا ذلك ، وقالوا: أَخذتَ على كتابِ اللَّهِ أجرًا! حتى قدِموا للدينة ، فقالوا<sup>(۱)</sup>: يا رسولَ اللَّهِ ، أَخَذ على كتابِ اللَّهِ أجرًا. فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : « إنَّ أَحَقَّ ما أَخَذْتُم عليه أَجرًا كتابُ اللَّهِ » .

وأخرج أحمدُ ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، بسندِ جيدٍ ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ جابرٍ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال له : « ألا أُخبِرُك بأخيرِ (٢) سورةٍ نَزَلَتْ في القرآنِ ؟ » . قلتُ : بلى ، يا رسولَ اللَّهِ . قال : « فاتحةُ الكتابِ » . وأحسَبُه قال : « فيها شفاءٌ من كُلِّ داءِ » .

وأخرج الطَّبَرانيُّ في «الأوسطِ»، والدارقطنيُّ في «الأفرادِ»، وابنُ عساكرَ، بسندِ ضعيفِ، عن السائبِ بنِ يزيدَ<sup>(°)</sup> قال: عوَّذَني رسولُ اللَّهِ ﷺ بفاتحةِ الكتابِ تَفْلًا<sup>(۲)</sup>.

وأخرج سعيدُ بنُ منصورٍ في «سننِه »، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ »، عن أبي سعيدِ الخدريِّ ، أنَّ رسولَ / اللَّهِ ﷺ قال : «فاتحةُ الكتابِ شفاءٌ من

<sup>(</sup>۱) في ص ، ب١، ب٢: « فقال » .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٧٣٧) ، والبيهقي ١٢٤/٦ .

<sup>(</sup>٣) في ص : « بآخر » .

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٣٩/٢٩ (١٧٥٩٧) ، والبيهقي (٢٣٦٧) ، وفيه : عن جابر بن عبد اللَّه . وقال محققو المسند : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٥) في ف ١ : « سعيد » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « نفلا » .

والأثر في الطبراني (٦٧٦١ ، ٦٦٩٢) ، وابن عساكر ١١٣/٢٠ . موضوع (ضعيف الجامع - ٣٩٥٠).

السَّمِّ »(١).

وأخرج أبو الشيخِ بنُ حَيّانَ (٢) في كتابِ « الثوابِ » (٣) من وجهِ آخرَ عن أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ مرفوعًا مثلَه .

وأخرج الدارميُ (') ، والبيهقيُ في « شعبِ الإيمانِ » ، بسندِ رجالُه ثقاتٌ ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيْرِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ في (') فاتحةِ الكتابِ : « شفاءٌ من كُلِّ داءِ » (')

وأخرج التَّعْلَبِيُّ من طريقِ معاويةَ بنِ صالحٍ ، عن أبي سليمانَ قال : مَرَّ أصحابُ النبيِّ عَلَيْتِهُ في بعضِ غَرْوِهم على رجلٍ قد صُرِع ، فقرأ بعضُهم في أذنِه بأمٌ القرآنِ فبرأ ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ : «هي أمُّ القرآنِ ، وهي شفاءٌ من كُلِّ داءٍ » .

وأخرج أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُ، وابنُ السُّنِيِّ في «عملِ اليومِ والليلةِ»، ( وابنُ جريرِ في « تهذيبِه ( ) ، والحاكمُ وصحَّحه، والبيهقيُّ في « الدلائلِ »، عن خارجةَ بنِ الصلتِ التميميِّ ، عن عمِّه، أنَّه أتَى رسولَ اللَّهِ ﷺ ،

<sup>(</sup>١) سعيد بن منصور (١٧٨ - تفسير ) ، والبيهقي (٢٣٦٨) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ب٢، ف١ ، م : «حبان » .

<sup>(</sup>٣) في ص : « التوراة » .

<sup>(</sup>٤) في ص: « الدارقطني ».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف١، م.

<sup>(</sup>٦) الدارمي ٢/٥٤٥، والبيهقي (٢٣٧٠). ضعيف (ضعيف الجامع - ٣٩٥١).

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : ص ، ب ۱ ، ف ۱ ، م .

<sup>(</sup>٨) في ب ٢: « مهذبه » .

ثم أقبَل راجعًا مِن عندِه ، فمرَّ على قوم (1) عندَهم رجلٌ مجنونٌ ، موثَقُ بالحديدِ ، فقال أهلُه : أعندَك ما تداوِى به هذا ، فإن صاحبَكم (اقد جاءً) بخيرٍ ؟ قال : فقرأتُ عليه « فاتحةَ الكتابِ » ثلاثةَ أيامٍ ، في كلِّ يومٍ مرَّتين غُدُوةً وعَشِيَّةً ، أجمَعُ بُرَاقي ثم أَتفُلُ (1) ، فبرأ ، فأعطَوْني (1) مائةَ شاةٍ ، فأتيتُ النبيَّ عَلَيْ فذكرتُ ذلك له ، فقال : « كُلْ ، فمن أكل برقيةِ باطل (٥) ، فقد أكلتَ برقيةِ حقٍّ » (١)

وأخرج البزَّارُ في «مسندِه» بسندِ ضعيفِ عن أنسِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « إذا وضَعتَ جنبَك على الفراشِ، وقرَأتَ فاتحةَ الكتابِ، و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهِ ﷺ : « أذا وضَعتَ جنبَك على الفراشِ، وقرَأتَ فاتحةَ الكتابِ، و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهَ أَحَـــُكُ ﴾ . فقد أمِنتَ من كُلِّ شيءٍ إلا الموتَ » (٧) .

وأخرج الطبرانى فى « الأوسطِ » بسند ضعيفٍ عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ قرَأَ أُمَّ القرآنِ ، و ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ . فكأنما قرَأَ ثُلُثَ القرآنِ » (^) .

<sup>(</sup>١) بعده في ب ١ ، ب ٢ : « و » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٣) بعده في ب ٢ : « عليه » .

 <sup>(</sup>٤) في ب٢: « فأعطاني » .

<sup>(</sup>٥) فى ص : « باطلة » وقوله : فمن أكل برقية باطل . أسلوب شرط جزاؤه محذوف ، أى : فعليه وزره وإثمه ، وقوله : ١٩/٤ .

<sup>(</sup>٦) أحمد ١٥٦/٣٦ (٢١٨٣٦) ، وأبو داود (٣٤٢٠، ٣٨٩٧، ٣٨٩٧، ١٩٩٠) ، والنسائي في الكبرى (٢٩٠١، ٢٨٩٧، ١٠٥١) ، وابن السني (٦٣٠) ، والحاكم ٥٦٠،٥٥١، ٥٦، والبيهقي ١٩١/٧، ٥٢، صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٣٢٩٧) .

<sup>(</sup>٧) البزار (٣١٠٩- كشف). قال الهيثمي: فيه غسان بن عبيد وهو ضعيف، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجاله رجاله الصحيح. مجمع الزوائد ١٢١/١٠.

<sup>(</sup>٨) الطبراني (٤٥٩٤). قال الهيثمي: فيه سليمان بن أحمد الواسطى ، وهو متروك . مجمع الزوائد ١١٦٦.

وأخرج (١) الفِرْيابِيُّ في « تفسيرِه » عن ابنِ عباسٍ قال : فاتحةُ الكتابِ ثلثا (٢) القرآنِ .

وأخرج عبدُ بنُ حُمَيْدِ في « مسندِه » بسندِ ضعيفِ عن ابنِ عباسٍ يَرْفَعُه إلى النبيِّ ﷺ: « فاتحةُ الكتابِ تُعْدَلُ بثُلُثَى (٢) القرآنِ » .

وأخرج الحاكم وصَحَّحه ، وأبو ذَرِّ الهَرَوِيُّ في « فضائِلهِ » ، والبيهقيُّ في « الشَّعَبِ » ، عن أنسٍ قال : كان النبيُّ ﷺ في مَسِيرٍ له فنزَل ، فمشَى رجلٌ من أصحابِه إلى جَنْبِه ، فالتفَتَ إليه النبيُّ ﷺ فقال : « 'ألا أُخبِرُك بأفضلِ '' القرآنِ ؟ » . فتَلَا عليه : « ﴿ ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـلَمِينَ ﴾ » (°) .

وأخرج ابنُ الضَّرَيْسِ في «فضائلِ القرآنِ»، والبيهقيُّ في «الشَّعَبِ»، عن أنسٍ، عن النبيِّ عَلِيَّةٍ قال: «إنَّ اللَّهَ أعطاني فيما مَنَّ به عليَّ: إنِّي أَعْطَيْتُكُ فَاتَحَةَ الكتابِ، وهي من (١) كُنُوزِ عَرْشي، ثم قسمتُها بيني وبينَك نِصْفَيْنُ » (٧)

وأخرج إسحاقُ بنُ راهُويَه في «مسندِه» عن عليٌ ، أنَّه سُئِل عن فاتحةِ

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، م : « عبد بن حميد في مسنده ، و » .

<sup>(</sup>۲) في ف١ : « ثلثي » .

 <sup>(</sup>٣) عبد بن حميد (٦٧٧ - منتخب ) . وقال محققه : سنده ضعيف ؛ فيه شهر بن حوشب ،
 متكلم فيه .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب ١: « لأخبرك ما فضل ».

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢٠/١، والبيهقي (٢٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٧) ابن الضريس (١٤٤) ، والبيهقي (٢٣٦٣) . ضعيف (ضعيف الجامع - ١٥٦١) .

الكتابِ، فقال: حَدَّثَنا نبئُ اللَّهِ ﷺ أَنَّها أُنْزِلتْ من كَنْزٍ تحتَ العَرْشِ (١).

وأخرج الحاكم وصَحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه في « تفسيرِه » ، وأبو ذَرِّ الهَرَويُّ في « فضائِلِه » ، والبيهقيُ ( في « الشَّعَبِ » ) ، عن مَعْقِلِ بنِ يَسَارِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيَالِيَةِ : « أُعْطِيتُ سورةَ البقرةِ من الذِّكْرِ الأولِ ، " وأُعْطِيتُ وطه اللَّهِ عَيَالِيَةٍ : « أُعْطِيتُ سورةَ البقرةِ من الذِّكْرِ الأولِ ، " وأُعْطِيتُ سورةِ والطواسينَ والحواميمَ من ألواحِ موسى ) ، وأُعْطِيتُ فاتحةَ الكتابِ وخواتيمَ سورةِ البقرةِ من تحتِ العرشِ ، والمُفَصَّلُ ( نافلةً » .

وأخرج الدَّيْلميُّ في «مسندِ الفردوسِ» عن عِمْرانَ بنِ مُصَيْنٍ مرفوعًا: «فاتحةُ الكتابِ وآيةُ الكُرْسِيِّ لا يَقْرَؤُهما (٢) عبدٌ في دارٍ فتُصيبُهم (٧) ذلك اليومَ عينُ إنسِ أَو جِنِّ » (٨) .

وأخرج أبو الشيخِ في « الثوابِ » ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والدَّيْلميُّ ، والضِّياءُ المَقْدِسِيُّ في « المختارةِ » ، عن أبى أُمامةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أَرْبَعٌ ( ) أُنْزِلْنَ من كَنْزِ تحتَ العَرْشِ لم يَنْزِلْ منه شيءٌ غَيْرُهن ؛ أمُّ الكتابِ ، وآيةُ

<sup>(</sup>١) إسحاق بن راهويه - كما في المطالب العالية (٣٨٨٥) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب ۱.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « المفضل ».

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٥٦١/١، ٥٦٨، ٢٥٩/٢، والبيهقى (٢٣٦٤، ٢٤٧٨، ٢٤٨٦)، وصححه الحاكم، فتعقبه الذهبى بقوله: عبيد الله – يعنى ابن أبي حميد – قال أحمد: تركوا حديثه.

<sup>(</sup>٦) في ب ١: « يقرؤها ».

<sup>(</sup>٧) بعده في ب ١ ، ف١ ، م : « في » .

<sup>(</sup>٨) الديلمي (٤٣٧٩).

<sup>(</sup>٩) ليس في : الأصل .

الكُرْسِيِّ ، وخواتيمُ سورةِ البقرةِ ، والكَوْتُرُ » (١).

وأخرج ابنُ الضُّرَيْسِ عن أبي أُمامَةَ موقوفًا ، مثلَه (٢) .

وأَخْرَج أَبُو نُعَيْمٍ ، والدَّيْلميُّ ، عن أبى الدَّرْدَاءِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « فاتحةُ الكتابِ تُجْزِئُ ما لا يُجْزِئُ شيءٌ (من القرآنِ ، [٢ط] ولو أنَّ فاتحةَ الكتابِ مُعِلَتْ في كِفَّةِ المِيزانِ ( ) ، ومُجعِل القرآنُ في الكِفَّةِ الأُخْرى ، لفَضَلَتْ فاتحةُ الكتابِ على القرآنِ سبعَ مَرَّاتٍ » .

وأخرج أبو مُبَيْدِ<sup>(١)</sup> في « فضائِلِه » عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « من قَرَأُ فاتحةَ الكتابِ فكأنما قَرَأُ التَّوْراةَ ، والإنجيلَ ، والزَّبُورَ ، والفُرْقَانَ » (٧) .

وأخرج البيهقي في «شُعَبِ الإيمانِ » عن الحسنِ قال : أَنْزَل اللَّهُ مائةً وأربعةً كُتُبِ ، أَوْدَع علومَها أربعةً منها ؛ التَّوْراةَ ، والإنجيلَ ، والزَّبُورَ ، والفرقانَ ، أثم أَوْدَع علومَ التوراةِ والإنجيلِ والزبورِ (١) الفرقانَ (، ثم أَوْدَع علومَ القرآنِ المُفَصَّلَ ، ثم أَوْدَع (١٠٠ المفصلَ «فاتحةَ الكتابِ » ، فمن علِم تفسيرَها ، كان

<sup>(</sup>۱) الطبراني (۷۹۲۰) .

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (١٤٨).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢٩٢/٢ ، والديلمي (٢٦٦٣) .

<sup>(</sup>٦) في ب١، ب٢: ( عبيدة ) .

<sup>(</sup>۷) أبو عبيد ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من : ف ١ ، وبعده في الأصل ، ب٢: « في القرآن » .

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل ، ص ، ب٢ : «و» .

<sup>(</sup>١٠) بعده في شعب الإيمان : « علوم » .

كمن علِم تفسيرَ جميعِ الكُثُبِ المُنَزَّلةِ (١).

وأخرج وكيعٌ في «تفسيره» ، وابنُ الأَنْبارِيِّ في «المصاحفِ» ، وأبو الشيخِ في «المصاحفِ» ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، وأبو نُعيْمٍ في «الحليةِ» ، عن مجاهدِ قال : رَنَّ إبليسُ أربعًا ؛ حينَ نَزَلَتْ «فاتحةُ الكتابِ»، وحينَ لُعِن ، وحينَ أُهبِط (٢) إلى الأرضِ ، وحينَ بُعِث محمدٌ عَلَيْهُ (٣) .

وأخرج ابنُ الضَّرَيْسِ عن مجاهدٍ قال: لما نَزَلَتْ: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَهِ رَبِّ / ٱلْعَلَمِينَ ﴾ شقَّ على إبليسَ مشقةً شديدةً ، ورنَّ رَنَّةً شديدةً ، ونخر نَخْرةً شديدةً . قال مجاهدٌ : فمَن رنَّ أو نخر فهو ملعونٌ (١٠) .

وأخرج ابنُ الضَّرَيْسِ عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيعٍ (°) قال : لمَّا نزَلَت فاتحةُ الكتابِ رنَّ إبليسُ كرنَّتِه (٦) يومَ لُعِن ().

وأخرج أبو عُبيد (^^) عن مكحولٍ قال: أمُّ القرآنِ قراءةٌ ، ومسألةٌ ، ودُعاءٌ (^ ) . وأخرج أبو الشيخ في « الثوابِ » عن عطاءٍ قال: إذا أرَدْتَ حاجةً فاقْرَأُ

۱/۱

<sup>(</sup>١) البيهقي (٢٣٧١) .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ب ١ ، ب ٢ ، ف١ ، م : « هبط » .

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (١١٣٥) ، وأبو نعيم ٢٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن الضريس (١٥٦).

<sup>(°)</sup> في ص : « رقيع » ، وفي م : « ربيع » . وينظر تهذيب الكمال ١٣٤/١٨ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ب٢: « كرنه » .

<sup>(</sup>٧) ابن الضريس (١٥٨).

<sup>(</sup>A) في ب ۲: « عبيدة ».

<sup>(</sup>٩) أبو عبيد ص ١١٨ .

فَاتَّحَةً الكِتَابِ حتى تَخْتِمَها ، تنقضي (٢) إن شاء اللَّهُ .

وأخرج ابنُ قانعٍ في « مُعْجَمِ الصحابةِ » عن رَجاءِ الغَنَويِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّةِ : « اسْتَشْفُوا بما حَمِد اللَّهُ به (٣) نفسَه قبلَ أن يَحْمَدَه خلقُه ، وبما مدَح اللَّهُ به نفسَه » . قلنا : وما ذاك يا نبئَ اللَّهِ (١) ؟ قال : « ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾ و﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، فمَن لم يَشْفِه القرآنُ فلا شَفاه اللَّهُ » (٥) .

وأخرج أبو عُبيدٍ عن أبي (٢) المِنْهالِ سَيَّارِ بنِ سَلَامة ، أن عمرَ بنَ الخطابِ سقَط عليه رجلٌ مِن المهاجرين ، وعمرُ يَتَهَجَّدُ مِن الليلِ ، يَقْرَأُ بِفاتحةِ (١) الكتابِ لا (٨) يَزِيدُ عليه ا ، ويُكَبِّرُ ويُسَبِّحُ ، ثم يَرْكَعُ ويَسْجُدُ ، فلما أَصْبَحَ الرجلُ ذكر ذلك لعمرَ ، فقال عمرُ : لأُمِّك الويلُ ، أليست تلك صلاةَ الملائكةِ (١) ؟!

قلتُ : فيه أن الملائكةَ أُذِن لهم في قراءةِ الفاتحةِ فقط ، فقد ذكر ابنُ الصلاحِ أن قراءةَ القرآنِ خَصِيصةٌ أُوتِيَها البشرُ دونَ الملائكةِ ، وأنهم حريصون على سماعِه مِن الإنس .

<sup>(</sup>١) في ص ، ب ١ ، ف١ ، م : « بفاتحة » .

<sup>(</sup>٢) في ص: « تقض » ، وفي ب ١ ، ب ٢ ، ف١ ، م: « تقضى » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فيه » .

<sup>(</sup>٤) بعده في معجم الصحابة : « بأبي وأمي » .

<sup>(</sup>٥) ابن قانع ٢١٥/١، وقد سقط إسناد ابن قانع إلى رجاء الغنوى في معجم الصحابة الذي بين أيدينا، قال الألباني: ضعيف جدًّا. السلسلة الضعيفة (٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) في ب١: « ابن » . وينظر تهذيب الكمال ٣٠٨/١٢ .

<sup>(</sup>٧) في ب١: « فاتحة » .

<sup>(</sup>A) في ف١ : « ولا » .

<sup>(</sup>٩) أبو عبيد ص ٦٩ .

وأخرج ابنُ الضَّرَيْسِ عن أبي قِلابةَ يَرْفَعُه إلى النبيِّ ﷺ قال: « مَن شهِد فاتحةَ الكتابِ حينَ يُسْتَفْتَحُ (١) ، كان كمَن شهِد فتحًا في سبيلِ اللَّهِ ، ومن شهِد حينَ (٢) يُخْتَمُ (٣) كان كمَن شهِد الغَنائمَ حينَ (٢) تُقْسَمُ » .

وأخوج ابنُ عَساكرَ في « تاريخِ دمشقَ » عن شدادِ بنِ أَوْسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إذا أَخَذ أحدُكم مَضْجعَه ليَرْقُدَ ، فلْيَقْرَأُ بأمِّ الكتابِ (٥) وسورة ، فإن اللَّه يُوكِّلُ به مَلكًا يَهُبُّ معه إذا هَبَّ » (١) .

وأخرج الشافعي في « الأمِّ » ، وابنُ أبي شَيْبةَ في « المصنفِ » ، وأحمدُ في « مسندِه » ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنَّسائي ، وابنُ ماجه ، والبيهقي في « السننِ » ، عن عُبادة بنِ الصامتِ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مال : « لا صلاة لمن لم (٧) يَقْرَأُ بفاتحة (١٠ الكتابِ » .

وأخرج الدارَقطنيُّ ، والحاكمُ ، عن عبادةَ بنِ الصامتِ قال : قال رسولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) في ب ١، ف١، م: « تستفتح ».

<sup>(</sup>٢) في ص ، ب١، ف١ ، م : « حتى » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ، ص ، ب ١ ، ف١ ، م : « تختم » .

<sup>(</sup>٤) ابن الضريس (٧٧).

<sup>(</sup>٥) في ف١، م: « القرآن ».

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ٤١٣/٢٢ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « لا ».

<sup>(</sup>٨) في ب١: « فاتحة » .

<sup>(</sup>۹) الشافعی ۷/۱، وابن أبی شیبة ۳۹۰/۱ ، وأحمد۷۷/۳۷، ۵۰۸ (۲۲۷٤۳) ، والبخاری (۹۰۹) ، والبخاری (۷۲۷) ، وانسائی (۹۰۹، ۹۰۹) ، وانبن ماجه (۸۳۷) ، والبیهقی ۲/ ۸۳.

عَلَيْهِ: « أَمُّ القرآنِ عِوَضٌ (١) من عيرِها ، وليس غيرُها عوضًا منها (٣) ».

وأخرج أحمدُ ، والبيهقيُّ في « سننِه » ، عن أبي هريرةَ قال : أَمَرَني رسولُ اللَّهِ عَلَيْكَةٍ ( أَن أُنادي : « لا صلاةَ إلا بقرآنِ ؛ بفاتحةِ الكتابِ فما زادَ » ( ) .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ ماجه ، عن عائشةَ ، عن النبيِّ عَلَيْتُ قالُ : « كُلُّ صلاةٍ لا يُقْرَأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ فهي خِداجُ » .

وأخوج مالكُ في «الموطأً»، وسفيانُ بنُ عُيينةَ في «تفسيره»، وأبو عُبيدٍ في «فضائلِه»، وابنُ أبي شيبةَ، وأحمدُ في «مسندِه»، (وعبدُ بنُ حميدٍ في «تفسيره»)، والبخاريُّ في «جزءِ القراءةِ»، ومسلمٌ في «صحيحِه»، وأبو داودَ، والترمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجه، وابنُ جريرٍ، وابنُ الأنْباريِّ في «المصاحفِ»، وابنُ حِبّانَ، والدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ في «السننِ»، عن أبي هريرةَ [عوارضي اللَّهُ تعالى عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مَن صلَّى صلاةً لم يَقْرَأُ فيها بأمٌّ القرآنِ فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ، فهي خِداجٌ - ثلاثَ مراتٍ - غيرُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فرض » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف١ ، م : « عن » .

<sup>(</sup>٣) في ص : « عنها » .

والأثر عند الدارقطني ٣٢٢/١ ، والحاكم ٢٣٨/١ . وقال الحاكم : اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهري من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ ، ورواة هذا الحديث أكثرهم أثمة وكلهم ثقات على شرطهما .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢٤/١٥ (٣٧٤٩)، والبيهقي ٣٧/٣، ٥٩، ٣٧٥. وقال محققو المسند: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٣٦٠/١ ، وابن ماجه (٨٤٠) . حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ٦٨٥ ) .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : ص ، ب ۱ ، ب ۲ ، ف ۱ ، م .

مام (') قال أبو (') السائب: فقلتُ ('): يا أبا هريرة ، إنى أحيانًا أكونُ وراء الإمام . فغمَز ذراعي ، وقال : اقْرَأْ بها يا فارسيُّ في نفسِك ؛ فإني سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يقولُ : «قال اللَّهُ عز وجل : قسَمْتُ الصلاة بيني وبينَ عبدى نصفين ، فنصفُها لي ، ونصفُها لعبدى ، ("ولعبدى" ما سأل » . قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : (اقْرَءُوا ؛ يقولُ العبدُ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . فيقولُ اللَّهُ : حَمِدني عبدى . ويقولُ العبدُ : ﴿ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ ﴾ . فيقولُ اللَّهُ (') : أثنى علي عبدى . ويقولُ العبدُ : ﴿ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ ﴾ . فيقولُ اللَّهُ (') : مجدني عبدى . ويقولُ العبدُ : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ . فيقولُ اللَّهُ : هذا عبدى . ويقولُ اللَّهُ : هذا لعبدى ، وله ما سأل . ويقولُ العبدُ : ﴿ الْمُسْتَقِيمَ صَرَطُ اللَّهُ : هذا لعبدى ولعبدى ما اللَّهُ نَا الصَّرَطُ الْمُسْتَقِيمَ وَلَا اللَّهُ : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل . "

<sup>(</sup>١) في ص، ب١، ف١، م: « تام » .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٤) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥) بعده في ب٢ : «عزَّ وجلُّ » .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل ، ص .

وأخرج الدارَقُطْنَى ، والبيهقى فى « السننِ » ، بسندِ ضعيفِ ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : « يقولُ اللَّهُ تعالى : قسَمْتُ هذه السورة (١) بينى وبينَ عبدى نصفين ؛ فإذا قال العبدُ : ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ النَّمْزِ الرَّحِيدِ ﴾ . يقولُ اللَّهُ : ذكرنى عبدى . فإذا قال : ﴿ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . يقولُ اللَّهُ : محمدنى عبدى . فإذا قال : ﴿ النَّمْزِ الرَّحِيدِ ﴾ . يقولُ اللَّهُ : أَثْنَى على عبدى . فإذا قال : ﴿ النِّمْزِ الرَّحِيدِ ﴾ . يقولُ اللَّهُ : مجدنى عبدى . فإذا قال : ﴿ الرِّمْ الدِّينِ ﴾ . يقولُ اللَّهُ : مجدنى عبدى . فإذا قال : ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ . قال : هذه الآيةُ بينى وبينَ عبدى نصفين ، وآخرُ السورةِ لعبدى ، ولعبدى ما سأل » (٢) .

وأخوج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ فى « تفسيريْهما » ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال رسولُ اللَّه عَلَيْ : «قال اللَّه : قسَمْتُ الصلاةَ بينى وبينَ عبدى نصفين ، وله ما سأَل ، فإذا قال العبدُ : ﴿ ٱلْحَدَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . قال : مدَحنى عبدى . وإذا قال : ﴿ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ . قال : أثنَى على عبدى . ثم قال : هذا لى وله ما بَقِي » " .

وأخرج الطَّبَرانيُّ في « الأوسطِ » عن أبيٌّ بنِ كعبٍ قال : قرَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاكَةُ الْكُتَابِ ، ثم قال : « قال ربُّكم : ابنَ آدمَ ، أُنْزَلْتُ عليك سبعَ آياتٍ ؛ ثلاثُ لى ، وثلاثُ لك ، / وواحدةٌ بيني وبينَك ، فأما التي ( الى ف : ﴿ ٱلْكَمَّدُ لِلَّهِ ٧/٧

<sup>(</sup>١) في ص، ف١، م: «الصلاة».

<sup>(</sup>٢) الدارقطني ٢/١ ٣١، والبيهقي ٣٩/٢. ٤٠.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٠٢/١، ٢٠٣، وابن أبي حاتم ٢٨/١ (١٩) .

<sup>(</sup>٤) في ص : « الذي » .

رَبِّ الْعَكَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السَّلِي يَوْمِ الدِّيبِ ﴿ . وَ(التَى (التِيبَ عِنْ الدِّيبِ ﴿ . وَ(التَى اللَّهُ العَوْنُ وَيَنَكُ : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ . منك العبادة ، وعلى العوْنُ لك ، وأما التي لك : ﴿ اَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ (") .

قُولُه تعالى: ﴿ يِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّغَرِ ٱلرَّحِيدَ إِلَّهِ ﴾.

أخرج أبو عبيد، وابنُ سعد في «الطَّبَقاتِ»، وابنُ أبي شيبة، وأحمد، وأبو داودَ، (أوالترمذيُّ)، وابنُ مُخرِيمة، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ»، والدارَقطنيُّ، والحاكمُ وصحَّحه، والبيهقيُّ، والخطيبُ، وابنُ عبدِ البَرِّ، كلاهما في «كتابِ البسملةِ (أ)»، عن أمِّ سلمة أن النبيُّ على كان يَقْرأُ (أ): « فِي سِنْ التَّخَرِ الرَّحَدِ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الرَّحَد لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الرَّحَد لِلهِ البَّرِ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الرَّحَد لِلهِ اللهِ المَعْمُدُ وَإِيّاكَ الرَّحَد وَإِيّاكَ المَّاتَقِيمَ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَعْمُدُ وَإِيّاكَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: « أما ».

<sup>(</sup>٢) في ص: « الذي ».

<sup>(</sup>٣) الأوسط ٢/٢٧٩، ٢٨٠ (٦٤١١) . وقال الهيثمى : فيه سليمان بن أرقم ، وهو متروك . مجمع الزوائد ٢١٢/٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ب١، ف١ ، م .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف١، م: «المسألة».

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « يقرى » .

<sup>(</sup>٧) في ص : « فظنها » .

<sup>(</sup>٨) سقط من : ص ، ف ١ .

وعدَّها (') عَدَّ الأعرابِ ، وعدَّ ﴿ بِنِهِ مِنْ اللهِ التَّعَزِ الرَّحَيِ ﴾ آيةً ، ولم يَعُدَّ ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ (') .

وأخرج ابنُ الضُّرَيْسِ عن ابنِ عباسِ قال : ﴿ بِنْسُدِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ِ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ب ٢، ف١ ، م: «عددها» .

<sup>(</sup>۲) أبو عبيد ص ۷۶، وابن سعد ۲۷٦/۱، وابن أبى شيبة ۲۸۲۱، وأحمد ۲۰۲/۱ (۲۰۰۸۳)، وأبو داود (۲۰۰۱)، والترمذى (۲۹۲۷)، وابن خزيمة (۴۹۳)، والدارقطنى ۳۰۷/۱ واللفظ له، والحاكم ۲۳۳/۱، والبيهقى ٤٤/۲. مصحيح (صحيح سنن الترمذى – ۳۳۷۹).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص ، ب١، ف١ ، م .

<sup>(</sup>٤) أسكفة المسجد: عتبته . اللسان ( س ك ف ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ب١، ف١، م.

<sup>(</sup>٦) في ص، ب١، ف١، م: « ذلك ».

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>۸ – ۸) فی ص ، ف۱ ، م : « بسم » .

<sup>(</sup>٩) ابن أبي حاتم ٢٨٧٣/٩ ، والطبراني (٦٢٥) ، والدارقطني ٣١٠/١، والبيهقي ٦٢/١٠ .

### ٱلرَّحِيدِ ﴾ آيةُ ().

وأخرج سعيدُ بنُ منصورٍ في «سننِه»، وابنُ نحزيمةَ في كتابِ «البَسْملةِ»، والبنُ خُزيمةَ في كتابِ «البَسْملةِ»، والبيهقي، عن ابنِ عباسٍ قال: اسْتَرَق الشيطانُ مِن الناسِ - (البَسْملةِ البيهقيّ : من أهلِ العراقِ (اللهُ عظمَ آيةٍ من القرآنِ ؛ ﴿ لِسَسِمِ اللّهِ النَّاسِ النَّهُ اللّهِ اللهُ العراقِ (اللهُ العراقِ (اللهُ عليهُ اللهُ اللهُ

وأخرج أبو عُبيدٍ ، وابنُ مردُويه ، والبيهقىُ فى «شُعَبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : أَغْفَل الناسُ " آيةً مِن كتابِ اللَّهِ ، لم تَنْزِلْ على أحدِ سوَى النبى ﷺ ، إلا أن يكونَ سليمانَ بنَ داودَ عليهما السلامُ : ﴿ بِنْسَعِيمِ اللّهِ النَّهِ اللّهِ اللّهِ الرَّحْيَامِ اللهِ اللهِ الرَّحْيَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّحْيَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحْيَامِ اللهُ ا

وأخرج الدارَقطنيُّ بسندِ ضعيفِ عن ابنِ عمرَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « كان جبريلُ إذا جاءني بالوحي ( أولَ ما يُلْقِي ) عليَّ ﴿ يِنْسَمِ ٱللَّهِ ٱلنَّكَنِفِ النَّكَنِفِ النَّكَافِي ) .

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (٢٨) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) الذي في البيهقي : « القرآن » .

<sup>(</sup>٥) البيهقى ٢/٥٠ .

<sup>(</sup>٦) أبو عبيد ص ١١٥، والبيهقي (٢٣٢٨).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص: « أو ما يلقى » ، وفي ف ١ : « ألقى » .

<sup>(</sup>٨) الدارقطني ٧/٥٠١ .

<sup>(</sup>٩) الواحدي ص ١١.

وأخرج أبو داود ، والبزَّارُ ، والطَّبَرانُي ، والحاكم وصحَّحه ، والبيهقيُّ في «المعرفةِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان النبيُ ﷺ لا يَعْرِفُ فَصْلَ السورةِ - وفي لفظ : خاتمة السورةِ - حتى تَنْزِلَ () عليه ﴿ بِنْسَمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ اللّهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ ) والطَّبَرانيُّ : فإذا نزلَت عرَف أن السورةَ قد نُحتِمَت ، والمُّتُوبُلُ والطَّبَرانيُّ : فإذا نزلَت عرَف أن السورةَ قد نُحتِمَت ، والمُتُقْبِلَت - أو () ابْتُدِئَت - سورةً أخرى () .

وأخرج الحاكم وصحَّحه، والبيهقى فى «سننِه»، عن ابنِ عباسِ قال : كان ' المسلمون لا يَعْلَمُونَ ' انْقِضاءَ السورةِ حتى تَنْزِلَ ﴿ بِسْسِمِ اللَّهِ الرَّبَعَ لَمُ اللَّهِ الْرَبَعَ عَلِمُوا ' ثَانَ السورةَ قد النَّقَضَت ' أَنْ السورةَ .

وأخرج أبو عبيدٍ عن "سعيدِ بنِ جبيرٍ، أن في عهدِ النبيِّ ﷺ كانوا لا يَعْدِرِفُونَ انْقِضَاءَ السورةِ حتى تَنْزِلَ ﴿ يِنْسِدِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحَيَدِ ﴾ . فإذا نَزَلَتْ عليموا أن (أقد انْقَضَت السورةُ (أنَّ ، وَنزَلَت أخرى (أنَّ ) .

<sup>(</sup>١) في ص ، ف ١ ، م : « ينزل » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ف١ : « و » .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٧٨٨) ، والبزار ٢٠٨٣ (٢١٨٧ - كشف) ، والطبراني ٨١/١٢ ، ٨٢ (١٢٥٤) ، ١٢٥٤) ، والحاكم ٢٠١/١، والبيهقي ١٢٥١، ٥١٥، ٥١٥، ٢٠٦. صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٧٠٧) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: « لا يعرف المسلمون » ، وفي ف ١ ، م: « المسلمون لا يعرفون » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١ ، م : « عرفوا » .

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٢٣٢/١، والبيهقي ٤٣/٢.

<sup>(</sup>٧) بعده في ف ١ : « أبي » .

<sup>(</sup>۸ – ۸) في  $\gamma$ : « السورة قد انقضت » .

<sup>(</sup>٩) أبو عبيد ص ١١٤ .

وأخرج البيهقى فى «شُعَبِ الإيمانِ» عن ابنِ عمرَ، أنه كان يَقْرَأُ فى الصلاةِ: ﴿ بِنِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحَيَ بِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وأخرج الدارَقطنيُّ عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «علَّمني جبريلُ الصلاةَ ، فقام فكبَّر لنا ، ثم قرأ : ﴿ لِينْسَعِمِ ٱللَّهِ النَّكَنِ النَّكَيْنِ النَّكِيْنِ النَّكَيْنِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) في ف١ : ﴿ جاء ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٢٥٤٦) ، والحاكم ٢٣١/١، والبيهقي (٢٣٣٢) . وصححه الحاكم ، فتعقبه الذهبي بقوله : مثني – يعني ابن الصباح – قال النسائي : متروك .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف١.

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٢٣٣٣) ، والواحدي ص ١١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل ، ص ، م ، ف إ : « فإذا » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « نزلت » .

<sup>(</sup>٧) في ف١ : ( المصاحف ) .

<sup>(</sup>٨) البيهقي (٢٣٣٦) .

<sup>(</sup>٩) الدارقطني ٣٠٧/١ . قال العظيم آبادي : هذا إسناد ساقط .

وأخرج الثَّعْلَبَيْ، عن عليِّ بنِ زيدِ بنِ مُحدْعانَ، أن العَبادلة كانوا يَسْتَفْتِحون القراءةَ به ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بنُ عَمْرَ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ الزبيرِ .

وأخرج النَّعْلَبَىُ عن أبي هريرةَ قال: كنتُ مع النبيِّ يَكَالِيَّةِ في المسجدِ إِذ دخَل رَجَلٌ يُصَلِّى، فافْتَتَح الصلاةَ وتعَوَّذ، ثم قال: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾. فسمِع النبيُ يَكِلِيَّةٍ فقال له: «يا رجلُ، قطَعْتَ على نفسِك الصلاةَ (۱) أمَا علِمْتَ أن ﴿ لِنسبِ اللهِ الرَّحَلُ الرَّحَيْنِ ﴾ مِن «الحمدِ» (۱) فمَن عرِك آيةً فقد أفْسَد عليه صلاتَه » (۱) .

وأخرج الثَّغلبيُّ عن عليِّ أنه كان إذا افْتَتَح السورةَ في الصلاةِ يَقْرَأُ: ﴿ بِسْسِمِ اللَّهُ الرَّحْيَسِ لَا ﴾ . وكان يقولُ : مَن ترَك قراءتَها فقد نقَص . وكان يقولُ : هي تَمَامُ (٤) السبع المثاني .

وأخرج الثعلبيُّ عن طلحةَ بنِ عُبيدِ اللَّهِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن ترَكُ ﴿ لِبِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ : « مَن ترَكُ ﴿ لِنِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) بعده في ص : « والصلاة » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ب ٢ : « لله » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١ : « اخرج عليه » .

<sup>(</sup>٤) في ب ١: « إتمام».

<sup>(</sup>٥) في ف١ : « فنادى » .

وأخرج البيهقى عن الزهرى قال: مِن سنةِ "الصلاةِ أن يُقْرَأُ ﴿ بِنِسِمِ وَالْعَرِجُ البِيهِ الْرَجُونِ الرَّهُ السَّرِ اللَّهِ الرَّجُونِ السَّرِ اللَّهِ الرَّجُونِ الرَّجُونِ الرَّجُونِ الرَّجُونِ الرَّجُونِ العاصى بالمدينةِ ، وكان رجلًا حَيتًا (١) .

وأخرج البزارُ ، والدارَقطنيُ ، وَالحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، أَنَّ النبيَّ ﷺ كان يجهَرُ بـ ﴿ يِنْسَــِ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللَّالِي الللللَّا اللَّلَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الل

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ب ٢: « من » .

<sup>(</sup>٢) الشافعي ١/ ١٠٨، والدارقطني ١/ ٣١١، والحاكم ١/ ٢٣٣، والبيهقي ٢/ ٤٩، ٥٠.

<sup>(</sup>٣) في ص : « سنن » .

<sup>(</sup>٤) في ب ١: «بيسم».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص: « سعد وابن » ، وفي ب ٢: « سعد بن » .

<sup>(</sup>٦) البيهقي ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٧) أبو داود - كما في تحفة الأشراف ٥/٥٦ (٢٥٣٧) - والترمذي (٢٤٥) ، والدارقطني ٢/٤٠، ورود المرابعة عن المرابعة عن الترمذي - ٤٠) .

<sup>(</sup>۸) البزار (۲۲۰ - کشف)، والدارقطنی ۳۰۳/۱، والحاکم ۲۰۸/۱، والبیهقی ۴۷/۲. قال الحاکم: صحیح ولیس له علة. فتعقبه الذهبی بقوله: ابن حسان - یعنی عبد الله بن عمرو - کذبه غیر واحد، ومثل هذا لا یخفی علی المصنف. وینظر فتح الباری لابن رجب ٤١٢/٦.

وأخرجَ الطبرانيُ ، والدارقطنيُ ، والبيهقيُ في « شعبِ الإيمانِ » ، مِن طريقِ أبى الطَّفَيْلِ قال : سمِعْتُ عليَّ بنَ أبى طالبِ وعمَّارًا يقولان : إن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يَجْهَرُ في المكتوباتِ بـ ﴿ بِسْسِمِ ٱللَّهِ التَّمَرِينِ الرَّحِيسِيْ ﴾ في فاتحةِ الكتاب (١).

وأخوج الطَّبَرانيُّ في «الأوسطِ»، والدارَقطنيُّ، والبيهقيُّ، عن نافعٍ، أن ابنَ عمرَ كان إذا افْتَتَح الصلاةَ يَقْرَأُ به ﴿ لِينْسِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِا، ويَذْكُرُ أنه سمِع ذلك مِن (٢) رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِا، اللَّهِ عَلَيْهِا، ويَذْكُرُ أنه سمِع ذلك مِن (٢) رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِاً (٣).

وأخرج الدارَقطنيُّ ، والحاكمُ ، والبيهقيُّ ، عن أبي هريرةَ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يَجْهَرُ بـ ﴿ يِسْسِمِ ٱللَّهِ ٱلْكَثِيْسِ ٱلرَّحِيْسِيْرٍ ﴾ (١)(٥)

<sup>(</sup>۱) الطبراني - كما في المجمع ۲/ ۱۰۹ - والدارقطني ۲۰۲۱، ۳۰۳، والبيهقي (۲۳۲۲). وقال الهيثمي : فيه عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما متروكان .

<sup>(</sup>٢) في ب ١: «عن».

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٨٤١)، والدارقطني ١/ ٣٠٥، والبيهقي ٤٨/٢. قال الهيثمي: فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف جدًّا. مجمع الزوائد ١٠٩/٢.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ف ١، م: «في الصلاة».

<sup>(</sup>٥) الدارقطني ٧/١، ٣٠٧، والحاكم ١/ ٢٣٢، ٣٣٣، والبيهقي ٧/٧٤. وصححه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: محمد - يعني ابن قيس - ضعيف. وينظر فتح الباري لابن رجب ٢١٠/٦.

<sup>(</sup>٦) الدارقطنى ١/ ٣٠٨، والحاكم ١/ ٢٣٣. وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. قال ابن رجب: هذا لا يثبت ... سقط من رواية الحاكم من إسناده رجلان ؛ أحدهما: إسماعيل المكى ، وهو ابن مسلم ، متروك الحديث. فتح البارى لابن رجب ٤٠٣/٦.

وأخرج الدارَقطنى ، والحاكم ، والبيهقى ، وصححاه ، عن نُعَيْمِ المُجْمِرِ (١) قال : كنتُ وراءَ أبى هريرةَ فقراً : ﴿ بِسْسِمِ (١) اللّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيَ بِ ﴾ . قال : كنتُ وراءَ أبى هريرة فقراً : ﴿ بِسْسِمِ اللّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيَ فِي اللّهِ النّهُ أَكْبُو . قال : آمين . وقال الناسُ : آمين . ويقولُ كلما سجَد : اللّهُ أكبرُ . وإذا قام مِن الجلوسِ قال : اللّهُ أكبرُ . ويقولُ إذا سلّم : والذي نفسي بيدِه ، إني لأَشْبَهُكم صلاةً برسولِ اللّهِ عَلَيْهِ (١) .

وأخرج الدارَقطنيُّ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال : قال النبيُّ ﴿ كَيفَ تَقْرَأُ إِذَا قَمْتَ إِلَى الصلاةِ ؟ ﴾ قلتُ (1) : ﴿ ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴾ . قال : ﴿ قُلْ : ﴿ لِبْسَـمِ ٱللَّهِ ٱلنَّجْنِ الرَّحِيمَةِ ﴾ . " .

وأخرج الدارَقطنيُّ ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن جابرِ قال : قال لي

<sup>(</sup>١) في ب ٢: « المحجر » ، وفي ب ١: « وأخرج » .

<sup>(</sup>۲) في ص : « ببسم » .

<sup>(</sup>٣) الدارقطني ١/ ٣٠٥، ٣٠٦، والحاكم ١/ ٢٣٢، والبيهقي ٢٦/٢ . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي ، وقال الدارقطني : هذا صحيح ، ورواته كلهم ثقات . وينظر فتح الباري لابن رجب ٤٠٨/٦ .

<sup>(</sup>٤) الدارقطني ١/ ٣٠٢. قال العظيم آبادي: فيه عيسي بن عبد الله ، قال الدارقطني: متروك الحديث.

<sup>(</sup>٥) فى ص : « لى رسول الله » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فقلت » ، وفي ص: « قال » .

<sup>(</sup>٧) الدارقطني ٣٠٢/١ . قال العظيم آبادي : وفيه أحمد بن الحسن المقرئ ، قال الدارقطني : ليس بثقة .

رسولُ اللَّهِ ﷺ: «كيف تَقْرَأُ إِذَا قَمْتَ فَى (الصلاةِ؟» قَلَتُ الْتَاقُرُأُ: أَقْرَأُ: ﴿ لِنِسَدِ اللَّهِ التَّخْزِ ... ﴿ لِنِسَدِ اللَّهِ التَّخْزِ ... اللهِ التَّخْرِ ... اللهِ اللهِ التَّخْرِ ... اللهِ التَّخْرِ ... اللهِ اللهُ اللهِ الل

أُوأَخْرِجُ الدارقطنيُّ عن الحكمِ بنِ عُمَيْرٍ، وكان بَدْريًّا، قال: صلَّيْتُ خَلفَ النَّبِيِّ فَجَهَر فَى الصلاةِ بَـ ﴿ يِسْسِمِ ٱللَّهِ ٱلتَّخَيْنِ الرَّحَيْسِيْرِ ﴾ في صلاةِ الليلِ وصلاةِ الغَداةِ وصلاةِ الجمعةِ (١٠).

وأخرج الدارَقطنيُّ عن عائشةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يَجْهَرُ بـ

<sup>(</sup>١) في ب ١، ف ١، م: «إلى».

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص : « قال » .

<sup>(</sup>٣) الدارقطني ١/ ٣٠٨، والبيهقي (٢٣٢٣). قال العظيم آبادي : فيه الجهم بن عثمان ، قال الذهبي : لا يدرى من ذا ، وبعضهم وهاه .

<sup>(</sup>٤) الدارقطني ١/ ٣٠٥. قال العظيم آبادى: فيه أحمد بن عيسى ، قال الدارقطني : كذاب .

<sup>(</sup>٥) الدارقطني ٣٠٩/١ . قال العظيم آبادي : فيه أحمد بن حماد ، ضعفه الدارقطني .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ص ، ف ١ ، م ، وهو في ب٢ بعد الأثر الآتي .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : ص ، ف ١، م .

والحديث عند الدارقطني ٣١٠/١ . قال العظيم آبادي : فيه عمرو بن شمر ، وجابر الجعفي ، ضعيفان . (٨ - ٨) ليس في : الأصل .

والحديث عند الدارقطني ٣١٠/١ . قال العظيم آبادي : قال الذهبي : هذا حديث منكر ، ولا يصح إسناده .

# ﴿ بِنِسِ مِ اللَّهِ النَّخَيْلِ ٱلرَّحَدِيِّ ﴾ .

وأخرج أبو عُبيدٍ عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ قال : فاتحةُ الكتابِ سبعُ آياتٍ بهُ وَالْتُحْوَرِ النَّمُزِ فَي النَّمُزِ فَي النَّمُزِ فَي النَّمُزِ فَي النَّمُزِ فَي النَّمُزِ فَي النَّمُ النَّمُ اللَّهِ النَّمُ اللَّهِ النَّمُ اللَّهِ النَّمُ اللَّهِ النَّمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وأخرج ابنُ أبى حاتم فى « تفسيرِه » ، والحاكم فى « المستدركِ » وصحّحه ، والبيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » ، وأبو ذَرِّ الهَرَويُّ فى « فَضائلِه » ، والخطيبُ البغداديُّ فى « تاريخِه » ، عن ابنِ عباسٍ أن عثمانَ بنَ عفانَ سأَلَ النبيَّ ﷺ عن ﴿ يِسْسِمِ فَى « تاريخِه » ، عن ابنِ عباسٍ أن عثمانَ بنَ عفانَ سأَلَ النبيَّ ﷺ عن ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ النَّخَرِنِ الرَّحِيسِيْرِ ﴾ . فقال : « هو اسمٌ مِن أسماءِ اللَّهِ تعالى ، وما بينَه وبينَ اسمِ اللَّهِ الأكبرِ إلا ( ) كما بينَ سَوادِ ( ) العينِ وبَياضِها مِن القربِ » .

وأخرج ابنُ جَريرٍ ، وابنُ عَدِى « الكاملِ » ، وابنُ مردُويه ، وأبو نعيمٍ في « الحِلْيةِ » ، وابنُ عساكرَ في « تاريخِ دمشقَ » ، والتعليي ، بسند ضعيفٍ جدًّا ، عن أبي سعيدِ الخدري قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إن عيسى ابنَ مريمَ أَسْلَمَتُه أَمُّهُ إلى الكُتَّابِ ليُعَلِّمَه ، فقال له المعلِّم : اكْتُبْ بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ . قال له عيسى : وما باسمِ اللَّهِ (°) عال المعلمُ : لا أدرى . فقال له عيسى : الباءُ بَهاءُ اللَّهِ ، والسينُ سَناؤُه ، والميمُ مملكتُه ، واللَّهُ إلهُ الآلهةِ ، والرحمنُ رحمانُ رحمانُ رحمانُ رحمانُ رحمانُ رحمانُ رحمانُ

<sup>(</sup>١) الدارقطني ١/ ٣١١. قال ابن عدى في الكامل ٦٢١/٢ : باطل بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد ص ١١٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤) ابن أبى حاتم ٢٥/١ (٥) ، والحاكم ٢/١٥ وواللفظ له ، والبيهقى (٢٣٢٧) ، والخطيب ٧/ ٣١٣. قال ابن أبى حاتم فى الميزان ٢٠٢٢ : قال أبى : هذا حديث منكر . وقال الذهبي في الميزان ٢٠٢٢ : خبر منكر ، بل كذب .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: « الرحمن الرحيم » .

الدنيا ( والآخرةِ ، والرحيمُ رحيمُ الآخرةِ » .

وأخرج ابنُ أبي حاتمٍ مِن طريقِ جويبرٍ ، عن الضحاكِ ، مثلَه (٣) .

وأخرَج ابنُ جرير '' ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ قال : أولُ ما نزلَ جبريلُ على محمد ﷺ قال له جبريلُ : ﴿ يِسْسِمِ اللّهِ مَالَكُمْ الرّحَيْنِ الرّحَيْنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ذو الألوهيةِ والعبوديةِ ''على خلقِه أجمعينَ ، والرحمنُ الفعلانُ من الرحمةِ ، والرحيمُ الرفيقُ الرقيقُ الرقيقُ '' بمن أحبَّ أن يرحمَه '' ، والبعيدُ الشديدُ على من أحبَّ أن يُضَعِّفَ '' / عليه الما العذابَ ''

وأخرج ابنُ مردُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : اسمُ اللَّهِ الأعظمُ هو اللَّهُ .

وأخرج ابنُ أبي شيبةً ، والبخاريُّ في «تاريخِه»، وابنُ الضَّريسِ في

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱/ ۱۲۰، وابن عدى ۱/ ۲۹۹، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ۱/ ۳۳- وأبو نعيم ٧/ ٢٠١، وابن عساكر ٣٧٣/٤٧ . قال ابن الجوزي في الموضوعات ٢٠٤، ٢٠٤ : هذا حديث موضوع محال .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ب ٢، ف ١، م : « مثل قوله » . والأثر عند ابن أبي حاتم ٢٥/١ (٢) .

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م : « جريج » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، ب١ ، ف١ ، م : « بسم الله » .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ص ، ف ١، م: «المعبودية».

<sup>(</sup>٨) بعده في ص : « اللَّه » .

<sup>(</sup>٩) عند ابن جرير وابن أبي حاتم: « يعنف » .

<sup>(</sup>١٠) ابن جرير ١/ ١٢١، ١٢٨، ١٢٩، وابن أبي حاتم ١/ ٢٥، ٢٦ (٤، ٦).

« فضائلِه » ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن جابرِ بنِ زيدِ (١) قال (٢) : اسمُ اللَّهِ الأعظمُ هو اللَّهُ ؛ ألا ترى أنه في جميعِ القرآنِ يُبدأُ به قبلَ كلِّ اسمِ (٢) .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ أبى الدنيا في « الدعاءِ » ، عن الشَّعبيِّ قال : (السَّمُ اللَّهِ أَنَّ الأعظمُ هو (٥) يا اللَّهُ (٦) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ قال : الرحمنُ اسمٌ ممنوعٌ (٧) .

وأخرج ابنُ أبي حاتم عن الضحاكِ قال: الرحمنُ (١٠٠) لجميعِ الخلقِ ، والرحيمُ بالمؤمنينَ خاصةً (١١٠) .

وأخرج البيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ» عن ابنِ عباسٍ قال: (١٢ الرحمنُ وهو الرقيقُ (١٢)، الرحيمُ وهو العاطفُ (١٢) على خلقِه بالرزقِ،

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، م: «يزيد».

<sup>(</sup>۲) بعده في ص: « له».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٠ / ٢٧٣، والبخاري ١/ ٢٠٩، وابن الضريس (١٥٠) ، وابن أبي حاتم ٢٥/١ (٣) ، واللفظ لابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل : « الاسم » .

<sup>(</sup>٥) ليست في : الأصل ، ص ، ب١ ، ف١ ، م .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢٧٣/١٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ١/ ١٣٤. ومعنى ممنوع : أي ممنوع أن يُتسمَّى به أحد .

<sup>(</sup>٨) في ص : « الرحمن » .

<sup>(</sup>٩) في ص : « يستحلوه » ، والأثر عند ابن أبي حاتم ٢٦/١ (٧) ، وزاد : تسمى به تبارك وتعالى .

<sup>(</sup>۱۰) بعده فی ف ۱: « خاصة ».

<sup>(</sup>۱۱) ابن أبي حاتم ۲۸/۱ (۲۰).

<sup>(</sup>١٢ - ١٢) في ب٢: « الرحمن هو الرقيق والرحيم هو العاطف ».

<sup>(</sup>١٣) في الأصل ، ص ، ب ١، ف ١، م: «الرفيق».

وهما اسمانِ رقيقانِ (١) ، أحدُهما أرقُّ منَ الآخرِ (٢) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن عطاءٍ الخراسانيِّ قال: كان الرحمنَ ، فلما "اختُرلَ الرحمنُ" المُتُرلُ الرحمنُ الر

وأخرج البزارُ ، والحاكمُ ، والبيهقى في «الدلائلِ » ، بسندِ ضعيفٍ ، عن عائشةَ قالت : قال لى أبي : ألا أُعَلِّمُكِ دعاءً علَّمنيه رسولُ اللَّهِ عَلَيْ . قال : وكان عيسى يعلِّمُه الحواريينَ ، لو كان عليكِ مثلُ أحدِ دينًا ( ) لقضاه اللَّهُ عنكِ ؟ قلت : بلى . قال : قولى : «اللهمَّ فارجَ الهمِّ ، كاشفَ الغمِّ – ولفظُ البزارِ : وكاشفَ الكربِ – مجيبَ دعوةِ المضطرِّينَ ، رحمنَ الدنيا والآخرةِ ورحيمَهما ، أنت ترحمُنى ، فارْحَمْنى رحمةً تُغْنِينى بها عمنْ سواكَ » ( )

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ سابطِ قال: كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يدعو بهؤلاءِ الكلماتِ ويعلِّمُهن: « اللهمَّ فارجَ الهمِّ ، وكاشفَ الكربِ (^) ، ومجيبَ ( المضطرينَ ( ) ، ورحمنَ الدنيا والآخرةِ ورحيمَهما ، ارْحَمْني اليومَ

<sup>(</sup>١) في ص ، ب ١، ف ١، م: «رفيقان».

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٨٢).

<sup>(</sup>۳ – ۳) فی ف ۱: « اختل » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٢٩/١ . وينظر الفتح ١٥٥/٨ .

<sup>(</sup>٥) في ف١، م: « ذهبًا».

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص ، ب١ ، ب ٢: «المضطر».

<sup>(</sup>۷) البزار (۳۱۷۷ - كشف)، والحاكم ۱/ ۱۰، والبيهةى 7/ ۱۷۱، ۱۷۲. قال الهيثمى: فيه الحكم بن عبد الله الأيلى، وهو متروك. مجمع الزوائد ١٨٦/١٠.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: « الغم ».

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل ، ب ٢ : « دعوة » .

<sup>(</sup>۱۰) في ب ۲: «المضطر».

رحمةً تُغْنِيني بها عن رحمةِ مَن سواكَ »(١).

وأخرج البيهة في «شعبِ الإيمانِ» من طريقِ مقاتلِ بنِ سليمانَ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبي على قال : «إنَّ اللَّه قد أُنزلَ على سورةً لم يُنزِلُها (٢) على أحدٍ منَ الأنبياءِ والرسلِ قبلى » . قال النبي على أحدٍ منَ الأنبياءِ والرسلِ قبلى » . قال النبي على : «قال اللَّهُ تعالى : قسمتُ هذه السورة بينى وبينَ عبادى (١) ؛ فاتحةُ الكتابِ ، جعلتُ نصفَها لى ونصفَها لهم (١) ، وآيةً بينى وبينهم ، فإذا قال العبدُ : ﴿ بِنَسِمِ اللَّهِ النَّمَانِ اللَّهُ تعالى : عبدى دعانى باسمين رقيقين (١) ؛ أحدُهما أرقُ من الرحمنِ ، وكلاهما رقيقان (١) . فإذا قال (٢) : ﴿ اللَّهُ عَلَى عبدى وحمِدَنى . فإذا قال : ﴿ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . قال اللَّهُ : شكرنى عبدى وحمِدَنى . فإذا قال : ﴿ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . قال اللَّهُ : شهدَ عبدى أنى ربُّ العالمينَ » . (أيعنى به ﴿ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . ألانسِ والجنّ ، والملائكة ، والشياطينِ ، وسائرِ (١) الخلقِ ، والشياطينِ ، وسائرِ (١) الخلقِ ، وربِّ كلِّ شيءٍ ، (الوحالقِ كلِّ شيءٍ . « فإذا قال : ﴿ الرَّحَمَنِ وربُّ كلِّ شيءٍ ، ( فإذا قال : ﴿ الرَّحَمَنِ وربُّ كلِّ شيءٍ ، (الإنسِ والجنّ ، والملائكة ، والشياطينِ ، وسائرِ (١) الخلقِ ، وربٌ كلِّ شيءٍ ، (الإنسِ والجنّ ، والملائكة ، والشياطينِ ، وسائرِ (١) الخلقِ ، وربٌ كلِّ شيءٍ ، (الوحالقِ كلِّ شيءٍ . « فإذا قال : ﴿ الرَّحَمَنِ وربُ كلِّ شيءٍ ، (المُعالِقُ كلِّ شيءٍ . « فإذا قال : ﴿ الرَّحَمَنِ وربُّ كلِّ شيءٍ ، (الوحالقِ كلِّ شيءٍ . « فإذا قال : ﴿ الرَّحَمَنِ وربُّ كلِّ شيءٍ ، (المُعالَقِ كلِّ شيءٍ . « فإذا قال : ﴿ الْمَحْنِ فَيَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١٠/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) في ب ٢: « تنزل » .

<sup>(</sup>٣) في ب ١: «عبدي».

<sup>(</sup>٤) في ص : « لعبدي » .

<sup>(</sup>٥) في ب ١، ف ١، م: «رفيقين».

<sup>(</sup>٦) في ص ، ب ١، ف ١، م: «رفيقان».

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: « العبد » .

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٩) في ف ١ ، م : «رب».

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ص، ب۱، ف۱، م.

الرَّحِيمِ ﴾. يقولُ ('): مجَّدنى عبدِى. وإذا قال: ﴿ مِنْكِ يَوْمِ الْكَبِينِ ﴾ يومِ الحسابِ. ﴿ قال اللَّهُ تعالى: شهِد عبدِى أنه لا مالكَ (ليومِ الحسابِ) أحدٌ غيرِى. وإذا قال: ﴿ مِنْكِ يَوْمِ الْحَسابِ اللَّهُ تعالى: ﴿ مِنْكِ يَوْمِ الْحَسابِ اللَّهُ اللَّهِ عَبْدِى أَنه لا مالكَ (ليومِ الحسابِ) أحدٌ غيرِى. وإذا قال: ﴿ مِنْكِ يَوْمِ اللَّهِ عَبْدِى ﴾ فقد أثنى على عبدِى ». ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ يعنى: اللَّه أعبدُ وأوجّدُ، ﴿ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴾. قال اللَّهُ تعالى: هذا بينى وبينَ عبدِى ؛ إيَّايَ يستعينُ ، فهذه له ، ولعبدِى بعدُ ما سأل ».

بقية السورة: ﴿ اَهْدِنَا ﴾ : أَرْشِدْنا ، ﴿ الصِّرَاطَ الْمُسْقِيمَ ﴾ يعنى دينَ الإسلام ؛ لأن كلَّ دينِ غيرِ ( الإسلام فليسَ بمستقيم ، الذى ليس ( فيه التوحيد ، ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِم ﴾ يعنى به النبيينَ والمؤمنينَ الذين ( أنعَم اللَّهُ ( عليه عليه عليه عليه م الله الذينَ الذينَ عَضِبتَ عليهم ، وهم اليهودُ ، ﴿ وَلا الصَّالِينَ ﴾ وهم النصارى ؛ أضلهم الله بعد الهدى ، فبمعْصِيتِهم غضِبَ الله عليهم [ وعبد الطاغوت ، ﴿ وَالْكَيْلُ هُمُ مَكَانًا ﴾ . ( في الدنيا والآخرة ، يعنى : شرِّ منزلًا منَ النارِ ( ) ، ﴿ وَأَصَلُ عَن سَوَآءِ السّبِيلِ ﴾ [المائدة : ٢٠] . من المؤمنينَ . يعنى : أضلُّ عن قصدِ السبيلِ المهدى من المسلمينَ ، قال من المؤمنينَ . يعنى : أضلُّ عن قصدِ السبيلِ المهدى من المسلمينَ ، قال

<sup>(</sup>١) بعده في ب٢: « الله » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، ف ١: « ليوم » ، وفي م : « ليومه » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص : « دين » .

<sup>. (</sup>٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب ٢ : « أنعمت » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١.

النبى ﷺ : « فإذا قال الإمامُ : ﴿ وَلَا الْضَالِينَ ﴾ . فقولوا : آمينَ . يُجبْكُمُ (') اللّهُ » . قال النبى ﷺ : « قال لى : يا محمدُ ، هذه ('' نجاتُك ونجاةُ أمتِك ، ومَن اللّهُ » . قال النبى على دينِك من النار » .

قال البيهقيُّ : قولُه : « رقيقانِ (٣) » . قيل : هذا تصحيفٌ وقَع في الأُصلِ ، وإنما هو رفيقانِ (١) ، والرفيقُ (٥) من أسماءِ اللَّهِ تعالى (١) .

وأخرج ابنُ مردُويَه ، والثعلبيُّ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : لما نزَلتْ : ﴿ بِسْسِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمْوَ ، وسكنتِ النِيمُ إلى المشرقِ ، وسكنتِ الريحُ ، وهاج البحرُ ، وأصغتِ البهائمُ بآذانِها ، ورُجِمتِ الشياطينُ منَ السماءِ ، وحلف اللَّهُ بعزتِه وجلالِه ألا يُسَمَّى على شيءٍ إلا بارَك فيه .

وأخرج وكيعٌ ، والثعلبيُّ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : مَنْ أراد أَن يُنَجِّيَه اللَّهُ من الزبانيةِ التسعةَ عشرَ ، فليقرأ ﴿ يِنْسَدِ اللَّهِ التَّمْزِ التَّمْزِ التَّمَزِ التَّمَرِ اللَّهُ له بكلِّ حرفِ منها (٢) مُجنَّةً (٨) مِن كلِّ واحدٍ .

وأخرج الديلميُّ في « مسندِ الفردوسِ » عن ابنِ عباسِ مرفوعًا : « إنَّ المعلمَ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف ١، م : « يحبكم » ، وفي ب ١ : « يحببكم » .

<sup>(</sup>٢) في ب ٢: «بهذه».

<sup>(</sup>٣) في ص : « رفيقان » .

<sup>(</sup>٤) في ص : « رقيقان » .

<sup>(</sup>٥) في ف ١: « الرفق » .

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٢٣٦٢) . وقال السيوطي : وفي سنده ضعف وانقطاع ، ويظهر لي أن فيه ألفاظا مدرجة من قول ابن عباس . ينظر كنز العمال (٥٠٥٤) .

<sup>(</sup>٧) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>A) في ص ، ف ١ ، م : «حسنة» .

إذا قال للصبيّ ( قلْ: بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ . ( فقال ، كَتَب اللَّهُ ( ) للمعلمِ و ( ) للصبيّ ولأبَويه براءةً منَ النارِ » ( ) .

وأخرج ابنُ السنيِّ في «عملِ اليومِ والليلةِ » ، والديلميُّ ، عن عليٌّ مرفوعًا : « إذا وقعتَ في ورطةٍ ، فقلْ : بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ ( ) ، لا حولَ ولا قوّةَ إلا باللَّهِ العليِّ العظيمِ . فإنَّ اللَّهَ يصرِفُ/ بها ما شاءَ ( ) من أنواعِ البلاءِ » ( ) . ١٠/١

وأخرج الحافظُ عبدُ القادرِ الرُّهاويُّ في « الأربعينَ » بسندِ حسنِ عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ ( أ كُلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبدأُ فيه ببسمِ ( أ ) اللَّهِ الرحمنِ الرحيم ، أقطعُ » .

وأخرج عبدُ الرزاقِ في « المصنفِ » ، وأبو نعيمٍ في « الحليةِ » ، عن عطاءِ قال : إذا تناهَقَتِ الحُمُرُ (١٠) من الليلِ ، فقولوا : بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ ، أعوذُ باللَّهِ منَ الشيطانِ الرجيم (١١) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط: ص.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ب١، ف١، م.

<sup>(</sup>٣) في ص : « أو » .

<sup>(</sup>٤) الديلمي (٢٥٩٧ - تحقيق بسيوني ) ، وحكم عليه المصنف بالوضع في اللآلئ ١٩٨/١ .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل : « و » .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ب ١ ، ف ١ ، م : «يشاء» .

<sup>(</sup>٧) ابن السنى (٣٣٦) ، والديلمي (٨٣٢٣ - تحقيق بسيوني) واللفظ له .

<sup>(</sup>٨) بعده في ص : ( في ) .

<sup>(</sup>٩) في ف ١، م: «بسم».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ، ب ٢: «الحمير».

<sup>(</sup>١١) عبد الرزاق (٢١٤٠)، وأبو نعيم ٣/ ٣١٥.

وأخرج أبو الشيخ في «العظمة » عن صفوانَ بنِ سُليمٍ قال: الجنَّ يَسْتمتِعونَ (١) بمتاعِ الإنسِ وثيابِهم ، فمَن أَخَذ منكم ثَوبًا أو وضعَه ، فليقلْ: باسمِ اللَّهِ (٢) . فإنَّ اسمَ اللَّهِ طابعٌ (٣) .

وأخرج أبو نعيم ، والديلمي ، عن عائشة قالت '' : لما نزَلتْ ﴿ بِنَسِمِ اللّهِ النَّهِ اللّهِ على ' أهلِ مكة ، فقال رسولُ سحر محمدٌ الجبالَ . فبعَث اللّهُ دَخَانًا حتى ( 'أظلَّ على ' أهلِ مكة ، فقال رسولُ اللّهِ عَلَيْ : « مَن قرأ ﴿ بِنَسِمِ اللّهِ النَّهُ النَّهُ إِنْ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ على ' أهلِ أنه لا يُسمعُ ذلك منها » .

وأخرج ابنُ أبي شيبة ، والبخاريُ (٩) ، والدارقطنيُ ، والحاكمُ ، والبيهقيُّ في «سنيه» ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنه سُئل عن قراءةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقال : كانت

<sup>(</sup>١) في ص ، ب ١: « يستمعون » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ب ١: «الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (١١٢٣).

<sup>(</sup>٤) في ص ، ب ٢ : « قال » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص : « ضل » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ب١، ف١، م.

<sup>(</sup>V) بعده في الأصل: « منها » .

<sup>(</sup>٨) الديلمي (٥٥٧٣).

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل: « ومسلم ».

وأخرج الحافظُ أبو بكرٍ الخطيبُ البغداديُّ في « الجامعِ » عن أبي (٢) جعفرٍ محمدِ بنِ عليٌّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ﴿ لِنْسَدِ اللَّهِ الْرَجْمَنِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وأخرج الخطيبُ في «الجامعِ» عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال: لا يصلُحُ كتابٌ إلا أوَّلُه ﴿ يِنْسَــهِ ٱللَّهِ ٱلرَّكْمَنِي ٱلرَّكِيَــيْزِ ﴾، وإنْ كان شعرًا ('').

( وأخرج ابنُ عساكِرَ عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ قال : إن الشعرَ لا يُكْتَبُ فيه : ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحَيْبِ اللَّهِ الرَّحَيْبِ اللَّهِ الرَّحَيْبِ الرَّحَيْبِ الرَّحَيْبِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحَيْبِ اللَّهِ الرَّحَيْبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللللَّهُ اللَّا اللللللَّا اللللّه

وأخرج الخطيبُ عن الزهريِّ قال: مضتِ السَّنَّةُ أَلَّا يُكتبَ في الشعرِ: ﴿ لِيُسَـِّمِ اللَّهِ الرَّحْيَا لَيْ الرَّحَيَا إِلَّهِ الرَّحَيَا الرَّحَيَا الرَّحَيانِ الرَّعَانِ الرَّحَيانِ الرَّعَانِ الرَّحَيانِ الرَّحَيانِ الرَّعَانِ الْعَلَى الْعَلَانِ الْعَلَانِ الْعَلَى الْعَلَانِ الْعَلَانِ الْعَلَى الْعَلَانِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَانِ الْعَلَى ا

وأخرج ابنُ أبى شيبة ، وأبو بكرِ بنُ أبى داودَ ، والخطيبُ فى « الجامعِ » ، عن الشعبيِّ قال : كانوا يكرَهونَ أنْ يكْتُبوا أمامَ الشعرِ ﴿ يِسْسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ فَ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲/ ٥٢٠، والبخاري (٥٤٦)، والدارقطني ١/ ٣٠٨، والحاكم ١/ ٢٣٣، والبيهقي ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>۲) بعده في ص : « بكر » .

<sup>(</sup>٣) الخطيب (٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) الخطيب (٤٥).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ب١، ف١، م.

<sup>(</sup>٦) الخطيب (٦٥).

اَلْتِحَدِّ ﴾ .

(أوأخرج الخطيبُ عن الشعبيِّ قال: أجمَعوا ألَّا يكْتُبُوا أمامَ الشعرِ ﴿ لِينْسَـٰهِ ۚ اللَّهِ الرَّحْيَٰنِ الرَّحَيٰنِ ﴾ (الله عنه الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ الرّحَيْنِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأخرج أبو نعيم في « تاريخ أصبهانَ » ، وابنُ أَشْتَةُ في « المصاحفِ » ، بسندِ ضعيفِ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن كتَب ﴿ بِنْسَــــــــــــــــــ ٱللَّهِ اللَّهِ ، غَفَر اللَّهُ له » (١٠) .

وأخرج البيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » عن عليٌّ بنِ أبي طالبٍ قال : تنوَّق (٧) رجلٌ في ﴿ بِنْسَـٰعِ ٱللَّهِ التَّكْنِ التَّكِيَـٰنِ ﴾ فغُفر له (٨).

وأخرج السِّلَفيُّ في « جزءٍ له » عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا تمدَّ الباءَ إلى الميم حتى ترفع السينَ » .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١/٨٥٥ ، والخطيب (٥٤٦).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف ١. والأثر عند الخطيب (٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد ص ١٠١، ١٠٥، وابن أبي شيبة ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « أبي أشْتَه » ، وفي ص: « أبي شيبة » .

<sup>(</sup>٥) في ف١، م: «مجودة».

<sup>(</sup>٦) تاريخ أصبهان ٢/٣١٣.

<sup>(</sup>٧) في ص ، ب ٢ : « تتوق » ، وتنوق : تجوّد وبالغ . اللسان (ن و ق) .

<sup>(</sup>٨) البيهقى (٢٦٦٧).

وأخرج الخطيبُ في « الجامعِ » عن الزهريِّ قال: نهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أَن تُمدَّ ﴿ بِنْسَمِ اللَّهِ الرَّحْنِ اللَّهِ الرَّحْنِ الْحَانِ الْحَالِقِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَانِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ اللَّهِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْمُعْلَى الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ ال

وأخرج الخطيب، وابنُ أَشتة (١) في « المصاحفِ » ، عن محمدِ بنِ سيرينَ أنه كان يكْرَهُ أَنْ يمدَّ الباءَ إلى الميم حتى يكتب السينَ (١) .

وأخرج الديلميُّ في «مسندِ الفردوسِ»، وابنُ عساكرَ في «تاريخِ دمشقَ»، عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إذا كتبتَ ﴿ إِذَا كَتبتَ ﴿ إِذَا كَتبتَ ﴿ إِنْ السَيْنَ فِيهِ ﴾ ، فبيِّنِ السَيْنَ فيه ﴾ .

وأخوج الخطيبُ في « الجامعِ » ، والديلميُّ ، عن أنسٍ ، عن النبيُّ عَيَالِيُّهُ قال : «إذا كتَب أحدُكم ﴿ لِنِسْ عِي اللهِ التَحْزِ التَّحْزِ التَّحْزِ التَّحْزِ التَّحْزِ في اللهِ التَّحْزِ في اللهِ التَّحْزِ في اللهُ التَّحْرِ في اللهُ ال

وأخرج الديلميُّ عن معاويةً قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «يا معاويةُ ، أَلَقِ الدواةَ، وحرِّفِ الدينَ ، ولا تغوِّرِ الميمَ ، وحسِّنِ الدواةَ، وحرِّفِ القلمَ ، وانصِبِ الباءَ ، وفرِّقِ السينَ ، ولا تغوِّرِ الميمَ ، وحسِّنِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ﴾ ، ومُدَّ ﴿ ٱلرَّحِيَ بِرْ ﴾ ، وضعْ قلمَكَ على أَذْنِك اليسرى ، فإنه أذْكرُ لك » .

وأخرج الخطيبُ عن مطرٍ الورّاقِ قال : كان معاويةُ بنُ أبي سفيانَ كاتبَ

<sup>(</sup>١) الخطيب (٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ب ٢ : « أبي شيبة » .

<sup>(</sup>٣) الخطيب (٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) الديلمي (١٠٩٦) ، وابن عساكر ٦/١٦ . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٧٣٧) .

<sup>(</sup>٥) الخطيب (٥٥٨) ، والديلمي (١١٧٤) .

<sup>(</sup>٦) الديلمي (٨٥٣٣ - تحقيق بسيوني) .

رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فأمَره أَنْ يجمَعَ بينَ حروفِ (١) الباءِ والسِّينِ ، ثم يمدَّه إلى الميمِ ، ثم يجمَعَ حروفَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٢) ثم يجمَعَ حروفَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٢) في كتابةٍ ولا قراءةٍ (١) .

( و أخرج أبو عبيد عن مسلم بن يسارٍ أنه كان يكرَهُ أن يكتب : ( ( ) حينَ يبدأ ) ، فيُسقِطَ السينَ ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) .

وأخرج أبو عبيدٍ عن ابنِ عونٍ (^) ، أنه كتَب لابنِ سيرينَ : « بــــــم » ، فقال : مَهْ ؛ اكتُبْ سينًا ، اتَّقوا أن يأثمَ أحدُكم وهو لا يشعُرُ (٩) .

وأخرج أبو عبيد عن عمرانَ بنِ عونِ (١٠) أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ضرَب كَأْتَبًا كَتَب الميمَ قبلَ السينِ ، فقيل له : فيمَ ضربَك أميرُ المؤمنينَ ؟ فقال : في سينِ (٩) .

وأخرج ابنُ سعدٍ في «طبقاتِه» عن جويريةَ بنِ (١١) أسماءَ، أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ عزَل كاتبًا له في هذا ؛ كتَب: «بـــم» ولم يجعل السينَ (١٢).

<sup>(</sup>۱) في ب ۲: «حرف».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣) في م: «قراءته». والأثر عند الخطيب (٥٥٧).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٧) أبو عبيد ص ١١٥.

<sup>(</sup>A) في ب ۲: «عوف».

<sup>(</sup>٩) أبو عبيد ص ١١٦.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : « عوف » .

<sup>(</sup>۱۱) في ص ، م : « بنت » ، وفي ف ١ : « ابن بنت » .

<sup>(</sup>۱۲) ابن سعد ٥/٣٦٧.

وأخرج ابنُ سعدٍ عن محمدِ بنِ سيرينَ ، أنه كان يَكْرَهُ أن يَكتُبَ الباءَ ثم يَمُدُّها إلى الميم ، حتى يَكتُبَ السينَ ، ويقولُ فيه قولًا شديدًا (١).

وأخرج الخطيبُ عن معاذِ بن معاذِ قال : كتَبْتُ عندَ سَوّارِ : بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم . فمدَدْتُ الباءَ ولم أكتُبِ السينَ ، فأمسكَ يدِي ، وقال : كان الحسنُ ومحمدٌ / يكْرهان هذا(٢٠).

وأخرج الخطيبُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ صالحِ قال : كتبْتُ : بسم اللَّهِ الرحمنِ الرحيم . ورفَعْتُ الباءَ فطالت ، فأنكَر ذلك الليثُ وكرِهه وقال : غيَّرُتَ المعنى . يعنى لأنها تصيرُ لامًا (٢) .

وأخرج أبو داودَ في « مراسيلِه » عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أن النبيُّ ﷺ مرَّ على كتابٍ في الأرض فقال لفتَّى معه: «ما في هذا؟». قال: بسم اللَّهِ في قال: « لَعَن اللَّهُ مَن فعَل هذا ، لا تَضَعُوا بسم اللَّهِ إلا في موضعِه » (٢٠) .

وأخرج الخطيبُ في « تالي التلخيصِ » عن أنسِ مرفوعًا : « مَن رفَع قرطاسًا مِن الأَرضِ فيه : ﴿ بِنُسِمِ اللَّهِ ٱلرَّهْزِ ٱلرِّجَيْدِ ﴾ . إجلالًا للهِ (^ أن

11/1

<sup>(</sup>١) ابن سعد ٧/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) الخطيب (٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) الخطيب (٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) بعده في م ، ف ١: « في » .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: « الرحمن الرحيم » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب١، ب٢، ف١، م.

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٣١٥).

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ب ١ ، ص ، ف ١ ، م : « له » .

يُداسَ ، كُتِب عندَ اللَّهِ مِن الصدِّيقينَ ، ونُحفِّف عن والديْه وإن كانا كافريْن » (١).

وأخرج ابنُ أبى داودَ فى « البعثِ » عن <sup>(\*</sup>أمِّ حالدٍ بنتِ حالدٍ <sup>\*)</sup> بنِ سعيدِ بنِ العاصى <sup>(\*)</sup> وَاللهِ أَبِي أُولُ مَن كتَب ﴿ يِشْدَ مِرْ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ الرَّيَعَ مِرْ ﴾.

وأخرج الثعلبيُّ من طريقِ الكَلْبِيِّ ، عن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسِ قال : قام النبيُّ ﷺ بمكةَ فقال : ﴿ لِيسْسِمِ ٱللَّهِ التَّكْرِنِ ٱلرَّحِيَ لِيْ ﴾ . فقالت قريشٌ : دقَّ اللَّهُ فاك .

وأخرج أبو داودَ في « مراسيلِه » ، ``وفي « ناسخِه'` » ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يَجْهَرُ بـ ﴿ بِسْسِمِ ٱللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ اللَّهُ محمدًا يدعو إلى إلهِ اليمامةِ . فأمَر (اللَّهُ رسولَه ) ﷺ بإخفائِها، فما جهر بها حتى مات (١٠) .

وأخرج الطبراني من طريقِ سعيدِ (٩) بنِ جبيرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : كان رسولُ

<sup>(</sup>۱) الخطيب (۲۷٤). والحديث فيه العلاء بن مسلمة ، قال ابن حبان : يروى عن العراقيين المقلوبات ، وعن الثقات الموضوعات ، لا يحل الاحتجاج به بحال . المجروحين ۱۸۰/۲ ، وينظر العلل المتناهية ۲/۲۸ ، والسلسلة الضعيفة (۲٦٨).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، ف ١ ، م : « خالد بن خالد » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، م : « العاص » . وينظر عقود الزبرجد للمصنف ١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، ف ١ ، م : « قال إني » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي داود (١٠).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ص ، ب ١، ف ١، م .

<sup>(</sup>v − v) سقط من : ف١ ، وفي ص ، م : « رسول الله » .

<sup>(</sup>٨) أبو داود في المراسيل (٣٥).

<sup>(</sup>٩) في ب ١: «سعد».

اللَّهِ ﷺ إذا قرَأ ﴿ يِنْسِمِ اللَّهِ النَّكَنِي الرَّحِيْنِ ﴾ هزَأ منه المشركون وقالوا (١): محمدٌ يَذْكُرُ (٢) إله اليمامة . وكان مُسَيلِمَةُ يَتَسَمَّى (١) الرحمن ، فلمَّا نزَلت هذه الآيةُ أُمِر رسولُ اللَّهِ ﷺ ألَّا يَجْهَرَ بها (١) .

وأخرج الطبرانيُّ عن أنسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يُسِرُّ بـ ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ ﷺ كان يُسِرُّ بـ ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ الرَّخْذِ فَ الرَّحِيَ يَلِيُّ ﴾ ، وأبو بكرٍ وعمرُ (٥٠) .

( وأخرج ابنُ أبى شَيْبَةَ ، وأحمدُ ، ومسلمٌ ، والدَّارَقُطْنَىُ ، والبَيْهَقَىُ ، عن أنسٍ قال : صلَّيتُ خلفَ رسولِ ﷺ وخلفَ أبى بكرٍ وعمرَ وعثمانَ ، فلم أَسْمَعْ أَحدًا منهم يَجْهَرُ بـ ﴿ يِسْسِمِ اللّهَ النَّكْنِ الرَّحَيْسِيْ ﴾ ( )

وأخرج ابنُ أبى شَيْبَةَ ، والتَّرْمِذَى وحسَّنه ، والنَّسائى ، وابنُ ماجه ، والبيهة ، عن (ابنُ لعبدِ) اللَّهِ بنِ مُغَفَّلِ قال : سمِعنى أبى وأنا أقرأً ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ الْبَهِ اللَّهِ بَنِ مُغَفَّلِ قال : اللهِ اللهِ عَلَيْتُ خلفَ رسولِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ وأبى بكرٍ وعمرَ وعثمانَ ، فلم أَسْمَعْ أحدًا منهم جهر بـ ﴿ يِسْسِمِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ وأبى بكرٍ وعمرَ وعثمانَ ، فلم أَسْمَعْ أحدًا منهم جهر بـ ﴿ يِسْسِمِ اللهِ عَلَيْتُ وأبى بكرٍ وعمرَ وعثمانَ ، فلم أَسْمَعْ أحدًا منهم جهر بـ ﴿ يِسْسِمِ اللهِ عَلَيْتُ وأبى بكرٍ وعمرَ وعثمانَ ، فلم أَسْمَعْ أحدًا منهم جهر بـ ﴿ يِسْسِمِ اللهِ عَلَيْهِ وَابَى بكرٍ وعمرَ وعثمانَ ، فلم أَسْمَعْ أحدًا منهم جهر بـ ﴿ يَسْسِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْبَالِيْ وَالْبِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبِيْلُونُ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَلْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبِيْرِ وَالْبَالْمِ الْبَالِيْ وَالْبِيْرِ وَالْبِيْسِيْرُ وَالْبَالِيْ وَالْبَالِيْ وَالْبِيْرِ وَالْلِيْلِيْرُونُ وَالْبَالِيْرِ وَالْبِيْلِيْرُ وَالْبِيْلِيْرُ وَالْبِيْرِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْبَالِيْرُونِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالَ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: « يا ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أتذكر ».

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١: «يسمي».

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير (١٢٢٤٥)، والأوسط (٤٧٥٦). وقال الهيشمي : رجاله موثقون. مجمع الزوائد ١٠٨/٢.

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٧٣٩). وقال الهيثمي : رجاله موثقون . مجمع الزوائد ١٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف، ، م. وهو عند ابن أبي شيبة ١/ ٤١١، وأحمد ١٩٩/٢ (١٢٨١٠)، ومسلم (٩٠/٣٠)، والدارقطني ١/ ٣١٥، والبيهقي ٢/ ٥٠، ١٥، واللفظ له.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص : « عبد » ، وفي ف ١ ، م : « ابن عبد » .

<sup>(</sup>A) جاء في حاشية ب ٢ : « أَي تحدث شيئًا » .

#### ٱلتَّخَيْنِ ٱلتِّحِينِ ﴾ (١).

وأخرج ابنُ أبى شَيْبَةَ عن إبراهيمَ قال: جهرُ الإمامِ بـ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّهِينِ الرَّحِينِ ﴾ بدعةٌ (٥).

وأخرج ابنُ الضَّرَيْسِ عن يحيى بنِ عَتيقٍ قال : كان الحسنُ يقولُ : اكْتُبوا في (أُوَّلِ الإِمامِ () ﴿ يِسْسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّغَيْنِ الرَّحِيَسِيِّر ﴾ . واجعَلوا بينَ كلِّ سورتين خطَّا () .

### قُولُه تعالى: ﴿ ٱلْحَـٰمَٰذُ لِلَّهِ ﴾ .

أَخْرَج عبدُ الرزاقِ في «المصنَّفِ»، والحكيمُ (^^) الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ»، والخطَّابيُّ في «الغريبِ»، والبيهقيُّ في «الأدبِ»، والدَّيْلَميُّ في «مسندِ الفردوسِ»، والثعلبيُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصي (٩)، عن رسولِ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱/ ۱۰، والترمـذي (۲۶۶)، والنسـائي (۹۰۷)، وابن ماجـه (۸۱۵)، والبيهقـي /۲۰. ضعيف رضعيف سنن الترمذي - ۳۹).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ب ١ ، ب ٢ ، ف١ ، م .

ر (٣ - ٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٢٦٠٥) ، وابن أبي شيبة ١/ ٢١١.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢١١/١ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في بَ ٢: «الأول». والإمام هو القرآن. انظر اللسان (أمم).

<sup>(</sup>٧) ابن الضريس (٤٣).

<sup>(</sup>۸) بعده فی ص ، ف ۱: ((و).

<sup>(</sup>٩) في الأصل ، ص ، ب٢ ، م : « العاص » . وينظر ص ٥٢ .

اللَّهِ ﷺ أنه قال (): «الحمدُ () رأسُ الشكرِ، فما شكَر اللَّهَ (عبدٌ لا) يَحْمَدُه » .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، والحاكمُ في «تاريخ نَيْسابُورَ » ، والدَّيْلَميُّ ، بسندٍ

<sup>(</sup>١) في م ، ف ١ : « قرأ » .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « لله » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: « عبدا إلا ».

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق عن معمر في جامعه (١٩٥٧٤) ، والحكيم الترمذي والثعلبي - كما في تخريج الكشاف للزيلعي ٢٥/١- والبيهقي ص٥٩٥ (٢٠٢٩) ، والديلمي (٢٦٠٧) . ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٣٧٢) .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف١، م.

<sup>(</sup>٦) في ص : « فصحت » ، وفي ف ١ : « فضجت » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: «مشوا لمجيئها»، وفي ص، ف١، م: «فشوا بمجيئها»، وفي ب ٢: «مشوا. بمجيئها».

<sup>(</sup>٨) الطبيراني (١٠٧١) . وقال الهيثمي : وفيه عمرو بن واقد ... وقد ضعفه الأئمة وترك حديثه . مجمع الزوائد ١٨٧/٤.

ضعيف، عن الحكم (١) بن عُمير - وكانتْ له صحبة - قال: قال رسولُ اللَّه عَلَيْتُه: « إذا قلتَ: الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين. فقد (٢) شكرْتَ اللَّهَ، فزادك » (٣).

وأخرج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ قال: الحمدُ للَّهِ كلمةُ الشكرِ، إذا قال العبدُ: الحمدُ للَّهِ. قال اللَّهُ: شكرنى عبدى

( وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الحمدُ للَّهِ ( ) هو الشكرُ والاستخذاءُ ( ) للَّهِ ، والإقرارُ بنعمتِه ( ) وهدايتِه وابتدائِه وغيرِ ذلك ( ) ( ) .

وأخرج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : قال عمرُ : قد علِمنا سبحانَ اللَّهِ ، ولا إله إلا اللَّهُ ، فما الحمدُ للهِ ؟ فقال عليٌّ : كلمةٌ رضِيها اللَّهُ لنفسِه وأحبُّ أن

<sup>(</sup>١) في ب ٢: «الحكيم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فقلت » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ١٣٥، ١٣٦، وابن أبي حاتم ٢٦/١ (٨).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٦) في ف ١: «و».

<sup>(</sup>٧) سقط من: ب ١، ب ٢، ف١، م.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «الاستحداء»، وفي ب ١: «الاستحلاء»، وفي ص، ب ٢، ف ١: «الاستحداء»، وأمامها علامة استشكال في ب٢، وعند ابن أبي حاتم: «الاستجداء». والمثبت من ابن جرير، والاستخداء هو الخضوع. اللسان (خ ذ ي).

<sup>(</sup>٩) في ص ، ف ١ ، م : « بنعمه » .

<sup>(</sup>١٠) ابن جرير ١/ ١٣٥، ١٣٦، وابن أبي حاتم ٢٦/١ (٩).

مُقالَ <sup>(۱)</sup>

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن كعبٍ قال : الحمدُ للهِ ثناءٌ على اللهِ <sup>(٢)</sup> .

وأخرج ابنُ أبى حاتم ، عن الضحَّاكِ قال: الحمدُ (٢) رداءُ الرحمنِ .

وأخرج ابنُ المُنْذِرِ، وابنُ أبى حاتم ، عن أبى عبدِ الرحمنِ الحُبُليِّ (°) قال: الصلاةُ شكرٌ، والصيامُ شكرٌ، وكلَّ خيرٍ تَفْعَلُه للَّهِ شكرٌ، وأفضلُ الشكرِ الحمدُ (۱).

وأخرج الترمذي وحسَّنه ، والنَّسائي ، وابنُ ماجه ، وابنُ حبَّانَ ، والبيهقيُّ في « شُعَبِ الإيمانِ » ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أفضلُ الذِّكِ لا إلهَ إلا اللَّهُ ، وأفضلُ الدعاءِ الحمدُ للَّهِ » .

وأخرج (^ابنُ ماجه ^) والبيهقي ، بسندٍ حسنٍ ، عن أنسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ :/ (\* ما أنْعَم اللَّهُ على عبدٍ (١٢/١ نعمـةً فقال : الحمـدُ للَّهِ . إلا كان (١٢/١ اللهِ ﷺ :/ (\* ما أنْعَم اللَّهُ على عبدٍ ( أن عمـةً فقال : الحمـدُ للَّهِ . إلا كان (\* اللهِ ﷺ :/ (\* ما أنْعَم اللَّهُ على عبدٍ ( أن عمـةً فقال : الحمـدُ للَّهِ . إلا كان (\* اللهُ على عبدٍ ( أن اللهُ اللهُ على عبدٍ ( أن اللهُ على عبدٍ ( أن اللهُ على عبدٍ ( أن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على عبدٍ ( أن اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ٢٧/١ (١٣، ١٣).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١/ ١٣٧، وابن أبي حاتم ٢٦/١ (١٠).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل ، ب ١، ف ١: « لله » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٢٦/١ (١١).

<sup>(</sup>٥) في ص، ف١، م: « الجبائي »، وفي ب ٢: « الجبلي ».

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل ، ب ٢: «لله».

<sup>(</sup>۷) الترمذی (۳۳۸۳)، والنسائی فی الکبری (۱۰۶۲۷)، وابن ماجه (۳۸۰۰)، وابن حبان (۸۲۲)، وابن حبان (۸۲۲)، والبیهقی (۲۷۱). حسن (صحیح سنن ابن ماجه - ۳۰۲۵).

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : ف١ .

<sup>(</sup>٩ - ٩) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ، ب ١، م: «عبده».

(الذي أعْطَى أفضلَ مما أخذه "(١).

وأخرج البَيْهَقَىُّ في «شعبِ الإيمانِ» عن جابرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَهُ (٢): «ما مِن عبدٍ يُنْعَمُ عليه بنعمةِ إلا كان الحمدُ (٢) أفضلَ منها » (٤).

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، والبيهقيُّ في « الشعبِ » ، عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « ما أَنْعَم اللَّهُ على عبدِ نعمةً فحمِد (٥) اللَّهَ عليها ، إلا كان حمدُ اللَّهِ عَلَيْهَ ، منها ، كائنةً ما كانت »(١).

وأخرج الحكيمُ (٢) الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « لو أن الدنيا كلَّها بحذافيرِها في يدِ رجلٍ من أمَّتي ثم قال : الحمدُ للَّهِ عَلَيْهِ . لكان الحمدُ للَّهِ (١) أفضلَ مِن ذلك » (١) .

وأخرج أحمدُ ، ومسلمٌ ، والنسائيُّ ، عن أبي مالكِ ('' الأَشْعَرِيِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « الطُّهورُ شطرُ الإيمانِ ، والحمدُ للَّهِ تَمْلَأُ الميزانَ ، وسبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ تَمْلَأُ الميزانَ ، وسبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ تَمْلَان - أو تَمْلاً المائةُ نورٌ ، والصدقةُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (٣٨٠٥) ، والبيهقي (٤٤٠٣). حسن (صحيح سنن ابن ماجه - ٣٠٦٧).

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ف ١ ، م: «يحمد».

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (١٩٥٧٥)، والبيهقي (٤٤٠٥).

<sup>(</sup>٧) بعده في ب ٢: «و».

<sup>(</sup>٨) سقط من: ص، ب١، ف١، م.

<sup>(</sup>٩) الحكيم الترمذي ٢٦٧/٢ .

<sup>(</sup>۱۰) في ص، ف١، م: «موسى».

<sup>(</sup>١١) في الأصل : « يملآن » .

برهانٌ ، والصبرُ ضياءٌ ، والقرآنُ حجةٌ لك أو عليك ، كلَّ الناسِ يغدو ؛ فبائعٌ نفسَه فمعتِقُها أو مُوبِقُها » (١) .

وأخرج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأحمدُ ، والترمذيُّ وحسَّنه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن رجلٍ من بنى سُلَيْمٍ (٢) ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « سبحانَ اللَّهِ نصفُ الميزانِ (٣) ، والحمدُ للَّهِ مَمَّلًا الميزانَ ، واللَّهُ أكبرُ تملأً ما بين السماءِ والأرضِ ، والطُّهورُ نصفُ الإيمانِ (٥) ، والصومُ نصفُ الصبرِ » .

وأخرج الترمذيُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمْرٍو<sup>(۷)</sup> قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «التسبيحُ نصفُ الميزانِ ، والحمدُ للَّهِ تَملؤُه ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ ليس لها دونَ اللَّهِ حِجابٌ (^) حتى تَخْلُصَ إليه » (٩) .

وأخرج أحمدُ ، والبخاريُّ في « الأدبِ المفردِ » ، والنسائيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وأبو نُعيمٍ في « الحِلْيَةِ » ، والبَيْهَقيُّ في « شُعَبِ الإيمانِ » ، عن الأسودِ ابنِ سَرِيع التميميِّ قال : قلتُ : يا (١٠٠ رسولَ اللَّهِ ، ألا أَنْشُدُكَ محامدَ حمِدْتُ بها

<sup>(</sup>۱) أحمد ۳۷/ ۵۳۵، ۳۳۰ (۲۲۹۰۲)، ومسلم (۱/۲۲۳)، والنسائي في الكبري (۲۲۱۷، ۹۹۹۳).

<sup>(</sup>٢) في ص : « سلمة » .

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « الإيمان » .

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ف١، م: « يملأ ».

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١ ، م: «الميزان»

<sup>(</sup>٦) أحمد ٢١٩/٣٠ (١٨٢٨٧)، والترمذي (٣٥١٩). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٧٠١).

<sup>(</sup>٧) في ص ، ب ٢، ف١٠، م: «عمر».

<sup>(</sup>٨) في ب ١: «حجابه».

<sup>(</sup>٩) الترمذي (٣٥١٨) . ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٧٠٠) .

<sup>(</sup>۱۰) فی ب ۱: « بن » .

ربِّي تبارك وتعالى ؟ قال : « أَمَا إِن ربَّكَ يُحِبُّ الحمدَ » (١)

وأخوج ابنُ جريرٍ عن الأسودِ بنِ سَريعِ أن النبيَّ ﷺ قال : « ليس شيءٌ "أُحبُّ أَثْنَى على نفْسِه فقال : ﴿ ٱلْحَمْدُ اللهِ ﴾ ولذلك (") أَثْنَى على نفْسِه فقال : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ » .

وأخرج البيهقيُّ عن أنسٍ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال: «التَّأَنِّي مِن اللَّهِ، والعَجَلَةُ مِن السَّهِ، وما شيءٌ أحبَّ إلى اللَّهِ من اللَّهِ، وما شيءٌ أحبَّ إلى اللَّهِ من الحمد» (٥٠).

وأخرج ابنُ شاهينِ في « السُّنَّةِ ( السُّنَّةِ ) ، والدَّيْلَمَى ، من طريقِ أبانِ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « التوحيدُ ثمَنُ الجنةِ ، والحمدُ ( ) ثمَنُ كلِّ نعمةِ ، ويتقاسَمون الجنةَ بأعمالِهم » ( ) .

وأخرج الخطيبُ في « تالي (٩) التلخيصِ » من طريقِ ثابتِ البُنانيِّ ، عن أنس

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲۰/۲۶ (۲۰۵۹)، والبخارى (۳۲۲، ۲۰۵۹، ۸۶۱)، والنسائى فى الكبرى (۲۲۱)، والنسائى فى الكبرى (۲۷۲۰)، والحاكم ۲/۲۲، وأبو نعيم ۲/۱، والبيهقى (۲۳۲۰، ۲۳۲۵). وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة (۲۹۲۲).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٣) في ف ١: «كذلك»

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/١٣٧.

<sup>(</sup>٥) البيهقي في الشعب (٤٣٦٧) . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٩٥) .

<sup>(</sup>٦) في ف ١ ، م : « المسند » .

<sup>(</sup>V) بعده في ص ، ف ١ ، م : « لله » .

<sup>(</sup>٨) الديلمي (٢٢٣٣).

<sup>(</sup>٩) في ب ١: « تلك ».

<sup>(</sup>١٠) ليس في : الأصل ، ص .

مرفوعًا (١) : «التوحيدُ ثمنُ الجنةِ ، والحمدُ وفاءُ شكرِ كلِّ نعمةِ » .

وأخرج أبو داود ، والنَّسائي ، وابنُ ماجه ، وابنُ حبانَ ، والبيهقي ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « كُلُّ أُمرٍ ذي بالٍ لا يُبْدَأُ فيه بحمدِ اللَّهِ فهو أَقْطَعُ » (٢) .

وأخرج البخارى في « الأدبِ المفردِ » عن ابنِ عباسٍ قال : إذا عطَس أحدُكم فقال : الحمدُ للَّهِ . قال المَلَكُ : ربِّ العالمين . فإذا قال : ربِّ العالمين . قال المَلَكُ : يَرْحَمُكُ اللَّهُ (٣) .

وأخرج البخاري في «الأدبِ»، وابنُ السُّنِّيِّ، وأبو نُعَيْمٍ، كلاهما في «الطبِّ النبويِّ»، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال: مَن قال عند كلِّ عَطْسَةِ سمِعها: الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين على كلِّ حالٍ ما كان. لم يَجِدْ وجَعَ الضِّرسِ ولا أُذُنِ ('') أبدًا (''

وأخرج الحكيمُ الترمذيُّ عن واثلةَ بنِ الأَسْقَعِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن بادَر العاطِسَ (٢) .

<sup>(</sup>١) في ف ١: «قال: قال رسول الله ».

<sup>(</sup>۲) أبو داود (٤٨٤٠)، والنسائي في الكبرى (١٠٣٢٨)، وابن ماجه (١٨٩٤)، وابن حبان (٢،١)، وابن حبان (٢،١)، والبيهقي ٣/ ٢٠٨، ٢٠٩، ضعيف سنن أبي داود - ١٠٣١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٢٠). ضعيف (ضعيف الأدب المفرد ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) في البخارى : « الأذن » .

<sup>(</sup>٥) البخارى (٩٢٦). ضعيف (ضعيف الأدب المفرد - ١٤٨).

<sup>(</sup>٦) في ب٢، ص: «العطاس».

<sup>(</sup>٧) الحكيم ١/١٨.

وأخرج الحكيمُ الترمذيُّ عن موسى بنِ طلحةَ قال : أَوْ حَى اللَّهُ إلى سليمانَ : إن عطَس عاطسٌ مِن وراءِ سبعةِ أبحرِ فاذْ كُوني (١).

وأخرج البيهقيّ عن عليّ قال: بعَث رسولُ اللّهِ ﷺ سَرِيَّةً من أهلِه فقال: «اللهمّ إن (٢) لك على إن ردَدْتَهم سالمينَ أن أَشْكُرَكَ حقَّ شكرِك ». فما لبِثوا أن جاءوا سالمينَ ، فقال رسولُ اللّهِ ﷺ: «الحمدُ للّهِ على سابغِ نِعَمِ اللّهِ ». فقلتُ : يا رسولَ اللّهِ ، ألم تَقُلْ: إن ردَّهم اللّهُ أن أَشْكُرَه حقَّ شكرِه ؟ فقال: «أو لم أفْعَلْ ؟ » .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا فى «كتابِ الشكرِ »، وابنُ مَرْدُويه، والبيهقى ، من طريقِ سعدِ () بن إسحاقَ بنِ كعبِ بنِ عُجْرَةَ ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : بعَث رسولُ اللَّهِ ﷺ بعثًا من الأنصارِ وقال : «إن سلَّمهم اللَّهُ وغنَّمَهم ، فإن للَّهِ على فى ذلك شكرًا ». فلم يَلْبَتُوا أن غنِموا وسلِموا ، فقال بعضُ أصحابِه : سمِعْناك تقولُ : «إن سلَّمهم اللَّهُ وغنَّمهم ، فإن للَّهِ على فى ذلك شكرًا ». قال : «قد فعلْتُ ؛ قلتُ : اللهمَّ ( لك الحمدُ " شكرًا ، ولك () المَنْ فضلًا » ()

وأخرج أبو نُعَيْمٍ في « الحِلْيَةِ » ، والبيهقي ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ قال : فقد

<sup>(</sup>١) الحكيم ١/١٤١ (٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٣) البيهقي في الشعب (٤٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) في ب١، ب ٢: «سعيد».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف١، م.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص ، ف ١ ، م: «الفضل».

<sup>(</sup>٧) ابن أبي الدنيا ص٣٥ (١٠٥) ، والبيهقي في الشعب (٣٩١).

أبى بغلتَه فقال: لئن ردَّها اللَّهُ علىَّ لأَحْمَدَنَّه بمحامِدَ يرضاها. فما لبِث أن أُتى بها ؛ بسَرْجِها ولجامِها فركِبها ، فلمَّا استوى عليها رفَع رأسَه إلى السماءِ فقال: الحمدُ للَّهِ. لم يَزِدْ عليها ، فقيل له في ذلك ، فقال: وهل ترَكْتُ شيئًا ، أو: بقَيْتُ () شيئًا ؟ جعَلْتُ الحمدَ كلَّه للَّهِ عزَّ وجلَّ ()

وأخرج البيهقيُّ من طريقِ منصورٍ عن إبراهيمَ قال : يقالُ : إن «الحمدُ للهِ » (٣) أكثرُ الكلام تضعيفًا (١٠) .

وأخرج أبو الشيخ، والبيهقى، عن محمدِ بنِ حربِ قال: قال سفيانُ / الثورى : حمدُ اللَّهِ ذكرٌ وشكرٌ ، وليس شيءٌ يكونُ ذكرًا و (٥) شكرًا ١٣/١ غيرَه .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا ، وأبو نُعيمٍ فى « الحِلْيَةِ » ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِ و بنِ العاصى قال : إن العبدَ إذا قال : سبحانَ اللَّهِ . فهى صلاةُ الخلائقِ ، وإذا قال : سبحانَ اللَّهِ عبدٌ قطُّ حتى يقولَها ، وإذا قال : (الحمدُ للَّهِ . فهى كلمةُ الشكرِ التي لم يَشْكُرِ اللَّهَ عبدٌ قطُّ حتى يقولَها ، وإذا قال : لا إلهَ إلا اللَّهُ من عبد (أُ قطُّ عملًا حتى يقولَها ، وإذا قال : لا حولَ حتى يقولَها ، وإذا قال : لا حولَ حتى يقولَها ، وإذا قال : لا حولَ

<sup>(</sup>١) في م : « أبقيت » .

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم ٣/ ١٨٦، والبيهقي في الشعب (٤٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، ب ٢ .

<sup>(</sup>٤) البيهقي في الشعب (٤٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) في ص : « أو » .

<sup>(</sup>٦) البيهقي في الشعب (٤٤٥٧).

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : ص .

<sup>(</sup>۸) في ب ۲: «عبده ».

ولا قوّةَ إلا باللّهِ (١). قال اللّه : أَسْلَم واسْتَسْلَم (٢).

## قولُه تعالى : ﴿ رَبِّ ٱلْعَـٰـلَمِينَ ۞ ﴾ .

أخوج الفِرْيابِيُّ ، وعبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المُنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، (آوالحاكمُ ) وصحَّحه ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . قال : الجنِّ والإنس () .

وأخرج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه تعالى : ﴿ رَبِّ الْعَلْمَ مِينَ ﴾ . قال : الجنّ والإنس (٥) .

وأخرج ابنُ جَريرِ عن سعيدِ بنِ جُبيرِ ، مثْلُه (٥) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه تعالى : ﴿ رَبِّ الْعَكَمُ مِنَ فَيهِنَّ ، والأَرْضُونَ الْعَكَمُ وَمَن فَيهِنَّ ، والأَرْضُونَ كُلُهِنَّ وَمَن فَيهِنَّ ، ومَن بينهنَّ مما يُعْلَمُ ومما لا يُعْلَمُ (^^).

وأخرج الحكيم الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » ، وأبو يَعْلَى في « مسندِه » ، وابنُ عَدِيٍّ في « الكاملِ » ، وأبو الشيخ في « العَظَمَةِ » ، والبيهقيُّ في « شعبِ

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، ف ١: «العلى العظيم ».

<sup>(</sup>٢) الحلية ٩/ ١٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ب١ ، ف١ ، م .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ١٤٥، وابن أبي حاتم ٢٨/١ (١٨)، والحاكم ٢/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٦) في ب١، ف، م: « إله ».

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل : « و » .

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ١/ ١٤٥، وابن أبي حاتم ٢٧/١ (١٤).

الإيمانِ »، والخطيبُ في « التاريخِ » ، بسندِ ضعيفِ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قلَّ الجرادُ في "سنةِ من " سِنى عمرَ التي ولِيّ " فيها ، فسأل عنه فلم يُحْبَرُ بشيء ، فاعْتَمَّ لذلك " ، فأرْسَل ( ) براكبًا يَضْرِبُ إلى اليمنِ ( ) ، وآخرَ إلى الشامِ ، وآخرَ إلى الشامِ ، وآخرَ إلى العراقِ ، يَسْأَلُ : هل رُئِي أَن من الجرادِ شيءٌ أم ( ) لا ؟ فأتاه الراكبُ الذي مِن قِبَلِ العراقِ ، يَسْأَلُ : هل رُئِي ( ) من الجرادِ شيءٌ أم ( ) لا ؟ فأتاه الراكبُ الذي مِن قِبَلِ اليمنِ بقُبْضَةِ من جرادٍ ، فألقاها بين ( يديه ، فلمَّا رآها كبَّر ثم قال : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ : « خلق اللَّه الله ألفَ أمَّةٍ ؛ ستَّمائةٍ في البحرِ ، وأربعَمائةٍ في البَرِّ ، فأوَّلُ شيء يَهْلِكُ مِن هذه الأمِ الجرادُ ، وإذا ( ) هلكت ( ) تتابَعَتْ مثلَ النظامِ ( ) إذا قُطِع سلكُه » .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴾ . قال : كلُّ صِنْفِ عَالَمُ اللهِ عَنْ قَتَادةً في قولِه : ﴿ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴾ . قال : كلُّ صِنْفِ عَالَمُ (١٣) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب ۱.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م: «ربي».

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: « وأرسل » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «كذا»، وفي ص، ب ١، ف١، م: «كداء».

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: « يرى » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ف ١ ، م : « أو » .

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٩) في ص، ب١، ب٢، ف١، م: « فإذا » .

<sup>(</sup>۱۰) في م: «أهلكت».

<sup>(</sup>١١) النظام : العقد من الجوهر والخرز ونحوهما . النهاية ٧٩/٥ .

<sup>(</sup>۱۲) الحكيم ۱۲/۲ ، وابن عدى ٥/ ١٩٩٠، وأبو يعلى – كما فى المجمع ٧/ ٣٢٢، والمطالب ٢٦٠٧٦ – وأبو الشيخ (١٣٠٢)، والخطيب ٢١٨/٢١١، ٢١٨. قال الهيثمى : فيه عبيد بن واقد القيسى ، وهو ضعيف . (١٣) ابن جرير ٢/ ١٤٦١.

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن تُبَيْعٍ (') الحِمْيَرِيُّ قال : العالمُون الفُ أُمَّةِ ؛ فستُّمائةِ في البرِّ ('').

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ رَبِّ الْعَلَمُهِ فَى قولِه : ﴿ رَبِّ الْعَلَمُ فَى كَلَّ مِنَ اللهِ ثَمَانِيةً عَشَرَ الْعَلَمُ مَنَ المَلائكةِ ، وللأرضِ أربعُ زوايا ، فى كلِّ زاويةٍ ثلاثةُ آلافِ عالَمٍ وخَمشمائةِ عالَم خلقهم لعبادتِه (٥) .

وأخوج التَّعْلَبَيُّ من طريقِ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ عن أَبَيٌّ بنِ كعبٍ قال: العالمُونَ الملائكة ، وهم (١) ثمانية عَشَرَ أَلفَ مَلَكِ ؛ منهم (١) أربعة آلاف وحَمسُمائةِ مَلَكِ الملائكة ، وهم المغربِ ، ومثلُها بالكتفِ الرابع بالمشرقِ ، ومثلُها بالكتفِ الرابع من الدنيا ، ومثلُها بالكتفِ الرابع من الدنيا ، مع كلِّ ملكِ من الأعوانِ ما لا يَعْلَمُ عددَهم إلا اللَّهُ .

وأخرج أبو الشيخ ، وأبو نُعَيْمٍ في « الحِلْيَةِ » ، عن وهبٍ قال : إن للَّهِ عز وجل ثمانيةَ عَشَرَ ألفَ عالَم ، الدنيا منها عالَمٌ واحدٌ (^) .

قُولُه تعالى : ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل، ف١: « تتبع»، وفي ب١: « بليغ»، وفي ب٢: « نبيع»، وفي م: « تتبع». والمثبت من مصدري التخريج، وينظر تبصير المنتبه ١/ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الجهوى » ، وفي م: « الجهرى » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ٢٧/١ (١٦)، وأبو الشيخ (٩٤٩).

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ١٤٧، وابن أبي حاتم ١/٧٧ (١٥).

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل ، ف ١، م: «ثمانون».

<sup>(</sup>V-V) في الأصل : « أربعمائة و » ، وفي ف ١ ، م : « أربعمائة أو » .

<sup>(</sup>٨) أبو الشيخ (٩٥٠) ، وأبو نعيم ٤/ ٧٠.

أَخْرَج عبدُ بنُ مُحميدِ من طريقِ مطرِ الورَّاقِ عن قتادةً في قولِ اللَّهِ: ﴿ الْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ . قال : ما وُصِف من حلْقِه . وفي قولِه : ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ قال : مدَح نفسه . ﴿ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ . قال : يومَ يُدانُ بينَ الحلاثقِ ، أي هكذا فقولوا (' . ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَالْمَاتَقِيمَ ﴾ . قال : الطريقَ ('') المستقيمَ . ﴿ صِرَاطَ ٱلَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي الطريقَ ('') المستقيمَ . ﴿ صِرَاطَ ٱلَذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي الطريقَ ('') المَثَالِينَ ﴾ . قال : اليهودُ . ﴿ وَلَا الضَالِينَ ﴾ . قال : النصارى .

وأخرج الدَّارَقُطْنَى ، والحاكم ، والبَيْهَقَى ، عن أُمَّ سلمة ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ وَرَأَ فَى الصلاةِ : ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ النَّهُ الرَّهُ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ ﴾ فعدَّها آية ، ﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ثلاثَ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَكَلَمِينَ ' ﴾ آيتين ، ﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ثلاثَ آياتٍ ، ﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ ثلاثَ آياتٍ ، ﴿ مناكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ أربعَ آياتٍ ، وقال هكذا ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَالْمَاعِيْنَ ﴾ ، وجمَع (\*) حمسَ أصابِعِه (\*) .

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ مُلْلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ف ١، م: «أهله».

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: «الصراط».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: ﴿ فعدها ﴾ .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: ﴿ بِينِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الدارقطني ١/ ٣٠٧، والحاكم ١/ ٢٣٢، والبيهقي ٤٤/٢ واللفظ له. قال الحاكم: عمر بن هارون أصل في السنة ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: أجمعوا على ضعفه. وقال النسائي: متروك.

أَخْرَج الترمذَّى، وابنُ أبى داودَ (۱)، وابنُ الأَنْبارِيّ، كلاهما في «كتابِ المصاحفِ»، عن أمِّ سلمة ، أن النبيَّ ﷺ كان يَقْرَأُ: (مَلِكِ يومِ الدِّينِ) بغيرِ الفِّنَ .

وَأَخْرِجَ ابنُ الأَنْبارِيِّ عن أنسِ قال : قرَأ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأبو بكرٍ وعمرُ وطلحةُ والزبيرُ وعبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ ومعاذُ بنُ جبلٍ : ( مَلِكِ يومِ الدِّينِ ) بغيرِ الفي<sup>")</sup>.

وأخرج أحمدُ في «الزهدِ»، والترمذيُّ، وابنُ أبي داودَ، وابنُ اللهُ وأبنُ اللهُ وأبا بكرٍ وعمرَ الأَنْبارِيِّ، 'كلاهما في المصاحف'، عن أنسِ ، أن النبيَّ ﷺ وأبا بكرٍ وعمرَ وعشمانَ كانوا يقرءون : ﴿ مناكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ بالألفِ (٥٠) .

وأخرج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي داودَ في « المصاحفِ » ، من طريقِ سالمٍ ، عن أبيه ، أن النبئ ﷺ وأبا بكرٍ وعمرَ ( وعثمانَ أ كانوا يقرءون : ﴿ منالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ (٧)

وأخرج وكيعٌ في «تفسيره»، وعبدُ بنُ مُحميدٍ، وأبو داودَ، وابنُه

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ب ١، ف ١، م: «الدنيا».

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٩٢٧)، وابن أبي داود ص ٩٤. صحيح ( صحيح سنن الترمذي - ٣٣٣٦).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب ١، ف ١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : ص ، ب ١ ، ب ٢ ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٩٢٨)، وابن أبي داود ص ٩٢. ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٥٦٣).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب٢٠.

<sup>(</sup>٧) بعده في ب ٢: « بالألف » . والأثر عند سعيد بن منصور (١٦٩ - تفسير) ، وابن أبي داود ص ٩٢ .

(افى «المصاحفِ»)، عن الزهري ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ وأبا بكرٍ وعمر (وعثمانَ والحلفاءَ كانوا قرءوا: ﴿ ملكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ . وأولُ من قرأها (ا: (ملكِ يومِ الدين)) مروانُ (١٠) .

وأخرج عبدُ الرزاقِ في «تفسيرِه»، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبي داودَ، عن ابنِ المسيَّبِ، أن النبيَّ ﷺ وأبا بكرٍ وعمرَ ''كانوا يقرءونها: ﴿ مُلكِ يَوْمِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مُنْ قَرَأُها '' : (مَلِكِ) بغيرِ أَلْفٍ مُرُوانُ.

وأخرج [٤٤] ابنُ أبى داودَ ، والخطيبُ ، من طريقِ ابنِ شهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ والبراءِ بنِ عازِبِ قالا : قرَأ رسولُ اللَّهِ ﷺ وأبو بكرٍ وعمرُ : ﴿ منالِكِ يَوْمِ اللَّهِ عَلَيْتِ وأبو بكرٍ وعمرُ : ﴿ منالِكِ يَوْمِ اللَّهِ عِلَيْتِ ﴾ (٧) .

وأخرج ابنُ أبى داودَ عن ابنِ شهابٍ أنه / بلغه أن النبيَّ ﷺ وأبا بكرِ ١٤/١ وعمرَ وعثمانَ ومعاويةَ وابنَه يزيدَ كانوا يَقْرءونَ : ﴿ مِـٰلِكِ يَوْمِ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل ، ب١ ، ف١ ، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ص ، ب ۱ ، ب ۲ ، ف ۱ ، م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل : « بغير ألف » وهي قراءة متواترة قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة ، وقرأ عاصم والكسائي بألف . ينظر السبعة ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) هو مروان بن الحكم ، القارئ الفقيه الشديد في حدود الله . السير ٢٧٧/٣ .

والأثر عند أبي داود (٤٠٠٠) ، وابنه ص ٩٣ ، والقراءتان : « مالكِ » و « ملِكِ » متواترتان .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب ١، ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) بعده في ب٢ ، ص: « بألف ».

والأثر عند ابن أبي داود ص ٩٣، والخطيب ١٣/ ٢١٠.

<sup>(</sup>A) بعده في ص ، ب٢: « بألف » .

قال ابنُ شهابِ : وأولُ مَن أَحْدَث : ﴿ مَلِكِ ﴾ (١) مَرُوانُ (٢) .

وأخرج ابنُ أبى داودَ ، وابنُ الأنباريِّ ، عن الزهريِّ ، أن النبى ﷺ كان يَقْرَأُ : ﴿ مِـٰ الِكِ (٢) يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ . وأبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وطلحةَ والزبيرَ وأبيًا (٤) وأبيَّ مسعودٍ ومعاذَ بنَ جبلِ (٢) .

وأخوج ابنُ أبى داودَ ، وابنُ الأنباريِّ ، عن أنسِ قال : صلَّيْتُ خلفَ النبيِّ ﷺ وأبى بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ ، كلَّهم كان يَقْرَأُ ﴿ مَالِكِ (٣) يَوْمِ النبيِّ ﷺ وأبى بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ ، كلَّهم كان يَقْرَأُ ﴿ مِالِكِ (٣) يَوْمِ النبيّ ﴾ (٢) .

( وأخرج ابنُ أبى داودَ ( من طريقِ ابنِ أبى مُلَيْكةَ عن بعضِ أَزْواجِ النبيِّ عَلَيْقٍ، أَن النبيَّ عَلِيْقِ قرأ : ﴿ مالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ ( ).

وأخرج ابنُ أبى داودَ ، وابنُ الأَنْبارِيِّ ، والدارَقُطْنِيُّ في «الأَفرادِ» ، وابنُ جُمَيْعِ في « الأَفرادِ » ، وابنُ جُمَيْعِ في « مُعْجَمِه » ، عن أبى هريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يَقْرَأُ : « ﴿ مِنْلِكِ (٧) يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ » (٨) .

وأخرج الحاكم وصحَّحه ، عن أبي هريرة ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يَقْرَأُ :

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: « يوم الدين ».

<sup>(</sup>۲) این أبی داود ص ۹۳ .

<sup>(</sup>٣) في ص، فِ١، م: «ملك».

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، وفي ص : « أبي داود » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل .

والأثر عند ابن أبي داود ص ٩٥.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص ، ف ١، م: (و).

<sup>(</sup>٧) في ص ، م : « ملك » .

 <sup>(</sup>٨) بعده في الأصل ، ب ٢ : « بألف » .
 والأثر عند ابن أبي داود ص ٩٦ ، ٩٤ .

« ﴿ مِثْلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ »(').

وأخرج الطَّبَرانيُّ في «معجمِه الكبيرِ» عن ابنِ مسعودِ أنه قرَأ على (" رسولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ بالألفِ ، ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ خفضٌ (").

وأخرج وكيعٌ ، والفِرْيابيُّ ، وأبو عُبيدٍ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حُمَيْدٍ ، وابنُ المنذرِ ، مِن طرقِ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ ، أنه كان يَقْرَأُ : ﴿ مِالِكِ ( ، يُومِ الدِّينِ ﴾ بالألفِ ( ) .

وأخرج وكيع، و (' سعيدُ بنُ منصورِ ، عن أبي قِلابةَ ، أن أُبيَّ بنَ كعبٍ كان يَقْرَأُ ﴿ مِالِكِ (' ) يَوْمِرِ ٱلدِّينِ ﴾ (٧)

وأُخرِج وكيعٌ ، والفِرْيابيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي داودَ ، عن أبي هريرةَ ، أنه كان يَقْرَؤُها : ﴿ مِنْ إِلَيْ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ بالألفِ (٨) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي عُبَيْدةً (٩) ، أن عبدَ اللَّهِ قرأها : ﴿ مَا لِكِ ١٠ يُومِ

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١، م.

 <sup>(</sup>٣) الطبراني (١٠٠٦) . قال الهيشمي : فيه الفياض بن غزوان ، وهو ضعيف ، وجماعة لم أعرفهم .
 مجمع الزوائد ٦/ ٣١١.

<sup>(</sup>٤) في ص : ﴿ ملك ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سعيد بن منصور (١٧٠، ١٧٢ - تفسير ).

<sup>(</sup>٦) في ب٢ : ( عن ) .

<sup>(</sup>٧) سعيد بن منصور (١٧١ - تفسير).

<sup>(</sup>۸) ابن أبي داود ص ٩٤.

<sup>(</sup>٩) في ب ١: (عبيد).

### ٱلدِّينِ ﴾ .

وأخرج ابنُ جَريرٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ مسعودٍ ، وناسٍ مِن الصحابةِ في قولِه : ﴿ مِالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ . (اقال : هو يومُ الحسابِ(١) .

وأخرج ابنُ جَريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ أ. يقولُ : لا يَمْلِكُ أحدٌ معه فى ذلك اليومِ حكمًا كملكِهم فى الدنيا . وفى قولِه : ﴿ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ . (اقال : يومِ الحسابِ الحَلائقِ ، وهو يومُ القيامةِ، يَدِينُهم بأعمالِهم ؛ إن خيرًا فخيرٌ ، وإن شرًّا فشرٌ ، إلا مَن "عفا عنه".

وأخرج عبدُ الرزَّاقِ ، وعبدُ بنُ مُحميدٍ ، ( وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ مِنْ لِكِ يَوْمِ اللَّهِ العبادَ بأعمالِهم ( ) .

وأخرج أبو داود ، والحاكم وصحّحه ، والبيهقيّ ، عن عائشةَ قالت : شكا الناسُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ قُحوط (١٦) المطرِ ، فأمّر بمنبرِ ، فوضِع له (١٠) في المُصَلَّى ، وعَد الناسَ يومًا يَخْرُجون فيه ، فخرَج حينَ بدا حاجبُ الشمس (٨) ، فقعَد على

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١/٨٥١، والحاكم ٢/٨٥١.

<sup>(</sup>۳ – ۳) في ص : « شفّاعته » .

والأثر عند ابن جرير ١/ ١٥٨، وابن أبي حاتم ٢٩/١ (٢٤، ٢٥).

<sup>. (</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ب ١ ، ب ٢ ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٥٨/١ من طريق عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: « قحط».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص ، ف ١ ، م : « فوضعه » .

<sup>(</sup>٨) حاجب الشمس: حرفها، شُبّه بحاجب الإنسان. أساس البلاغة (ح ج ب ).

المنبر، فكبَّر وحمِد اللَّه، ثم قال: ﴿ إِنكُم شَكُوْتُم ﴿ كَوْتُم وَعَدَكُم أَن يَسْتَجِيبَ المَطرِعن إِبَّانِ زَمَانِه ﴿ عَنكُم، وقد أَمَرَكُم اللَّهُ أَن تَدْعُوه، ووعَدَكُم أَن يَسْتَجِيبَ المَطرِعن إِبَّانِ زَمَانِه ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِ العالمين \* الرحمنِ الرَّحِيمِ \* ملكِ ﴿ يَوْمِ الدِّينِ)، لا إِلهَ إِلا اللَّه، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، ﴿ اللهم أنت اللَّه ﴾ ، لا إِلهَ إلا أنت الغني ونحن الفقراءُ، أَنْزِلْ علينا الغَيْثَ، واجْعَلْ ما أنزلتَ ﴿ قُوةً ﴿ وَبَلاغًا إِلَى حَينِ ». قال أبو داودَ: حديثُ غريبٌ، إسنادُه حيد ﴿ أَهُلُ المدينةِ يَقْرَءُون : ﴿ ملكِ ﴿ أَنْ الدينِ ). وهذا الحديثُ حجةً لهم ﴿ اللهِ الدينِ ). وهذا الحديثُ حجةً لهم ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قُولُه تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۞ ﴾ .

أَخْرَج ابنُ جَريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ . يعنى : إياك نُوِحُدُ ونَخافُ ونَرْجو يا (١١) ربَّنا لا غيرَك ، ﴿ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ . يعنى طاعتِك وعلى أمورِنا كلِّها (١٢) .

<sup>(</sup>۱) في ص، ب ۱: «شكرتم».

<sup>(</sup>۲) فی ص ، ب ۱ ، ب ۲ ، ف۱ : « جذب » .

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م :« زمنه».

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ب ٢، ف ١: « مالك » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب ١، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) فى ص ، ب ١، ف ١، م: «أنزل»، وفى ب٢ : «أنزلته». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٧) في ب ١ : « قوما » ، وفي ب ٢ : « قوتا » .

<sup>(</sup>۸) بعده فی ب ۲: « و » .

<sup>(</sup>٩) في ص: « مالك ».

<sup>(</sup>۱۰) أبو داود (۱۱۷۶)، والحاكم ۱/ ۳۲۸، والبيهقى ۳/ ۳٤۹. حسن (صحيح سنن أبى داود – ۱۰۶۰).

<sup>(</sup>۱۱) سقط من: ب۱، ف۱، م.

<sup>(</sup>۱۲) ابن جریر ۱/ ۹۹، وابن أبی حاتم ۲۹/۱ (۲۷، ۳۰).

وأخرج وكيع، والفِرْيابي، عن أبي رَزِينِ الأسدى قال: سمِعْتُ عليًا قرَأ هذا الحرفَ - وكان قُرشيًّا عربيًّا فصيحًا -: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الحَرفَ - وكان قُرشيًّا عربيًّا فصيحًا -: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ الْحَدِنَا﴾ بِرَفْعِهما(١) جميعًا.

وأخرج الخطيبُ في « تاريخِه » عن أبي رَزينِ ، أن عليًّا قرَأ : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ . فهمَز ومدَّ وشدَّد (٢) .

وأخرج أبو القاسم البَغَويُّ والباوَرْدِيُّ مَعًا في «معرفةِ الصحابةِ»، والطَّبَرانيُّ في «الأوسطِ»، وأبو نُعَيْمٍ في «الدَّلائلِ»، عن أنسِ بنِ مالكِ، عن أبي طلحة قال: كنا مع رسولِ اللَّهِ عَيَّا في غَزاةٍ، فلقي العدوَّ، فسمِعْتُه يقولُ: «يا مالكَ يومِ الدينِ، إياك نَعْبُدُ وإياك نَسْتَعينُ». قال: فلقد رأيْتُ الرجالَ تُصْرَعُ ، تَضْرِبُها الملائكةُ من بينِ يديها ومِن خلفِها ().

قُولُه تعالى: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ ﴾.

أخرج الحاكم وصحّحه وتعَقَّبه الذهبيُّ عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ وَرَأ : ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ » بالصادِ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) في ب ۱ ، ف ۱ ، م : «يرفعهما».

<sup>(</sup>٢) الخطيب ٥/٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) في ص، ب ٢، ف١، م: «الماوردي».

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: «تصدع»:

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٨١٦٣)، وأبو نعيم (٣٨٦). قال الهيثمي : وفيه عبد السلام بن هاشم، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٨١٦٨).

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٢/ ٢٣٢. قال الذهبي : بل لم يصح ، وإبراهيم بن سليمان متكلم فيه .

وأخرج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ في « تاريخِه » ، وابنُ الأنْباريِّ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرأ : (اهْدِنا السراطَ ) بالسّينِ (١) .

وأخرج ابنُ الأنْبارِيِّ عن (عبدِ اللَّهِ بنِ كَثيرٍ، أنه كان يَقْرَأُ: (السراطَ) بالسين.

وأخرج ابنُ الأُنْبارِيِّ عن الفَرَّاءِ أَ قال : قرَأ حمزةُ : ( الزِّراطَ ) بالزاي أَ . قال الفرَّاءُ : والزِّراطُ بإخلاصِ الزاي لغةٌ لعُذْرةَ وكَلْبِ وبني القَيْنِ (٥٠) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّمَرَطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾. يقولُ: ٱلْهِمْنا دينَك الحقَّ (٢).

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ آهَٰدِنَا ٱلصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ . قال : ٱلْهِمْنا الطريقَ الهادي ، وهو دينُ اللَّهِ الذي لا عِوْجَ له (۱)

وأخرج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، (^عن ابنِ عباسٍ قال: الصــراطُ^^

<sup>(</sup>١) سعيد بن منصور (١٧٥ - تفسير)، والبخارى ١٧٣/٢ . وقرأها «السراط» بالسين قُنبل عن ابن كثير، ورُويس عن يعقوب . ينظر الإتحاف ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٣) في ب٢: « ابن الفراء » .

<sup>(</sup>٤) وهي شاذة ، فحمزة من القراء السبعة لكن لم يقرأ بذلك متواترًا ، وليس كل ما جاز لغةً جاز قراءةً ؟ لأن القراءة سُنَّةً مُتَّبعةً يأخذها الآخر عن الأول .

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «العين».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ٢٠/١ (٣٦).

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱/۱۹۲، ۱۷۶.

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في: الأصل.

۱۱۵۱

وأخرج وكيعٌ ، وعبدُ/ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ '' ، والمَحَامِليُّ في «أماليه » (") ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ('' في قولِه : ﴿ الْهَدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ . قال : هو الإسلامُ ، وهو أوْسَعُ مما ('' بينَ السماءِ والأرضِ ('') .

( وأخرج ابنُ جَريرٍ ( ) عن ابنِ عباسٍ قال : الصراطُ ( ) المستقيمُ الإسلامُ .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ وناسٍ مِن الصحابةِ : الصراطُ المستقيمُ لإسلامُ (١٠).

وأخرج أحمدُ ، والترمذيُ وحسَّنه ، والنَّسائيُ ، وابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مردُويَه ، والبيهقيُ في « شُعَبِ الإيمانِ » ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : « ضرَب اللَّهُ مثلًا (١١) صراطًا

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱/ ۱۷۵.

<sup>(</sup>٣) بعده في ف١ ، م: « من نسخة المصنف » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٥) في ب١: « فما » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٧٣/١، والحاكم ٢٥٨/٢، ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : ص . والأثر عند ابن جرير ١٧٤/١ .

<sup>(</sup>A) في ف١، م : « جريج » .

<sup>(</sup>٩) في ب ١: « الضّراط ».

<sup>(</sup>١٠) ابن جرير ١٧٤/١ عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وناس من الصحابة .

<sup>(</sup>١١) سقط من: ف١، م.

مستقيمًا، وعلى جَنْبَتَي (١) الصراطِ سُوران، فيهما (١) أبوابٌ مُفَتَّحة، وعلى الأبوابِ سُتورٌ (١) مُرْحَاة، وعلى بابِ الصِّراطِ داعٍ يقولُ: يأيُها الناسُ، ادْخُلوا الصراطَ جميعًا، ولا تَتَفَرَّقوا (١) وداعٍ يَدْعُو (٥) مِن فوقِ الصِّراطِ، فإذا أراد الإنسانُ أن يَفْتَح شيعًا مِن تلك الأبوابِ قال: ويحك (١) لا تَفْتَحه؛ فإنك إن تَفْتَحه (١) تَلِجه. فالصِّراطُ: الإسلام، والسُّوران: حدودُ اللَّه، والأبوابُ المفَتَّحة : مَحارِمُ اللَّه، وذلك الداعي على رأسِ الصِّراطِ: كتابُ اللَّه، والداعي مِن فوق : واعظُ اللَّه تعالى في قلبِ كلِّ مسلم (١) .

وأخرج وكيع ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ بحريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو بكرِ بنُ الأُنْباريِّ في كتابِ « المُصاحفِ » ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في «شُعَبِ الأَنْبارِيِّ في عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ف١: « جنبي ». وعند الترمذي والحاكم: « كنفي ». وجنبتا الصراط، وكنفاه: ناحيتاه. المشارق ١/٥٥/١.

<sup>(</sup>۲) في ب١: « فهما » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « سور » ، وفي ب١: « سورة » ، وفي ف١ : « سنور » .

<sup>(</sup>٤) في بعض المصادر : « تتعرجوا » ، وفي بعضها : « تتعوجوا » ، وفي بعضها : « تعوجوا » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٦) في ب١: « وتجد » .

<sup>(</sup>٧) في ب٢: ( فتحته ) .

<sup>(</sup>۸) أحمد ۱۸۱/۲۹، ۱۸۶ (۱۷۶۳، ۱۷۶۳) ، والترمذی (۲۸۰۹) - وفیه : غریب. وفی تحفة الأشراف ۱۱/۳، حسن غریب - والنسائی فی الکبری (۱۱۲۳۳) ، وابن جریر ۱۷۰۱، ۱۷۷، والجه کسن الترمذی - ۱۷۲۸، والجه کسن الترمذی - ۲۲۹۰) .

<sup>(</sup>٩) في ب ٢ : ( جريج ) .

قال : هو كتابُ اللَّهِ <sup>(۱)</sup> .

وأخرج ابنُ الأنْباريِّ ، عن ابنِ مسعودِ قال : إن هذا الصراطَ مُحْتَضرُ (٢٠ عَضُرُه الشَّياطينُ ، يا عبادَ اللَّهِ ، هذا الصراطُ فاتَّبِعوه ، والصِّراطُ المستقيمُ : كتابُ اللَّهِ ، فتمَسَّكُوا به .

وأخرج ابنُ أبي شيبة ، والدارمي ، والترمذي وضعّفه ، وابنُ جَرير ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ الأنباري في « المصاحِفِ » ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقي في « شُعَبِ الإيمانِ » ، عن علي قال : سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « ستكونُ فتنّ » . قلتُ : وما المَحْرَجُ منها ؟ قال : « كتابُ اللَّهِ ، فيه نَبَأُ ما قبلكم ، وخبرُ ما بعدَكم " ، وحُكمُ ما بينكم ، هو الفَصْلُ ليس بالهَرْلِ ( ) ، وهو حبلُ ( ) اللَّهِ المتينُ ، وهو الدكرُ ( ) الحكيمُ ، وهو الصراطُ المستقيمُ » .

وأخرج الطَّبَرانيُّ في «الكبيرِ» عن ابنِ مسعودٍ قال: الصراطُ المستقيمُ: الذي تركنا عليه رسولُ اللَّهِ ﷺ (٨)

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٧٣/١، والحاكم ٢٥٨/٢، والبيهقي (١٩٣٨) .

<sup>(</sup>۲) فی ب ۱: ( یحتضر ) .

<sup>(</sup>٣) في ب١: « يعدكم » .

<sup>(</sup>٤) في ف ١ ، م: « بالمهزل ».

<sup>(</sup>٥) في ب ١ : ﴿ حِل ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ص : « ذكر الله » ، وفي ف١ : « ذكر » ، وفي م : « ذكره » .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ٢ / ٤٨٢، والدارمي ٢ / ٤٣٥، ٤٣٦، والترمذي (٢٩٠٦)، وابن جرير ١٧٢/١، ١٧٢، وابن أبي حاتم ٢٠/١- ٢) - كما في حاشية تفسير ابن كثير، تحقيق أبي إسحاق الحويني ١٤٩/١ - والبيهقي (١٩٣٥، ١٩٣٦). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٥٠٤).

<sup>&#</sup>x27;(٨) الطبراني (١٠٤٥٤).

وأخرج ابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى «شُعَبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ مسعودِ قال : الصراطُ المستقيمُ ترَكَنا (١) رسولُ اللَّهِ ﷺ (على طرَفِه ٢) ، والطرفُ الآخرُ (٣) الجنهُ (٤) .

وأخرج البيهة في «الشُّعَبِ» مِن طريقِ قيسِ بنِ سعدٍ ، عن رجلٍ ، عن النبيّ ﷺ قال : «القرآنُ هو النورُ المبينُ ، والذكرُ الحكيمُ ، والصراطُ المستقيمُ » (٥) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جَريرِ (١) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ عَدِى ، وابنُ عَرِيلٍ عَساكرَ ، مِن طريقِ عاصمِ الأحولِ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ ٱلصِّرَطَ اللَّهِ عَلَيْهُ وصاحِباه مِن بعدِه . قال : فذكَوْنا ذلك للحسنِ ، فقال : صدَق أبو العاليةِ ونصَح (٧) .

وأخرج الحاكم وصحّحه ، مِن طريقِ أبي العاليةِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه (^) : ﴿ ٱلصِّمَرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ . قال : هو رسولُ اللّهِ ﷺ وصــاحِباه (٩) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي العاليةِ الرِّياحيِّ قال : تعَلَّموا الإسلامَ ، فإذا

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: « عليه ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص : « بطرفه » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ف١ ، م : « في » ، وفي ب ٢ : « على » .

<sup>(</sup>٤) البيهقى (١٥٩٨).

<sup>(</sup>٥) البيهقي (١٩٣٧) . ضعيف (ضعيف الجامع - ١٩٣٦) .

<sup>(</sup>٦) في ف١، م: « جريج ».

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ١٧٥/١، وابن أبي حاتم ١٠/١ (٣٤) ، وابن عدى ١٠٢٣/٣ ، وابن عساكر ١٧٠/١٨ .

<sup>(</sup>٨) بعده في ص : « اهدنا » .

<sup>(</sup>٩) الحاكم ٢٥٩/٢.

علِمْتُموه فلا<sup>(۱)</sup> تَرْغَبوا عنه ، وعليكم بالصراطِ المستقيمِ ؛ فإن الصراطَ المستقيمَ الإسلامُ ، ولا تَحَرَّفوه يمينًا ولا<sup>(۲)</sup>شمالًا .

وأخرج سعيدُ بنُ منصورٍ في « سننِه (٣) ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في كتابِ « الرؤيةِ » ، عن سفيانَ قال : ليس في تفسيرِ القرآنِ اخْتلافٌ ، إنما هو كلامُ (١٠) جامعُ يُرادُ به هذا وهذا (٥) .

وأخرج ابنُ سعدٍ في «الطَّبَقاتِ»، وأبو نُعَيْم في «الحِلْيةِ»، عن أبي قِلابة قال: قال أبو الدرداءِ: إنك لا تَفْقَهُ كلَّ الفقهِ حتى تَرَى للقرآنَ وُجوهًا (٧٠).

وأخرج ابنُ سعدٍ عن عكرمةَ قال: سمِعْتُ ابنَ عباسٍ يُحَدِّثُ عن الخوارجِ الذين أنكَرُوا الحُكومة ، فاعْتَزلوا على بنَ أبي طالبٍ. قال: فاعْتَزل منهم اثنا عشَرَ ألفًا ، فدعاني على ، فقال: اذْهَبْ إليهم ، فخاصِمْهم وادْعُهم إلى الكتابِ والسنةِ ، ولا تُحاجِجْهم (^^) بالقرآنِ ؛ فإنه ذو وجوهٍ ، ولكن خاصِمْهم بالسُنَّةِ .

<sup>(</sup>۱) في ب١: « ولا ».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ب١، ف١، م.

<sup>(</sup>٣) في ب١: « سنته » .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) سعيد بن منصور (١٠٦١ - تفسير) .

<sup>(</sup>٦) في ب١: ( كلا ) .

<sup>(</sup>٧) ابن سعد ٢/٧٥٣، وأبو نعيم ٢١١/١ .

<sup>(</sup>A) في ص ، ب ١ ، ف١ ، م : « تُحاجُهم » .

وأخرج ابنُ سعدٍ عن عِمْرانَ بنِ مَنَّاحٍ (١) قال : فقال ابنُ عباسٍ : يا أميرَ المؤمنين ، فأنا أعلمُ بكتابِ اللَّهِ منهم ، في بيوتِنا نزَل . فقال (٢) : صدَقْتَ ، ولكنَّ المؤمنين ، فأنا أعلمُ بكتابِ اللَّهِ منهم ، في بيوتِنا نزَل . فقال (١) : صدَقْتَ ، ولكنَّ القرآنَ حمَّالُ (٥) ذو وُجوهِ ؛ تقولُ (١) ، ويقولون ، ولكن حاجِجْهم بالسّننِ ، فإنهم لن يَجِدوا عنها مَحيصًا . فخرَج ابنُ عباسٍ إليهم فحاجَّهم (١) بالسننِ ، فلم يُتقِ بأيديهم حجةً .

قولُه تعالى: ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ [٣١٤] عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلِا ٱلطَّهَ ٱلِينَ ﴾ .

أخرج وكيعٌ ، وأبو عبيدٍ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى داودَ ، وابنُ الأنباريِّ ، كلاهما في « المصاحفِ » مِن طرقِ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ ، أنه كان يَقْرَأُ : ( سِراط مَن أَنْعَمْتَ عليهم غيرِ المغضوبِ عليهم وغيرِ (^) الضالين ) .

<sup>(</sup>١) في ب١: « مناخ » . وينظر الإكمال ٣٠٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) في ب٢: « قال » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ف١ ، وفي ص ، ب ٢، م : « جمال » .

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ب ٢، ف١، م: « يقول » .

<sup>(</sup>٥) في ص: « بالسنة » .

<sup>(</sup>٦) في ب٢، ف١ ، م: « فحاججهم » .

<sup>(</sup>٧) في ب١ : ( تبق ) .

<sup>(</sup>٨) في ص : ( لا ) .

<sup>(</sup>٩) أبو عبيد ص ١٦٢ ، وسعيد بن منصور (١٧٦، ١٧٧ - تفسير) ، وابن أبي داود ص ٥١، وعندهم: « صراط » بالصاد، وهي قراءة شاذة ؛ لمخالفتها رسم المصحف.

وأخرج (أبو عبيد ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ أبى داودَ ) ، وابنُ الأنْباريّ ، عن عبدِ اللّهِ بنِ الزبيرِ ، أنه (٢) قرأ : (صِرَاطَ (٣) مَن أَنْعَمْتَ عليهم غيرِ المغضوبِ عليهم وغيرِ (١) الضالين ) في الصلاةِ (٥) .

وأخرج ابنُ / الأنْباريِّ عن الحسنِ ، أنه كان يَقْرَأُ : (عليهِمِي) (١٠ بكسرِ الهاءِ والميمِ (٢٠)

وأخرج ابنُ الأنْباريِّ عن الأعرجِ ، أنه كان يَقْرَأُ : (عليهُمُو) (^بضمٌ الهاءِ والميمِ ) والحاقِ الواوِ (١٠) .

وأخرج ابنُ الأنْباريِّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ كثيرٍ ، أنه كان يَقْرَأُ : ﴿ أَنْعَمْتَ (١٠٠ عليهِمُو ﴾ ( بكسرِ الهاءِ وضمٌ الميم مع إلحاقِ الواوِ .

وأخرج ابنُ الأنباريِّ [٥٠] عن أبي (١١) إسحاقَ ، أنه قرَأَ : (عليهُمُ ) بضمَّ الهاءِ والميم عن غيرِ إلحاقِ واو .

17/1

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب١ : « أبو عبيد بن حميد ، وأبي داود » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف١، م.

<sup>(</sup>٣) في ب٢: « سراط ».

<sup>(</sup>٤) في ص : « لا » .

<sup>(</sup>٥) أبو عبيد ص ١٦٢ ، وابن أبي داود ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٦) هي شاذة ، لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : ب۱ .

<sup>(</sup>٩) أى لفظًا وعند الوصل ، أما عند الوقف فالميم ساكنة لجميع القراء بلا خلاف .

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: ب ۲.

<sup>(</sup>۱۱) في ص، ف١، م: ﴿ ابن ﴾ .

وأخرج ابنُ أبى داودَ عن إبراهيمَ قال: كان عكرمةُ والأسودُ يَقْرأانِها (١٠): (صراطَ مَن أَنْعَمْتَ عليهم (أغيرِ المغضوبِ عليهم أوغيرِ (٢) الضالين) (١٠).

وأخرج التَّعْلَبِيْ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ : ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ الآيةُ السادسةُ .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ صِهرَاطَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِم ﴾ . ( يقولُ : طريقَ مَن أنْعَمْتَ عليهم ) مِن الملائكةِ والنَّبِينِ والصَّدِّيقِينِ والشَّهداءِ والصالحينِ ، الذين أطاعوك وعبَدوك (1) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ صِمَرَطُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : المؤمنين (٧) .

وأخرج ابنُ جَريرٍ عن ابنِ <sup>(^)</sup> زيدٍ في قولِه : ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ <sup>(¹</sup> أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ <sup>¹</sup> . قال : النبيُّ ﷺ ومَن معه <sup>(٧)</sup> .

وأخرج عبدُ (١٠) بنُ محميدِ عن الربيعِ بنِ أنسِ في قولِه : ﴿ صِمْرُطُ ٱلَّذِينَ الْمُغْمُونِ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : اليهودُ ، أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : اليهودُ ،

<sup>(</sup>١) في ف١ : ﴿ يقرءونها ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ف ۱ .

<sup>(</sup>٣) في ب٢: ﴿ لا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي داود ص ٩٠ ، والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١/٧٧١ ، وابن أبي حاتم ١/١٣ (٣٧، ٣٨).

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱۷۸/۱ .

<sup>(</sup>٨) في ص، ف١، م: ﴿ أَبِي ﴾ .

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ص، ف١، م.

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: ص، ف، م.

﴿ وَلَا ٱلصَّآ لِّينَ ﴾ . قال : النصارى .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ قال : ﴿ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ : اليهودُ ، و﴿ ٱلصَّهَ آلِينَ (١) ﴾ : النصارى .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال اليهودُ ، ﴿ وَلَا ٱلطَّهَ ٱلِّينَ ﴾ . قال : النصارى .

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْصَارَى . وَالنَّصَارَى .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ في « مسندِه » ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، والبَغَويُّ في « معجمِ الصحابةِ » ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَقيقِ العقيليِّ " قال : أخبرَني مَن سمِع النبيَّ ﷺ وهو بوادِي القُرى " على فرسٍ له ، وسأَله رجلٌ مِن بني القينِ ، فقال : مَن المغضوبُ عليهم يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « النصارى » . قال : فمَن الضالون ( ) قال : « النصارى » .

وأخرج وكيعٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جَريرٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَقيقِ العُقَيْليِّ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يُحاصِرُ (١) أهلَ وادى القُرَى ، فقال له رجلٌ : مَن

<sup>(</sup>١) في ص، ب ١، ف١، م: «الضالون).

<sup>(</sup>٢) ليس في : ص ، ب ١ ، ب٢ ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٣) وادى القرى : واد بين الشام والمدينة ، وهو بين تيماء وخيبر ، فيه قرى كثيرة . معجم البلدان ٨١/٤ ، ٨٧٨ .

<sup>(</sup>٤) في ب٢: « الضالين » .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢٠/٣٣ (٢٠٣٥)، وابن جرير ١٨٧/١، ١٩٥ وقال محققو المسند: إسناده صحيح

<sup>(</sup>٦) في ف ١ : « حاضر » .

هؤلاء؟ قال: «هؤلاء المغضوب عليهم» - يعنى اليهودَ - قال: يا رسولَ اللَّهِ، فَمَن هؤلاء الطائفةُ الأخرى؟ قال: «هؤلاء الضالون». يعنى النصاري (١).

( وأخرج ابنُ مَردُويَه ، مِن طريقِ عبدِ اللَّهِ بنِ شَقِيقٍ ، عن أبى ذَرِّ قال : سأَلْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ عن المغضوبِ عليهم؟ قال : «اليهودُ » . قلتُ : الضالين؟ قال : «النصارى ) .

وأخرج البيهقي في «الشعبِ» مِن طريقِ عبدِ اللَّهِ بنِ شَقيقٍ عن رجلٍ مِن بَلْقينِ، وهو بوادِي القُرَى، بَلْقينِ، عن ابنِ عَمِّ له، أنه قال: أتَيْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ، وهو بوادِي القُرَى، قلتُ: مَن هؤلاء عندَك؟ قال: «المغضوبُ عليهم اليهودُ، ﴿ وَلَا الضَارَى ﴾ (٢) .

( وأخرج سفيانُ بنُ عُيَيْنةً في «تفسيرِه » ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، عن إسماعيلَ ابنِ أبي خالدٍ ، أن النبيَّ عَلَيْهُ قال : «المغضوبُ عليهم : اليهودُ ، ( والضالون : هم النصارى » .

وأخرج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُّ وحسَّنه ، وابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذر ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ حِبَّانَ في « صحيحِه » ، عن عديِّ بنِ حاتمٍ قال : قال

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۸۷/۱ ، ۱۹۰ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ف ۱ .

والأثر عند ابن مردویه ، كما فی تفسیر ابن كثیر ۲۸/۱ .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل : « قال » .

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٣٢٩).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص .

والأثر عند سعيد بن منصور (١٧٩ - تفسير) عن سفيان بن عيينة به .

<sup>(</sup>١- ٦) في ف١: « ولا الضالين » .

رسولُ اللَّهِ ﷺ: « إن المغضوبَ عليهم (١) اليهودُ، وإن الضالين النصاري » (٢).

وأخرج أحمدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ حِبَّانَ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والطَّبَرانيُ ، عن الشَّريدِ (٢) قال : مرَّ بي رسولُ اللَّهِ ﷺ وأنا (١) جالسُ هكذا ، وقد وضَعْتُ (٥) يدى اليسرى خلفَ ظهرى ، واتَّكَأْتُ على أَلْيةِ يدى فقال (٢) : «أتَقْعُد قِعْدةَ المغضوبِ عليهم ؟ » (٧) .

`` وأخرج ابنُ بجريرٍ من طرقٍ عن ابنِ عباسٍ قال: المغضوبُ عليهم: اليهودُ، و ( ) ﴿ اَلْضَالَيْنَ ﴾: النصارى ( )

وأخرج ابنُ جَريرِ (۱۰) عن ابنِ مسعودِ قال: المغضوبُ عليهم: اليهودُ ، ﴿ وَلَا (۱۱) اَلْضَا لَيْنَ ﴾: النصاري (۱۲).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ص ، ب٢ : « هم » .

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲۳/۳۲، ۱۲۶ (۱۹۳۸۱)، والترمذی (۲۹۵۳م، ۲۹۵۶)، وابن جریر ۱/۱۸۲، ۱۸۲۱)، وابن جریر ۱/۱۸۲، ۱۸۲۱) وابن أبی حاتم ۱/۱۳ (۴۵، ۱۵)، وابن حبان (۲۲۲۶، ۲۲۲۹). صحیح سنن الترمذی – ۲۳۵۶).

<sup>(</sup>٣) في ص : « الترمذي » .

<sup>(</sup>٤) في ب١: « وإنما » .

<sup>(</sup>٥) في ب١ : « وصفت » .

<sup>(</sup>٦) في ف ١ ، م : « قال » .

<sup>(</sup>۷) أحمد ۲۰٤/۳۲ (۱۹٤٥٤) ، وأبو داود (٤٨٤٨) ، وابن حبان (۲۷٤) ، والحاكم ۲٦٩/٤. والطبراني (۷۲۲۲) . صحيح ( صحيح سنن أبي داود - ٤٠٥٨) .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

والأثر عند ابن جرير ١٨٨/١، ١٨٩، ١٩٦.

<sup>(</sup>٩) بعده في ص ، ب ١ ، ف١ ، م : ( لا ) .

<sup>(</sup>۱۰) فی ف۱، م : ( جریج ) .

<sup>(</sup>١١) سقط من: ص، ف١، م.

<sup>(</sup>١٢) ابن جرير ١٨٨/١ ، ١٩٦ عن السدى بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة .

وأخرج ابنُ جَريرٍ (١) عن مجاهدٍ ، مثلُه (٢) .

قال ابنُ أبى حاتم : لا أَعْلَمُ حلاقًا بينَ المفسِّرين في تفسيرِ المغضوبِ عليهم باليهودِ والضالين بالنصاري (٣) .

## ذِكْرُ آمين''

أخرج وكيعٌ ، وابنُ أبي شَيْبةَ ، عن أبي مَيْسرةَ قال : لمَّا أَقْرَأَ جبريلُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاتْحَةَ الكتابِ ، فبلَغ : ﴿ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ . قال : قلْ : آمينَ . ( فقال : ( آمينَ ) ( آمينَ ) .

وأخرج وكيع ، وابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ ، وأبو داودَ ، والترمذي وحسّنه ، والنّسائي ، وابنُ ماجه ، والحاكمُ وصحّحه ، والبيهقي في «سنيه» (١) ، عن وائلِ ابنِ مُجْدِ الحَضْرميِّ قال : سمِعْتُ النّبيَّ عَلَيْهِمْ قرأ : « ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ » . فقال : «آمين » . يَمُدُّ بها صوتَه (٧) .

وأخرج الطَّبرَانِيُّ ، والبيهقيُّ ، عن وائلِ بنِ مُحْجْرٍ ، أنه سَمِع رسولَ اللَّهِ ﷺ حينَ قال : « رَبِّ اغْفِرْ حينَ قال : « رَبِّ اغْفِرْ

<sup>(</sup>١) في ف١ ، م : ( جريج ) .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۸۹/۱، ۱۹۹، ۱۹۹.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ٣١/١ (٤٠) .

<sup>(</sup>٤) وهي ليست من القرآن إجماعًا .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ب٢ .

والأثر عند ابن أبي شيبة ٢/٥/٦ .

<sup>(</sup>٦) في ب١ : ( سنته ) .

<sup>(</sup>۷) ابن أبی شیبة ۲/۰۲ ، وأحمد ۱۳۹/۳۱ (۱۸۸٤۲)، وأبو داود ( ۹۳۲، ۹۳۳)، والترمذی ( ۷) ابن أبی النسائی (۹۳۱)، وابن ماجه (۸۵۵)، والحاکم ۲/ ۲۳۲، والبیهقی ۲/۷۰. صحیح (صحیح سنن أبی داود – ۸۲۲).

لى ، آمينَ » (١) .

وأخرج الطَّبرانيُّ عن وائلِ بنِ مُحجْرٍ قال : رأَيْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ دخل في الصلاةِ ، فلمَّا فرَغ مِن فاتحةِ الكتابِ ، قال : « آمين » . ثلاثَ مراتِ (٢٠ .

وأخرج ابنُ ماجه عن على قال: سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ إذا قال: ﴿ ﴿ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا قَالَ: ﴿ ﴿ وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا قَالَ: ﴿ أَمِينَ ﴾ . قال: ﴿ آمينَ ﴾ ".

وأخرج مسلمٌ ، وأبو داودَ ، والنَّسائيُ ، وابنُ ماجه ، ' وابنُ أبي شيبة ' ، عن أبي موسى الأشْعريُ قال/: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إذا قرأ - يعني الإمامَ - ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾ ، فقولوا : آمينَ . يُجِبْكم اللَّهُ » (° ) .

وأخرج مالكٌ ، والشافعيُّ ، وابنُ أبي شَيْبةَ ، وأحمدُ ، والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ ، والنَّسائيُّ ، وابنُ ماجه ، والبيهقيُّ ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنوا ، فإنه مَن وافَق تأمينُه تأمينَ (٢) للائكةِ غُفِر له ما تقَدَّم مِن (٢) ذنبه » .

1 // 1

<sup>(</sup>۱) الطبرانى ۲/۲۲ (۱۰۷) ، والبيهقى ٥٨/٢ . قال الهيثمى : فيه أحمد بن عبد الجبار العطاردى ؟ وثقه الدارقطنى ، وأثنى عليه أبو كريب ، وضعفه جماعة ، وقال ابن عدى : لم أر له حديثا منكرا . مجمع الزوائد ٢/ ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) الطبراني ٢٢/٢٢ (٣٨) . قال الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ١١٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٨٥٤) . صحيح ( صحيح سنن ابن ماجه - ٦٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب ١، ب ٢.

<sup>(°)</sup> مسلم (۲۰۶۱)، وأبو داود ( ۹۷۲، ۹۷۳)، والنسائی ( ۸۲۹، ۱۰۶۳)، وابن ماجه ( ۸٤۷، ۹۲۰) ، وابن ماجه ( ۸٤۷، ۹۰۱) ، وابن أبی شیبة ۳۰۲/۱ .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>۷) مالك ۱/ ۸۷، والشافعی فی الأم ۱/ ۹۰، وابن أبی شیبة ۲/ ۶۲۵، ۱/ ۲۶٪، وأحمد ۱ ۱۲/۱ ۱ (۹۹۲۱)، والبخاری (۷۸۰، ۲۶۰۲)، ومسلم (۲۱۰)، وأبو داود (۹۳٦)، والترمذی (۲۰۰)،=

وأخرج أبو يَعْلَى فى «مسندِه »، وابنُ مردُويَه ، بسندِ جيدٍ ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إذا قال الإمامُ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الضَّالِينَ ﴾ فقال الذين خلفَه : آمين . فالْتَقَتْ مِن (١) أهلِ السماءِ وأهلِ الأرض (آمينَ - غَفر اللَّهُ للعبدِ ما تقدّمَ من ذَنْبِه » .

قال ': « و "مثلُ الذي لا يقولُ" : آمينَ . كمثلِ رجلِ غزا مع قومٍ ، فاقْتَرَعُوا فَخَرَجَتْ " سهامُهم ، ولم يَخْرُجْ سهمُه ، فقال : ما لِسَهْمِي (٥) لم يَخْرُجْ ؟ قال : إنكَ لم تَقُلْ : آمينَ » (١) .

وأخرج أبو داود بسند حسن عن أبى (كُوهَيْرِ النَّمَيْرِيُّ)، وكان مِن الصحابةِ (١) أنه كان إذا دعا الرجلُ بدعاء قال: اخْتِمْه بآمينَ، فإن آمينَ مثلُ الطابعِ على الصَّحيفةِ. وقال: أُخْبِرُكم عن ذلك؛ خرَجْنا مع رسولِ اللَّهِ ﷺ ذاتَ ليلةٍ، فأتَيْنا على رجلٍ قد ألَحٌ في المسألةِ، فوقف النبيُ ﷺ يَسْمَعُ منه، فقال النبيُ ﷺ يَسْمَعُ منه، فقال النبيُ ﷺ : «أَوْجَب إن ختَم ». فقال رجلٌ مِن القوم: بأيِّ شيءٍ يَخْتِمُ ؟ قال:

<sup>=</sup> والنسائي ( ۹۲۶، ۹۲۷)، وفي الكبرى (۹۹۷ - ۱۰۰۰)، وابن ماجه ( ۸۰۱، ۸۰۱)، وابيهقي ۲/ ۵۰، ۵۰.

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بين » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص ، وفي ف ١: « لم يقل » ، وفي م : « من لم يقل » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) في ص ، ب ١: « يسهمي » .

<sup>(</sup>٦) أبو يعلى (٦٤١١) . قال الهيشمي : فيه ليث بن أبي سليم ، وهو ثقة مدلس وقد عنعنه . مجمع الزوائد. ١١٣/٢ .

<sup>(</sup>۷ – ۷) في ب Y: « رهين السمرى »، وهو أبو زهير – ويقال: أبو الأزهر – النميرى، ويقال: الأنمارى. له صحبة، كان يسكن الشام. تهذيب الكمال YY/YY.

<sup>(</sup>٨) في ب ١: « أصحابه ».

« بآمينَ ، فإنه إن ختَم بآمينَ ، فقد (١) أَوْجَب » .

وأخرج أحمدُ ، وابنُ ماجه ، والبيهقي في «سننِه» ، "بسندِ صحيح "، عن عائشةَ ، عن النبي ﷺ قال : «ما حسَدَتْكُم اليهودُ على شيءٍ ما حسَدَتْكُم على على "عائشةً ، عن النبي التأمينِ " ألسلامِ و " التأمينِ " .

(أوأخرج ابنُ ماجه بسندِ ضعيفِ عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ما حسَدَثْكم على آمينَ ، فأكثِروا مِن قولِ : آمينَ » أُ.

وأخرج ابنُ عَدِى في الكاملِ عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إن اليهودَ قومٌ مُسَدٌ ، حسَدُوكم على ثلاثةٍ ؛ إفشاءِ أسلامٍ ، وإقامةِ الصفّ ، وآمينَ » (١٠) .

وأخرج الطَّبرَانيُّ في ﴿ الأَوْسطِ ﴾ عن معاذِ بنِ جبلٍ ، أن النبيُّ ﷺ قال : ﴿ إِن اليهودَ قومٌ مُحسَّدٌ ، ولم يَحْسُدُوا المسلمين على أَفضلَ مِن ثلاثٍ ؛ ردِّ

<sup>(</sup>١) سقط من: ب ٢.

 <sup>(</sup>۲) أبو داود (۹۳۸). ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - ۱۹۹).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص: ( إلا ١ .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٤٨١/٤١ (٢٥٠٢٩) ، وابن ماجه (٨٥٦) ، والبيهقى ٢/ ٥٦. صحيح ( صحيح سنن ابن ماجه - ٦٩٧ ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

والأثر عند ابن ماجه (٨٥٧). ضعيف جدًّا (ضعيف سنن ابن ماجه - ١٨٣).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (أشياء).

<sup>(</sup>۹) ابن عدی ۳/ ۱۱۰۱.

السلام، وإقامةِ الصفوفِ، وقولِهم خلفَ إمامِهم في المكتوبةِ: آمينَ ﴾ (١).

وأخرج الحارث بنُ أبى أسامة فى « مسندِه » ، والحكيمُ الترمذيُ فى « نَوادرِ الأصولِ » ، وابنُ مردُويَه ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أُعْطِيتُ ثلاثَ خِصالٍ ؛ أُعْطِيتُ صلاةً فى الصفوفِ ، وأُعْطِيتُ السلامَ ، وهو تحيةُ أهلِ الجنةِ ، وأُعْطِيتُ السلامَ ، وهو تحيةُ أهلِ الجنةِ ، وأُعْطِيتُ آمينَ ، ولم يُعْطَها أحدٌ ممَّن كان قبلكم ، إلا أن يكونَ اللَّهُ أعْطاها هارونَ ، فإن موسى كان يَدْعو و أيومِّنُ هارونُ أن . ولفظُ الحكيم : « إن اللَّه أعْطى أُمَّتى ثلاثًا لم يُعْطَها أحدٌ قبلَهم ؛ السلامُ ، وهو أن تحيةُ أهلِ الجنةِ ، وصفوفُ الملائكةِ ، وآمينَ ، إلا ما كان مِن موسى وهارونَ » .

وأخرج الطَّبَرانيُّ في « الدعاءِ » ، وابنُ عَدِيٍّ ، وابنُ مردُويَه ، بسندِ ضعيفِ ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « آمينَ خاتَمُ ربِّ العالمين على لسانِ عبادِه (٥) لمؤمنين » .

وأخرج مُجوَيْبِرٌ في «تفسيرِه » عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، ما معنى آمينَ ؟ قال : «رَبِّ افْعَلْ » .

وأخرج الثَّعلبيُّ مِن طريقِ الكَلْبيِّ ، عن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، مثلُه .

<sup>(</sup>١) الطبراني (٤٩١٠) . قال الهيثمي : إسناده حسن . مجمع الزوائد ١١٢/٢ ، ١١٣ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) فی ص : « هارون کان یؤمن » ، وفی ف ۱ ، م : « هارون یؤمن » .

<sup>(</sup>٣) في ٢٠ : ١ هي ١٠ .

<sup>(</sup>٤) الحارث بن أبي أسامة (١٤٧ ، ١٦٧ – بغية) ، والحكيم الترمذي ١/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف ١٠.

<sup>(</sup>٦) الطبراني (٢١٩)، وابن عدى ٢٤٣٢/٦ . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٤٨٧) .

وأخرج وكيمٌ ، وابنُ أبى شَيْبةَ فى «المصنفِ»، عن هلالِ بنِ يِسَافٍ (١) ومجاهدِ قالاً : آمينَ اسمٌ مِن أسماءِ اللَّهِ (٢) .

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ عن حكيم بنِ جابرٍ (٢) ، مثلَه . .

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ قال : كان يُسْتَحَبُّ إذا قال الإمامُ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾ . (أن يُقالَ () : اللهم اغْفِرْ لي آمينَ (٢) .

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ عن مجاهدِ قال : إذا قال الإمامُ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطِّنَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ عَلَيْهِمْ وَلَا الطِّنَةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهِمِ إِنِي أَسْأَلُكَ الجِنَةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهِمِ إِنِي أَسْأَلُكَ الجَنَةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهُمْ إِنِي أَسْأَلُكَ الجَنَةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهِمِ اللَّهُمُ إِنَّا اللَّهُمُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَاللَّلْمُ اللَّالَالِلْ اللَّلْمُ الللللَّالَاللَّالِمُ اللَّاللَّالِ الللَّهُ الللَّهُ

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ عن الربيعِ بنِ خثيمٍ (١) قال : إذا قال الإمامُ : ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّكَ الَّيِنَ ﴾ . فاسْتَعِنْ مِن (١) الدعاءِ بما (١) شئتَ (١) .

وأخرج ابنُ شاهينِ في « السنةِ » عن إسماعيلَ بنِ مسلم قال : في حرفِ أُبيِّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يسار » ، وفي ص: « ستان » ، وفي ب ١: « يساق » ، وفي ب ٢: « سياف » .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « جبير » . والمثبت من مصدر التخريج ، وينظر تهذيب الكمال ١٦٢/٧ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: « يقول » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ب ٢، ف ١، م: « حيثم » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «عن ».

<sup>(</sup>٨) في ص ، ف١، م : « ما » ، وفي ب١ : « بل » . وينظر مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٩) ابن أبي شيبة ٢/ ٤٢٦، ووقع فيه : « من الله » بدل « من الدعاء » .

ابنِ كعبٍ : (غيرِ المغضوبِ عليهم وغيرِ الضالين آمينَ بسمِ اللَّهِ ) . قال إسماعيلُ : وكان الحسنُ إذا سُئِل عن « آمينَ » : ما تَفْسيرُها ؟ قال : هو : اللهم اسْتَجِبْ .

وأخرج الدَّيْلَمِيُّ عن أنسِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مَن قرأ بسمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الراحمنِ الرحمنِ الرحمنِ الرحمنِ اللهُ مُقَرَّبٌ إلا اسْتَغْفَر له » .

## سورةً البقرةِ

أخرج ابنُ الضَّرَيْسِ في «فضائلِه»، وأبو جعفرِ النَّحَّاسُ في «الناسخِ والمنسوخِ»، وابنُ مردُويَه، والبيهقيُّ في «دلائلِ النبوةِ»، مِن طرقِ عن ابنِ عباسِ قال: نزَلَت بالمدينةِ سورةُ «البقرةِ».

وأخرج ابنُ مردُويَه عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قال: أُنْزِلَ (٢) بالمدينةِ سورةُ «البقرةِ ».

وأخرج أبو داودَ في « الناسخِ والمنسوخِ » عن عكرمةَ قال : أولُ سورةٍ نزَلَت بالمدينةِ سورةُ « البقرةِ » .

وأخرج ابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والنّسائيُ ، وابنُ ماجه ، والبيهةيُ ، عن جامع / بنِ شَدَّادِ قال : كنَّا في غزاةٍ فيها عبدُ الرحمنِ بنُ يزيدَ ، ففَشا في الناسِ أنَّ ناسًا يكرَهون أن يقولوا : سورةُ « البقرةِ » و « آلِ عِمْرانَ » . حتى يقولوا : السورةُ التي يُذْكَرُ فيها البقرةُ ، والسورةُ التي يُذْكَرُ فيها آلُ عِمْرانَ . فقال عبدُ الرحمنِ : "إني لمع" عبدِ اللَّهِ بنِ والسورةُ التي يُذْكَرُ فيها آلُ عِمْرانَ . فقال عبدُ الرحمنِ : "إني لمع" عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ إذ (أ) استَقبل الوادي فجعل الجَمْرةَ على حاجبِه الأيمنِ ، ثم استقبل الكعبة فرمَاها (ف) بسبع حَصَياتٍ يُكبُّرُ مع كلِّ حَصاةٍ ، فلما فرَغ قال : من هاهنا والذي لا

.../.

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧) ، والبيهقي ٧/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) في ب ١: « أنزلت » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: ( بن ) ، وفي ف ١ ، م: ( إني أسمع » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١ ، م : ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ب ١: ﴿ برماها ﴾ .

إله غيره رمى (١) الذي أُنْزِلت عليه سورة ( البقرة ) .

وأخوج ابنُ الضَّرَيسِ ، والطَّبَرانيُّ في « الأوسطِ » ، وابنُ مردُويَه ، والبَيْهقيُّ في « الشَّعَبِ » ، بسندِ ضعيفِ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا تقولوا : سورةُ « البقرةِ » ، ولا سورةُ « النساءِ » . وكذلك ألقرآنُ كله ، ولكنْ قولوا : السورةُ التي يُذْكُرُ فيها البقرةُ ، والسورةُ التي يُذْكُرُ فيها البقرةُ ، والسورةُ التي يُذْكُرُ فيها البقرةُ ، والسورةُ التي يُذْكُرُ فيها آلُ عِمْرانَ . وكذلك القرآنُ كله » (٢) .

وأخرج البَيْهقى فى «الشَّعَبِ» بسند صحيحٍ (٧) عن ابنِ عمرَ قال : لا تقولوا : سورةُ «البقرةِ » . ولكنْ قولوا : السورةُ التي يُذْكَرُ فيها البقرةُ (٨) .

وأخرج ابنُ أبى شَيْبةَ فى «المُصَنَّفِ»، وأحمدُ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والتَّرْمذَى ، والنَّسائى ، وابنُ ماجه، والحاكمُ وصحَّحه، والبَيْهقى فى «سُنَنِه»، والتَّرْمذَى ، والنَّسائى ، وابنُ ماجه، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيْهقى فى «سُنَنِه»، عن حذيفة قال: صلَّيت معرسولِ اللَّه عَلَيْتُ ليلةً من رمضانَ، فافْتتح «البقرة »، فقرأها ، ثم افْتتح «النساء» ، فقرأها ، ثم افْتتح

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١: « ذي ».

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٤/ ٤١، وأحمد ١٦٧/٧، ١٩٠ (٤٠٨٩، ٤١١٧)، والبخاري (١٧٤٧ –

١٧٥٠)، ومسلم (١٢٩٦)، وأبو داود (١٩٧٤)، والترمذي (٩٠١)، والنسائي (٣٠٧١ -

٣٠٧٣)، وابن ماجه (٣٠٣٠)، والبيهقي ١١٢/٥.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص : « تقولوا » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: « ولا كذلك » ، وفي ب ١: « ولذلك » .

<sup>(°)</sup> في ب ١: « تذكر ».

<sup>(</sup>٦) الطبراني (٥٧٥٥)، والبيهقي (٢٥٨٢) قال الهيثمي : وفيه عبيس بن ميمون وهو متروك . مجمع الزوائد ٧/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٧) في ف ١: « ضعيف ».

<sup>(</sup>٨) البيهقي (٢٥٨٣).

<sup>(</sup>٩ - ٩) بعده في الأصل ، ب ٢ : « في » ، وفي ض : « تصلي » ، وفي ف ١ : « نصلي بها » . ·

« آلَ عِمْرانَ » ، فقرأها مُتَرَسِّلًا ( ) ؛ إذا مرَّ بآيةٍ فيها تسبيحٌ سبَّح، وإذا مرَّ بسؤالٍ سأل ، وإذا مرَّ بتعوُّذِ تعوَّذَ ( ) .

وأخرج أحمدُ ، وابنُ الضَّريسِ ، والبَيْهقيُّ ، عن عائشةَ قالت : كنت أقومُ مع رسولِ اللَّهِ [ه ظ] ﷺ في الليلِ ، فيقرأُ به «البقرةِ » و «آلِ عِمْرانَ » و «النساءِ » ، فإذا مرَّ بآيةٍ فيها السّبشارُ دعا ورغِب ، وإذا مرَّ بآيةٍ فيها تخويفُّ (<sup>3)</sup> دعا واستعاذ (<sup>6)</sup> .

وأخرج أبو داود ، والترّمذي في «الشمائل» ، "والنسائي" ، والبيّهقي ، عن عوفِ بنِ مالكِ الأَشْجَعيِّ قال : قمت مع رسولِ اللَّهِ ﷺ ليلةً (٢) ، فقام فقرأ سورة «البقرة » لا يمرُ بآية رحمة إلَّا وقف فسأل ، ولا يمرُ بآية عذابٍ إلَّا وقف فتعوَّذ ، ثم ركع بقَدْر قيامِه ، يقولُ في ركوعِه : «سبحانَ ذي الجَبَرُوتِ والمملكوتِ والكبرياءِ والعظمة » . ثم سجد بقَدْر قيامِه ، ثم قال في سجودِه مثل ذلك ، ثم قام فقرأ به «آلِ عِمْرانَ » ، ثم قرأ سورةً سورةً « . . .

<sup>(</sup>١) في ص : « متوسلا » .

<sup>(</sup>۲) ابن أبی شیبة ۱/ ۳٦۸، وأحمد ۲۷۰/۳۸، ۲۹۲ (۲۳۲۱، ۲۳۲۱)، ومسلم (۷۷۲)، وأبو داود (۸۷۱)، والترمذی (۲۲۲، ۲۳۳) - مختصرًا، ولیس فیه ذکر القراءة - والنسائی (۱۰۰۷)، وابن ماجه (۸۹۷، ۱۳۵۱) - مختصرًا أيضًا - والحاكم ۱/ ۳۲۱، والبیهقی ۲/ ۳۰۹.

<sup>(</sup>٣) في ب ١: « منها ».

<sup>(</sup>٤) في ب ١: « تموين » .

<sup>(</sup>٥) أحمد ١٥٥/٤١ (٢٤٦٠٩) ، وابن الضريس (٧) ، والبيهقي ٢/ ٣١٠. وقال محققو المسند : صحيح لغيره .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٧) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۸) أبو داود (۸۷۳) ، والترمذي (۲۹۸) ، والنسائي (۱۱۳۱،۱۰۱۸) ، والبيهقي ۲/ ۳۱۰. صحيح (صحيح سنن أبي داود – ۷۷۱) .

وأخرج ابنُ أبي شَيْبةَ في « المُصَنَّفِ » عن مَعْبَدِ (١) بنِ حالدِ قال : (أصلَّى (ألَّ) رسولُ اللَّهِ () عَلَيْ بالسبعِ الطِّوالِ في (١٤) ركعة (٥) .

وأخرج أبو عُبيدٍ ، وأحمدُ ، ومحميدُ بنُ زَنْ مُجويَه في « فضائلِ الأعمالِ " ) ، ومسلم ، وابنُ الضَّريسِ ، وابنُ حِبَّانَ ، والطَّبَرانيُ ( ) ، وأبو ذَرِّ الهَرَويُ في « فضائلِه » ، والحاكم ، والبَيْهقيُ ( في « سنيه » ، عن أبي أُمَامةَ الباهليّ ، قال سمِعت رسولَ اللَّهِ عَلَيْ يقولُ ( ) : « اقرءوا القرآنَ ؛ فإنه يأتي يومَ القيامةِ شفيعًا لأصحابِه ، اقرءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ ( ) ؛ سورةَ « البقرةِ » وسورةَ « آلِ عِمْرانَ » ؛ فإنهما يأتيان يومَ القيامةِ كأنَّهما ( ن غيايتانِ ( ) ، أو كأنَّهما فوقان من طَيْرِ صوافّ ، ثُحَاجًانِ ( ) عن صاحبِهما ، اقْرءُوا سورةَ السورة كأنَّهما فوقان من طَيْرِ صوافّ ، ثُحَاجًانِ ( ) عن صاحبِهما ، اقْرءُوا سورةَ السورة كأنَّهما فوقان من طَيْرِ صوافّ ، ثَحَاجًانِ ( )

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ف ١: « سعيد » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص ، ب ١، ف ١.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل ، ب ٢: ( بنا ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في ب ٢، ف ١: « كل ».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١/ ٣٦٨. والسبع الطوال: هي سورة البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، فهذه ست سور متواليات ، واختلفوا في السابعة ، فمنهم من قال : السابعة الأنفال وبراءة . وعدّهما واحدة ، ومنهم من جعل السابعة سورة يونس . اللسان (ط و ل) ، وينظر النهاية ٣/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف ١، م : « القرآن » . وينظر كشف الظنون ١٢٧٤/٢ وهدية العارفين ٥/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٧) في ف ١، م: « الطبري ».

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل: «و»، وفي ب ١: « الزهروان ».

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۰) سقط من: ب۱.

<sup>(</sup>١١) في ف ١، م: ( غيابتان ). وينظر مصادر التخريج، والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة والغبرة والظلمة ونحو ذلك. ينظر الصحاح (غ ى ى ).

<sup>(</sup>۱۲) في ص ، ف ١، م : « يحاجان » .

« البقرةِ » ؛ ( فإن أخذَها ( بركةٌ ، وتركها حسرةٌ ، ولا ( تستطيعُها بطلّةٌ » ( .

وأخرج أحمدُ، والبُخارِيّ في «تاريخِه»، ومسلمٌ، والتُّوْمذيُّ"، ومحمدُ بنُ نصر (')، عن نوَّاسِ بنِ سَمْعانَ قال: سمعت رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: «يُوْتَى ( يومَ القيامة ) بالقرآنِ وأهلِه الذين كانوا (٢) يعمَلون به في الدنيا، تَقْدُمُهم سورةُ «البقرةِ » و «آلِ عِمْرانَ » ». قال: وضرَب لهما رسولُ اللَّهِ ﷺ ثلاثة أمثالِ ما نسِيتُهُنَّ ( ) بعدُ ، قال: «كأنَّهما غَمامتانِ ، أو كأنَّهما غَيايتانِ ، أو كأنهما ظُلَّتانِ سَوْدَاوانِ ( ) يبنَهما شَرْقُ ( ) ، أو كأنَّهما فِرْقان من طيرٍ صَوَافَّ ، يُحَاجَّانِ عن صاحبِهما » ( ) .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « فإنها ».

<sup>(</sup>۲-۲) في ب ۱: «عن طبعها البطلة»، وفي ب ۲: «تستطيعها البطلة». والبطلة: قيل: هم السحرة، يقال: أبطل. إذا جاء بالباطل. النهاية ١/ ١٣٦. والحديث عند أبي عبيد ص ١٢٥، ١٢٦، وأحمد ٢٢٢/٣٦ (٢١٤٦)، ومسلم (٨٠٤)، وابن الضريس (٩٨)، وابن حبان (١١٦)، والطبراني (٩٨)، ٢٥٤٣، ٧٥٤٢)، والجاكم ١/ ٥٦٤، والبيهقي ٢/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص : « والنسائي ومسلم » ، وفي ف ١، م : « ومسلم » .

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: « الضريس ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ب ١، ب ٢، ف١، م.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ف ١: « نسيتهما » .

<sup>(</sup>A) في ص : ( سودان ) .

<sup>(</sup>٩) في ب ١: «شوق » ، وفي ب٢، م : «شرف » . والشرق هلهنا الضوء ، وهو الشمس ، والشق أيضا . النهاية ٢/ ٤٦٤ .

<sup>(</sup>۱۰) أحمد ۱۸۰/۲۹ (۱۷٦٣٧)، والبخاری ۱٤٧/۸، ۱٤۸، ومسلم (۸۰۵)، والترمذی (۲۸۸۳)، ومحمد بن نصر فی قیام اللیل ص ۲۷ بدون إسناد .

وأخرج ابنُ أبى شَيْبة ، وأحمدُ بنُ حَنْبل ، وابنُ أبى عُمرَ العَدَنى (() ، فى «مسانيدِهم» ، والدارمي ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن بُرَيدة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «تعلَّمُوا سورة «البقرة» ، (أفإنَّ أخذَها بركة ، وتركها حسرة ، ولا تستطيعُها البطّلة » . ثم سكت ساعة ، ثم قال : «تعلَّموا سورة «البقرة » أو «آلِ عِمْرانَ » ؛ فإنَّهما الرَّهْراوانِ (()) ، تُظِلَّن صاحبَهما (()) يومَ القيامةِ كأنَّهما غَمَامتان ، أو غيايتان () ، أو فرقان من طَيْر صوافَّ » (()) .

وأخرج الطَّبَراني ، وأبو ذَرِّ الهَرَويُ في « فضائلِه » ، بسند ضعيف ، عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « (تعلَّمُوا الزَّهْرَاوِيْن ) ؛ « البقرة ) و « آلَ عباسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « (تعلَّمُوا الزَّهْرَاوِيْن ) ؛ « البقرة ) و « آلَ عبرانَ » ، فإنَّهما عبايتان (١٠ ) أو كأنَّهما فيايتان (١٠ ) أو كأنَّهما فرقان (١٠ من طير صوافَّ تُحاجَّانِ عن صاحبِهما ، تعلَّمُوا « البقرة ) ؛ فإنَّ كأنَّهما بركة ، وتركها حسرة ، ولا تستطيعُها البَطَلة (١٠ ) .

<sup>(</sup>١) في ص: ﴿ العربي ٤ ، وفي ف ١، م: ﴿ العربي ٤ . وينظر السير ١٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في ص : ﴿ الزَّهُوانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ صاحباهما ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ب ١، ف ١، م ( غيابتان ، .

<sup>(</sup>٦) أحمد ٤١/٣٨ (٢٢٩٥٠)، والدارمي ٢/ ٥٥٠، ومحمد بن نصر ص ٦٧، والحاكم ١/ ٥٦٠. وقال محققو المسند: إسناده حسن في المتابعات والشواهد.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب١: ٩ وأخرج الزهراواين » .

<sup>(</sup>٨) في ف ١، م : ﴿ غيابتان ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ف١، م: ١ فرق ١.

<sup>(</sup>١٠) في ب ١: ( المبطلة ) .

والأثر عند الطبراني (١١٨٤٤). وقال الهيثمي: وفيه عاصم بن هلال البارقي وثقه أبو حاتم وغيره ، وضعفه ابن معين وغيره ، وعبد الرحمن بن خلاد وعمرو بن مخلد الليثي لم أعرفهما. مجمع الزوائد ٦/٣.

وأخرج البزَّارُ ('في «مُشنَدِه »')، بسندٍ صحيح''، وأبو ذَرِّ الهَرَويُّ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، ("عن أبى هُريْرةَ" قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « اقْرُءُوا الزُّهْرَاوِين ، اقْرَءُوا « البقرةَ » و « آلَ عِمْرانَ » ؛ فإنَّهما يأتيان يومَ القيامةِ كأنَّهما غمامتانِ ، أو غيايتان (١٠) ، أو فِرْقان من طير صوافَّ » (٥٠) .

وأخرج أبو عُبيدٍ ، والدارميُّ ، عن أبي أمامةَ قال : إنَّ (أَخَا لَكُم أُرِي (٧) في المنام أنَّ الناسَ يَسْلُكُون في صَدْع (٨) جبلِ وَعْرٍ طويلِ، وعلى رأسِ (٩) الجبلِ شجرتانِ خَضْرَاوانِ تهتفان : هل فيكم مَن يقرأ سورةَ « البقرةِ » ، هل فيكم من ١٩/١ يقرأً /سورةَ «آلِ عِمْرانَ »؟ فإذا قال الرجلُ: نَعَم. دنَتا منه بأعذاقِهما حتى يتعلَّقَ بهما؛ فيخطِرا (١٠) به الجبلَ (١١).

وأخرج الدارميُّ عن ابن مسعودٍ ، أنه قرأ عندَه رجلٌ سورةَ « البقرةِ » و« آلِ عِمْرانَ » ، فقال : قرأتَ ( ' سورتين فيهما اسمُ اللَّهِ الأعظمُ ، الذي إذا دُعِيَ به

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل : « في سننه » ، وسقط من : ب ١، ف ١، م .

<sup>(</sup>۲) في ب ۱: «ضعيف».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) في ص : « غبايتان » ، وفي ف ١، م : « غبابتان » .

<sup>(</sup>٥) البزار (٢٣٠٣ - كشف).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ف ١: « خالكم ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أراه».

<sup>(</sup>A) في ص ، ف ١، م: « صدر ».

<sup>(</sup>٩) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>۱۰) في ب ۲: « فتخطو ».

<sup>(</sup>١١) في ص : « الخيل » .

والأثر عند أبي عبيد ص ١٢٦، والدارمي ٢/ ٤٥١.

<sup>(</sup>۱۲ - ۱۲) في ب ۱: « صورتين فيها بسم ».

أجابَ، وإذا سُئِلَ به أَعْطَى (١).

وأخرج أبو عُبيد ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، عن أبي مُنيبِ (٢) ، عن عمِّه ، أن رجلًا قرأ « البقرة » و « آلَ عِمْرانَ » ، فلما قضَى صلاتَه قال له كعبُ : أقرأتَ « البقرة » و « آلَ عِمْرانَ » ؟ قال : نَعَمْ . قال : فوالذي نفسي بيدِه إنَّ فيهما اسمَ اللَّهِ الذي إذا دُعِي به اسْتَجاب (٢) . قال : فأخيروني به . قال : لا واللَّهِ لا أُخيرُك (١) ، ولو أخبَرتُك لا وُشكتَ أن تدعُوَ بدعوةٍ أَهْلِكُ فيها أنا وأنت (١) .

وأخرج أحمدُ ، ومسلمٌ ، وأبو نُعيمٍ في «الدلائلِ» ، عن أنسِ بنِ مالكِ رَضِي اللَّهُ عنه ، قال : كان الرجلُ إذا قرأ «البقرةَ » و «آلَ عِمْرانَ » جَدَّ فينا . يَعْنى : عَظُمْ .

وأخرج الدارميُّ عن كعبِ <sup>(^</sup>بنِ مالكِ <sup>^)</sup> قال: من قرأ «البقرةَ » و «آلَ عِمْرانَ » جاءتا يومَ القيامةِ تقولان <sup>(٩)</sup> : ربَّنا لا سبيلَ <sup>(١٠)</sup> عليه <sup>(١١)</sup> .

<sup>(</sup>١) الدارمي ٢/ ١٥١، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: « منبت ».

<sup>(</sup>٣) في ص : « أجاب وإذا سئل به أعطى » .

<sup>(</sup>٤) في ب ٢ : ( أخبرتك ) .

<sup>(</sup>٥) في ب ١: « لا ».

<sup>(</sup>٦) أبو عبيد ص ١٢٦، وابن الضريس (١٧٠)، وليس عند ابن الضريس: « عن عمه ».

<sup>(</sup>٧) أحمد ١٩/ ٢٤٧، ٢٤٨ (١٢٢١٥، ١٢٢١١)، ومسلم (٢٧٨١) مطولاً.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص، ب ۱، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٩) في ف ١، م: « يقولان ».

<sup>(</sup>۱۰) في ب ۱: « سئل ».

<sup>(</sup>١١) الدارمي ٢/ ٢٥٤.

وأخرج الأَصْبَهانَى في «الترغيبِ » عن عبدِ الواحدِ بنِ أَيمنَ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتِ : « من قرأ سورةَ «البقرةِ » و « آلِ عِمْرانَ » في ليلةِ الجمعةِ ، كان له من الأجرِ كما بينَ لُبَيداءَ وعَـرُوبَاءَ ؛ فلُبَيداءُ الأرضُ السابعةُ ، وعَروباءُ السماءُ السابعةُ » .

وأخرج محميدُ بنُ زَنْجُويَه في « فضائلِ الأعمالِ » عن عبدِ الواحدِ بنِ أيمنَ ، عن محميدِ الشاميِّ قال : من قرأ في ليلةٍ « البقرةَ » و « آلَ عِمْرانَ » كان أجرُه ما يينَ عروباءَ ولُبَيداءَ . قال : عَرُوباءُ السماءُ (١) السابعةُ (٢) ، ولُبَيداءُ الأرضُ (١) السابعةُ (٢) .

وأخرج محميدُ بنُ زَنْجُويَه في « فضائلِ الأعمالِ ( ) » ، من طريقِ محمدِ ( ) ابنِ أبي سعيدٍ ، عن وهبِ بنِ مُنبّهِ ، قال : من قرأ ليلةَ الجمعةِ سورةَ « البقرةِ » وسورةَ « آلِ عِمْرانَ » ، كان له نورٌ ما بينَ عريبا ( ) وعجيبا ( ) . قال محمدٌ : عريبا ( ) العرشُ ، وعجيبا ( ) أسفلُ الأرضينَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ب ١، ب ٢: ﴿ الأرض ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ب ١: ( السابقة ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ب ١، ب ٢: ( السماء ٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١، م: ﴿ القرآن ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٦) في ب ١: ( عربيا ) .

<sup>(</sup>٧) في ب ١: ﴿ عجبيا ﴾ .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : ص .

وأخرج أبو عُبيدٍ عن أبي عِمْرانَ ، أنه سمِع ''أمَّ الدرداءِ تقولُ '' : إنَّ رجلًا ممن قد قرأ القرآنَ أغار على جارٍ له فقتَله ، وإنه أُقِيد '' منه فقُتِل ، فما زال القرآنُ يَنْسَلُ منه سورةً سورةً سورةً حتى بقِيت «البقرةُ » و «آلُ عِمْران » جمعةً ، ثم إن «آلَ عِمْرانَ » انسلَّت منه ، فأقامت البقرةُ جمعةً ، فقيل لها '' : ﴿ مَا يُبُدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنا بِظَلَيرٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [ق:٢٩] . قال '' : فخرَجت كأنّها السحابةُ العظيمةُ . قال أبو عُبيدٍ : يعنى : أنهما كانتا معه '' في قبرِه تدفّعانِ عنه وتُؤْنسانِه ، فكانتا '' من آخرِ ما بقي معه من القرآنِ '' .

وأخرج أبو عُبيدٍ، وسعيدُ بنُ منصورٍ، وعَبْدُ بنُ محميدٍ، والبيهقيُّ في «الشُّعَبِ»، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال: من قرأ «البقرةَ» و «آلَ عمرانَ» و «النساءَ» في ليلةٍ كُتِب من القانِتين (^).

وأخرج الطَّبَرانيُّ في « الأَوسطِ » عن ابنِ مسعودِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ما خيَّب اللَّهُ امْراً قام في جوفِ الليلِ ، فافتتح سورةَ « البقرةِ » و « آلِ عمرانَ » (٩) .

<sup>(</sup>١ - ١) في ف ١، م: « أبا الدرداء يقول ».

<sup>(</sup>٢) في ب ١: « اقتيد ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٤) في ص : « له » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «كانت ».

<sup>(</sup>۷) أبو عبيد ص ١٢٦، ١٢٧.

<sup>(</sup>٨) أبو عبيد ص ١٢٧، وسعيد بن منصور (٤٨٥ - تفسير) - وعنده قصة - والبيهقى (٢٤٢٤)، ولفظ سعيد والبيهقى: « كتب عند الله من الحكماء ».

<sup>(</sup>٩) الطبراني (١٧٧٢) وفيه زيادة: « ونعم كنز المرء البقرة ، وآل عمران » . وقال الهيثمي : فيه ليث بن أبي سليم ، وفيه كلام ، وهو ثقة مدلس . مجمع الزوائد ٢٥٤/٢ .

وأخوج أبو عُبيدٍ عن سعيدِ () بنِ عبدِ العزيزِ التَّنُوخيِّ ، أَنَّ يزيدَ بنَ الأسودِ الجُرَشيُّ كَان يُحَدِّثُ ، أنه من قرأ «البقرة » و «آلَ عِمْرانَ » في يومٍ بَرِئَ من النفاقِ حتى يُصْبحَ . قال : فكان النفاقِ حتى يُصْبحَ . قال : فكان يقرؤُهما كلَّ يومٍ وكلَّ (٢) ليلةٍ سوى جُزْئِه (٣) .

وأخرج أبو ذَرِّ الهَرَويُّ ( ) في « فضائلِه » عن سعيدِ بنِ أبي ( ) هلالِ ، قال : بلغني أنه ليس من عبدٍ يقرأُ « البقرةَ » و « آلَ عمرانَ » في ركعةٍ قبلَ أن يسجُدَ ، ثم يسألُ اللَّهَ شيعًا إلَّا أعطاه .

وأخرج (\*) أحمدُ ، ومسلمٌ ، والتُّومذيُ ، عن أبي هُريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « لا تَجْعُلوا بيوتَكم مقابرَ ، إنّ (١) الشيطانَ يَنْفِرُ من البيتِ الذي يُقْرَأُ (١) فيه سورةُ البقرةِ » . ولفظُ التُّومذيِّ : « وإن البيتَ الذي تُقْرَأُ ( ) فيه سورةُ ( البقرةِ » لا يدخُلُه الشيطانُ (١٠) » .

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف١، م: «عن ».

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل؛ ص.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « حزبه ».

والأثر عند أبي عبيد ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) بعده في ب ٢: « أبو عبيد و » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) في ب ١ : « تقرأ » .

<sup>(</sup>A) فى ف ١ ، م : « يقرأ » .

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ، ب ٢ : « شيطان » .

والحديث عند أحمد ٢٢٤/١٣ (٧٨٢١)، ومسلم (٧٨٠)، والترمذي (٢٨٧٧).

وأخرج أبو عُبيدٍ ، والنسائيُ ، وابنُ الضَّريسِ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ في كتابِ «الصلاةِ » ، عن أبي هُريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : (( صلُّوا في بيوتِكم ، ولا تجعَلوها قبورًا ، وزيِّنوا أصواتَكم بالقرآنِ ؛ فإنَّ الشيطانَ ينفِرُ من البيتِ الذي يُقْرَأُ فيه سورةُ البقرةِ » () .

وأخرج أبو عُبيدٍ عن أنسِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « إن الشيطانَ يَخْرُجُ مِن البيتِ إذا سمِع سورةَ « البقرةِ » تُقْرَأُ فيه » (٢٠) .

وأخرج ابنُ عَدِيٍّ في « الكاملِ » ، وابنُ عساكرَ في « تاريخِه » ، عن أبي الدرداءِ ، سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « تعلَّموا القرآنَ ، فوالذي نفسي بيدِه إنَّ الشيطانَ ليَخرُجُ من البيتِ الذي يُقْرَأُ (") فيه سورةُ « البقرةِ » ) (1)

وأخرج الطَّبَرانيُ ، بسندِ ضعيفٍ ، عن "عبدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ" قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « البيتُ الذي يُقْرَأُ فيه سورةُ « البقرةِ » لا يدخُلُه الشيطانُ تلك الليلةَ » (١) .

وأخرج ابنُ الضُّريسِ، والنَّسائقُ ، وابنُ الأَنْبَارِيِّ في «المصاحفِ»،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف ۱: « إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه سورة البقرة » . والمنسائي في الكبرى (١٠٨٠١، ١٠٨٠)، وابن الضريس

<sup>(</sup>۱۷۲) . (۲) أبو عبيد ص ۱۲۱.

<sup>(</sup>٣) في ب ١ ، ب ٢ : ( تقرأ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن عدى ٦/ ٢٢١٢، وابن عساكر ٢٥٣/٦٦ ، وفيه محمد بن أبي الزُّعيزعة ، وهو منكر الحديث جدًّا لا يكتب حديثه ، كما قال ابن عدى .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل ، ص ، ب ١: « عبد الله بن معقل » ، وفي ف ١: « أبي مسعود » .

<sup>(</sup>٦) الطبراني - كما في المجمع ٣١٢/٦ - وقال الهيثمي : فيه عدى بن الفضل، وهو ضعيف.

والطَّبرانيُّ في «الأوسطِ» و «الصغيرِ»، وابنُ مردُويَه، والبَيْهقيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ»، بسندِ ضعيفٍ، عن ابنِ (١) مسعودٍ قال: قال رسولُ اللَّه عَلَيْهِ: «لا الإيمانِ»، بسندِ ضعيفٍ، عن ابنِ أَنْ مسعودٍ قال تقال رسولُ اللَّه عَلَيْهِ: «لا أَنْفَيَنَ (١) أَحدَكم يضعُ إحدَى رجليْه على الأَخرَى ثم (٣ يتغنَّى، ويدَعُ أَن يقرأً " الفيرةُ «البقرةِ » أن الشيطانَ ينفِرُ من البيتِ الذي يُقْرَأُ فيه (أسورةُ «البقرةِ ») ».

وأخرج أبو يَعْلَى ، وابنُ حبَّانَ ، والطبرانيُ ، والبيهقيُ في «الشُّعَبِ » ، عن سهلِ بنِ سعدِ الساعديِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ لكلِّ شيءِ سَنامًا ، وسَنامُ القرآنِ سورةُ «البقرةِ »^ ، مَن قرَأها في بيتِه نهارًا لم يَدْخُلُه

۲٠/٠

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، م: « أبي ».

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١ ، م : « ألقين » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص : « يتعين فيدعى أن يقرأ » ، وفي ب١: « يبقى ويدفع ويقرأ » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ف١ . والأثر عند ابن الضريس (١٦٤) - وفيه زيادة في أوله - (١٧٥)، والنسائي (١٠٧٩)، والنسائي (١٠٧٩)، والمبراني في الأوسط (٢٢٤٨، ٢٧٦٦، ٧٧٦)، وفي الصغير ١/٣٥، ٥٤، والبيهقي (١٠٥٥). وقال

الهيثمي : وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ، ومن لم أعرفهم أيضًا . مجمع الزوائد ٣١٢/٦ ، ٣١٣ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ف ١ .

<sup>. (</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: ب ۲.

<sup>(</sup>۸ – ۸) سقط من : ص .

<sup>(</sup>۹ - ۹) في م : « نفر » .

<sup>(</sup>١٠) الدارمي ٢/ ٤٤، ومحمد بن نصر في قيام الليل ص ٦٨ بدون إسناد، وابن الضريس (١٧٧)، والطبراني (١٠٤)، والطبراني (٨٦٤٤)، والحاكم ١/ ٥٦١، والبيهقي (٢٤٨٧). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٥٨٨).

الشيطانُ (اثلاثةَ أيامٍ ، ومَن قَرَأَها في بيتِه ليلًا لم يَدْخُلُه الشيطانُ (اثلاثَ ثلاثَ ليالِ » (١) .

وأخرج وكيعٌ ، والحارثُ بنُ أبى أسامةَ ، ومحمدُ بنُ "نصرٍ ، وابنُ" الضَّريسِ ، بسندِ صحيحٍ ، عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أفضلُ القرآنِ سورةُ « البقرةِ » ، وأعظمُ آيةٍ فيه (١) آيةُ الكُوسيِّ ، وإنَّ الشيطانَ لَيَفِرُ مِنَ البيتِ الذي تُقْرَأُ فيه سورةُ « البقرةِ » » (٥)

وأخرج سعيدُ بنُ منصورٍ ، والتَّرْمِذِيُّ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصَحَّحَه ، والبيهقيُّ في «الشَّعَبِ » ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إنَّ لكلِّ شيءٍ سَنامًا ، وإنَّ سَنامَ القرآنِ « البقرةُ » ، وفيها آيةٌ هي سيدةُ آي القرآنِ ؛ آيةُ الكرسِيِّ ، لا تُقْرَأُ في بيتٍ فيه شيطانٌ إلا خرَج منه » (١) .

وأخرج البخاري في « تاريخِه » عن السائبِ بنِ حَبَّابٍ (٧) - ويقالُ: له

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ف ١، م.

<sup>(</sup>۲) أبو يعلى (۷۰۰٤)، وابن حبان (۷۸۰)، والطبراني (۵۸۶)، والبيهقي (۲۳۷۸). وقال الهيثمي: فيه سعيد بن خالد الخزاعي المدني، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ۳۱۲/٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ب ٢ .

<sup>(</sup>٤) في ب ١: « فيها » .

<sup>(</sup>٥) الحارث بن أبى أسامة (٧٣١ - بغية)، ومحمد بن نصر فى قيام الليل ص ٦٧ بدون إسناد، وابن الضريس (١٧١).

<sup>(</sup>٦) سعيد بن منصور (٤٢٤ - تفسير)، والترمذى (٢٨٧٨)، ومحمد بن نصر فى مختصر قيام الليل ص ٦٨، والحاكم ٢٣٨٩). قال الترمذى : هذا حديث غريب. وضعَّفه الألباني فى السلسلة الضعيفة (١٣٤٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « خبات » ، وفي ب ١: « جناب » ، وفي ف ١، م : « حباب » . وينظر تهذيب الكمال ١٠/ ١٨٤.

صحبة - قال: « البقرةُ » سَنامُ القرآنِ (١).

وأخرج الدَّيْلَمَىُ عن أبي سعيدِ الحَدرِيِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «السورةُ التي يُنْكُرُ فيها البقرةُ فُسطاطُ (٢) القرآنِ ، فتعلَّموها (٣) ؛ فإنَّ تَعَلَّمَها بَرَكةٌ ، وتَرْكَها حسرةٌ ، ولا تَسْتَطيعُها البَطَلَةُ » .

وأخرج الدارميُّ عن خالدِ بنِ معدانَ (٥) موقوفًا ، مثلَه (٦) .

وأخوج أحمدُ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، والطبرانيُ ، بسندِ صحيحٍ ، عن مَعْقِلِ بنِ يسارٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « البقرةُ سنامُ القرآنِ وذُرُوتُه ؛ نزَل مع كلِّ آيةٍ منها ثمانونَ مَلكًا ، واسْتُخْرِجَت : [ ٦ و ] ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ ثمانونَ مَلكًا ، واسْتُخْرِجَت : [ ٦ و ] ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة : ٢٥٠] . مِن تحتِ العرشِ فوصِلت بها » .

وأخرج البغوى فى « معجمِ الصحابةِ » ، وابنُ عساكرَ فى « تاريخِه » ، عن ربيعةَ الجُرَشِيِّ قال : « السورةُ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ القرآنِ أَفضلُ ؟ قال : « السورةُ التي تُذْكَرُ فيها البقرةُ » . قِيل : فأيُّ ( ) البقرةِ أَفضلُ ؟ قال : « آيةُ الكرسيّ ،

<sup>(</sup>١) البخارى ٤/ ١٥١، ١٥٢.

 <sup>(</sup>۲) الفسطاط: بالضم والكسر هو المدينة التي فيها مجتمع الناس، وكل مدينة فسطاط. النهاية /٣
 ٣/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، وفي ص : « تعلمها » .

<sup>(</sup>٤) الديلمي (٣٣٧٦). موضوع (ضعيف الجامع - ٣٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) في ص : « سعدان » .

<sup>(</sup>٦) الدارمي ٢/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>A) في ف ١، م: « الحرشي ». وينظر الأنساب ٢/ ٤٥، والإصابة ٢/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٩) بعده في ب ٢: « آي ».

وخواتيمُ سورةِ « البقرةِ » نَزَلَتْ (١) مِن تحتِ العرشِ » (٢).

وأخرج أبو عُبيدٍ ، وأحمدُ ، والبخاريُّ في «صحيحِه» تعليقًا ، ومسلمٌ ، والنسائيُّ ، "والطبرانيُّ ، والحاكمُ ، وأبو نُعيْمٍ ، والبيهقيُّ ، كلاهما في «دلائلِ النبوّةِ »، مِن طرقٍ عن أُسَيْدِ بنِ مُضَيْرٍ قال : بينما هو يقرأُ مِن الليلِ سورةَ «البقرةِ » ، وفرسُه مربوطةٌ عندَه ، إذ جالَتِ (الفرسُ ، فسكَتَ فسكَنَ فسكَنَ أَنْ ، ثم قرأ فجالَتِ الفرسُ ، فسكَ فسكَنَ فسكَنَ فسكَنَ ، ثم قرأ فجالَتِ الفرسُ ، فسكتَ فسكَنَ فسكَنَ فسكَنَ ، ثم قرأ فجالَتُ ، فسكتَ فسكَنَ فسكَنَ ، ثم قرأ فجالَتْ ، فانصرفَ إلى ابنِه يحيى ، وكان قريبًا منها أمثالُ المصابيحِ ، عرَجت إلى أخذَه رفَع رَأْسَه إلى السماءِ فإذا هو بمثلِ الظُّلَّةِ ، فيها أمثالُ المصابيحِ ، عرَجت إلى السماءِ حتى ما يراها ، فلما أصبَح حدَّث رسولَ اللَّهِ عَيَالِيَّ بذلك ، فقال رسولُ اللَّهِ عَيَالِيَّ ذَا اللهُ عَلَيْكِيْ اللهُ اللائكةُ (اللهُ عَيَالِيَّ الطَّلائكةُ (الناسُ (الله قال : « تلك الملائكةُ (الناسُ (اليها لا تتوارَى منهم ) » . دنَتْ لصَوْتِك ، ولو قرأتَ لأصبَحتْ ينظرُ (الناسُ (اليها لا تتوارَى منهم ) » .

<sup>(</sup>۱) في ب۲ ، م: « نزلن » .

<sup>(</sup>٢) البغوى - كما في الإصابة ٤٧٢/٢ - وابن عساكر - كما في مختصر ابن منظور ٨/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ب١، ب٢، ف١، م.

<sup>(</sup>٤) جالت: أي وثبت. صحيح مسلم بشرح النووي ٦/ ٨٣.

<sup>(°)</sup> في ص: « فسكتت » .

<sup>(</sup>٦) في ب ٢ : ( منه ) .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>A) فى ب ۲ ، ف ۱ ، م : « تنظر » .

<sup>(</sup>٩ - ٩) في الأصل: « إليها حتى لا تتوارى عنهم » .

والأثر عند أبى عبيد فى الفضائل ص ٢٦، وأحمد ٢٨/١٨ (١١٧٦٦)، والبخارى (٥٠١٥) معلقًا، ومسلم (٢٩٦)، والنسائى فى الكبرى (٨٠١٦)، والطبرانى (٥٦٥)، والحاكم ١/٤٥، وأبى نعيم (٥٠٦)، والبيهقى ٧/٤٨.

وأخرج ابنُ حبَّانَ ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ ، والبيهقيُّ في «الشعبِ » ، عن أُسَيْدِ بنِ مُحضَيْرٍ ، أنَّه قال : يا رسولَ اللَّهِ ، بينما أنا (١) أقرأُ الليلةَ سورةَ «البقرةِ » إذ سمعتُ وَجْبَةً (٢) مِن خلفي ، فظننتُ أن فَرَسي انطلقَ ، (أفقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «اقرأ يا أبا عَتِيكِ » فالْتَفَتُّ ، فإذا مثلُ المصباحِ مُدَلَّى بينَ السماءِ والأرضِ ، فما استطعتُ أن أمضي ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «تلكَ الملائكةُ نزَلَتْ لقراءةِ (٥) سورةِ «البقرةِ » ، أما إنَّك لَو مَضيْتَ لرأيتَ العجائبَ (١) » .

وأخرج الطبراني عن أسَيْدِ بنِ مُضَيْرِ قال : كنتُ أُصلِّى في ليلةٍ مُقْمِرَةٍ (٧) ، وقد أوثقتُ فَرَسى ، فجالتْ بَوْلَةً ، ففَزِعتُ ، ثم جالتْ أخرى ، فرفعتُ رأسى ، وإذا ظُلَّةٌ ، قد غَشِيَتنى ، وإذا هي قد حالتْ (١) بيني وبينَ القمرِ ، ففزِعتُ ، فدخلتُ البيتَ ، فلما أصبحتُ ذكرتُ ذلك للنبيِّ ﷺ ، فقال : « تلك الملائكةُ ، جاءتْ تَسْمَعُ (١) قراءتَكَ مِن آخرِ الليل سورةَ « البقرةِ » » (١٠٠٠) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ب١، ف١.

<sup>(</sup>٢) الوجبة: صوت السقطة. النهاية ٥/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل ، ومضروب عليها في : ب ٢.

<sup>(</sup>٤) في ص: «عسكره»، وفي ب ١: «عينك»، وفي ف ١، م: «عبيد». والمثبت من مصادر التخريج الآتية، وينظر الإصابة ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١، م : « لقراءتك » .

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: « عجبا ».

والحديث عند ابن حبان (٧٧٩)، والطبراني (٥٦٦)، والحاكم ١/ ٥٥٤، والبيهقي (١٩٧٧)، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٧) في الطبراني: « قمرة ».

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « جالت » .

<sup>(</sup>٩) في الطبراني : « تستمع » .

<sup>(</sup>١٠) الطبراني (٥٦٥).

وأخرج ابنُ أبي الدُّنيا في «مكايدِ الشيطانِ» عن ابنِ مسعودِ قال: خرَج رجلٌ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ (فلقِي الشيطانَ فاتَّخذا أن فاصْطَرَعا ؛ فصرَعه الذي مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فقال الشيطانُ : أرْسِلْني أُحَدِّنْكَ حَدِيثًا يُعْجِبُك (أ) . فأرْسَله ، قال : فحدِّنْني (أ) . قال : لا . فاتَّخذا الثانية ، فاصْطَرَعا ، فصرَعه الذي مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فقال : أَرْسِلْني فلأُحدِّنْنَكَ حَديثًا يُعْجِبُك . فأرْسَله ، فقال : حدِّثني . قال : لا . فاتخذا الثالثة ، فلأُحدِّنْنَك حَديثًا يُعْجِبُك . فأرْسَلَه ، فقال : حدِّثني . قال : لا . فاتخذا الثالثة ، فصرَعه الذي مِن أصحابِ محمدِ ، ثُمَّ جلس على صَدْرِه وأخذ بإبهامِه فصرَعه الذي مِن أصحابِ محمدٍ ، ثُمَّ جلس على صَدْرِه وأخذ بإبهامِه يَلُوكُها (ث) ، فقال : أَرْسِلْني . فقال : لا أُرْسِلُك حتى ثُحَدِّنَني . قال : سورةُ والبقرةِ » ، فإنَّه ليسَ (منها آية أَ تُقْرَأُ في وَسْطِ (اللهُ مَا الله تَعْرَقُوا ، ولا تُقْرَأُ في وَسْطِ (اللهُ مِن فَمَن ذلك الرجلُ ؟! بيتِ فيدخلَ ذلك البيتَ شيطانٌ . قالوا : يا أبا عبدِ الرحمنِ ، فمَن ذلك الرجلُ ؟! قال : فمَن (أثَرُونه إلا (اللهُ عَمرَ بنَ الخطابِ .

وأخرج أبو عُبيدٍ عن ( بَحريرِ بنِ زيدٍ ) ، أنَّ أشياخَ أهلِ المدينةِ حدَّثوه أنَّ رسولَ

<sup>(</sup>١ – ١) في الأصل : « فلقيه الشيطان » ، وفي ص ، ف١ ، م : « لقيه الشيطان » .

<sup>(</sup>٢) ائتخذ القوم : إذا تصارعوا فأخذ كلِّ منهم على مصارعه أُخْذةً يعتقله بها . اللسان ( أ خ ذ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص : « حديثا » .

<sup>(</sup>٥) في ص : « يحركها » ، ويلوكها : أي يمضغها ، واللوك : إدارة الشيء في الفم ، وقد لاكه يلوكه لوكا . النهاية ٤/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ف ١، م: « من آية منها ».

<sup>(</sup>٧) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٨ - ٨) في الأصل : « يرويه إلى » .

<sup>(9-9)</sup> في النسخ: « محمد بن جرير بن يزيد » ، وفي فضائل القرآن: « جرير بن يزيد » . والمثبت هو الصواب ، وينظر تهذيب الكمال 3/90 .

اللَّهِ عَلَيْكَةٍ قيل له: ألم تَرَ أَنَّ ثابتَ بنَ قيسِ بنِ شَمَّاسٍ لم تزلْ دارُه البارحةَ تُزهرُ (١) مصابيح ؟قال: « فلَعَلَّه قرَأَ سورةَ « البقرةِ » ». فسُئِلَ ثابتٌ ، فقال: قرأتُ سورةَ « البقرةِ » (٢).

11/1

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تهز » .

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ب ٢ ، م : « ذووا » ، وفي ب ١ : « ذودو » . والمثبت موافق لما في الترمذي .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « واحد » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب ١، ب ٢.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: « أذكى » ، وأوكى أى : شد رأسه بالوكاء ، أى الخيط الذى تشد به الصُّرة والكيس . ينظر النهاية ٥/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٩) الترمذى (٢٨٧٦) ، والنسائى في الكبرى (٩ ٨٧٤) ، وابن ماجه (٢١٧) ، ومحمد بن نصر في قيام الليل ص ٤، وابن حبان (٢٦٩٧) ، والحاكم ١/ ٤٤٣، والبيهقى (٢٦٩٧) ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٣٩).

وأخرج البيهقى فى «الدلائلِ» عن عثمانَ بنِ أبى (١) العاصِ قال: اسْتَعْمَلَنى (٢) رسولُ اللَّهِ ﷺ وأنا أصغرُ الستةِ الذين وفَدوا عليه مِن تَقِيفٍ ؛ وذلك أنّى كنتُ قرأتُ سورةَ «البقرةِ » (٣) .

وأخرج البيهقي في «شُعَبِ الإيمانِ»، بسَنَدِ ضعيفٍ، عن الصَّلْصَالِ بنِ الدَّلَهْمَسِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: « اقرءُوا سورةَ « البقرةِ » في بُيوتِكم، ولا تَجْعَلُوها قُبورًا ». قال: « ومَن قرأَ سورةَ « البقرةِ » ( ثُوّج بتاج ) في الجنةِ » ( • ثُمُعُلُوها قُبورًا » . قال: « ومَن قرأَ سورةَ « البقرةِ » ( • ثُوّج بتاج ) في الجنةِ » ( • ثُمُعُلُوها قُبورًا » .

وأخرج وكيع، والدارمي، ومحمد بنُ نصر، وابنُ الضَّريس، عن "عبدِ الرحمن"، بن (١٠) الأسودِ قال: مَن قرَأ سورةَ ( البقرةِ » (أَ في ليلةٍ تُوِّج بها تاجًا في الجنةِ أَنَّ

و أخرج الطبراني عن ابنِ مسعودٍ قال : مَن قرَأ سورةَ « البقرةِ » ( ) ، فقد أكثَر و أخرج الطبراني عن ابنِ مسعودٍ قال : مَن قرَأ سورةَ « البقرةِ » ( ) ، فقد أكثَر و أطابَ . .

وأخرج وكيع، وأبو ذَرِّ الهَرَويُّ في « فضائلِه » ، عن التميميِّ قال : سألتُ ابنَ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص ، ب ٢، ف ١، م . وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « استعملنا ».

<sup>(</sup>٣) البيهقي ٥/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب ٢ : « في ليلة توج بها تاجا » .

<sup>(</sup>٥) البيهقى ( ٢٣٨٤، ٢٣٨٥).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص ، ف ١، م : « محمد » والمثبت موافق لمصادر التخريج .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : ص .

والأثر عند الدارمي ٢/ ٤٤٧، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ٢٩، وابن الضريس (١٦٥).

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ص.

<sup>(</sup>١٠) الطبراني (٨٦٧١) . وقال الهيثمي : فيه المسعودي وقد اختلط . مجمع الزوائد ٦/ ٣١٢. وعند الطبراني : « وأطيب » . وأطاب : أي جاء بما هو أطيب . الوسيط ( ط ي ب ) .

عباسٍ: أَيُّ سورةٍ في القرآنِ أفضلُ ؟ قال : « البقرةُ » . قلتُ : فأَيُّ آيةٍ ؟ قال : آيةُ الكرسيِّ .

وأخرج محمدُ بنُ نصرٍ في كتابِ « الصلاةِ » ، مِن طريقِ سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : أشرفُ سورةٍ في القرآنِ « البقرةُ » ، وأشرفُ آيةٍ آيةُ الكرسيِّ .

وأخرج الحاكم وصحّحه ، وأبو ذرِّ الهَرَويُّ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن عمرَ قال: تعلَّموا سورةَ « البقرةِ » ، وسورةَ « النساءِ » ، ( وسورةَ « المائدةِ » ) ، وسورةَ « الحجّ » ، وسورةَ « النورِ » ، فإنَّ فيهنَّ الفرائضَ (٢٠ .

وأخرجَ الدارقطنيُ ، والبيهقيُ في « السننِ » ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنَّ امرأةً أتَتِ النبيَ عَيَالِيَةٍ فقالت : يا رسولَ اللَّهِ ، رَأْ اللهِ عَيَّالِهُ للذي خطَبها : « هل تقرأُ مِن القرآنِ شيئًا ؟ » . قال : نعم ؛ سورةَ « البقرةِ » ، وسورةً مِن المفصَّلِ . فقال : « قد أنكحتُكها على أنْ تُقْرِئها وتُعَلَّمَها » .

وأخرج أبو داودَ ، والبيهقيّ ، عن أبي هريرةَ ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال للرجلِ : « ما تحفظُ مِن القرآنِ ؟ » قال : سورةَ « البقرةِ » والتي تليها . قال : « قمْ ، فعَلَمْها عِشرين آيةً ، وهي امرأتُك » . وكان مكحولٌ يقولُ : ليسَ ذلك

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ب ۱، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/ ٣٩٥، والبيهقي (٢٤٥١).

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ، ص : « رأى » ، وفى م : « رأيى » ، ورأ : فعل أمر من الرأى ، ويجوز براء فقط دون الهمزة . وينظر فتح البارى ٢٠٦٩، والتعليق المغنى ٣/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) الدارقطنى ٣/ ٢٤٩، والبيهقى ٢٤٣/٧ . قال الدارقطنى : تفرد به عتبة – أى : ابن السكن – وهو متروك الحديث . وقال البيهقى : عتبة بن السكن منسوب إلى الوضع ، وهذا باطل V أصل له ، والله أعلم .

لأحدٍ بعدَ رسولِ اللَّهِ ﷺ (١).

وأخرج الزبيرُ بنُ بكارٍ في « المَوَقَّقِيَّاتِ » عن حُمْرَانَ "بنِ أبانِ قال : أُتِي عثمانُ بسارقِ ، فقال : أَراك جميلًا ، ما مثلُك يسرقُ . قال : هل تقرأُ شيئًا مِن القرآنِ ؟ قال : نعم ، أقرأُ "سورةَ « البقرةِ » . قال : اذهبْ فقدْ وهبتُ يدَك بِسورةِ « البقرةِ » . قال : اذهبْ فقدْ وهبتُ يدَك بِسورةِ « البقرةِ » .

وأخرج البيهقي في «سننِه» عن أبي جمرة (٥) قال: قلتُ لابنِ عباس: إنى سريعُ القراءةِ . فقال: لأنْ أقرأً سورةَ « البقرةِ » فأُرَتَّلَها أحبُ إلى مِن أن أقرأً القرآنَ كلَّـه هَذْرَمَةً (١٠) .

وأخرج الخطيب في « رواةِ مالكِ » ، والبَيهقيُّ في « شُعَبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عمرَ قال : تعلَّم عمرُ « البقرةَ » في اثنتي عشرةَ سنةً ، فلما ختَمها (١٠٠ خرورًا (١٠٠٠).

وذكر مالكٌ في « الموطأً » أنَّه بلَغه أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ مكَث على سورةِ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢١١٢، ٢١١٣) ، والبيهقي ٢/٧٪ ٢ . ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - ٢٥٧، ٥٥٨) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ف ١، م: ٩ عمران » . وينظر تهذيب الكمال ٧/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٤) في ب ٢ : « لسورة » ، وفي ف ١ : « سورة » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حمرة»، وفي ص، ب١، ب٢: «حمزة». والمثبت موافق لما في مصدر التخريج.

 <sup>(</sup>٦) سقط من النسخ، والمثبت من مصدر التخريج. والهذرمة: السرعة في الكلام والمشي، ويقال للتخليط: هذرمة. النهاية ٥/ ٢٥٦.

والأثر عند البيهقي ٣/٣.

<sup>(</sup>٧) في الشعب : ( أتمها » .

<sup>(</sup>٨) البيهقي (١٩٥٥) .

وأخرج ابنُ سعدِ في «طبقاتِه» عن ميمونِ ، أنَّ ابنَ عمرَ تعلَّم سورةَ «البقرةِ » في أربع سنينَ أن .

وأخرج مالكٌ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، والبيهقيُّ في «سننِه » ، عن عروةَ ، أنَّ أبا بكرٍ الصديقَ صلَّى الصبحَ ، فقرأَ فيها سورةَ (٥) « البقرةِ » في الركعتين كلتيهما (١) .

وأخوج الشافعيُّ في «الأمِّ»، وسعيدُ بنُ منصورٍ، وابنُ أبي شيبةَ في «المصنفِ»، والبيهقيُّ، عن أنسٍ، أنَّ أبا بكر الصديقَ صلَّى بالناسِ الصبح، فقرأ بسورةِ ( البقرةِ »، فقال عمرُ : كربتِ الشمسُ أن تَطْلُعَ . فقال : لو طلَعتْ لم تَجُدْنا غافلين ( ) .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ عن أنسِ ، أنَّ أبا بكرٍ قرَأ في يومِ عيدٍ بالبقرةِ ، حتى رأيتُ ( الشيخَ يميدُ ( ) مِن طولِ القيام ( ( ) ) .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ ، والمَرْوَزِيُّ في «الجنائزِ»، وأبو ذرِّ الهَرويُّ في

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ثمان » .

<sup>(</sup>٢) مالك ١/ ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٤/ ١٦٤.

<sup>(°)</sup> في ص ، ب ٢ : « بسورة » .

<sup>(</sup>٦) مالك ١/ ٨٢، والبيهقي ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ب ٢ : « سورة » .

<sup>(</sup>٨) الشافعي ٢٢٨/٧ ، وابن أبي شيبة ١/ ٣٥٣، والبيهقي ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في الأصل ، ص : « الشمس تمتد » ، وفي مصدر التخريج : « الشيخ يميل » .

<sup>(</sup>۱۰) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۷٦.

« فضائلِه » ، عن الشعبيّ قال: كانت الأنصارُ يقرءُون عندَ الميتِ بسورةِ « البقرةِ » . .

وأخوج أبو بكر بنُ الأنباريِّ في « المصاحفِ » مِن طريقِ ابنِ وهبٍ ، عن سليمان (٢) قال : سُئِلَ ربيعةُ وأنا حاضرٌ ، لمَ قُدِّمَتِ « البقرةُ » و « آلُ عمرانَ » وقد نزَل قبلَهما نَيُفٌ وثمانونَ سورةً بمكةَ ؟ فقال : يعلم (٢) من قدَّمهما بتَقْدِمَتِهما ، فهذا ما يُنتَهى إليه ، ولا يُسْأَلُ عنه .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، معًا في « المصنفِ » ، عن عروةَ قال : كان شعارُ أصحابِ (١٠) النبيِّ ﷺ يومَ مُسَيْلِمَةَ : يا أصحابَ سورةِ « البقرةِ » (٥٠) .

وأخرج أحمدُ في « الزهدِ » ، والحكيمُ الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » ، عن سليمانَ بنِ يسارِ قال : استيقظَ أبو أَسيدِ الأنصاريُّ ليلةً وهو يقولُ : إنَّا للَّهِ وإنَّا إليه راجعونَ ، فاتنى وِرْدِى الليلةَ ، وكانَ ورْدِى (١) «البقرةَ » ، فلَقَد رأيتُ في المنامِ كأنَّ / بقرةً تَنْطُحُنى (٢)

وأخرج ابنُ أبي شيبةً ، و(١٠ مسدَّدٌ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : مَنْ حلَف بسورةِ

۲۲/۱

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۳/ ۲۳۲.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ب ٢ : « سلمان » . وينظر تهذيب الكمال ٢٧٧/١٦ .

<sup>(</sup>٣) في ب ١ ، ب ٢ : « لعلم » ، وفي ف١ : « بعلم » .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٩٤٦٥)، وابن أبي شيبة ١٢/٥٠، ٥٥٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « ورده » .

<sup>(</sup>٧) الحكيم ١/٣٣٨ .

<sup>(</sup>A) في ص ، ب ١، ف ١، م: «عن » .

«البقرةِ» - وفي لفظ : بسورةٍ مِن (١) القرآنِ - فعليه بكلِّ آيةٍ منها يمينٌ (٢) .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ عن مجاهدِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ حَلَف بسورةٍ مِن القرآنِ ، فعليه بكلِّ آيةٍ منها يمينُ صَبْرِ (٢٠) ، فمن شاءَ برَّ ، ومَن شاءَ فَجَر » (١٠) .

وأخرج (أبو أحمد الحاكم في «الكُنّي» عن عائشة ، عن النبيّ عَلَيْهِ قال : « مَن قرَأُ سورة « البقرة » و « آلَ عمرانَ » جعَل اللّهُ له جَناحَيْنِ مَنْظُومَيْنِ بالدرّ والياقوتِ » . (أقال أبو أحمدَ : هذا حديثٌ منكرً" .

[٢٤] قولُه تعالى : ﴿ الْمَرْ ﴾ .

أخوج وكيعٌ ، وعبدُ بنُ مُحميدٍ ، عن أبي عبدِ الرحمنِ السُّلَميِّ ، أنَّه كان يَعُدُّ ﴿ الْمَرَ ﴾ (١) و ﴿ حَمَ ﴾ آيةً .

وأخوج البخارى فى «تاريخِه»، والترمذى وصحَّحه، وابنُ الضَّرَيْسِ، (المصاحفِ»، والحاكمُ الضَّرَيْسِ، (ومحمدُ بنُ نَصْرِ )، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ»، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مردُويَه، وأبو ذرِّ الهروى في «فضائِلِه»، والبيهقي في «شُعَبِ

<sup>(</sup>١) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ص١٢ ( القسم الأول من الجزء الرابع ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ٢. ويمين صبر: أى ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم . النهاية ٣/ ٨، وينظر التاج ( ص ب ر ) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ص١٢ (القسم الأول من الجزء الرابع).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، وفي ف ١ ، م : « أحمد و » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٧) بعده في ص : « آية » .

الإيمانِ » ، عن ابنِ مسعود قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « من قرَأ حرفًا مِن كتابِ اللَّهِ ، فله به حسنةٌ ، والحسنةُ بعَشْرِ أمثالِها ، لا أقولُ (١) : ﴿ الْمَرَ ﴾ حرفٌ . ولكن : ألِفٌ حرفٌ ، ولامٌ حرفٌ ، وميمٌ حرفٌ » (٢) .

وأخرج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، والدارميُّ ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، والطَّبرانيُّ ، ومحمدُ بنُ نصرِ ، عن ابنِ مسعودِ موقوفًا ، مثلَه .

وأخرج محمدُ بنُ نصرٍ ، وأبو جعفرِ النحاسُ في كتابِ «الوقفِ والابتداءِ»، والخطيبُ في «تاريخِه»، وأبو نصرِ السِّجْزِيُّ في «الإبانةِ»، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودِ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «اقرءُوا القرآنَ؛ فإنَّكُم تُوْجَرونَ عليه، أمّا إنِّي لا أقولُ: ﴿ الْمَرَ ﴾ حرف . ولكن: ألف عشرٌ، ولامٌ عشرٌ، وميمٌ عشرٌ، فتلك ثَلاثون » .

وأخرج ابنُ أبى شيبة ، والبزارُ ، "والمُوْهِبَى فى فضلِ" العلم ، وأبو ذرِّ الهروى ، وأبو نصر السِّجْزِي ، بسند ضعيف ، عن عوفِ بنِ مالكِ الأشجعيّ الهروى ، وأبو نصر السِّجْزِي ، بسند ضعيف ، عن عوفِ بنِ مالكِ الأشجعيّ قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : « من قرأ القرآنَ كتَب اللَّهُ له بكلِّ حرفِ حسنةً ، لا أقولُ : ﴿ الْمَرْ اللَّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُو

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: « تقول ».

<sup>(</sup>۲) البخاری ۲/۲۱۱، والترمذی (۲۹۱۰)، وابن الضریس (۵۸)، والحاکم ۱/۵۰۰، ۲۲۰، والبیهقی (۹۳۳، ۱۹۸۳). صحیح سنن الترمذی - ۲۳۲۷).

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور (٤ – تفسير )، وابن أبي شيبة ١٠/ ٤٦١، ٤٦٢، والدارمي ٢/ ٤٢٩، ٤٣١، وابن الضريس (٥٩، ٦٠)، والطبراني ١٣٩/٩ (٨٦٤٦، ٨٦٤٩).

<sup>(</sup>٤) محمد بن نصر مختصر قيام الليل ص ٧٠، وأبو جعفر النحاس ص ٨٠، والخطيب ١/٢٨٦.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، ف ١، م: « المذهبي في نقل » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ف ١، م.

والذالُ (١) والكاف »(٢).

وأخرج محمدُ بنُ نصرٍ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ، والسِّجزيُّ ، عن عوفِ بنِ مالكِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن قَرَأ حرفًا مِن القرآنِ ، كتَب اللَّهُ له به حسنةً ، لا أقولُ : ﴿ يَسَمِ (\*) ﴾ . ولكن : باءٌ وسينٌ وميمٌ . ولا أقولُ : ﴿ اللّهُ واللهُ واللهُ والميمُ » (\*) .

وأخرج محمدُ بنُ نصرِ السِّلَفيُّ في كتابِ «الوجيزِ في ذِكْرِ المُجازِ والمُجيزِ» عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « مَن قرَأ حرفًا مِن القُرآنِ كتَب اللَّهُ له عشرَ حسناتٍ ، بالباءِ والتاءِ والثاءِ».

وأخرج ابنُ أبى داودَ فى «المصاحفِ»، وأبو نَصْرِ السِّجْذِيُّ ، عن ابنِ (٥) عمرَ قال : إذا فرَغ الرجلُ مِن حاجتِه ، ثم رَجَع إلى أهلِه ، ليأتِ المصحف ، فَلْيُفْتَحْه ، فَلْيقرَأْ فيه ، فإنَّ اللَّهَ سيكتبُ له بكلِّ حرفٍ عشرَ حسناتٍ ، أمَا إنِّى لا أقولُ : ﴿ الْمَرَ ﴾ حرف (١) . ولكن : الألِفُ عشرٌ ، واللامُ عشرٌ ، والميمُ عشرٌ .

وأخرج أبو جعفر النحاسُ في « الوقفِ والابتداءِ » ، وأبو نصرِ السِّجْزِيُّ ، عن

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف ١، م: « والألف ».

<sup>(</sup>۲) ابن أبى شيبة ١٠/ ٤٦١، والبزار (٢٧٦١). وقال الهيثمى : فيه موسى بن عبيدة الربذى، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ١٦٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «حرف»، وبعده في ص،، ف ١، م: «الله»، وبعده في ب ٢: «الله حرف». والمثبت موافق لما في الشعب.

<sup>(</sup>٤) البيهقي (١٩٨٣). وقال : وهذا إن صح إسناده فإنما أراد حسنة مضاعفة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « أبو » .

<sup>(</sup>٦) ليست في : ص ، ب ١ ، ب ٢ ، ف١ ، م .

قيسِ بنِ سكنِ قال: قال ابنُ مسعودٍ: تَعلَّمُوا القرآنَ ، فإنَّه يُكْتَبُ بكلِّ حرفٍ منه عشرُ حسناتٍ ، ويُكَفَّرُ به (() عشرُ سيئاتٍ ، أمَا إنِّى لا أقولُ: ﴿ الْمَرَ ﴾ حرفٌ . ولكن أقولُ: أيفٌ عشرٌ ، ولامٌ عشرٌ ، وميمٌ عشرٌ .

وأخرج وكيعٌ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، والنحاسُ، (أوابنُ النجارِ في «تاريخِه» أن من طرقِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ الْمَرَ ﴾ . قال : أنا اللَّهُ أعلمُ .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، والبيهقى في كتابِ « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن ابنِ مسعودٍ قال : ﴿ الْمَدَ ﴾ حروفٌ اشْتُقَتْ مِن حروفِ هجاءِ (٥) أسماءِ اللَّهِ (١) .

وأخوج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ اَلۡمَرَ ﴾ ، و : ﴿ حَمۡ ﴾ ، و : ﴿ نَ ۚ ﴾ . قال : استُم مقطعٌ (٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عنه » .

<sup>(</sup>٢) النحاس ص ٨٠، من قول قيس بن سكن ، دون ذكر ابن مسعود .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب ١، ب ٢، ف١، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٢٠٨، وابن أبي حاتم ٣٢/١ (٤٣)، والنحاس ص ١١١، وابن النجار ٣/١٧، ٤.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١/ ٢٠٨، والبيهقي (١٦٨).

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ١/ ٢٠٩، ٢٠/ ٢٧٤، ٢٣/ ١٤٢، ١٤٣، وابن أبي حاتم ٢٢/١ (٤٨).

و: ﴿حَمَمُ ﴾ ، و: ﴿ قَلَ ﴾ ، و: ﴿ نَ ۚ ﴾ . قال: هو قسمٌ أَقْسَمه اللَّهُ ، وهو مِن أسماءِ اللَّهِ (١) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن عكرمةَ قال : ﴿ الْمَرْ ﴾ قسمٌ (٢)

وأخرج ابنُ جَريرِ (٢) عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ الْمَرَ ﴾ . قال : هو اسمُ اللَّهِ الأعظمُ (١) .

وأخرج ابنُ جَريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ الْمَرْ ﴾ ، و ﴿ طَسَلُ ﴾ . قال : هى اسمُ اللَّهِ الأعظمُ (٥) .

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ في « تفسيره » ، وعبدُ بنُ حُميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عامرِ أنَّه سُئِل عن فواتح السُّورِ نحوَ : ﴿ الْمَرَ ﴾ ، و : ﴿ الْرَّ ﴾ . قال : هي أسماءٌ مِن أسماءِ اللَّهِ مُقَطَّعةُ الهجاءِ ، فإذا وصَلْتَها كانَتِ اسمًا مِن أسماءِ اللَّهِ .

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن الربيعِ بنِ أنسٍ في قولِه : ﴿ الْمَرَ ﴾ . قال : ألِفٌ مِفتاحُ اسمِه مجيدٍ . مِفتاحُ اسمِه مجيدٍ .

وأخرج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسِ قال: فواتحُ السـورِ أسمـاءٌ مِن

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱/ ۲۰۷، ۱۰/ ۵۳، ۱۰/ ۶۵۲، ۱۱/ ۷، ۱۱/ ۶۲، ۱۸/ ۵، ۱۹/ ۳۹۸، ۲۰/ ۲، ۱۷، ۲۷٪ ۲۰، ۱۲/ ۵، ۱۲/ ۵، ۳۹۸ (۲۰۱۸)، والبيهقى ۲۷، ۲۱/ ۲۰۰، وابن أبي حاتم ٥/ ۲۳۷، ۲۷۷۷، ۹/ ۲۸۳۸، ۲۹۳۸ (۲۰۱۸)، والبيهقى (۲۲۰۱)، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ۲/ ۳۶.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱/۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) في ف١ ، م : ﴿ جريج ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٢٠٦، وابن أبي حاتم ٢/١٣، ٨/ ٢٨٣٨، ٣٠٢٩ (٤٤).

<sup>(</sup>٦) في ب ١، ب ٢، ف١، م: « اسمه » .

أسماءِ اللَّهِ (١).

وأخرج أبو الشيخ ، والبيهقي في « الأسماء والصفاتِ » ، عن السدى قال : فواتحُ السُّورِ كلُّها مِن أسماءِ اللَّهِ (٢) .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ الْمَرَ ﴾ . قال : اسمٌ مِن أسماءِ القرآنِ (٢٠) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ الَّهَ ﴾ قال : اسمٌ مِن أسماءِ القرآنِ (؛)

/ وأخرج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، وأبو الشيخِ بنُ ٢٣/١ كيانَ (١) عن مجاهدِ (١) قال : ﴿ الْمَرَ ﴾ و : ﴿ حَمَ ﴾ و : ﴿ الْمَصَ ﴾ و : ﴿ صَمَ ﴾ و : ﴿ الْمَصَ ﴾ و : ﴿ صَمَ ﴾ و : ﴿ الْمَصَ ﴾ و : ﴿ صَمَ ﴾ و أَصَ ﴾ و : ﴿ صَمَ ﴾ و أَصَ ﴾ و أَصَ أَنْ اللهُ بها القرآنَ (١) .

وأخرج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن الحسنِ قال: ﴿ الْمَرَ ﴾

<sup>(</sup>١) بعده في ب ٢ : ﴿ تعالى ﴾ .

والأثر عند ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلمي ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) البيهقي (١٦٩).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١/ ٢٠٥، وابن جرير ١/ ٢٠٤، وابن أبي حاتم ٣٣/١ (٥٠).

<sup>(</sup>٤) ابن جريو ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب ٢: ( و ١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ب ٢، ف ١، م: ﴿ حبان ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ص: ( الحسن ) .

<sup>(</sup>٨) بعده في ص: ( وطس ) .

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ١/ ٢٠٥، وابن أبي حاتم ٥/١٤٣٧ (٨٢٠٤).

و: ﴿ طُسَمَ ﴾ . فواتحُ يَفْتَحُ (١) اللَّهُ بها السُّورَ (٢) .

وأخرج ابنُ المنذرِ عن مجاهِدِ قال: فواتحُ السُّوَرِ كلُّها ؛ ﴿ الْمَرَ ﴾ ، و: ﴿ اللَّهُ ﴾ ، و: ﴿ اللَّهُ ﴾ ، و: ﴿ اللَّهُ ﴾ ، وغيرُ ذلك هِجاءٌ موضوعٌ .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : ﴿ الْمَرَ ﴾ ونحوُها أسماءُ السُّورِ (''

وأخرج ابنُ إسحاقَ ، والبخارىُ في « تاريخِه » ، وابنُ جريرِ بسندِ ضعيفِ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ رِئابٍ ( ) قال : مَرَّ أبو ياسرِ بنُ أخطبَ في رجالِ من يهودَ برسولِ اللَّهِ ﷺ ، وهو يَتْلُو فاتحةَ سورةِ « البقرةِ » ﴿ الْمَ ﴿ الْمَ ﴿ الْمَ الْكَالَبُ ﴾ أَلْكِنَنُ ﴾ أَلْكِنَنُ ﴾ ( أَلَحَنْنُ ﴾ أَلْكِنَنُ ﴾ أَلْكِنَنُ ﴾ . واللَّهِ لقد سمِعتُ محمدًا يَتلُو فيما أُنزِل ( ) عليه : ﴿ الْمَ آلِي ذَالِكَ الْكِنْنُ ﴾ . فقالوا ( ) : أنتَ سمِعتَه ؟ قال : نعم . فمشَى حُينٌ في أولئك النَّفَرِ إلى رسولِ فقالوا ( ) : أنتَ سمِعتَه ؟ قال : نعم . فمشَى حُينٌ في أولئك النَّفَرِ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقالوا : يا محمدُ ، ألمْ يُذْكُو أنك تَتْلُو فيما أُنزِل عليك : ﴿ الْمَ آلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>١) في ب١، ف١، م: «يفتتح».

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٤٧، بلفظ: « فواتح افتتح الله بها كتابه أو القرآن ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ب ١، م: « المر».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ﴿ رَبَابِ ﴾ ، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ف ١: ﴿ فأتاه أخاه ﴾ . وفي م: ﴿ فأتاه أخوه ﴾ .

<sup>(</sup>٧) فى ف ١: « تعلَّموا ». وهو موافق لما فى سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٨) بعده في ب٢: « الله » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ب ١، ب ٢: ﴿ فقال ﴾ . وهو موافق لما في تفسير ابن كثير .

<sup>(</sup>١٠) في ب١: « أجاءك »، وفي ص، ف ١، م: « قد جاءك ».

قال: « نعم » . قالوا: لقد بعَث اللَّهُ قَبلَك أنبياءَ ما نَعلَمُه بينَّ لنبيِّ منهم أن ما مدةً مُلْكِهِ وِما أَجِلُ أُمَّتِه غيرَكِ . فقال مُحيثُ بنُ أخطبَ ، وأقبَل على مَن كان معَه : الأَلِفُ واحدةٌ ، واللامُ ثلاثون ، والميمُ أربعون ، فهذه إحدى وسبعون سنةً ، 'أفتَدْ خُلون في دين نبيِّ إنما مدَّةُ مُلكِه وأجلُ أمتِه إحدى وسبعون سنةً ٢٠ ؟! ثم أقبَل على رسولِ اللَّهِ عَيَّكِيَّ فقال: يا محمدُ ، هل معَ هذا غيرُه ؟ قال: « نعم » . قال: وما ذاك؟ قال : ﴿ ﴿ الْمَصْ ﴾ ﴾ . قال : هذه أثقلُ وأطولُ ؛ الألِفُ واحدةٌ ، واللامُ ثلاثون ، والميمُ أربعون ، والصادُ تسعون "، فهذه (الحدى وستون ومائةً السنة ، هل معَ هذا يا محمد غيره ؟ قال : « نعم » . قال : ( وما ذاك ؟ قال : ﴿ الْرَّ ﴾ . قال : هذه أثقلُ وأطولُ : الألِفُ واحدةٌ ، واللامُ ثلاثون ، والراءُ مائتان ، فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنةٍ ، فهل معَ هذا غيرُه ؟ قال : « نعم ، ﴿ الْمَرَّ ﴾ » . قال : فهذه أَثْقُلُ وَأَطُولُ ؛ الأَلِفُ واحِدةٌ ، واللامُ ثلاثون ، والميمُ أربعون ، والراءُ مائتان ، فهذه إحدى وسبعون سنةً ومائتان. ثم قال: لقد لُبِّس علينا أمرُك يا محمدُ ، حتى ما ندرى أقليلًا أُعطِيتَ أم كثيرًا ؟ ثم قاموا ، فقال أبو ياسر (الأحيه حُيِّيٌ ومن (V) معَه من الأحبارِ: ما يُدرِيكم لعلَّه قد مُجمِع هذا لمحمدِ كلَّه؛ إحدى وسبعون، وإحدى وستون ومائة، وإحدى وثلاثون ومائتان،

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: « لهم».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٣) في ص، ب١: «ستون».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: «إحدى وثلاثون»، وفي ب ١: «إحدى وثلاثون ومائة».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ب١، ف١، م: « ماذا ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب ٢: « و ».

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: ﴿ كَانَ ﴾ ، والمثبت موافق لما في مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٨) في ص، ب١: « ثلاثون » .

وإحدى وسبعون ومائتان، فذلك سَبْعُمِائةٍ وأربعٌ (وثلاثون سنة ). فقالوا: لقد تَشابَه علينا أمرُه. فيزعُمون أن هؤلاء () الآياتِ نزَلتْ فيهم: ﴿ هُوَ اللَّذِي آَنِلُ عَلَيْكَ الْكِئلَبِ مِنْهُ ءَايَتُ مُحَكَمَتُ هُنَّ أُمُ الْكِئلِ وَأُخَرُ مُتَسَلِيهَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وأخرج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جُريجِ قال: إن اليهودَ كانوا يَجِدون محمدًا وأُمته؛ أن محمدًا مبعوثٌ ، ولا أن يَدْرون ما مُدَّة أُمةِ محمدٍ ، فلما بعَث اللَّهُ محمدًا عَلَيْ وأَنزَل: ﴿ الْمَرَ ﴾ . قالوا: قد كنًا نعلَمُ أن هذه الأمة مبعوثةٌ ، وكنا لا ندرى كم مُدَّتُها ، فإن كان محمدٌ صادقًا فهو نبى هذه الأمةِ ، قد يُينُ لنا كم مدةُ محمد ؛ لأن ﴿ الْمَرَ ﴾ في حسابِ جُمَّلِنا أن إحدى وسبعون سنةً ، فما نصنعُ بدينِ إنما هو واحدٌ وسبعون سنةً ! فلما نزلَت : ﴿ الرَّ ﴾ . وكانت في حسابِ جُمَّلِهم مائتى سنةٍ وإحدى وثلاثين سنةً ، فقالوا: هذا الآنَ مائتان وإحدى وثلاثون سنةً "، وواحدةٌ وسبعونَ . قيل : ثم أُنزِل: ﴿ الْمَرَ ﴾ فكان في حسابِ جُمَّلِهم مائتى سنةً وإحدى وسبعين سنةً في نحو هذا من صُدور في حسابِ جُمَّلِهم مائتى سنةٍ وإحدى وسبعين سنةً في نحو هذا من صُدور

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ب ١، ف ١: ﴿ سنين ٤ .

<sup>(</sup>٢) في ب ٢، ف ١، م: و هذه ٩.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٥٤٥، ٥٤٦، والبخارى ٢/ ٢٠٨، وابن جرير ١/ ٢٢١، ٢٢٢. وذكره ابن كثير في تفسيره ١/١٦ وعزاه إلى محمد بن إسحاق، وقال: حديث ضعيف ... فهذا مداره على محمد ابن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بما انفرد به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: و ما ، .

<sup>(</sup>٥) حساب الجُمُّل : ضرب من الحساب يجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من الواحد إلى الألف على ترتيب خاص . الوسيط (ج م ل) .

<sup>(</sup>٦) ليس في: الأصل.

السُّوَرِ. فقالوا: قد الْتَبَسَ علينا أمرُه (١).

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن أبي العاليةِ قال : هذه الأحرفُ الثلاثةُ مِن التسعةِ والعشرين حرفًا دارتْ فيها الألسنُ كلُها ، ليس منها حرفٌ إلَّا وهو مِن التسعةِ والعشرين عرفًا دارتْ فيها الألسنُ كلُها ، ليس منها حرفٌ إلا وهو مِن الائِه (٢) وبلائه (أ) ، وليس منها حرفٌ إلا وهو مِن الائِه (أ) وبلائه أ، وليس منها حرفٌ إلا وهو في مدةِ قومٍ وآجالِهم ؛ (أفالألفُ مِفْتاحُ اسمِه اللَّهِ ، واللَّامُ مِفْتاحُ اسمِه لطيفٍ ، والميمُ مِفْتاحُ اسمِه مجيدٍ أ) فالألفُ الائه اللهِ ، واللَّامُ لُطفُ اللَّهِ ، والميمُ مجدُ اللَّهِ ، فالألفُ اللهِ ، والمدمُ أربعون (أ) .

وأخرج ابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ (أبنُ حيانَ أَفَى ﴿ التَفْسَيْرِ ﴾ ، عن داودَ بنِ أبى هندِ ، قال : يا داودُ ، إن لكلِّ كتابٍ هندِ ، قال : كنتُ أسألُ الشعبيَّ عن فواتحِ السُّورِ ، فقال : يا داودُ ، إن لكلِّ كتابٍ سِرًّا ، و إن سرَّ هذا القرآنِ فواتحُ السُّورِ ، فدَعْها وسلْ عمّا بدا لك .

وأخرج أبو نصرِ السِّمْزِيُّ في « الإبانةِ » عن ابنِ عباسِ قال : آخرُ حرفِ عارَض به (۲) جبريلُ عليه السلامُ النبيَّ ﷺ : ﴿ الْمَرْ اللَّهِ اللَّهُ النبيُّ اللَّهِ اللهُ اللهُ

قُولُه تعالى : ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِئْبُ لَا رَبِّبُ فِيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ابن المنذر ١١١/١ (٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) في م : « آية » .

<sup>(</sup>٣) في م: « ثلاثة ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل.

<sup>(°)</sup> ابن جریر ۱/ ۲۰۹، ۲۱۰، وابن أبی حاتم ۱/ ۳۳، ۸۶/۲ ( ۹۹، ۳۱۱۸) ، وعند ابن جریر من قول الربیع .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص: «وابن حبان»، وفي ب ٢، ف ١، م: «بن حبان».

<sup>(</sup>٧) في ب ٢: « فيه » .

أخرج الفِرْيابِيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ الضَّريسِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ قال : مِن أُولِ « البقرةِ » أُربعُ آياتٍ في نعتِ المؤمنين ، وآيتان في نعتِ الكافرين ، وثلاثَ عشرةَ آيةً في نعتِ المنافقين ، ومِن أربعين آيةً إلى عشرين ومائةٍ في بني إسرائيلَ (١) .

وأخرج وكيعٌ عن مجاهد قال: هؤلاء الآياتُ الأربعُ في أولِ سُورةِ « البقرةِ » إلى ﴿ اللَّمُفْلِحُونَ ﴾ نزَلت في نعتِ المؤمنين، واثْنَتان (٢) من بعدِها إلى ﴿ عَظِيمٌ ﴾ نزَلت في المنافقين (١) . ﴿ عَظِيمٌ ﴾ نزَلت في المنافقين (١) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن الربيعِ بنِ /أنسٍ قال : أربعُ آياتٍ من فاتحةِ سورةِ «البقرةِ» في الذين آمنوا ، وآيتان في قادةِ الأحزابِ (٠٠).

وأخرج ابنُ جريرٍ ، والحاكمُ وصحَّحَه ، عن ابنِ مسعودٍ : ﴿ الْمَرَ ﴾ حرفُ اسمِ اللَّهِ ، و ﴿ ٱلْكِئْلُ ﴾ القرآنُ ، ﴿ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ لا شكَّ فه (١)

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنَابُ ﴾ . ( قال : هذا الكتابُ ) . ( قال : هذا الكتابُ ) .

1 2/1

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/ ٢٤٥، ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) في ب ١: ﴿ آيتان ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ب١، ف١، م: « العشر ».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٤٦/١ من طريق وكيع.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١/ ٢٠٨، ٢٣٢، والحاكم ٢/ ٢٦٠.

<sup>·(</sup>٧ - ٧) سقط من: ب ١.

والأثر عند ابن جرير ١/ ٢٢٩.

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ الأَنبارِيِّ في « المصاحفِ » ، عن عكرمةَ ، مثلَه (١) . وأخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ . قال : لا شكَّ فيه (٢) .

وأخرج أحمدُ في « الزهدِ » ، وابنُ أبي حاتم ، عن أبي الدرداءِ ، قال : الرَّيبُ الشكُ من الكفر (٣) .

[٧و] وأخرج الطَّشتيُّ في '' ( مسائِلِه ) عن ابنِ عباسٍ '' ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخيِرْني عن قولِه عزَّ وجل : ﴿ لَا رَبَّ فِيهِ ﴾ . قال : لا شكَّ فيه . قال : وهل تغرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ ابنَ الزِّبَعْرَى ' وهو يقولُ : ليس في الحقِّ يا أُمامةُ ' ريبٌ إنما الرَّيبُ ما يقولُ الكذوبُ '' وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادة في قولِه : ﴿ لَا رَبِبُ فِيهِ ﴾ . قال: لا شكَّ فهه .

وأخرج ابنُ جريرِ عن مجاهدِ ، مثلَه (^)

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱/ ۲۲۸.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ١/ ٥٣٠، وابن جرير ١/ ٢٣٢، وابن أبي حاتم ٣٤/١ عقب الأثر (٥٥) معلقا . و ٢/٣٦ (٢٣٤)، في تفسير قوله : ﴿وَإِنْ كَنتُم فِي رَيْبٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أحمد ص ١٤١، وابن أبي حاتم ٣٤/١ (٥٥).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ف ١، م: « مسائل ابن عباس » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الزبير».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أمية».

<sup>(</sup>٧) الإتقان ١٠٣/٢ من طريق الطستى .

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۱/ ۲۳۱.

قُولُه تعالى : ﴿ هُـدَى لِلْمُنَّقِينَ ۞ ﴾ .

أَخْرَج وَكَيْعٌ، وَابْنُ جَرَيْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فَى قُولِهِ: ﴿ هُـُدَى ﴾. قال: من الضَّلَالَةِ (').

وأخرج ابنُ جريرِ عن ابنِ مسعودِ في قولِه: ﴿ هُـدُى ﴾ . قال : نورٌ . ﴿ لِلْمُنْقِينَ ﴾ . قال : هم المؤمنون (٢) .

وأخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ هُدَكَى لِلْمُنْقِينَ ﴾ . أى : الذين يَحْذَرون مِن (٢) اللَّهِ عقوبتَه فى تركِ ما يَعْرِفون مِن الهُدَى ، ويَوْمُون رحمتَه فى (١) التصديقِ بما جاء منه (٥) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ هُـدَى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ . ``قال : للمؤمنين الذين يَتَّقون الشِّرْكَ ويَعمَلون بطاعتي ('') .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ هُـدَى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ أ. قال : جعَله اللَّهُ هدَّى وضياءً لمن صدَّق به ونورًا للمتقين .

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ عن معاذِ بنِ جبلِ قال : يُحبَسُ الناسُ يومَ القيامةِ في بَقيع واحدٍ فينادِي منادٍ : أين المتقون ؟ فيقومون في كَنَفٍ مِن الرحمنِ ، لا

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١، م: « أمر ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب ٢: « من ».

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ١/ ٥٣٠، وابن جرير ١/ ٢٣٧، وابن أبي حاتم ٥/١ (٦٢).

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱/۲۳۸ ، ۲۳۹.

يَحتجِبُ اللَّهُ مِنهم ولا يَستتِرُ . قيل : مَن المتقون ؟ قال : قومٌ اتقَوُا الشُّرْكَ وعبادةَ الأُوثانِ ، وأُخلَصوا للَّهِ العبادةَ ، فيمرون إلى (١) الجنةِ (٢) .

وأخرج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ في «تاريخِه» ، والترمذيُّ وحسَّنه ، وابنُ ماجَه ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في «الشَّعبِ» ، عن عطيةَ السَّعديُّ ، وكان من الصحابةِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ : «لا يبلُغُ العبدُ (") أن يكونَ مِن المتقين حتى يدعَ ما لا بأسَ به حَذَرًا لِما به البأسُ » .

وأخرج ابنُ أبى الدُّنيا فى كتابِ ( التَّقَوَى ) عن أبى هُريرةَ ، أن رجلًا قال له : ما التقوى ؟ قال : اتخَذْتَ (٥) طريقًا ذا شَوْكِ (٢) ؟ قال : نعم . قال : فكيف صنَعتَ ؟ قال : إذا رأيتُ الشوكَ (٧) عَدَلتُ عنه ، أو جاوَزْتُه ، أو قصَرتُ عنه . قال : ذاك التَّقوَى .

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ أبي الدُّنيا ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن طَلْقِ بنِ حَبيبٍ ، أنه قيل له : ألا تجمَعُ لنا التَّقوَى في كلامٍ يسيرٍ نَرُويه ( ) فقال : التَّقوَى : العملُ

<sup>(</sup>١) بعده في ب ٢: « باب » .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ٢/٥٥ (٦١).

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: (المؤمن العبد)، وبعده في م: ( المؤمن ).

<sup>(</sup>٤) عبد بن حميد (٤٨٣) ، والبخاري ٥/ ١٥٨، والترمذي (٢٤٥١) ، وابن ماجه (٤٢١٥) ، وابن أبي حاتم ٣٤/١ (٢٠) ، وابن أبي حاتم ٣٤/١ (٢٠) ، والحاكم ٤/ ٣١٩، والبيهقي (٥٧٤٥) . ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٤٣٥) .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ب أ ، ف ١ ، م : « هل أخذت » .

<sup>(</sup>٦) في ب ١: « شرك ».

<sup>(</sup>٧) في ب ١: « الشرك » .

<sup>(</sup>٨) في ص ، ف ١، م : ( يرونه ) .

بطاعةِ اللَّهِ ، على نورٍ مِن اللَّهِ ، رَجَاءَ رحمةِ اللَّهِ ، والتَّقْوَى : تركُ معاصِي اللَّهِ ، على نورٍ من اللَّهِ ، مخافةَ عذابِ اللَّهِ <sup>(١)</sup> .

وأخرج أحمدُ في «الزهدِ»، وابنُ أبي الدُّنيا، عن أبي الدَّرداءِ، قال: تمامُ التقوى أن يَتَّقِى اللَّه العبدُ حتَّى يَتَّقِيَه مِن مِثْقالِ ذَرَّةٍ، وحتى يَترُكَ بعضَ (أما يرى) أنه حَلالٌ، خَشْيَةَ أن يكونَ حرامًا، يكونُ حجابًا بينَه وبينَ الحرام.

وأخرج ابنُ أبى الدُّنيا عن (٢٠) الحسنِ قال : ما زالت التَّقوَى بالمتقين حتى تركوا كثيرًا مِن الحلالِ مخافةَ الحرام .

' وأخرج ابنُ أبى الدُّنيا عن سفيانَ (°) الثوريِّ قال : إنما ("سُمُّوا المتقين (لأنهم اتقَوا ما لا يُتَّقَى ).

وأخرج ابنُ أبى الدُّنيا عن عبدِ اللَّهِ بنِ المباركِ قال : لو أن رجلًا اتقى مائةَ شيءٍ ولم يَتَّقِ شيئًا واحدًا ، لم يكنْ من المتقين .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ أبى الدُّنيا ، عن عونِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : تمامُ التَّقوَى أن تَبتغِيَ عِلْمَ ما لم تعلَمْ منها إلى ما قد علِمتَ منها .

<sup>(</sup>۱) ابن أبى شيبة ۱۳/٤۸۸ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف ۱، م: « نزى ».

<sup>(</sup>٣) في ب ١: « و ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٥) في ف ١: « حسن » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: « سمى المتقون » .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ٤٢٨/١٣ .

وأخرج ابنُ أبي الدُّنيا عن (أبي رجاءٍ) قال : مَن سرَّه أن يكونَ مُتَّقِيًا ، فليكنْ أَذَلَّ مِن قَعُودِ إِبلِ (٢) ، كلُّ مَن أتى عليه (٣) أَرْغاه .

وأخرج ابنُ أبى الدُّنيا مِن طريقِ مالكِ بنِ أنسٍ ، عن وهبِ بنِ كَيْسانَ قال : كتَب رجلٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ بَمُوْعِظةٍ : أما بعدُ ، فإن لأهلِ التَّقوَى علاماتٍ يُعرَفون بها ويَعرِفونها مِن أنفسِهم ؛ مَنْ صبرَ على البلاءِ ، ورضِى بالقضاءِ ، وشكر النعماءَ ، وذلَّ لحكم القرآنِ .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا عن ابنِ المباركِ قال: قال داودُ لابنِه سليمانَ عليهما السلامُ: يا بُنيَ (٥) إنما يُسْتَدَلُّ على تَقوَى الرجلِ بثلاثةِ أشياءَ ؛ بحُسنِ تَوكُّلِه على اللَّهِ فيما نابَه ، وبحُسنِ رُهدِه فيما فاتَه .

وأخرَج ابنُ أبي الدُّنيا عن سَهمِ بنِ مِنْجابٍ قال : مَعْدِنٌ مِن التَّقوَى ؛ لا يزالُ لسانُك رَطْبًا مِن ذكرِ اللَّهِ .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ»، وابنُ أبي الدُّنيا، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ السَمَقْبُرِيِّ، قال: بلغَنا أن رجلًا جاء إلى عيسى فقال: يا مُعَلِّمَ الخيرِ، كيف أكونُ تَقِيًّا للَّهِ كما يَنْبَغِي له؟ قال: بيسيرٍ مِن الأمرِ؛ تُحِبُّ اللَّهَ بقلبِكَ كلِّه، وتعمَلُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ١، م: « رجاء ».

<sup>(</sup>٢) القعود من الإبل: ما أمكن أن يركب ، وأدناه أن يكون له سنتان . النهاية ٨٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « عليها » .

<sup>(</sup>٤) أرغاه : قهره وأذله ؛ لأن البعير إنما يرغو عن ذل واستكانة ، وإنما خص القعود ؛ لأن الفَتِيَّ من الإبل يكون كثير الرغاء . النهاية ٢٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) في ب ١: « نبى الله » .

بكُدْحِكَ وقُوَّتِك ما استَطَعْتَ ، وترحَمُ ابنَ جنسِك كما تَرحَمُ نفسَك . قال : مَن ابنُ جنسى يا مُعَلِّمَ الخيرِ ؟ قال : /ولدُ آدمَ كلَّهم ، وما لا تُحِبُ أن يُؤتَى إليك فلا تَأْتِه إلى أُحدٍ ، فأنت تَقِيَّ للَّهِ (١) حقًّا (٢) .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا عن إياسِ بنِ معاويةَ قال : رأسُ التَّقوى ومُعظمُه ألّا تعبدَ شيئًا دونَ اللَّهِ ، ثم تتفاضلُ الناسُ بالتَّقَى والنَّهَى .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا عن عونِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : فواتحُ التَّقُوى حسنُ النِّيَّةِ ، وخواتِمُها التوفيقُ ، والعبدُ فيما بينَ ذلك بينَ هَلكاتٍ وشُبُهاتٍ ، ونفسٍ تَحْطِبُ على سَلْوِها (٣) ، وعدوِّ مكيدِ غيرِ غافلِ ولا عاجزٍ .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا عن ''مُحْرِزِ الطُّفَاوِيِّ '' قال : كيف يَرجو مفاتيحَ التَّقْوى مَن يُؤْثِرُ على الآخرةِ الدنيا .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ قال : ليس تقوى اللَّهِ بصيامِ النَّهارِ و ( لا بقيام ) اللَّهِ تركُ ما حرَّم النَّهارِ و ( لا بقيام ) اللَّه ، ولكنَّ تقوى اللَّه تركُ ما حرَّم اللَّهُ ، وأداءُ ما افْترضَ اللَّهُ ، فمَن رُزِق بعدَ ذلك خيرًا ، فهو خيرٌ إلى خيرٍ .

وأخرج ابنُ أبي الدنيا عن محمدِ بنِ يوسفَ الفِرْيابِيِّ قال : قلت لسفيانَ

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « الله ».

<sup>(</sup>٢) أحمد ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) في ب ١، ب ٢: « شلوها ». والسلو: ما ينسى وتطيب النفس بعد فراقه. الوسيط (س ل و) .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل: «أبي محرز الطفارى»، وفي ب ٢: «أبي مُحرِزِ الظفارى»، وفي ص، ف ١، م: «محرز الطفارى».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب ٢: « قيام » .

الثوريُّ : أرى الناسَ يقولون : سفيانُ الثوريُّ . وأنت تنامُ الليلَ (٢) ؟! فقال لى : اسكُتْ ، ملاكُ هذا الأمرِ التقوَى .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا عن شَبِيبِ بنِ شيبة " قال: تكلم رجلٌ مِن الحكماءِ عندَ عبدِ الملكِ بنِ مَرُوانَ ، فوصَف المُتَّقِى فقال: رجلٌ آثر اللَّه على خلقِه ، وآثر الآخرة على الدنيا ، ولم تكْرِثْه (أ) المطالبُ ، ولم تمنعُه المطامِعُ ، نظر ببَصَرِ قلبِه إلى معالى (أ) إرادتِه فسمَا نحوَها ألم مُلْتَمِسًا لها ، (المديرة محزونٌ ، يَبِيتُ إذا نام الناسُ ذا شجونٍ ، ويُصْبِحُ مَعْمُومًا ، في الدنيا مسجونٌ ، قد انقطعت من همَّتِه الراحةُ دونَ منيَّتِه ، فشِفاؤُه القرآنُ ، ودواؤُه الكلمةُ مِن الحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ ، لا يرى منها الدنيا عوضًا ، ولا يستريحُ إلى لذةِ سواها . فقال عبدُ الملكِ : أشهدُ أن هذا أرخى (أ) بالًا مِنّا وأنعمُ عَيْشًا .

وأخوج ابنُ أبى شَيْبَةَ ، وأبو نعيمٍ فى « الحليةِ » ، عن ميمونِ بنِ مِهْرانَ قال : لا يكونُ الرجلُ مِن المتقينَ حتى يُحَاسِبَ نفسَه أشدَّ مِن مُحَاسَبَةِ شَريكِه ؛ حتى يَعْلَمَ مِن أين مَطْعَمُه ، ومن أين مَلْبَسُه ، ومن أين مَشْرَبُه ، أَمِن حِلِّ ( ذلك ، أم ) أَمْ

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، ب ١ ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٢) في ب ١، ب ٢: « بالليل ».

<sup>(</sup>٣) فى ب ٢: « أبى شيبة » ، وفى م: « شبة » .

<sup>(</sup>٤) في ص، م: « تكربه » ، وفي ب ١: « تكوته » ، وب ٢: « تكترثه » ، في ف ١: « تكريه » . وكرثه الغم يكْرثه ، وأكرتُه : أي : اشتد عليه وبلغ منه المشقة . النهاية ١٦١/٤ .

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: « تعالى » .

<sup>(</sup>٦) في ص: « لا » ، وفي ف ١ ، م: « لها »

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص ، ف ١، م: « فزهده مخزون » .

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ص ، ب ١ ، ف ١ ، م : « أرجى » .

<sup>(</sup>٩ – ٩) في الأصل ، ب ١، ف ١، م : « ذلك أو » ، وفي ب ٢: « أم » .

من حرام<sup>(۱)</sup>.

وأخرج ابنُ أبى الدنيا عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، أنه لما وَلِي حمِد اللَّهَ وأثنى عليه ، ثم قال : أوصيكم بتقوى اللَّهِ ، فإن تقوى اللَّهِ خَلَفٌ مِن كلِّ شيءٍ ، وليس من تقوى اللَّهِ خَلَفٌ .

وأخرج ابنُ أبي الدنيا عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ قال : أيَّها (٢) الناسُ ، اتقوا اللَّه ، فإنه ليس من هالكِ إلا له خَلَفٌ إلَّا التقوى .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا عن قتادةَ قال : لما خَلَق اللَّهُ الجُنَّةَ قال لها : تكلَّمِي . قالت (٣) : طوبي للمتقين (١) .

وأخرج ابنُ أبي الدنيا عن مالكِ بنِ دينارِ قال : القيامةُ عُرْسُ المتقين .

( وأخرج ابنُ أبي الدنيا عن محمدِ بنِ يزيدَ الرَّحَبيِّ قال : قيل لأبي الدرداءِ : إنه ليس أحدٌ له بيتٌ في الأنصارِ إلَّا ( قال شعرًا ، فما لك لا تقولُ ؟ قال : وأنا ( تا فاستمِعوه ( ) :

يريدُ المَرَءُ أَنْ يُعْطَى مُنَاهُ ويَأْبَى اللَّهُ إِلَّا مَا أرادا يقولُ المرءُ فائدتى وذُخْرِى وتقوى اللَّهِ أفضلُ ما استفادا

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١٣/ ٥١٩، ٣٦/١٤، وأبو نعيم ٨٩/٤ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) في م: « يا أيها ».

<sup>(</sup>٣) في ب٢: « فقالت ».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٣٩).

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب ٢ : « قد » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « فاسمعوه ».

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن أبى العَفِيفِ – وكان من أصحابِ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ – قال: يدخلُ أهلُ الجنَّةِ الجنَّة على أربعةِ أصنافٍ ؛ المتقين، ثم الشاكرين، ثم الخائفين، ثم أصحابِ اليمين.

قُولُه تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ .

أخرج ابنُ (١) جرير عن قتادة : ﴿ هُـدَى لِلْمُنَقِينَ ﴾ . قال : نعَتَهم ووصَفَهم بقولِه : ﴿ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ الآية (٢) .

وأخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴾ . قال : يُصَدِّقون ، ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾ . قال : بما جاء منه ، يعني من اللَّهِ (٣) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ . قال : هم المؤمنون من العربِ . قال : والإيمانُ : التصديقُ ، والغيبُ : ما غاب عن العبادِ من أمرِ الجنّةِ والنّارِ ، وما ذكر اللّهُ في القرآنِ ، لم يكنْ تصديقُهم بذلك من قِبَلِ ' أصلِ كتابٍ ' أو عِلْم كان عندَهم ، ﴿ وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ مِن قَبِلِ ' أصلِ كتابٍ ' أو عِلْم كان عندَهم ، ﴿ وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ مِن أهلِ الكتابِ ، ثم جمَع الفريقين فقال : ﴿ أُولَاتِهِكَ عَلَى اللّهُ فَي الآية ( ) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن أبي العاليةِ في قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٣٨/١ .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٥٣٠/١، وابن جرير ١/ ٢٤٠، ٢٤١ واللفظ له .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب ١: « أهل الكتاب » ، وفي ص ، ف ١، م : « أصحاب الكتاب » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤١، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٤، ٢٥١، ٢٥٣. مفرقاً .

بِٱلْغَيْبِ ﴾ . قال : باللَّهِ وملائكتِه (١) ورُسُلِه واليومِ الآخرِ وجنَّتِه ونارِه ولقائِه والحياةِ بعدَ الموتِ (٢) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ . قال : آمنوا بالبعثِ (٢) بعدَ الموتِ والحسابِ والجنةِ والنارِ ، وصدَّقوا بموعودِ اللَّهِ الذي وعد في (١) القرآنِ (٠) .

وأخرج الطَّسْتِى فى « مسائِلِه » عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : اخْبِرْنى عن قولِه عز وجل : ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيَّبِ ﴾ . قال : ما غاب عنهم مِن أخْبِرْنى عن قولِه عز وجل : ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيَّبِ ﴾ . قال : نعم ، أما سَمِعْتَ أبا أمرِ الجنَّةِ والنَّارِ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سَمِعْتَ أبا سفيانَ بنَ الحارثِ يقولُ :

وبالغَيْبِ آمَنًا وقد كان قومُنا يُصَلُّون للأوْثانِ قَبْلَ محمدِ (١)

اوأخوج ابنُ أبى حاتم ، والطبراني ، وابنُ مَنْدَه ، وأبو نُعيم ، كلاهما في «معرفةِ الصحابةِ» ، عن تُويْلَة (٢) بنتِ أَسْلَمَ قالت : صليتُ الظهرَ أو العصرَ في مسجدِ بني حَارِثَة ، [٧ط] فاسْتَقْبلنا مسجدَ إيلياءَ (٨) ، فصلَّيْنا سَجْدَتين ، ثم جاءنا من يُخبرُنا أنّ رسولَ اللَّه عَلَيْنَ قد استقبلَ البيتَ الحرامَ ، فتحوَّلَ الرِّجالُ مكانَ

۲٦/١

<sup>(</sup>١) بعده في ب ١ ، وابن أبي حاتم : ﴿ وَكُتْبُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٤٢/١ ، وابن أبي حاتم ٣٦/١ (٦٧) . وعند ابن جرير من قول الربيع .

<sup>(</sup>٣) في ب ١: « بالغيب ».

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ب ١، ب ٢، ف١، م: «هذا».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤٢/١ بنحوه.

<sup>(</sup>٦) مسائل نافع (٢٧٢).

<sup>(</sup>٧) في ب ١: « نوىله » بغير نقط ، وفي ب ٢: « ثويلة » . وهي تويلة ، ونويلة . ينظر الإصابة ٧/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٨) هو المسجد الأقصى ، وإيلياء : اسم مدينة بيت المقدس ، قيل : معناه بيت الله . معجم البلدان ١/٢٣، ٤٢٤ .

النِّساءِ والنساءُ مكانَ الرجالِ ، فصلَّيْنا السَّجْدَتين الباقيَتين ونحن مُستقبلو البيتِ الحرام ، فبلَغ رسولَ اللَّهِ ﷺ ذلك ، فقال : «أولئك قَوْمٌ آمنوا بالغَيبِ »(١).

وأخرج سفيانُ بنُ عُيثِنَةً، وسعيدُ بنُ منصورٍ، وأحمدُ بنُ منيعٍ فى «مُسْندِه»، وابنُ أبى حاتمٍ، وابنُ الأنباريِّ فى «المصاحفِ»، والحاكمُ وصحّحه، وابنُ مَرْدُويَه، عن الحارِثِ بنِ قَيْسٍ، أنه قال لابنِ مسعودٍ: عندَ اللَّهِ نَحْتَسِبُ ما سَبَقْتُمُونا به يا أصحابَ محمدِ من رؤيةِ رسولِ اللَّهِ عَيْلِةٍ. فقال ابنُ مسعودٍ: عندَ اللَّهِ نَحْتَسِبُ إيمانكم بمحمد عَلَيْ ولم تروه، إنَّ أمرَ محمدِ كان بينًا لِمَن رآه، والذي لا إله غيرُه ما آمنَ أحدٌ أفضلَ مِن إيمانِ بغيبٍ. ثم قرأ ﴿ الْمَوْلِكُونَ ﴾ (ألمَ فَلِحُونَ ﴾ (ألمَ فَلِهُ : ﴿ المُفْلِحُونَ ﴾ (ألمَ فَلِهُ : ﴿ المُفْلِحُونَ ﴾ (ألمَ فَلِهُ : ﴿ المُفْلِحُونَ ﴾ (ألمَ فَلِهُ : ﴿ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (ألمَ فَلِهُ اللهِ فَلِهُ : ﴿ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (ألمَ فَلِهُ اللهِ فَلَهُ اللهِ فَلِهُ اللهِ فَلِهُ اللهِ فَلَهُ اللهِ فَلَهُ اللهُ فَلِهُ اللهِ فَلَهُ اللهِ فَلَهُ اللهِ فَلَهُ اللهُ فَلَهُ اللهِ فَلَهُ اللهِ فَلَهُ اللهِ فَلَهُ اللهِ فَلَهُ اللهُ فَلُولُهُ اللهِ فَلِهُ اللهِ فَلَهُ اللهِ فَلَهُ اللهِ فَلَهُ اللهِ فَلَهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ فَلِهُ اللهِ فَلَهُ اللهِ فَلِهُ اللهِ فَلَهُ اللهِ فَلَهُ اللهُ فَلَا اللهُ فَلَهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ اللهُ فَلِهُ اللهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ اللهُ

وأخرج البزارُ ، وأبو يعلى ، والمُرْهِبيُّ في «فضلِ العلمِ» ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : كنتُ جالِسًا مع النَّبيِّ فقال : «هم «أَنْبِغُوني بأَفْضَلِ أهلِ الإيمانِ إيمانًا » . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، الملائكةُ . قال : «هم كذلك ، ويَحِقُ لهم ، وما يمنعُهم وقد أنزلَهم اللَّهُ المنزلةَ التي أنزلَهم بها » . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، الأنبياءُ الذين أكرمَهم اللَّهُ برسالاتِه والنُّبوَّةِ . قال : «هم كذلك ، ويَحِقُ لهم ، وما يمنعُهم وقد أنزلَهم اللَّهُ المنزلةَ التي أنزلَهم بها » . قالوا : يا رسولَ ويَحِقُ لهم ، وما يمنعُهم وقد أنزلَهم اللَّهُ المنزلةَ التي أنزلَهم بها » . قالوا : يا رسولَ

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم (٧٣) واللفظ له ، والطبراني ٢٠٧/٢٤ (٥٣٠). وقال الهيثمي : ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ٤/٢ .

<sup>(</sup>۲) هذا الأثر حدث فيه خلط بين أثرين ؛ أحدهما من أوله إلى قوله : « ولم تروه » . وقد أخرجه سفيان بن عينة ، وعنه سعيد بن منصور (۱۸۱ – تفسير) عن الحارث بن قيس . والثانى من قوله : « إن أمر محمد » إلى آخره ، وقد أخرجه ابن منيع – كما في المطالب العالية ((77)) – وابن أبى حاتم (77) ((77)) والحاكم (77) وابن مردويه – كما في تفسير ابن كثير (77) – وابن منده في الإيمان (77) ((77)) والبغوى في التفسير (77) من طريق عبد الرحمن بن يزيد ، عن ابن مسعود .

الله ، الشَّهَداءُ الذين اسْتُشْهِدوا معَ الأنبياءِ . قال : «هم كذلك ، ويَحِقُ لهم ، وما يمنعُهم وقد أكرمَهم اللَّهُ بالشَّهادَةِ مع الأنبياءِ ، بل غيرَهم » . قالوا : فمن يا رسولَ اللَّه ؟ قال : « أقوامٌ في أصلابِ الرِّجالِ يَأْتُونَ مِن بعدِي ، يُؤْمنون بي ولم يَرُوني ، يَجِدون الوَرَقَ المُعَلَّقَ ، فيَعْمَلون بما فيه ، فهؤلاء أفضلُ أهلِ الإيمانِ إيمانًا » (1)

وأخرج الحسنُ بنُ عرفة ( أن الشهور ، والبيهقى فى « جزيه » المشهور ، والبيهقى فى « الدلائل » ، والأصبهانى فى « الترغيب » ، عن عمرو بنِ شعيب ، عن أبيه ( ) عن جد قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيْلِيد : « أَى الخَلْقِ أَعجبُ إليكم إيمانًا ؟ » . قالوا : الملائكة . قال : « وما لهم لا يُؤْمنون ( وهم عند ربِّهم ! » . قالوا : فالأنبياء . قال : « وما لهم لا يُؤْمنون والوَحْى يَنْزِلُ عليهم ! » . قالوا : فنحن . قال : « وما لهم لا تُؤْمنون وأنا بينَ أَظْهُرِكم ! أَلَا إِنَّ أَعجبَ الخَلْقِ إِلَى إِيمانًا لَقَوْمٌ يكونون مِن بعدِكم ، يَجِدون صُحْفًا فيها كتابُ الْخُمنون بما فيه » . . .

وأخرج الطبراني عن ابنِ عباسٍ قال : أصبحَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يومًا ، فقال :

<sup>(</sup>١) البزار (٢٨٩)، وأبو يعلى (١٦٠)، والحاكم ٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>۲) فی ص ، ب ۱، ف ۱، م : « عروة » .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « حزبه ». وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في ب ١: « ابنه ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حجر في الأمالي المطلقة ٩/١ من طريق ابن عرفة ، والبيهقي ٦/ ٥٣٨. قال ابن حجر: هذا حديث غريب ، ومغيرة بن قيس بصرى ، قال أبو حاتم : منكر الحديث . وإسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة ، وهذا منها .

«ما مِن ماءٍ؟ ما مِن ماءٍ؟ (أ) ». قالوا: لا. قال: « فهل مِن شَنَّ ؟ ». فجاءوا بالشَّنِّ، فوُضِع بينَ يَدَى رسولِ اللَّهِ عَيَيَةٍ ، ووَضَع يَدَه عليه ، ثم فَوَق أصابعه ، فنَبَع الماءُ مثلَ عَصَا موسى ، مِن أصابعِ رسولِ اللَّهِ عَيَيَةٍ ، فقال: « يا بلالُ ، فنَبَع الماءُ مثلَ عَصَا موسى ، مِن أصابعِ رسولِ اللَّهِ عَيَيَةٍ ، فقال: « يا بلالُ ، اهتِفْ بالنَّاسِ بالوُضُوءِ (أ) ». فأَقْبَلوا يَتَوضَّئُون من بينِ أصابعِ رسولِ اللَّهِ عَيَيَةٍ ، وكانت هِمَّةُ ابنِ مسعودِ الشُّرْبَ ، فلمَّا توضَّئوا ، صلَّى بهم الصبح ، ثم قعَد للناسِ ، فقال: « يأيُّها الناسُ ، مَن أعجبُ الخَلْقِ إيمانًا؟ » . قالوا: الملائكة . قال: « وكيفَ لا يُؤمِنُ النَّبيون والوحيُ يَنْزِلُ عليهم مِن السماءِ! » قالوا: فأسماءِ! » قالوا: فأصحابُك يا رسولَ اللَّهِ . قال: « وكيفَ لا يُؤمِنُ النَّبيون والوحيُ يَنْزِلُ عليهم مِن السماءِ! » قالوا: فأصحابُك يا رسولَ اللَّهِ . قال: « وكيفَ لا يُؤمِنُ أصحابي وهم يَروْنَ ما يَروْن ! ولكنَّ أعجبَ الناسِ إيمانًا ، قومٌ يجيئون من ( بعدِي يُؤمنون بي ولم يَروْن ما يَروْني ، أولئك إخواني ) « .

وأخرج الإسماعيليُّ في «معجمِه» عن أبي هُريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «أَيُّ شيءٍ أُعجبُ إيمانًا؟». قيل: الملائكةُ. قال (٩): «كيفَ وهم في

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: « ما من ماء ».

<sup>(</sup>٢) الشِّنان : الأسقية الخلَّقة ، واحدها شَنّ وشُنّة ، وهي أشد تبريدا للماء من الجُدد . النهاية ٢/٢ ٥ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ب ١، ف ١، م: « بين ».

<sup>(</sup>٤) في مصدر التخريج: « الوضوء ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ب٢ : « تؤمن » .

<sup>(</sup>٦) بعده في ب٢: « إنما » .

<sup>(</sup>٧) ليست في: ب١، ف١، م.

<sup>(</sup>٨) الطبراني (١٢٥٦٠). قال الهيثمي : فيه عطاء بن السائب ، وقد اختلط . مجمع الزوائد ٨/٠٠٠.

<sup>(</sup>٩) في ص ، م: « فقال ».

السماءِ يَرَوْن مِن اللَّهِ ما لا تَرَوْن ! ». قيل: فالأنبياءُ. قال: «كيفَ وهم يأْتِيهم الوحيُ ! ». قالوا: فنحن. قال: «كيفَ وأنتم تُتْلَى عليكم آياتُ اللَّهِ وفيكم رسولُه، ولكنْ قومٌ يأْتون مِن بعدِي ، يُؤْمنون بي ولم يَرَوْني ، أولئك أعجبُ إيمانًا ، وأولئك إخواني ، وأنتم أصحابِي » (١)

وأخرج البزَّارُ عن أنسِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَيُّ الْخَلْقِ أَعجبُ إِيمَانًا ؟ ﴾ . قالوا: الملائكةُ ! كيفَ لا يُؤْمنون! » . قالوا: النبيون . قالوا: النبيون أعجبُ الناسِ إيمانًا قومٌ قال: ﴿ النبيون يُوحَى إليهم ، فكيفَ لا يُؤْمنون أُ ولكنَّ أعجبَ الناسِ إيمانًا قومٌ يَجِيئون مِن بعدِكم ، فيَجِدون كِتابًا مِن الوحي ، فيُؤْمنون به ويتَّبعونه ، فهؤلاء أعجبُ الناس إيمانًا » .

وأخرج ابنُ أبى شيبةً فى «مسندِه» عن عوفِ بنِ مالكٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «يا لَيْتَنَى قد لَقِيتُ إخوانِى». قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ، أَلَسْنَا إخوانَك وأصحابَك؟ قال: «بلى ، ولكنَّ قومًا يَجِيئون مِن بعدِكم ، يُؤْمنون بى إيمانَكم ، ويُصَدِّقونِي تَصْدِيقَكم ، ويَنْصُروني نَصْرَكم ، فياليتني قد (') لقِيتُ إخواني » .

وأخرج ابنُ عساكرَ في « الأربعين السُّباعيَّةِ » من طريقِ أبي هُدْبَةَ ، وهو كذابٌ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ليتني قد لَقيتُ إخواني » . فقال

<sup>(</sup>١) الإسماعيلي (١٦٨) ، وفيه خالد بن يزيد العمري كذبه أبو حاتم وابن معين .

<sup>(</sup>٢) بعده في مصدر التخريج: « قالوا: الصحابة. قال: الصحابة مع الأنبياء، فكيف لا يؤمنون ».

<sup>(</sup>٣) البزار (٢٨٤٠ - كشف ). قال البزار : غريب من حديث أنس. وقال الهيشمى : فيه سعيد بن بشير، وقد اختلف فيه ؛ فوثقه قوم وضعفه آخرون ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد . ٦٥/١ .

<sup>(</sup>٤) ليس في مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة - كما في المطالب العالية (٤٦١٧).

له رجلٌ من أصحابِه: أَوَلَسْنا / إخوانَك؟ قال: « بل (۱) أنتم أصحابِي، وإخواني ۲۷/۱ قومٌ (۱) أنتم أصحابِي، وإخواني ۲۷/۱ قومٌ (۱) يُؤمِنُونَ قومٌ (۲ يَأْتُون من بعدِي)، يؤمِنُونَ بي ولم يَرَوْني». ثم قرأً: « ﴿ ٱلَّذِينَ يُوَمِنُونَ بِي ولم يَرَوْني ». ثم قرأً: « ﴿ ٱلَّذِينَ يُوَمِنُونَ الصَّلُوةَ ﴾ ».

وأخرج أحمدُ ، والبخارىُ في « تاريخِه » " ، والدارميُ ، والباورديُ ، وابنُ قانعٍ ، معًا في «معجم الصحابةِ » ، والطبرانيُ ، والحاكمُ ، عن أبي جمعةَ الأنصاريُ ، قال : قلنا " : يا رسولَ اللَّهِ ، هل مِن قومٍ أعظمُ منا أجرًا ؟ آمنًا بك واتبعناك . قال : «ما يَمنعُكم من ذلك ورسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بينَ أَظْهُرِكم يأتيكم بالوحي (") مِن السماءِ ! بل قومٌ يأتون مِن بعدِكم " يأتيهم كتابٌ بين لَوحين فيؤمنون به ، ويعمَلون بما فيه ، أولئك أعظمُ منكم أجرًا » " .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ أبى عمرَ ، وأحمدُ ، والحاكمُ ، عن أبى عبدِ الرحمنِ الجُهَنيِّ قال : بينا نحن عند (^^) رسولِ اللَّهِ ﷺ إذ طلَع راكبان ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « كِنْديّان أو مَذْحِجِيًّان » . حتى أتيا ، فإذا رجلان من

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ۱ ، م: « بلي » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « يأتوني بعد كم » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ٢، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ب ١، ب ٢: « قلت » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١، م: « الوحي ».

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، م: « بعدى ».

<sup>(</sup>۷) أحمد ۱۸۱/۲۸ - ۱۸۶ (۱۹۷۲، ۱۹۷۷)، والبخارى في تاريخه الأوسط ۱، ۲۰۰، وابن قانع ۱۸۷/۱ (۲۱۱)، والطبراني (۳۰۳۷ - ۳۰۶۱)، والحاكم ٤/ ٨٥، واللفظ للبخارى والطبراني. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في الفتح ۲/۷: إسناده حسن.

<sup>(</sup>A) في ص ، ف ١، م : « مع » .

مَذْحِج ، فدنا أحدُهما ليُبايعَه ، فلما أخَذ بيدِه قال : يا رسولَ اللَّه ، أرأيتَ مَن رآك فآمن بك واتَّبَعك وصدَّقك ، فماذا (۱) له؟ قال : «طُوبَى له». فمسَح على يدِه وانصرَف ، ثم جاء الآخرُ حتى أخَذ بيدِه (۱) ليبايعَه ، فقال : يا رسولَ اللَّه ، أرأيتَ مَنْ آمَن بك وصدَّقك واتَّبَعك ولم يَرَكَ! قال : «طُوبَى له ، ثم طُوبَى له». ثم مسَح على (۱) يدِه وانصرَف (۱).

وأخرج الطيالسي، وأحمدُ، والبخاريُّ في «تاريخِه»، والطبرانيُّ، والحاكمُ، عن أبي أُمامةَ الباهليِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «طُوبَي لِمَنْ رآنِي وَآمَن بي، وطُوبَي لمن آمَن بي ولَمْ يَرَنِي (٥) . سبعَ مراتِ (١) .

وأخرج أحمدُ ، وابنُ حبانَ ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أن رجلًا قال : « طُوبَي لِمَنْ رآني أن رآني وأمّن بك . قال : « طُوبَي لِمَنْ رآني وآمَن بي ، وطُوبَي ، ثم طُوبَي ، ثم طُوبَي ، لِمَنْ آمَن بي ولم يَرَني » (٧) .

وأخرج الطيالسيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن نافعِ قال : جاءرجلٌ إلى ابنِ عمرَ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فما ».

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١، م: « على يده ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة في مسنده (٧٣٠)، ابن أبي عمر - كما في المطالب (٤٦٣٣) - وأحمد ٢١١/٢٨ (١٧٣٨). وقال محققو المسند: إسناده حسن .

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: « يراني » .

<sup>(</sup>٦) الطيالسي ( ١٢٢٨)، وأحمد ٥٣/٣٦ ( ٢٢١٣٨)، والبخاري ٢٧/٢، والطبراني ( ٨٠٠٩، ٨٠١٠)، والطبراني ( ٨٠٠٩، ٨٠١٠)، والحاكم - كما في تلخيص المستدرك ٤/ ٨٦. وقال محققو المسند : حسن لغيره، وينظر السلسلة الصحيحة (١٢٤١).

<sup>(</sup>٧) أحمد ٢١١/١٨ (١١٦٧٣)، وابن حبان (٧٢٣٠). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

فقال: يا أبا عبدِ الرحمنِ ، رأيتم رسولَ اللَّهِ ﷺ بأعينكم هذه ؟ قال: نعم . قال: أوكلَّمتموه بأيمانِكم هذه ؟ قال: نعم . قال: وبايعتموه بأيمانِكم هذه ؟ قال: نعم . قال: وبايعتموه بأيمانِكم هذه ؟ قال: نعم . قال أخبرُك بشيءٍ سمِعتُه مِن رسولِ قال: نعم . قال : سمِعتُه يقولُ (٢) : «طُوبَى لِمَنْ رآنِي وآمَن بي ، وطُوبَى لِمَنْ آمَن بي ولَمْ يَرْنِي » . ثلاثَ مراتٍ (٢) .

وأخرج أحمدُ، وأبو يَعلَى، والطبرانيُّ، عن أنسِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «طُوبَى لِمَن رانِي وآمَن بي، وطُوبَى لِمَنْ آمَن بي ولَمْ يَرَنِي ». سبعَ مراتِ

وأخرج الحاكمُ عن أبى هريرةَ مرفوعًا: «إن أناسًا أن أُمَّتَى يَأْتُونُ بَعْدِى أَ) ، يَودُ أُحدُهم لو اشتَرَى رُؤْيَتِي بأهلِه ومالِه » .

قُولُه تعالى : ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّكَاوَةُ ﴾ الآية .

أخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ إسحاقَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَّاهُمُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>۲) بعده في ص ، ف ١ ، م : « قال » .

<sup>(</sup>٣) الطيالسي (١٩٥٦)، وعبد بن حميد (٧٦٧). قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (٤٨٤): هذا حديث لا يصح عن رسول الله عليه .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢ /٣٧ (١٢٥٧٨) ، وأبو يعلى (٣٣٩١) ، والطبراني في الأوسط (٦١٠٦) . وقال محققو المسند : حسن لغيره .

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: « ناسًا».

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « من بعدكم » .

<sup>(</sup>٧) الحاكم ٨٥/٤ . وصححه ووافقه الذهبي .

يُفِقُونَ ﴾. قال: زكاةُ أموالِهم (١).

وأخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلُوٰهَ ﴾ . قال : يُقيمونها بفروضِها ، ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمُ مُ يُفِقُونَ الزكاةَ احتسابًا لها ('') .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : إقامةُ الصلاةِ إتمامُ الركوعِ والسجودِ والتلاوةِ (٢) ، والحشوعُ ، والإقبالُ عليها فيها .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلُوةَ ﴾ . قال : إقامةُ الصلاةِ المحافظةُ على مواقيتها ووُضوئِها وركوعِها وسجودِها . ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ مُنفِقُونَ ﴾ . قال : أنفقوا في فرائضِ اللَّهِ التي افترَض اللَّهُ (٥) عليهم في طاعتِه وسبيلِه .

وأخرج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مُ يُفِقُونَ ﴾ . قال : إنما يعنى الزكاة خاصة ، دونَ سائرِ النفقاتِ ، لا يذكرُ (١) الصلاة إلا ذَكر معها الزكاة ، فإذا لم يُسمِّ الزكاة ، قال في إثرِ ('ذكرِ الصلاة ') : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ مُنْفِقُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢ / ٢٤٧، ٢٤٩، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣٧/١ ( ٧٤، ٧٧).

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١، م: « والصلاة ».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) ليست في : ب ١، ب ٢.

<sup>(</sup>٦) في ص ، ب ١ ، ب ٢ : « تذكر » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: « ذلك » .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ في قولِه: ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمُ لَمُ يُفِقُونَ ﴾ . قال: (ا هي نفقةُ الرجل على أهلِه (٢) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُفِقُونَ ﴾ . قال '' : كانت النفقاتُ قرباتِ '' يتقرَّبون بها إلى اللَّهِ على قَدْرِ ميسورِهم وجُهدِهم ، حتى نزَلت فرائضُ الصدقاتِ في سورةِ «براءةَ » ، هنَّ الناسخاتُ المبيِّناتُ '' .

قولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ الآيتين .

أخرج ابنُ إسحاق ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن المرسلين ، لا يفرِّقون بينهم ، ولا جئتَ به مِن اللهِ وما جاء به من قبلَك مِن المرسلين ، لا يفرِّقون بينهم ، ولا يَجحدون ما جاءوهم به من ربِّهم ، ﴿ وَبِاللَّاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ . أى : بالبعثِ والقيامةِ والجنةِ والنارِ والحسابِ والميزانِ . أى : لا هؤلاء الذين يَزعُمون أنهم آمنوا بما كان (٥٠ قبلَك ويكفُرون بما جاءك من ربِّك (١٠) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ أُنْزِلَ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲/۰۵۱ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ب١ ، ب٢ ، م : « قربانا » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ب٢ : « كان من » ، وفي ص : « كانوا » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٥٠/١ - ٢٥٢، وابن أبي حاتم ٣٨/١ (٨٠، ٨٢).

إِلَيْكَ ﴾. قال: هو الفرقانُ الذي فرَق اللَّهُ به بينَ الحقِّ والباطلِ. ﴿ وَمَا أَنْزِلَ مِنِ قَبْلِكَ ﴾. قال (() : الكتبُ التي قد حلَت (() قبلَه . ﴿ أُولَئَيِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَبِهِمَ وَأُولَئِيكَ هُمُ اللَّمُ فَلِحُونَ ﴾ . قال: استحقُّوا الهدى والفلاح بحقٌ ، فأحقَّه اللَّهُ لهم ، وهذا نعتُ أهلِ الإيمانِ ، ثم نعت المشركين فقال: ﴿ إِنَّ اللَّذِيبَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ﴾ الآيتين .

YA/1

وأخرج عبدُ اللّهِ / بنُ أحمدَ بنِ حنبلِ في « زوائدِ المسندِ » ، والحاكمُ ، والبيهقى في « الدعواتِ » (") عن أبيّ بنِ كعبِ قال : [ ٨ و ] كنت عندَ النبيّ عَلَيْهِ فَجَاء أعرابيّ ، فقال : يا نبيّ اللّهِ ، إن لي أخّا وبه وجَعٌ . قال : « ومَا وجَعُهُ » . قال : « فاثْتِني به » . فوضَعه بينَ يدّيه فعوَّذه النبيُ عَلَيْهِ بفاتحةِ قال : به لَمَمٌ . قال : « فاثْتِني به » . فوضَعه بينَ يدّيه فعوَّذه النبيُ عَلَيْهِ بفاتحةِ الكتابِ وأربعِ آياتٍ من أوّلِ سورةِ « البقرةِ » وهاتين الآيتين ؛ ﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَكِلّا فَي اللّهِ مَن اللّهِ وَاللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ أَنّهُ لَا إِلَهُ إِلّا هُو ﴾ [الاعران : ١٩] ، وآيةٍ من سورةِ « الجن » ؛ ﴿ وَأَنَهُ هُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُكُ الْحَقُّ ﴾ [المؤمنون : ١١٦] ، وآيةٍ من سورةِ « الجن » ؛ ﴿ وَأَنّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، م: «أي».

<sup>(</sup>٢) بعده في ب٢: « من ».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب٢: « وابن النجار ».

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن أحمد ١٠٦/٣٥ (٢١١٧٤)، والحاكم ٤/٢١، ٤١٣، وقال: قد احتج الشيخان =

وأخرج ابنُ السُّنِّيِّ في «عملِ اليومِ والليلةِ » ، من طريقِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى ، عن رجلٍ ، عن أبيه (١) ، مثلَه سواءً .

وأخرج الدارميُّ ، وابنُ الضَّريسِ ، عن ابنِ مسعودِ قال : من قرأ أربعَ آياتٍ من أولِ سورةِ « البقرةِ » ، وآيةَ الكرسيِّ وآيتين بعدَ آيةِ الكرسيِّ ، وثلاثًا من آخرِ سورةِ « البقرةِ » لم يَقْرَبُه ولا أهلَه يومَئذِ شيطانٌ ولا شيءٌ يكرَهُه في أهلِه ولا مالِه (") ، ولا يُقرأنُ على مجنونِ إلا أفاق (") .

وأخرج الدارميُّ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُّ ، عن ابنِ مسعودِ قال : من قرَأُ عشرَ آياتٍ من سورةِ « البقرةِ » في ليلةٍ لم يَدخُلْ ذلك البيتَ شيطانٌ تلك الليلة حتى يُصبِحَ ؛ أربعُ ( ) من أولِها ، وآيةُ الكرسيِّ ، وآيتان بعدَها ، وثلاثُ خواتيمَها ، أوَّلُها : ﴿ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ [البقرة : ٢٨٤] .

وأخرج سعيدُ بنُ منصورٍ ، والدارميُّ ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن المغيرةِ بنِ سُبَيْعٍ ، وكان من أصحابِ عبدِ اللَّهِ ، قال : مَن قرَأ عشرَ آياتٍ من

<sup>=</sup> رضى الله عنهما برواة هذا الحديث كلهم عن آخرهم غير أبى جناب الكلبى ، والحديث محفوظ ولم يخرجاه . فتعقبه الذهبى بقوله : أبو جناب الكلبى ضعفه الدارقطنى ، والحديث منكر ، وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>۱) بعده فی ب۱: «عن جده».

<sup>(</sup>٢) ابن السنى (٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « يقرأ ».

<sup>(</sup>٥) الدارمي ٢/ ٤٤٨، وابن الضريس (١٦٦، ١٧٩).

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: « آيات » .

<sup>(</sup>٧) الدارمي ٢/ ٤٤٨، والطبراني (٨٦٧٣). قال الهيئمي : رجاله رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود . مجمع الزوائد ١١٨/١ .

ُ « البقرةِ » عندَ منامِه لم يَنْسَ القرآنَ ؛ أربعُ آياتٍ من أوَّلِها ، وآيةُ الكرسيِّ ، وآيتان بعدَها ، وثلاثٌ من آخرها (١)

وأخرج الطبراني ، والبيهقي في «الشعبِ »، عن ابنِ عمرَ قال : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : «إذا مات أحدُكم فلا تَحبِسُوه ، وأَسرِعُوا به إلى قبرِه ، وليُقْرَأُ عندَ رأسِه بفاتحةِ «البقرةِ » ، وعندَ رِجلَيْهِ بخاتمةِ سورةِ «البقرةِ » في قبرِه ».

وأخرج الطبراني في « الكبير » عن عبدِ الرحمنِ بنِ العلاءِ بنِ اللَّهُ الجلاجِ " قال : قال لي أبي : يا بنيَّ إذا وضعتني في لحدى ، فقل : باسمِ اللَّه ، وعلى ملةِ رسولِ اللَّهِ ، ثم ' سُنَّ على الترابَ سَنَّا' ، ثم اقرأ عندَ رأسي بفاتحةِ « البقرةِ » وخاتمتِها ؛ فإني سمعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ يقولُ ذلك ( ) .

وأخوج ابنُ النجارِ في « تاريخِه » من طريقِ محمدِ بنِ عليِّ الملطيِّ ، عن خطابِ بنِ سنانِ ، عن قيسِ بنِ الربيعِ ، عن ثابتِ بنِ ميمونِ ، عن محمدِ بنِ خطابِ بنِ سنانِ ، عن قيسِ بنِ الربيعِ ، عن ثابتِ بنِ ميمونِ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ قال : نزلنا (٧ نهرَ تَيرى ٧ فأتانا أهلُ ذلك المنزلِ ، فقالوا : ارحلُوا فإنه لم

<sup>(</sup>١) سعيد بن منصور (١٣٨ - تفسير)، والدارمي ٤٤٩/٢ واللفظ له، والبيهقي (٢٤١٣).

<sup>(</sup>٢) الطبراني (١٣٦١٣)، والبيهقي (٩٢٩٤). قال الهيثمي : فيه يحيى بن عبد الله البابلتي ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) في ص: «اللحاح»، وفي ب ١: «اللحاج»، وفي ف ١: «الحلاج»، وفي م: «اللحلاح». وينظر تهذيب الكمال ١٧//٣٣٢.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل ، ب ٢ : « شُنَّ علىّ التراب شَنًّا » ، والسَّنُّ : الصُّبُّ في سُهولةٍ . اللسان (س ن ن) .

<sup>(</sup>٥) الطبراني ٢٢٠/١٩ (٤٩١). قال الهيثمي: رجاله موثقون. مجمع الزوائد ٤٤/٣.

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف ١، م : « المطلبي » ، وفي ب١ : « المطلق » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص : « بربهم نشتري » ، وفي ب ١ : « نهر يستري » ، وفي ب ٢ : « نهر تستري » ، وفي ف ١ ، م : « بهم يسيري » . وينظر معجم البلدان ٤/ ٨٣٧.

ينزلْ ( هذا المنزلَ أحدٌ إلا أُخِذ ( متاعُه . فرحَل أصحابي ، وتخلُّفتُ للحديثِ الذي حدَّثني ابنُ عمرَ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : « مَن قرَأَ في ليلةٍ ثلاثًا وثلاثين آيةً لم يَضُرَّه في تلك الليلةِ سَبُعٌ ضارى (٢) ، ولا لصَّ طارى (١) ، وعُوفِي في نفسِه وأهلِه ومالِه حتى يُصْبِحَ » . فلمّا أمسينا ، لم أنَـمْ حتى رأيتُهم قد جاءوا أكثرَ من ثلاثين مرةً مخترطين سيوفَهم ، فما يَصلِون إلى ، فلما أصبَحتُ رحَلتُ ، فلقِيَني شيخُ منهم ، فقال لي (٥): يا هذا ، إنسيِّ أم جنيٌّ ؟ قلت : بل إنسيٌّ . قال : فما بالُك ؟ لقد أتيناك أكثرَ من سبعين مرةً ، كلُّ ذلك يُحالُ بيننا وبينك بسُورِ من حديدٍ . فذكَرتُ له الحديثَ ، والثلاثُ والثلاثون (٢٠ آيةً : أربعُ آياتٍ مِن أولِ (٧) « البقرةِ » إلى قولِه : ﴿ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ﴾ . وآيةُ الكرسيّ ، وآيتان بعدَها إلى قولِه : ﴿ خَالِدُونَ ﴾ . وثلاثُ (٨) آياتٍ مِن آخر (٧) « البقرةِ » : ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَكَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى آخرها [البقرة: ٢٨٤] ، وثلاثُ آياتٍ من « الأعرافِ » : ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ ٱللَّهُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥-٥٦] . وآخرُ « بني إسرائيلَ » : ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ اللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَلُّ ﴾ إلى آخرها [الإسراء: ١١٠]، وعشرُ آياتٍ مِن أوّلِ « الصافاتِ » إلى قولِه : ﴿ لَّارِبِ ﴾ [الصافات: ١-١١]. وآيتان من « الرحمنِ » : ﴿ يَنَمَعْشَرَ لَلِّهِنِّ وَٱلْإِنْسِ ﴾ إلى قولِه : ﴿ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴾ [الرحمن: ٣٣-٣٠] . ومن

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، ف ١، م: « عندنا » .

<sup>(</sup>۲) في ص ، ب ١، ف ١، م: « اتخذ » .

<sup>(</sup>٣) في م: « ضارٍ ».

<sup>(</sup>٤) في م: « طار ».

<sup>(</sup>٥) ليست في : ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م: « وثلاثون » .

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: « سورة ».

<sup>(</sup>٨) بعده في ص ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : ( إلى ١ . .

آخر (() ( الحشر » ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ ﴾ إلى آخر السورة [الحشر: ٢١- ٢١] ، وآيتان من ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَى ﴾ (() : ﴿ وَأَنَّكُو تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا (() ﴾ إلى قوله : ﴿ وَأَنَّكُو تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا (() ﴾ إلى قوله : ﴿ شَطَطًا ﴾ [الجن: ٣، ٤] . فذكرتُ هذا الحديثَ لشعيبِ بنِ حربٍ ، فقال لى : كنا نُسمّيها آياتِ الحرز (() ، ويقالُ : إن فيها شفاءً مِن مائةِ (() داءٍ . فعد لى : كنا نُسمّيها آياتِ الحرز (() ، ويقالُ : إن فيها شفاءً مِن مائةِ (() على : فقرأتُها على الجنونَ ، والجذامَ ، والبرصَ ، وغيرَ ذلك . قال محمدُ بنُ على : فقرأتُها على شيخ لنا قد فُلِج (() ، حتى أذهبِ اللَّهُ عز وجل عنه ذلك () .

وأخرج البيهقي في « شعبِ الإيمانِ » عن ابنِ مسعودٍ قال : مَن قرأ عشر آياتٍ من سورةِ « البقرةِ » أوَّلَ النهارِ ، لم يَقرَبُه شيطانٌ حتى يُمسي ، وإن قرأها حين يُمسي ، لم يَقرَبُه حتى يُصِبح ، ولا يرَى شيئًا يكرَهُه في أهلِه ومالِه ، وإن قرأها على مجنونِ أفاق ؛ أربعَ آياتٍ مِن أوّلِها ، وآية الكرسيّ ، وآيتين (١) بعدَها ، وثلاثَ آياتٍ مِن آخرها (١) .

قُولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ﴾ الآيتين .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: « سورة ».

<sup>(</sup>٢) في ب ١، م: « والثلاث ».

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ف١ ، م : « ما اتخذ صاحبة » ، وفي ب ٢: « ما اتخذ صاحبة ولا ولدا » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١، م : « الحرب » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف١ ، م : « كل » ، وفي ب١ : « باية » .

<sup>(</sup>٦) فلج الرجل ، أصابه الفالج ، وهو شلل يصيب أحد شقى الجسم طولا . ينظر الوسيط (ف ل ج).

<sup>(</sup>٧) ابن النجار ١٨/١٨ - ٢٥٥.

<sup>(</sup>A) في ص ، ف ١، م : « آيتان » .

<sup>(</sup>٩) البيهقي (٢٤١٢).

أخرج ابنُ جرير ('' ، وابنُ أبى حاتم ، والطبرانيُّ في ( الكبير » ، ( واللالكائيُّ ) في ( السنة » ، وابنُ مردُويَه ، والبيهقيُّ في ( الأسماءِ والصفاتِ » ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ في قولِه : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ونحو هذا من القرآنِ . قال : كان رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ / يحرِصُ أَن يُؤمِنَ ('' جميعُ ٢٩/١ النَّاسِ ويُتابِعوه ('' على الهُدَى ، فأخبرَه اللَّهُ أَنَّه لا يؤمنُ إلَّا من ('' سبق له من اللَّهِ الشَّقاءُ في الذكرِ اللَّولِ ، ولا يَضِلُّ إلَّا من ('' سبق له من اللَّهِ الشَّقاءُ في الذكرِ الأُولِ ،

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو (٢) قال : قيل : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّا نقرأُ من القرآنِ فترْجُو ، ونقرأُ فنكادُ نيأسُ . فقال : « أَلَا أُخبِرُ كم عن أهلِ الجنةِ وأهلِ النارِ ؟ » . قالوا : بلى يا رسولَ اللَّهِ . فقال : « ﴿ الْمَوْلِيَ وَلِكَ الْكَذَبُ لَا رَبِّنَ فِيهِ هُدَى لِللَّهُ قَوِله : « ﴿ اللَّمُ الْحُونَ ﴾ » . « هؤلاء أهلُ الجنةِ » . فيه هُدَى لِللَّهُ قَوِله : « ﴿ اللَّمُ فَلِحُونَ ﴾ » . « هؤلاء أهلُ النارِ » . قلنا : لَسْنا عَلَيْهُمْ ﴾ » . إلى قولِه : « ﴿ عَظِيمٌ ﴾ » . « هؤلاء أهلُ النارِ » . قلنا : لَسْنا عَمْ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « أَجَلْ » . « هؤلاء أهلُ النارِ » . قلنا : لَسْنا هم يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « أَجَلْ » .

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، م: « جريج ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: « به ».

<sup>(</sup>٤) في ب ١، والبيهقي : « يبايعوه ».

<sup>(</sup>٥) بعده في ص : « قد » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١/ ٢٥٩، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤/ ١٢٨٤، ١٣٧١، ١٣٨٥ ( ٧٢٥٠، ٧٧٨٥، ٧٧٨٠)، والطبراني (١٣٨).

<sup>·(</sup>٧) في الأصل ، ب ٢، ف ١: « عمر » .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي حاتم في تفسيره ٣٩/١ (٨٦، ٩١).

وأخرج ابنُ إسحاق ، وابنُ جرير ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ : أي : بما أُنْزِل إليك ، وإنْ قالوا : إنَّا قد آمنا بما جاء مِن قبلك . ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ : أي (١) : إنَّهم قد كفروا بما عندَهم من ذِحْرِك ، وجحدوا ما أُخِذ عليهم من الميثاق لك ، فقد كفروا بما جاءك ، وبما عندَهم مما جاءهم به غيرُك ، فكيف يسمَعون منك إنذارًا وتحذيرًا (٢) ، وقد كفروا بما عندَهم من علمِك (٢) ؟ ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى مَن المُدَى أن يُصِيبوه أبدًا (أُبغير (٥) ما كذَبوك (١) به أَنفُ مَن ربّك ، حتى يؤمنوا به ، وإنْ آمنوا بكلٌ ما كان (٢) قبلك ، هو وَلَهُمْ ﴾ بما هم عليه من خلافِك ﴿ عَذَابُ عَظِيمُ ﴾ . فهذا في الأحبارِ من يهودَ (٨) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ . قال : أنزلت هاتان الآيتان فى قادةِ الأحزابِ ، وهم الذين ذكرهم اللَّهُ فى هذه الآيةِ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ الذين ذكرهم اللَّهُ فى هذه الآية : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ [ابراهيم : ٢٨] . قال : فهم الذين قُتِلُوا يومَ بدرٍ ، ولم يدخُلْ من القادةِ أحدٌ فى

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١، م : ( تخويفًا ) .

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « عملك »، وفي م: « نعتك ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في سيرة ابن هشام : « يعني بما » .

<sup>(</sup>٥) في ب٢ : ١ يبعض ١ .

<sup>(</sup>٦) في ف١، م: ( كذبوا ) .

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: « من ».

<sup>(</sup>A) في ب ۲ : « اليهود » .

والأثر عند ابن هشام ٣١/١ ه ، وابن جرير ٧/٨٥، ٢٦٥، ٢٧٢، وابن أبي حاتم ٧/٠٤، ٤١ (٩٢، ٩٢) .

الإسلام إلَّا رجلان ؛ أبو سفيانَ والحكمُ بنُ أبي العاصِي (١).

وأخرج ابنُ المنذرِ عن السُّدِّيِّ في قولِه : ﴿ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ ﴾ . قال : أُوعَظْتَهم (٢) أم لم تَعِظْهم .

وأخرج عبدُ بنُ محميدِ عن قتادةً في قولِه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لَنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . قال : أطاعوا الشيطانَ ، فاسْتَحوذ عليهم ، فختم اللَّهُ على قلوبِهم وعلى سمعِهم ، وعلى أبصارِهم غشاوةً ، فهم لا يُبْصِرون هُدًى ، ولا يسمَعون ، ولا يفقَهون ، ولا يعقِلون .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : الحتمُ على قلوبِهم وعلى سمعِهم ، والغشاوةُ على أبصارِهم (٢).

وأخرج ابنُ جرير '' عن ابنِ مسعودِ قال : ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾ . يقولُ : سَمْعِهِمْ ﴾ . يقولُ : أَعِينَهُمْ ، ﴿ غِشَنُونَ ۗ ﴾ . يقولُ : أعينِهم ، ﴿ غِشَنُونَ ۗ ﴾ : فلا يُتُصِرون '' .

وأخرج الطَّسْتَى في « مسائلِه » عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أُخْيِرْني عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ . قال طَبَع (١) عليها . قال :

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/ ٢٥٩، ٣٧٣، وابن أبي حاتم ٤٠/١ (٩٣).

<sup>(</sup>۲) في ص ، ب١ ، ف١ ، م : « وعظتهم » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ٢٧٠، وابن أبي حاتم في تفسيره ٤١/١ (١٠٠).

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: ( جريج ١.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) بعدة في الأصل ، م: « الله » .

وهل تعرِفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم (١) ، أمّا سمِعتَ الأَعْشَى (٢) وهو يقول:

وصَهْباءَ طاف يهوديُّها فأَبْرَزَها وعليها خُتُمْ

وأخرج سعيدُ بنُ منصورِ عن الحسنِ ، وأبى رجاءٍ ، قرأ أحدُهما : (غُشَاوةٌ ) . والآخرُ : (غَشْوَةً ) ( • ) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَـا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ . يعنى : المنافقين من الأَوْسِ والحَزْرَج ، ومن كان على أمرِهم (٢) .

وأخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ صَدْرَ سورةِ « البقرةِ » إلى المائةِ منها (٧) في رجالِ سمَّاهم بأعيانِهم وأنسابِهم ، من أحبارِ يهودَ ، ومن المُنافقين من الأَوْسِ والخَزْرَج (٨).

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا

<sup>(</sup>١) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص٣٥.

<sup>(</sup>٣) الصهباء: الخمر . اللسان (ص ه ب) .

<sup>(</sup>٤) الطستى - كما في الإتقان ١٠٤/٢.

<sup>(°)</sup> سعيد بن منصور (١٨٢ - تفسير). وهما قراءتان شاذتان . وينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٠.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١/ ٢٧٥، وابن أبي حاتم ٢/١٤ (١٠٤).

<sup>(</sup>٧) بعده في ف ١، م: « هي ».

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ١/ ٢٥٨.

بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوْمِ ٱلۡاَحِٰرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : المرادُ بهذه الآيةِ المنافقون (١٠) .

وأخرج عبدُ الرزَّاقِ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ . حتى بلَغ : ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ . قال : هذه في المنافقين (٢) .

وأخرج عبدُ بنُ محميدِ "عن قتادةً" في قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ ﴾ الآية . قال : هذا نعتُ المنافقين ('') ؛ نعَت عبدًا خائنَ السريرةِ ، كثيرَ ( ْخَنْعِ الأخلاقِ ، يَعْرِفُ بلسانِه ، ويُنكِرُ بقلبِه ، ويُصَدِّقُ بلسانِه ، ويخالفُ بعملِه ، ويُصدِّقُ السفينةِ ، كلَّما هبّت ريحُ ويُصْبِحُ على حالٍ ويُمْسِى على غيرِه ، ويتكفَّأُ تكفُّؤ السفينةِ ، كلَّما هبّت ريحُ هبّ فيها .

وأخرج (٦) ابنُ المُنْذرِ عن محمدِ بنِ سيرينَ قال : لم يكنْ عندَهم شيءٌ أخوفَ من هذه الآيةِ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ .

( وَأَخْرِجَ عَبْدُ بِنُ مُحْمَيْدِ عَنِ مُحْمَدِ قَالَ : كَانُوا يَتَخُوَّفُونَ ( مَنْ هَذُهُ الآيَةِ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ( ) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱/ ۲۷۵، ۲۷۳.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ص ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : « المنافق » .

<sup>(</sup>٥ – ٥) في الأصل : « الأخلاق » ، وفي ف ١ ، م : « الإخلاف » ، والحنَّثُم : الفجور والغدر والذل . ينظر التاج (خ ن ع) .

<sup>(</sup>٦) بعده في ب ٢: « محمد بن ».

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>۸) فی ب ۱: « یتحرفون » .

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن يحيى بنِ عَتِيقِ، قال: كان محمدٌ يتلو هذه الآية - عندَ ذكرِ الحَجَّاجِ - ويقولُ: إنا لغيرِ ذلك أخوفُ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ .

وأخرج ابنُ سعدِ عن أبى (١) يحيى ، قال : سأل رجلٌ حذيفةَ وأنا عندَه ، ٣ فقال : ما النفاقُ ؟ قال : أَنْ تتكلَّمَ بالإسلام (٢) ولا تعملَ / به .

قُولُه تعالى : ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ ﴾ الآية .

أخوج أحمدُ بنُ مَنِيعِ في «مسندِه» بسندٍ ضعيفٍ عن رجلٍ مِن الصحابةِ ، أن قائلًا مِن المسلمين قال: يا رسولَ اللَّهِ ، ما النَّجاةُ غدًا؟ قال: «لا تُخادِعِ أَ اللَّهَ » قال: وكيف نُخادِعُ اللَّه؟ قال: «أن تعْمَلَ بما أمَرَك اللَّهُ به ، تُرِيدُ به غيرَه ، فاتَقُوا الرِّياءَ ؛ فإنه الشركُ باللَّهِ ، فإن المُرائى يُنادَى به يومَ القيامةِ على رءوسِ الخلائقِ بأربعةِ أسماءٍ ؛ يا كافرُ ، يا فاجرُ أَ ، يا خاسرُ ، يا غادرُ ، ضلَّ عملُك ، وبطل أجرُك ، فلا خلاق أن فلا خلاق ألك اليومَ عندَ اللَّهِ ، فالتَمِسْ أجرَك مَن كنتَ تَعْمَلُ له (أ) يا مُخادِعُ » . وقرأ النَّاتِ مِن القرآنِ ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْمُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا ﴾

<sup>(</sup>١) في ب ١: « ابن ».

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: ﴿ بِاللَّمَانِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: ( يخادع ) .

<sup>(</sup>٥) في ب ١، ب ٢: « تخادع».

<sup>(</sup>٦) في المطالب العالية: « يا فاحش ».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب ١: ﴿ وَلَا خَلَافَ ﴾ ، وفي المطالب العالية : ﴿ فَلَا صَلَاةً ﴾ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « به » .

الآية [الكهف: ١١٠]، و ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَلِّعُونَ ٱللَّهَ ﴾ (١) الآية [النساء: ١٤٢].

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ فى قولِه : ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ ﴾ . قال : يُظهِرون لا إلهَ إلا اللَّهُ ، يُرِيدون أن يُحْرِزوا بذلك دماءَهم وأموالَهم ، ('وفى أنفسِهم غيرُ ذلك') .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ وهبٍ قال : سألْتُ ابنَ زيدٍ عن قولِه : ﴿ يُخَدِعُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَالذَينَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَالذَينَ آمَنُوا ﴾ . قال : هؤلاءِ المنافقونَ (٢) ، يُخادِعونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالذَينَ آمَنُوا ، أَنهم يُؤْمنُونَ بَمَا أَظْهَرُوه . وعن قولِه : (وما يُخادِعون أَنها إلا أَنفسَهم وما يشعُرون) . قال : ما يَشْعُرون أَنهم (٥) ضرُّوا أَنفسَهم بما أَسَرُّوا مِن الكفرِ والنفاقِ . يشعُرون) . قال : هم المنافقون . حتى بلغ (١) : هم المنافقون . حتى بلغ (١) : هم وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَىٰ شَيْءً (١) [الجادلة : ١٨] .

وأخرج البيهقى فى «الشعبِ» عن قيسِ بنِ سعدِ قال: لولا أنى سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: «المكرُ والخَديعةُ فى النارِ». لَكنتُ أمكرَ

<sup>(</sup>١) أحمد بن منيع – كما في المطالب العالية (٣٥٣٢) – وفيه زيادة .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل : « أنفسهم » .

والأثر عند ابن أبي حاتم ٢/١ (١٠٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « منافقون » .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ ، وبها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو، وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي : ﴿يخدعون﴾ بغير ألف مع فتح الياء والدال. التيسير ص ٦٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ف ١، م: ١ بأنهم ١ .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : « قوله » .

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱/ ۲۸۱، ۲۸۹.

هذه الأمَّةِ<sup>(۱)</sup>.

قُولُه تعالى : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ الآية .

أخوج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضًا ۚ ﴾ . قال : شكُّ ، ﴿ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۚ ﴾ . قال : شكًّ ، ﴿ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۚ ﴾ . قال : شكًّ ا (٢٠) .

(' وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ ، مثلَه' .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فِى قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ . قال : النّفاقُ ، ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُرُ ﴾ . قال : نَكالٌ مُوجِعٌ ، ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾ . قال : يُبَدِّلُون ويُحَرِّفُون (٥٠ .

وأخرج الطَّشتىُ عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأَزْرقِ قال له : أَخْيِرْنَى عن قولِه تعالى : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ ﴾ . قال : النفاقُ . قال : وهل ('تَعْرِفُ العربُ (') ذلك ؟ قال : نعم ، أمَا سمِعْتَ قولَ الشاعرِ (') :

<sup>(</sup>١) البيهقي (٢٦٨). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٠٥٧).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، م: « أي ».

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/١٣٥ ، وابن جرير ٢٨٨/١ ، ٢٩٠ ، وابن أبي حاتم ٤٣/١ (٢١٢ ، ١١٤) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١.

والأثر عند ابن جرير ١/ ٢٨٨، ٢٩٠، ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٨٨/١ - إلى قوله: النفاق - وابن أبى حاتم ٤٣/١ ، ٤٤ ، ٢٩٧ ( ١١١، ١٢٠٠) ابن جرير ٢٨٨/١ ) وعند الطبرى ٢٩٢١ تفسير قوله تعالى أليم: موجع، بنفس الإسناد من قول الضحاك بدون ذكر ابن عباس، وذكره ابن أبى حاتم ٤٤/١ عقب الأثر (١١٩) تعليقًا. من قول الضحاك.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب ١: « يعرف العون ».

<sup>(</sup>٧) هو الشماخ بن ضرار ، والبيت في ديوانه ص ٢١٥ .

أَجامِلُ أَقْوَامًا حَيَاءً وقد أَرَى صُدورَهُمْ تَغْلِى عَلَىَّ مِراضُها (١) قال: الأليمُ قال: الأليمُ الذي فَاخْبِرْنَى عَن قولِه: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾. قال: الأليمُ الوجيعُ (٢). قال: وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمِعْتَ قولَ الشاعر:

نام مَن كان خَلِيًّا مِن أَلَمْ وبقِيتُ الليلَ طُولًا لم أَنَمْ (")

(أو أخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال: كلُّ شيءٍ في القرآنِ ((أليمُ ))

فهو المُوجِعُ .

وأخرج ابنُ أبي حاتم عن أبي العالية قال: الأليمُ المُوجِعُ في القرآنِ كلِّه (٥٠). وأخرج (١عبدُ بنُ حميد (٥) وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿ فِي قَلُوبِهِم (٥) مَرَضًا ﴿ فَ وَاللّهِ ، ﴿ فَ زَادَهُمُ ٱللّهُ مَرَضًا ﴾ . قال: رِيبةٌ وشكٌ في أمرِ اللّهِ ، ﴿ فَزَادَهُمُ ٱللّهُ مَرَضًا ﴾ . قال: إياكم قال: رِيبةٌ وشكًا ، ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾ . قال: إياكم والكذبَ ، فإنه (٨) بابُ النفاقِ ، وإنّا واللّهِ ما رأينا عملًا قطَّ أَسْرَعَ في فسادِ قلبِ عبد مِن كِبْرٍ أو كذبٍ (٩) .

<sup>(</sup>١) مراضها: جمع مريض . اللسان (م رض) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف١، م: « الموجع».

<sup>(</sup>٣) الطستي - كما في الإتقان ٧٧/٢ ، ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل .

والأثر عند ابن أبي حاتم ٢٢١/٢ (٣٣٣٦)، بلفظ: « كل شيء وجع ».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٤٤/١ (١١٩).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>A) بعده في الأصل ، ف١ ، م : « من » .

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ١/ ٢٨٩، ٢٩١ إلى قوله : « شكا في أمر الله » .

وأخرج ابنُ جريرِ عن ابنِ زيدِ (١) في قولِه : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ . قال : هذا مرضٌ في الدينِ ، وليس مرضًا في الأجسادِ ، و(٢) هم المنافقونَ ، والمرضُ الشكُ الذي دخل في الإسلام (٦) .

وأخرج ابنُ جريرِ عن الربيعِ في قولِه : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ ﴾ . قال : هؤلاء أهلُ النفاقِ ، والمرضُ الذي (١٠) في قلوبِهم الشكُّ في أمرِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، ﴿ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضَا ﴾ . قال : شكَّا (٥) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن [٨ط] الضحاكِ قال : العذابُ الأليمُ هو المُوجعُ ، وكلُّ شيءٍ في القرآنِ مِن الأليم فهو المُوجِعُ (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الآيتين .

أخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : الفسادُ هو الكفرُ والعملُ بالمعصيةِ (٧) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي الْحَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ . قال : إذا ركِبوا معصيةً فقيل لهم : لا

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يزيد » ، وفي ب ٢: « الزبير »

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) في م، ف ١: « الذين » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٢٨٩، ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٩٧/١ مقرونًا بابن عباس وناس من الصحابة .

تَفْعَلُوا كذا . قالوا : إنما نحن على الهُدَى (١٠) .

وأخرج ابنُ (٢) إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ . أى : إنما نُرِيدُ الإصلاحَ بينَ الفريقين مِن المؤمنينَ وأهلِ الكتابِ (٢) .

وأخرج وكيعٌ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عَبَّادِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأَسَدِيِّ قالُو الْسَدِيِّ قالُو الْسَدِيِّ قالُو الْسَدِيِّ قَالُو الْسَدِيِّ قَالُو اللَّهِ الْسَدِيُ قَالُو اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

قُولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَاۤ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ ﴾ الآية .

أخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ الْمُعْمَ الْمُؤَا كَمَا عَامَنَ النَّاسُ ﴾ (٧) : صدّقوا كما صدَّق أصحابُ محمد أنه نبى ورسولٌ ، وأن ما أُنزل عليه حقَّ . ﴿ قَالُواْ أَنَوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ ﴾ . يَعْنُون أصحابَ محمدٍ ، ﴿ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ﴾ . يَقولُ : الجُهَّالُ ، ﴿ وَلَكِمَن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . يَقولُ : الجُهَّالُ ، ﴿ وَلَكِمَن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . يَقولُ : الجُهَّالُ ، ﴿ وَلَكِمَن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . يَقولُ : الجُهَّالُ ، ﴿ وَلَكِمَن لَا

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) بعده في ف ١: « أبي ».

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/١٣٥ ، وابن جرير ، ١/ ٢٩٩، ٣٠٠ ، وابن أبي حاتم ٥/١ (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) في ب ١: « سليمان ».

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: « يحيي ».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٩٧/١ ، وابن أبي حاتم ٤٥/١ (١٢٣) ، وعند ابن أبي حاتم من طريق وكيع.

<sup>(</sup>٧) بعده في ص ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : « قال » .

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ١/ ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٥، وابن أبي حاتم ١/٥٥، ٤٦ (١٢٦ - ١٢٩، ١٣١، ١٣٢).

وأخرج ابنُ عساكرَ في «تاريخِه» بسند واه عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ عَامِنُواْ كُمَا عَامَنَ ٱلنَّاسُ ﴾ . قال : أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ وعليِّ (١) .

۳۱/۱

وأخرج ابنُ جريرٍ عَنَ ابنِ مسعودٍ في قولِه / : ﴿ كُمَا عَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ﴾ . قال : يَعْنُونَ أَصحابَ النبيِّ ﷺ (٢) .

وأخرج عن الربيع وابنِ زيدٍ ، مثلَه ''.

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ الآيتَيْن .

أخرج الواحدي ، والثعلبي ، بسند واه ( ) عن ابن عباس قال : نزَلَت هذه الآية في عبد الله بن أُبِي وأصحابه ، وذلك أنهم خرَجوا ذاتَ يوم ، فاسْتَقْبَلهم نفر مِن أصحاب رسول الله عَلَي ، فقال عبد الله بن أبي : انْظُرُوا كيف أَرُدُ هؤلاء السفهاء عنكم . فذهب فأخذ بيد أبي بكر ، فقال : مرحبًا بالصّديق سيد بني السفهاء عنكم . فذهب فأخذ بيد أبي بكر ، فقال : مرحبًا بالصّديق سيد بني تيم ( ) وشيخ الإسلام وثاني رسول الله علي في الغار ، الباذل نفسه وماله لرسول الله علي مرحبًا بسيد بني ( ) عدي الفاروق ، الله على في دين الله ، الباذل نفسه وماله لرسول الله على قال : مرحبًا بسيد بني ( ) عدي الله م الباذل نفسه وماله لرسول الله على قال : مرحبًا بسيد بني الله ، الباذل نفسه وماله لرسول الله على قال :

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (ترجمة عثمان بن عفان ) ص ۱٦٩.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٣٠٣/١ وقرنه بابن عباس وناس من الصحابة .

<sup>(</sup>٣) في ف١، م: ﴿ أَخْرِجُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٣٠٤، ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « واحد ».

<sup>(</sup>٦) في ف ١: « تميم ».

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، ف١، م.

مرحبًا بابنِ عمِّ رسولِ اللَّهِ ﷺ وَحَتَنِه () سيدِ بنى هاشم ، ما خلا رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ لأصحابِه : كيف رأَيْتُمونى فعَلْتُ ! فإذا وأَيْتُموهم (٢) فافْعَلُوا كما فعَلْتُ . فأَثْنُوا عليه خيرًا ، فرجَع المسلمون إلى النبيِّ وَأَيْتُموهم ( فَعَلُوه بذلك ، فنزلت ) هذه الآيةُ ( ) .

وأخرج ابنُ جرير ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِذَا لَقُوا اللّهِ وَابِدُ اللّهِ وَاللّهِ النبيّ عَلَيْهُ أُو اللّهِ عَامَنُوا ﴾ الآية . قال : كان رجالٌ مِن اليهودِ إذا لَقُوا أصحابَ النبيّ عَلَيْهُ أُو بعضَهم قالوا : إنا على دينكم . ﴿ وَإِذَا خَلَوا إِلَى شَيَطِينِهِم ﴾ وهم إخوانُهم (٥) بعضَهم قالوا : إنا على دينكم . ﴿ وَإِذَا خَلَوا إِلَى شَيَطِينِهِم ﴾ وهم إخوانُهم (٥) ﴿ قَالُوا إِنّا مَعَكُم ﴾ . أى : على مثلِ ما أنتم عليه ، ﴿ إِنّما نَحَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ . قال : يَسْخَرُ بهم للنّقْمةِ قال : ساخِرون بأصحابِ محمد ، ﴿ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ . قال : يَسْخَرُ بهم للنّقْمةِ منهم ، ﴿ وَيَمُدُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ ﴾ . قال : أى (١) في كفرِهم ، ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ . قال : يَتَرَدُّدونَ (١) .

وأخرج البيهقيُّ في « الأسماءِ والصفاتِ » عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَإِذَا لَهُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَا ﴾ : وهم منافقو أهلِ الكتابِ ، فذكرهم وذكر استهزاءَهم ، وأنهم إذا خلوًا إلى شياطينِهم قالوا : إنا معكم على دينكم ، ﴿ إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، وبعده في ب ٢: « و » . والحتن : الصُّهْر . ينظر النهاية ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>۲) فى ف ١: « رأيتمونى ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : « وأخبروه بذلك فأنزلت » .

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول ص١٣، ١٤.

<sup>(</sup>٥) في ف ١: « إخوانكم ».

<sup>(</sup>٦) سقط من : ص ، ب ١ ، ب ٢ ، ف ١ ، م .

غَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ بأصحابِ محمدِ . يقولُ اللَّهُ : ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ في الآخرةِ ؛ يَفْتَحُ لهم بابًا (() في جهنمَ مِن الجنةِ ، ثم يقالُ لهم : تعالَوْا . فيُقْبِلُون يَسْبَحُونَ (() في النارِ ، والمؤمنون على الأرائكِ - وهي الشرُرُ في الحِجالِ (() - يَسْبَحُونَ اللهِ مَن النارِ ، والمؤمنون على الأرائكِ - وهي الشرُرُ في الحِجالِ (() يَنْظُرون (أ) إليهم ، فإذا انْتَهَوْا إلى البابِ سُدَّ عنهم ، فضحك المؤمنون منهم حينَ قولُ اللهِ : ﴿ اللهِ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ في الآخرةِ ، ويَضْحَكُ المؤمنون منهم حينَ غُلِقت دُونَهم الأبوابُ ، فذلك قولُه : ﴿ فَالْيَوْمَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ الْكُفّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ (المطففين : ٣٤] .

وأخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِذَا لَقُواْ اَلَذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنًا ﴾ . أى : صاحبُكم ( رسولُ اللّهِ عَلَيْهِ ، ولكنه إليكم خاصةً ، ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ ﴾ مِن يهودَ الذين يَأْمُرونهم بالتكذيبِ ، ﴿ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ . أى : إنا على مثلِ ما أنتم عليه ، يَأْمُرونهم بالتكذيبِ ، ﴿ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ . أى : إنا على مثلِ ما أنتم عليه ، ﴿ إِنَّمَا نَحَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ . أى : إنما نحن مستهزئون ( ) بالقومِ ونَلْعَبُ بهم ( ) .

<sup>(</sup>۱) فی ص ، ب۱ ، ب۲ ، ف۱ ، م : « باب » .

<sup>(</sup>٢) في الأسماء والصفات: « يُسحَبُون ».

<sup>(</sup>٣) جمع حَجَلة ، ومنه حجلةُ العروسِ : وهي بيتٌ يزين بالثياب والأسرة والستور . اللسان (حج ل) .

<sup>(</sup>٤) في ف ١: « ينتظرون ».

<sup>(</sup>٥) البيهقي (١٠١٨).

<sup>(</sup>٦) في ص ، ب٢ : « بصاحبكم ».

<sup>(</sup>٧) في ب ٢: « نستهزئ » .

وأخرج ابنُ الأُنْبارِيِّ عن اليَمانيِّ (١) أنه قرَأ : ﴿ وَإِذَا (٢) لَاقَوُا الذين آمَنُوا قالوا آمَنَا (٣) ﴾ .

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ عن أبى مالكِ فى قولِه: ﴿ وَإِذَا خَلَوْاً ﴾ . قال : مضَوْا ('') .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ ﴾ · قال : رءوسِهم ( ) في الكفر ( ) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم ﴾ . قال : أصحابِهم من المنافقين والمشركين .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ الشّرِ ، مَن قتادةً في قولِه : ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ الشّرِ ، شَيَطِينِهِم ﴾ . قال : إلى إخوانِهم مِن المشركين ورءوسِهم وقادتِهم في الشّرِ ، في الشّرِ ، في الشّرِ أَوْنَ ﴾ . يقولون : إنما نَسْخَرُ مِن هؤلاء القوم ونَسْتَهْزِئُ بهم (١٠) .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الرحمن بن السَّمَيْفَع ، أبو عبد الله اليماني ، له اختيار في القراءة ينسب إليه ، شذ فيه . غاية النهاية (٣١٠) .

<sup>(</sup>٢) في ب ١: « فإذا ». وينظر مختصر الشواذ لابن حالويه ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٧/١١ (١٣٥).

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٣٠٧/١ ، وقرنه بابن عباس وناس من الصحابة .

<sup>(</sup>٧) عبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ١٧٢/٤ - وابن جرير ١٠٨/١.

<sup>(</sup>۸) في ف ١ ، م: « تماديهم » .

<sup>(</sup>٩) عبد بن حمید – کما فی فتح الباری ۱۲۱/۸ – وابن جریر ۳۰۷/۱، ۳۰۸، ۳۱۲.

وأخرج ابنُ المنذرِ عن أبى صالحِ فى قولِه : ﴿ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ . قال : يقالُ لأهلِ النارِ وهم فى النارِ : اخْرُجوا . وتُفْتَحُ لهم أبوابُ النارِ ، فإذا رأَوْها قد فُتِحَت أَقْبَلُوا إليها يُريدُون الخروجَ ، والمؤمنون يَنْظُرون إليهم على الأرائكِ ، فإذا انْتَهَوْا إلى أبوابِها عُلِقت دونَهم ، فذلك قولُه : ((﴿ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ . (ويَضحَكُ منهم المؤمنون حينَ غُلِقت دونَهم " ، فذلك قولُه : ﴿ فَٱلْمُومَ اللّهُ مَا المؤمنون حينَ غُلِقت دونَهم " ، فذلك قولُه : ﴿ فَٱلْمُومَ اللّهِ مَا المُومِنُونَ ﴾ (أ) الآية [المطففين : ٣٤] .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ وَيَمُدُّهُمْ ﴾ . قال (°) : يُمْلِي للهم ، ﴿ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ . قال : في كفرِهم يَتَمَادَوْن (١) .

وِأَخْرِجَ ابنُ جَريْرٍ ، وَابنُ المنذرِ ، وَابنُ أَبَى حَاتَمٍ ، عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قَوْلِه : ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ . قال : يَتَمَادَوْنَ ﴿ .

وأخرج الطَّسْتِى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أَخْيِرْني عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ . قال : يَلْعَبون ويَتَرَدَّدون . قال : و (^^ هل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أمَا سمِعْتَ قولَ الأعشى ( ) :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف١ : « فالذين » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف١، م : « تضحك عليهم ».

<sup>(</sup>٣) في ب١، ب٢: «عليهم».

<sup>(</sup>٤) بعده في ص١ ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : « على الأرائك ينظرون » .

<sup>(°)</sup> في ف ١: « قالوا » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٣١٨/١، ٣٢١، ٣٢٣ مقرونًا بابن عباس وناس من الصحابة.

<sup>(</sup>V) ابن جرير ١/ ٣٢٣، وابن أبي حاتم ٤٩/١ (١٤٩).

<sup>(</sup>٨) ليس في : الأصل ، ب١ ، ف١ ، م .

<sup>(</sup>٩) في ص ، ف ١ ، م : « الشاعر » .

أُراني قد عمِهْتُ وشاب رأسي وهذا اللُّغبُ شَيْنٌ بالكبيرِ

وأخْرِج الفِرْيابِيُّ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَيَمُدُّهُمُ ﴾ . قال : يَزيدُهم ، ﴿ فِي طُغْيَنبِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ . قال : يَلْعَبون ويَتَرَدُّدون في الضَّلالةِ (٢) .

قُولُه تعالى: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ﴾ الآية .

أخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ . قال : الكفرَ / بالإيمانِ (٣) . ٢٢/١

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى ﴾ . قال : أَخَذُوا الضّلالةَ ، وترَكُوا الهُدَى ( ) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ . قال : آمنوا ثم كفروا (٥٠٠ .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ . قال : اسْتَحَبُّوا الضَّلالةَ على الهُدَى ، ﴿ فَمَا رَبِحَت يَجْنَرتُهُمْ ﴾ . قال : قد واللَّهِ رأيْتُموهم (٢)

<sup>(</sup>١) الطستي - كما في الإتقان ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱/ ۳۱۹.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٥٣٢ - من قول ابن إسحاق - وابن جرير ١/ ٣٢٥، وابن أبي حاتم ٤٩/١ (١٥٣) من طريق ابن إسحاق به .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٣٢٦، وابن أبي حاتم في تفسيره ٥٠/١ (١٥٤).

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص ، ف ١ ، م : « رأيتهم » .

خرَجوا مِن الهُدَى إلى الصَّلالةِ، ومِن الجماعةِ إلى الفُرْقةِ، ومِن الأمنِ إلى الخوفِ، ومِن الأمنِ إلى الخوفِ، ومِن السَّنةِ إلى البدعةِ (١).

قُولُه تعالى : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ الآيات .

أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والصابوني في «المائتين»، عن ابن عباس في قولِه: ﴿ مَشَلُهُمْ كَمَثُلِ اللَّذِي اَسَتُوْقَدَ نَارًا ﴾ الآية. قال: هذا مَثَلٌ ضربه اللّه للمنافقين الذين (٢) كانوا يَعْتَزُون (٢) بالإسلام، فيُناكِحُهم اللّه العِزّ المسلمون، ويُوارِثونهم، ويُقاسِمونهم الفَيْءَ، فلما ماتوا سلَبَهم اللّه العِزّ كما سلّب صاحب النار ضوءَهُ، ﴿ وَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتُ ﴾. يقولُ: في عذاب، ﴿ صُمُّمُ بُكُمُ عُمَيُ ﴾. لا يَسْمَعون الهُدَى، ولا يُبْصِرونه، ولا يَعْقِلونه (٢) ﴿ وَرَعْدُ وَرَقْدُ وَرَقْدُ ﴾. تخويف، ﴿ وَيَكُمُمُ عُمَيُ ﴾. هو المطرُ ضُرِب مَثَلُه في القرآنِ، ﴿ فِيهِ يَعْقِلُونه (٢) ﴾ ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ ﴾. هو المطرُ ضُرِب مَثَلُه في القرآنِ، ﴿ فِيهِ طُلُمُتُ ﴾. يقولُ: ابتلاءً، ﴿ وَرَعْدُ وَرَقُ ﴾. تخويف، ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ الْمَرَاثُ مَنْ الْمِالِمُ مَنْ الْمِللامِ عَزّا المنافقون مِن الإسلامِ عَزّا الْمَاتُ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ ﴾. يقولُ: كلما أصاب المنافقون مِن الإسلامِ عزّا اطْمَأْنُوا، فإن أصاب الإسلام نكْبَةً قاموا ليَرْجِعوا إلى الكفرِ، كقولِه: ﴿ وَمِنَ الْآيَسِ مَن يَعْبُدُ اللّهُ عَلَى حَرْفِ ﴾ الآية (١٤) الآية (١٤) اللهُ اللهُ عَلَى حَرْفِ ﴾ الآية (١٤) اللهُ وَمَنَ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ حَرْفِ ﴾ الآية (١٤) اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/ ٣٣٠، ٣٣٠، وابن أبي حاتم ٤٩/١ ، ٥٠ (١٥٢ ، ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص ، ب ١ ، ب٢ ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ب ١ ، ونسخة من ابن جرير : « يعبرون » ، وفي ف ١ ، ونسخة من ابن جرير : « يغترون » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « يفعلونه » .

<sup>(</sup>٥) ابن جریر ۱/۳۳۷، ۳٤۸، ۳۱۹– ۳۷۰، وابن أبی حاتم ۱/۰۰، ۵۲، ۵۵، ۵۵، ۵۵، ۸۵، ۸۵ (۱۰۸، ۱۱۷، ۱۷۲، ۱۷۲، ۲۰۳، ۲۰۸) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ وناسٍ مِن الصحابةِ في قولِه : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ اللَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ الآية . قال : إن ناسًا دخلوا في الإسلامِ عند (١) مَقْدَمِ النبيِّ عَيَيْ المدينةَ ، ثم نافقوا ، فكان مَثَلُهم كمثلِ رجلٍ كان في ظُلْمةِ ، فأوقد نارًا فأضاءَت ما حوله مِن قَدًى أو أَذًى ، ( فأبْصَره حتى عرَف ما يَتَقِى ، فبينا هو كذلك إذ طُفِئَت نارُه ، فأقْبَل لا يَدْرِي ما يَتَقِي مِن أَذًى ) . فكذلك المنافقُ ، كان في ظلمةِ الشّركِ ، فأسلم فعرَف الحلالَ من الحرامِ ، والخيرَ من الشرّ ، ( فبينا هو كذلك إذ كفر ، فصار لا يَعْرِفُ الحلالَ مِن الحرامِ ، ولا الخيرَ مِن الشرّ ) فهم صمّ كذلك إذ كفر ، فهم الخُوسُ ، فهم لا يَرْجِعون إلى الإسلامِ ( ) .

وفى قولِه: ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ ﴾ الآية. قال: كان رجلان مِن المنافقين مِن أهلِ المدينةِ هرَبا مِن رسولِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ إلى المشركين، فأصابهما هذا المطرُ الذى ذكر اللَّهُ، فيه رعدٌ شديدٌ وصواعقُ وبَرقٌ، فجعَلا كلما أصابهما الصَّواعقُ يَجْعَلان أصابعهما في آذانِهما مِن الفَرَقِ أن تَدْخُلُ (١ الصَّواعقُ في مسامعِهما فتَقْتُلُهما، وإذا لَمَ البَرْقُ مشياً في ضوئِه، وإذا (ألم يَلْمَعُ لم يُبْصِرا، قاما مكانَهما لا يُبْشِيان، فجعَلا يقولان: ليتنا قد أصْبَحنا فنأتي محمدًا فنضَعَ أيدينا في يدِه.

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ب١، ب٢، ف١، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « عمي » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٣٤٨، ٣٣٨ ، ٣٤٨، ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ب٢ : « يدخل » .

<sup>(</sup>٧) في ابن جرير: « مشوا » .

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ف ۱: « بلغ » .

فأصبحا فأتياه ، فأسلما ووضّعا أيديهما في يدِه ، وحسن إسلامهما ، فضرَب اللّه شأنَ هذين المنافقين الخارجين مَثَلًا للمنافقين الذين بالمدينة ، وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي عليه جعلوا أصابعهم في آذانهم ؛ فَرَقًا مِن كلامِ النبي عليه أن يَنْزِلَ فيهم شيء أن يُنْزِلَ فيهم شيء أن يُنْزِلَ فيهم شيء أن يُنْزِلَ فيهم أو يُذْكُروا بشيء فيُقْتَلوا ، كما كان ذانك المنافقان الخارجان يَجْعَلان أصابعهما في آذانهما ، وإذا أضاء لهم مشوا فيه ، فإذا كثرت أموالهم وأولادُهم أو أصابوا عَنيمة وأن فتحًا ، مشوا فيه ، وقالوا : إن دينَ محمد حينكذ أصدق واستقامواعليه ، كما كان ذانك المنافقان يمشيان إذا أضاء حينكذ ألبرق ، ﴿ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِم قَامُوا ﴾ فكانوا إذا هلكت أموالهم وأولادُهم أو أصابهم البلاء ، قالوا : هذا مِن أجل دينِ محمد . وارْتَدُوا كفارًا " ، كما قام أه ذانك المنافقان حينَ أظلَم البرق عليهما أن .

وأخرج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن السدىِّ ، مثلَه (١٠٠ .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « شيئا » .

<sup>(</sup>٢) في ب ١، ف ١، م: « ولدهم »، وبعده في ابن جرير: « وولد لهم الغلمان ».

<sup>(</sup>٣) في ابن جرير : « أو » .

<sup>(</sup>٤) في ابن جرير : « دين » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٦) في م: « بهما ».

<sup>(</sup>٧) في ص ، ب ١، م : « ولدهم » ، وفي ابن جرير : « وولد لهم الجواري » .

<sup>(</sup>٨) في ب١ ، ب ٢: « قال » ، وفي ، ف ١، م : « كان» ، والمثبت من ابن جرير .

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ١/ ٣٦٨، ٣٦٩.

<sup>(</sup>۱۰) ابن أبي حاتم ۱/۱٥ (۱۶۲).

قال: ضرّبه اللَّهُ مَثَلًا للمنافق. وقولِه: ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾. قال (١): أما النورُ، فهو إيمائهم الذي يَتَكَلَّمون به، وأما الظلمة ، فهي ضَلالتُهم (٢) وكفرُهم. وفي قولِه: ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ ﴾ الآية. قال: الصَّيِّبُ المطرُ. وهو مَثَلُ المنافقِ في ضوءِ ما تكلَّم بما معه مِن كتابِ اللَّهِ، وعمِل مُراءاة للناسِ (٣)، فإذا خلا وحدَه عمِل بغيرِه، فهو في ظلمة ما أقام على ذلك. وأما الظَّلُماتُ فالضلالة ، وأما البَرْقُ فالإيمانُ ، وهم أهلُ الكتابِ ، ﴿ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ ﴾ فهو رجلٌ يَأْخُذُ بطرفِ الحقّ ، لا يَسْتَطِيعُ أن يُجاوِزَه (١٠).

وأخرج ابنُ إسحاق ، وابنُ جرير ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَثَلُهُمْ ﴾ الآية . قال : ضرَب اللَّهُ مثلًا للمنافقين يُبْصِرون الحقَّ ويقولون به ، حتى إذا خرَجوا (٥) مِن ظلمةِ الكفرِ أَطْفَئوه بكفرِهم ونفاقِهم ، فترَكهم في ظلماتِ الكفرِ (١) ، لا يُبْصِرون هُدًى ، ولا يَسْتَقِيمون على حقِّ ، ﴿ صُمُّ بُكُمُ عُمُّ ﴾ عن الكفرِ (١) ، لا يُبْصِرون هُدًى ، ولا يَسْتقيمون على حقِّ ، ﴿ صُمُّ بُكُمُ عُمُّ عَنَ الخيرِ ، ﴿ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ إلى هُدًى ولا إلى خير (٧) . وفي قولِه : ﴿ أَوْ كَصَيِبِ ﴾ الآية . يقولُ : هم مِن ظلماتِ ما هم فيه مِن الكفرِ / والحَذرِ مِن القتلِ ٢٥٠ على الذي هم عليه مِن الخلافِ (٨) والتخويفِ (١) منكم ، على مثلِ ما وصَف مِن على الذي هم عليه مِن الخلافِ (٨)

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: « ضلالهم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ب٢ : « الناس » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٣٣٨، ٢٥٣، ٣٥٣، ٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب ١، ب ٢: « به ».

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل ، ب٢ : « فهم » .

<sup>(</sup>٧) ينظر ابن جرير ١/ ٣٣٨، ٣٦٩ بنحوه، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/١٥ (١٦٨).

<sup>(</sup>A) بعده في ب ٢: « الذي هم عليه ».

<sup>(</sup>٩) في ابن جرير وابن أبي حاتم: « التخوف » .

الذى هو فى ظلمةِ الصيّبِ، فجعَل أصابعَه فى أذنيه مِن الصواعقِ حَذَرَ الموتِ، ﴿ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَفِرِينَ ﴾ . مُنْزِلٌ ذلك بهم مِن النّقمةِ ، ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبَصَارَهُمْ ﴾ . أى : لشدةِ ضوءِ الحقّ ، ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوًا فِيهِ ﴾ . أى : يعْرِفون الحقّ ويَتَكَلّمون به ، فهم مِن قولِهم به على استقامةٍ ، فإذا ارْتَكسوا منه إلى الكفرِ ﴿ قَامُوأً ﴾ . أى : مُتَحيّرين (١ ) ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ ﴾ . أى : للهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ ﴾ . أى : للهُ تَرَكُوا مِن الحقّ بعدَ معرفيه (١ ) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهد ('' في قولِه : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ . قال : أما إضاءةُ النارِ فإقبالُهم إلى المؤمنين والهُدَى ، وذَهابُ نورِهم إقبالُهم إلى الكافرينَ والضَّلالةِ ، وإضاءةُ البرقِ وإظلامُه على نحوِ ذَهابُ نورِهم إقبالُهم إلى الكافرينَ والضَّلالةِ ، وإضاءةُ البرقِ وإظلامُه على نحوِ ذلك المَثَلِ ، ﴿ وَاللّهُ مُحِيطٌ إِلْكَيْفِرِينَ ﴾ . قال : جامعُهم في جهنم (°).

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ مَثَلُهُم كَمَثَلِ اللَّهِ السَّوْقَدَ نَارًا ﴾ . (قال : هذا أَ مَثَلٌ ضرَبه اللَّهُ للمنافقِ ) ، إنَّ المنافقَ تكلَّم بها بـ « لا إلهَ إلا اللَّهُ » ، فناكح بها المسلمين ، ووَارَث بها المسلمين ، وعادً ( ) بها

<sup>(</sup>١) في ص : « متحيزون » .

<sup>(</sup>Y) بعده في ف ١، م: « سمعوا ».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٨٨، وابن أبي حاتم ١/ ٥٤، ٥٧، ٥٨ (١٨٣، ١٩٩، ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) في ص : « قتادة » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٣٤٠، ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>V) في ص ، ب ٢ : « للمنافقين » .

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ونسختين من ابن جرير: «عادا»، وفي ص، ب١، ب٢، ف١، م، ونسختين من ابن جرير: «غازى». والمراد: شارك بها المسلمين. يقال: هم يتعادون. إذا اشتركوا فيما يعاد فيه =

المسلمين، وحقن بها دمه وماله، فلما كان عند الموتِ لم يَكُنْ لها أصلٌ في قلبِه، ولا حقيقة في عملِه، فشلِبها المنافقُ عند الموتِ، فتُرك في ظلماتٍ وعَمّى، يَتَسَكَّعُ فيها كما كان أعْمَى في الدنيا عن حق اللَّهِ وطاعتِه، ﴿ صُمُّمُ عن الحقِّ (الله يسمعونه، كما كان أعْمَى في الدنيا عن حق اللَّهِ وطاعتِه، ﴿ صُمُّمُ عن الحقِّ الله يشصرونه، ﴿ فَهُمْ لَا يَنْطِقون به "، ﴿ عُمْيُ ﴾ عن الحقِّ الله يُشصِرونه، ﴿ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ عن الحقّ فلا أينظمون به الله يتوبون، ولا يَتَذَكّرون، ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ الصَّوَةِ عَلَيْهِ أَلَهُ المَنافَقِ لَجُبُونَ الصَّوَعِقِ حَذَرَ اللهُ المَنافَقِ لَجُبُونَ السَّمَعُ صوتًا إلا ظنَّ أنه ميتُ ، أَجْبَنُ قومٍ ، وأَخْذَلُه للحقِّ. (وقال قد أُتِي ")، ولا يَشمَعُ صياحًا إلا ظنَّ أنه ميتُ ، أَجْبَنُ قومٍ ، وأَخْذَلُه للحقِّ. (وقال اللهُ في آيةِ أخرى ") : ﴿ يَعَسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِم اللهُ والظلمةُ هو البلاءُ والفتنةُ ، اللهُ في آيةِ أَخرى ") الآية. قال: البرقُ هو الإسلامُ ، والظلمةُ هو البلاءُ والفتنةُ ، فإذا رأى المنافقُ مِن الإسلامِ طُمأنينةً (وعافيةً ورَخاءً وسَلُوةً مِن عيشٍ ، قالوا: إنا فوذا رأى المنافقُ مِن الإسلامِ شدة ") وبلاءً ، تَحَقْحَقَ (() " عند الشدة ") معكم و () منكم . وإذا رأى مِن الإسلامِ شدة ") وبلاءً ، تَحَقْحَقَ (() أَنْ عند الشدة ") معكم و () منكم . وإذا رأى مِن الإسلامِ شدة ") وبلاءً ، تَحَقْحَقَ (() " عند الشدة ") معكم و () منكم . وإذا رأى مِن الإسلامِ شدة ") وبلاءً ، تَحَقْحَقَ (() أَنْ عند الشدة ")

<sup>=</sup> بعضهم بعضا من مكارم أو غير ذلك من الأشياء كلها . تاج العروس (ع د د) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۲ – ۲) فی ب۱ ، ف۱ : « ینطقونه » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ب١ ، ف١ ، م: «قال كمطر من السماء».

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، ف ١، م : « ولا يسمع صيامحا إلا ظن أنه قد أتى » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٧) بعده في ابن جرير: « أنا ».

<sup>(</sup>A) في ص، ف١ : « تقحقح » ، وفي ب ١ ، م : « فقحقح » ، والحقحقة : أن يسار البعير ويحمل على ما يتعبه وما لا يطيقه حتى يبدع براكبه ، وقيل : هو المتعب من السير . اللسان (ح ق ق ) .

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ف ١، م: « عنده الشدة».

فلا يَصْبِرُ لبلائِها ، ولم يَحْتَسِبُ أَجرَها ، ولم يَرْجُ عاقبتَها ، إنما هو صاحبُ دنيا ، لها يَغْضَبُ (١) ، ولها يَرْضَى ، وهو كما (١) نعَتَه اللَّهُ (٢) .

وأخرج وكيعٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو يَعْلَى في «مسندِه» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ في « العَظَمةِ » ، مِن طرقٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَقَ كُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ . قال : المطرُ ( ) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ والربيع وعطاءٍ ، مثلَه (٥٠) .

وأخرج الطَّبَرانيُّ في « الأوسطِ » عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ عَلَيْتُ قال : « إنما الصَّيِّبُ مِن هلهنا » . وأشار بيدِه إلى السماءِ (٦) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ ^ ، وَلَا يَخْطَفُ ^ ، وَلَا يَخْطَفُ ^ ، وَكُلُّ شَيْءُ فِي القرآنِ : كاد ، وأكادُ ، وكادوا (٩ ، فإنه لا يكونُ أبدًا (١٠٠ .

<sup>(</sup>١) في ب ١: « نوصب ».

<sup>(</sup>۲) بعده في ص ، ب ۲، ف ۱، م: «هو».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ٣٣٩، ٣٤٨، ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى (٢٦٦٤)، وابن جرير ١/ ٣٥٢، وابن أبى حاتم ٤/١ ٥ (١٨٠)، وأبو الشيخ (٧٤٧). قال الهيثمى : فيه أبو جناب، وهو مدلس. مجمع الزوائد ٣١٣/٦.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) الطبراني (٩٣٥٣) . وقال الهيثمي : فيه ابن لهيعة وفيه كلام . مجمع الزوائد ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٧) فى ف ١: « يتبع »، وبعده فى ف ١، م: « يخطف ».

<sup>(</sup> $\Lambda - \Lambda$ ) في النسخ : « والماء يخطف » ، وفي ابن جرير : « ولما يفعل » ، والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٩) في ب ١، ف ١: « أكادوا » .

<sup>(</sup>١٠) ابن جرير ١/ ٣٧٩، ٢١٤/٢ ، وابن أبي حاتم ١/٧٥ (٢٠٤) .

وأخرج وكيعٌ عن المباركِ بنِ فَضالةَ قال : سمِعْتُ الحسنَ يَقْرَؤُها : (يكادُ البرقُ يِخِطِّفُ (١) أبصارَهم).

قُولُه تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ الآية .

أخرج البزارُ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَهُ ، والبيهقىُ في « الدلائلِ » ، عن ابنِ مسعودِ قال : ما كان ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ أُنْزِل بالمدينةِ ، وما كان ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ فبمكة (٢) .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ فى «المُصنَّفِ»، وعبدُ بنُ حميدٍ، والطبرانىُ فى «الأوسطِ»، والحاكمُ وصحَّحه، عن ابنِ مسعودٍ قال: قرَأْنا المُفَصَّلَ حِجَجًا ونحن بمكةَ، ليس فيها: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ (٣).

وأخرج أبو عبيدٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، وابنُ اللهُ وابنُ اللهُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ بنُ ( عيانَ ( في ( التفسيرِ ) ، عن علقمةَ قال : كلَّ شيءٍ في القرآنِ : ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فهو مكيّ ، وكلُّ شيءٍ في القرآنِ : ﴿ يَنَأَيُّهَا اللَّذِينَ المَنُوا ﴾ فهو مَدَنيٌ .

<sup>(</sup>١) قال البنا في إتحاف فضلاء البشر ص ٨٠. وعن الحسن (يخطف) بكسر الياء والحاء والطاء المشددة ، وهي شاذة .

<sup>(</sup>۲) البزار (۱۵۳۱)، والحاكم ۳/ ۱۸، وابن مردويه - أخرجه من طريقه الزيلعي في تخريج الكشاف ۱/۰ - والبيهقي ۷/ ۱۶۶.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٠/ ٥٢٢، والطبراني (٦٣٤٤)، والحاكم ٣/ ١٩، وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ب ٢: « وابن » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ب ٢، ف ١، م: « حبان » .

<sup>(</sup>٦) أبو عبيد ص ٢٢٢، وابن أبي شيبة ٢٢/١٠ ، وابن الضريس (٢٦) وسقط « علقمة » من عند ابن أبي شيبة .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ ، مثلَه (١) .

وأخرج أبو عبيدٍ عن ميمونِ بنِ مِهْرانَ قال: ما كان في القرآنِ ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ ، و ﴿ يَنَبَيْنَ ءَادَمَ ﴾ فإنه مكتى ، وما كان (٢) ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ فإنه مَدَنتى (٣) .

' وأخرج ابنُ أبى شَيْبةَ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عروةَ قال : ما كان ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ (٥) بمكةَ ، وما كان ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بالمدينةِ ''.

وأخوج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ مردُويَه ، عن عروةَ قال : ما كان من حجِّ أو فريضةٍ فإنه نزَل بالمدينةِ ، وما كان مِن ذكرِ فريضةٍ فإنه نزَل بالمدينةِ ، أو حدِّ<sup>(۱)</sup> أو جهادٍ فإنه نزَل بالمدينةِ ، وما كان مِن ذكرِ الأمم والقرونِ وضربِ الأمثالِ فإنه أُنزِل<sup>(۷)</sup> بمكةً (۸) .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ عن عِكرمةَ قال : كلُّ سورةِ فيها : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُواُ ﴾ فهى مَدَنيةٌ (٩) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « في القرآن » .

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ف ١ .

والأثر عند ابن أبي شيبة ٢٣/١٠ .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: « فإنه » .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، م: « حج ».

<sup>(</sup>٧) في ص ، ف ١، م : « نزل » .

<sup>(</sup>۸) ابن أبي شيبة ۲۲/۱۰ – ۲۲.

<sup>(</sup>٩) في ب ١: « مدني ».

والأثر عند ابن أبي شيبة ١٠/ ٥٢٣.

وأخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَنَأَيُّهَا اَلنَّاسُ ﴾ . (اقال : هي الفريقين جميعًا مِن الكفارِ والمؤمنين ، ﴿ اَعَبُدُوا ﴾ . قال : وَحُدوا (٢) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ . يقولُ: خلَقكُم وخلَق الذين مِن قبلِكُمْ ﴾ . يقولُ: خلَقكم وخلَق الذين مِن قبلِكُمْ .

وأخرج ابنُ أبي حاتم عن أبي مالكِ ( ُ عَولَه : ﴿ لَعَلَكُمْ ﴾ . يعني : كي ، غيرَ آيةٍ في « الشعراءِ » : ﴿ لَعَلَكُمْ تَعَلَّدُونَ ﴾ [الشعراء : ١٢٩] . يعني : كأنكم تَخُلُدُونَ ﴾ [الشعراء : ١٢٩] . يعني : كأنكم تَخُلُدُونَ .

وأخرج ابنُ / (أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن عونِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتْبَةً (١) قال : ٣٤/١ (لعل » مِن اللَّهِ واجبُ (١) .

وأخرج وكيعٌ ، وعبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ . قال : تُطيعون (^^) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، ف ١، م : « فهي » .

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ٣٣/١ من قول ابن إسحاق ، وابن جرير ١/ ٣٨٥، وابن أبي حاتم ١/ ٥٩، ٦٠ (٢١٥) . ( ٢١٦، ٢١٦) .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ٢٠/١ (٢١٧).

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: « في » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٢٠/١ (٢١٨)، وليس عنده: «كي».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف١٠

والأثر عند ابن أبي حاتم ١٠٨/١ (٥١٦) .

<sup>(</sup>٧) في ف١ ، م : (غنية ) . وينظر تهذيب الكمال ٢٢/٥٣/٢.

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۱/۳۸۲.

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ عن الضحَّاكِ في قولِه : ﴿ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ . قال : تَتَقُونَ النارَ (١) .

قُولُه تعالى: ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءُ ﴾ .

أخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ مسعودٍ وناسٍ مِن الصحابةِ في قولِه : ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ . قال : هي فراشٌ يُمشَى عليها ، وهي المهادُ والقَرارُ ، ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بِنَايَهُ ﴾ . قال : بني (٢) السماءَ على الأرضِ كهيئةِ القُبَّةِ ، وهي سقفٌ (٣) على الأرضِ (١) .

وأخوج (أبو داود )، وابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، وابن مَرْدُويه ، والبيهقى فى « الأسماء والصّفاتِ » ، عن مُبيرِ بنِ مُطْعِم قال : جاء أعرابي إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْ فقال : يا رسولَ اللَّه ، مُجهِدتِ الأنفسُ ، وضاعتِ العيالُ ، ونُهِكت الأموالُ ، وهلكت المواشى ، اسْتَسْقِ لنا ربَّك ، فإنَّا نَسْتَشْفِعُ باللَّه عليك وبك على اللَّه . فقال النبي عَلَيْ : « سبحانَ اللَّه ! » (أ) فما زال يُسَبِّحُ حتى عُرِف ذلك في وجوهِ (أ) أصحابِه ، فقال : « وَيْحَكَ ! أَتَدْرِى ما اللَّه ؟ إن شأنه أعظمُ من ذلك ، وإنه لا يُسْتَشْفَعُ به على أحدٍ ، إنه لفوقَ سماواتِه على عرشِه ، وعرشُه على ذلك ، وإنه لا يُسْتَشْفَعُ به على أحدٍ ، إنه لفوقَ سماواتِه على عرشِه ، وعرشُه على

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم ۲۰/۱ (۲۱۹) .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ب١ : «بين» .

<sup>(</sup>۳) فی ب۱: «شقق».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٨٨/١ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: « ابن أبي داود » .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: « سبحان الله ».

<sup>(</sup>٧) في ب٢ : «وجه» .

سماواتِه ، وسماواتُه على أرَضِيه (۱) هكذا (۲) » . و (۳ قال بأصابِعه (۱ مثلَ القُبَّةِ ، « وإنه لَيَءِطُّ به أَطِيطَ (۱ الرَّحُل (۱ بالراكب (۷ ) » .

وأخرج عبدُ بنُ مُحميدٍ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، عن إياسِ بنِ معاويةَ قال : السماءُ مُقَبَّبَةٌ على الأرضِ مثلَ القُبَّةِ (^) .

وأخرج أبو الشيخ عن وهب بن مُنَبِّهِ قال: شيءٌ من أطرافِ السماءِ (١١) مُحْدِقٌ بالأَرْضِينَ والبحارِ كأطرافِ (١١) الفُسطاطِ (١١).

وأخرج ابنُ أبي حاتمٍ عن القاسمِ بنِ أبي بَرَّةَ (١٢) قال : ليست السماءُ مُرَبَّعَةً ، ولكنها مَقْبُوَّةٌ يراها الناسُ خضراءَ .

<sup>(</sup>۱) في ب۲، ف١: «أرضه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ب٢ : « كهكذا » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ب٢ : « أو » .

<sup>(</sup>٤) في ب٢ : « بأصبعه » . والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال ، وتطلقه على غير الكلام واللسان ، فتقول : قال بيده . أي : أخذه ، وقال برجله . أي : مشي . ينظر النهاية ١٢٤/٤ .

<sup>(</sup>٥) في ب١: «المحيط».

<sup>(</sup>٦) أطيط الرحل؛ الأطيط: صوت الأقتاب. والرحل: كور الناقة. أى أنه ليعجز عن حمله وعظمته؛ إذ كان معلومًا أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله. ينظر النهاية ١/٤٥. (٧) في الأصل: « بالركب ».

والأثر عند أبي داود (٤٧٢٦) ، وابن أبي حاتم ٦١/١ (٢٢٣) ، وأبو الشيخ (٢٠٠)، والبيهقي (٨٨٣) . ضعيف (ضعيف سنن أبي داود – ١٠١٧) .

<sup>(</sup>٨) أبو الشيخ (٢٤٥) .

<sup>(</sup>٩) بعده في ب١: «هي العظمة».

<sup>(</sup>١٠) في مصدر التخريج: «كأطناب».

<sup>(</sup>١١) أبو الشيخ (٥٧٢) بلفظ مطول ، وقبله : وسئل وهب : ما الهيكل ؟

<sup>(</sup>۱۲) في ص : « برة » ، وفي ب ۲ : « بردة » .

قُولُه تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ ء مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ ﴾ .

أخرج أبو الشيخ في « العَظَمَةِ » عن الحسنِ ، أنه سُئل: المطرُ مِن السماءِ أم مِن السَّماءِ أم مِن السَّماءِ ؟ قال: (من السماءِ) ، إنما السحابُ عَلَمٌ يَنْزِلُ عليه الماءُ من السماء (٢) .

وأخرج أبو الشيخ عن وهب قال: لا أَدْرِي المطرُ أُنْزِل قَطْرُه (٣) من السماءِ في السحابِ ، أم نُحلِق في (١) السحابِ فأُمْطِر (٥) ؟

وأخرج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، عن كعب قال : السحابُ غِرْبالُ المطرِ ، ولولا السحابُ غِرْبالُ الماءُ من السماءِ لأَفْسَد ما يَقَعُ (٢) عليه من الأرضِ ، والبَذْرُ (٨) يَنْزِلُ مِن السماءِ (٩) .

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن خَالدِ بنِ مَعْدانَ قال : المطرُ ماءٌ يَحْرُجُ مِن تحتِ العرشِ ، فيَنْزِلُ مِن سماءٍ إلى سماءٍ حتى يَحْتَمِعَ في السماءِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱ .

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٧٦٢) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ب٢ ، وفي ص ، م : «قطرة » .

<sup>(</sup>٤) في ف ١ : «من».

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (٧٦٨) .

<sup>(</sup>٦) في ب١ : « حتى » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « وقع » .

<sup>(</sup>A) في ب٢: « البدرحين » ، وفي ف١: « البدير » .

<sup>(</sup>٩) ابن أبي حاتم ٢/٥٧١ (١٤٧٦) ، وأبو الشيخ (٧١٧) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « سماء » .

الدنيا، فيَجْتَمِعُ (١) في موضع يُقالُ له: «الأبزمُ »(٢). فتَجيءُ السحابُ السُّودُ فَتَدْخُلُه فَتَشْرَبُه مثلَ شُربِ الإِسْفَنْجةِ فيَسُوقُها اللَّهُ حيثُ يشاءُ (٢).

وأخرج ابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن عكرمةَ قال : يَنْزِلُ الماءُ من السماءِ السابعةِ (١) . القطرةُ منه على السحابةِ مثلَ البعيرِ (١) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، عن خالدِ بنِ يزيدَ قال : المطرُ ؛ منه (٧) من السماء ، ومنه ما يسقيه (١) الغيم من البحر فيُعْذِبُه الرعدُ والبرقُ . فأمَّا ما كان مِن البحر فلا يكونُ له (١١) . النباتُ فما (١١) كان مِن السماء (١١) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، عن عكرمةَ قال : ما أنْزَل اللَّهُ من السماءِ قطرةً إلا أنْبَت بها في الأرضِ عُشْبَةً (١٢٠ أو في البحرِ لؤلؤةً (١٣٠).

<sup>(</sup>١) في ص: « فتجتمع ».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف١، م: «الأيرم».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ٦١/١ (٢٢٥) ، وأبو الشيخ (٧٦٧) .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ب١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « فيقطع ».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ٢٧٤/١ (١٤٦٩) ، وأبو الشيخ (٧٤١) .

<sup>(</sup>٧) بعده في مصدر التخريج : « ماء » .

<sup>(</sup>۸) فی ب۱، ب۲: « یستقیه » .

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل: « من » .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ، ص ، ف١ : « فمما » ، وفي ب١ : «مما » .

<sup>(</sup>١١) أبو الشيخ (٧٦٠) .

<sup>(</sup>١٢) في ب١: «غشية».

<sup>(</sup>١٣) ابن أبي حاتم ٦١/١ (٢٢٧) ، وأبو الشيخ (٧٤٢) .

وأخوج ابنُ أبى الدنيا في «كتابِ المطرِ » عن ابنِ عباسٍ قال: [ إذا جاء القطرُ من السَّماءِ (٢) تَفَتَّحَتُ له الأصدافُ فكان لؤلوًّا .

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال ' : يَخْلُقُ اللَّهُ اللَّوْلُوَ في الأصدافِ من المطرِ ، تَفتحُ (" الأصدافُ أفواهَها عندَ المطرِ ، فاللؤلؤةُ العظيمةُ مِن القطرةِ العظيمةِ ، واللؤلؤةُ الصغيرةُ مِن القطرةِ الصغيرةِ (١) .

وأخرج الشافعي في « الأُمِّ » ، وابنُ أبي الدنيا في « كتابِ المطرِ » ، "وأبو الشيخِ في « كتابِ المُطرِ » ، " وأبو الشيخِ في « كتابِ العَظَمَةِ » " ، عن المطَّلبِ بنِ حَنْطَبٍ ، أن النبيَّ ﷺ قال : « ما مِن ساعةٍ مِن ليلِ ولا نهارٍ إلا والسماءُ تُمْطِرُ فيها ، يُصَرِّفُه اللَّهُ حيثُ يَشَاءُ » (١) .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : ما نزَل مطرٌ من السماءِ إلا ومعَه البذرُ ، أمَا إنكم لو بسَطْتُم نِطْعًا لرأيْتُموه (٧) .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : المطرُ مِزاجُه من الجنةِ ، فإذا (^^) كثُر ( الميزامُ عظمتِ البركةُ وإن قلَّ المطرُ ، وإذا قلَّ الميزامُ قلَّتِ البركةُ وإن كثُر المطرُ ( · ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في ب١، ف١، م: «السحاب».

<sup>(</sup>٣) في ص ، ومصدر التخريج : « تفتتح » .

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٧٣٦) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٦) الشافعي ٢٥٤/١ ، وأبو الشيخ (٧٥٢) .

<sup>(</sup>٧) أبو الشيخ (٧٥٤)

<sup>(</sup>۸) بعده في ص ، ف ١ : « عظم » .

<sup>(</sup>٩) في م: «عظم».

<sup>(</sup>١٠) أبو الشيخ (٧٦٦) .

وأخرج أبو الشيخ عن الحسنِ قال : ما(١) من عام بأمطرَ من عام ، ولكنَّ اللَّهَ يُصَرِّفُه حيثُ شاء (٢٠)، ويَنْزِلُ معَ المطرِ كذا وكذا من الملائكةِ ، يَكْتُبُون حيثُ يَقَعُ ذلك المطرُ، ومَن يُوزَقُه ، وما يَخْرُجُ منه معَ (٣) كلِّ قطرةٍ (٠٠) .

قُولُه تعالى: ﴿ فَكَلَا تَجْعَـٰ لُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

أخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ في قوله : ﴿ فَكَلَّ تَجْعَـٰ لُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ . أى : لا تُشْرِكوا به غيرَه من الأندادِ التي لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ ، ﴿ وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ أنه لا ربَّ لكم يَرْزُقُكم غيرُه (٥٠).

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : الأندادُ هو الشركُ (١).

وأخرج ابنُ بجريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ أَنــٰـٰدَادًا ﴾ . قال: أشباهًا<sup>(٧)</sup>.

وأخرج ابنُ جَريرٍ عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ فَكُلَّا يَجْعَـٰ لُواْ لِلَّهِ أَنْـدَادًا ﴾ . قال: أَكْفاءً من / الرجالِ تُطيعونهم في معصيةِ اللَّهِ (^).

40/1

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ٱلأصل، ص، ب٢، ف ١: « يشاء» . وبعده في مصدر التخريج: « وربما كان ذلك في البحر» .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٧٦٥) .

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٣٣/١ من قول ابن إسحاق ، وابن جرير ٣٩٣/١ ، وابن أبي حاتم ٦٢/١

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ٦٢/١ (٢٢٩) .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٣٩٢/١ ، وابن أبي حاتم ٦٢/١ (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ١/١ ٣٩ وقرنه بابن عباس وناس من الصحابة .

وأخرج الطَّشتىُ عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأَزْرَقِ قال له : أَخْبِرْنَى عن قولِه عزّ وجلّ : ﴿ أَنْدَادًا ﴾ . قال : الأشباهُ والأمثالُ . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أمَا سمِعْتَ قولَ لَبيدٍ (١) :

أَحْمَدُ اللَّهَ فلا نِدَّ له بِيَدَيْهِ الخيرُ ما شاء فَعَلْ (٢) وأخرج عبدُ بنُ مُحميدِ عن قتادةً في قولِه : ﴿ أَنْـدَادًا ﴾ . قال : شركاءَ .

وأخوج ابنُ أبى حاتم عن عونِ "بنِ عبدِ اللَّهِ قال : حرَج النبيُ عَلَيْ ذاتَ ليلة (٤) من المدينةِ فسمِع مناديًا يُنادى للصلاةِ فقال : اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : «على الفِطْرَةِ » . فقال : أشهدُ أن لا إله إلا اللَّهُ (٥) . فقال : «خلع الأَندادَ » .

وأخرج ابنُ أبى شَيْبَةَ ، وأحمدُ ، والبخاريُ فى «الأدبِ المُفْرَدِ » ، والنَّسائيُ ، وابنُ ماجَه ، وأبو نُعَيْمٍ فى «الحِلْيَةِ » ، والبَيْهَقَى فى «الأسْمَاءِ والنَّسائيُ ، وابنُ ماجَه ، وأبو نُعَيْمٍ فى «رالحِلْيَةِ » ، والبَيْهَقَى فى «الأسْمَاءِ والصِّفاتِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رجلٌ للنبيِّ عَلَيْهِ : ما شاء اللَّهُ وشِئْتَ . فقال : «جعَلْتَنَى للَّهِ نَدًّا (٢٠) ، بل ما شاء اللَّهُ وحدَه » .

<sup>(</sup>١) شرح ديوانه ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الطستى - كما في الإتقان ٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف١ ، م : «عوف» . وينظر تهذيب الكمال ٤٥٣/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ب ١ ، ب٢ ، ف١ ، م : « يوم » .

<sup>(</sup>٥) بعده في ف ١ : « وأشهد أن محمدًا رسول الله » .

<sup>(</sup>٦) في ص : « أندادا » ، وفي ب٢ : « نداء » .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۱۱۷/۹، ۲۶۱/۱۰، ۳٤٦/۱۰، وأحمد ۳۳۹/۳، ۳۳۱، ۳٤۱/٤ (۱۸۳۹، ۱۹٦٤، ۱۹٦٤، ۱۹٦٤، ۱۹٦٤، ۱۹٦٤، ۱۹٦٤، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵، وأبو نعيم ۱۹۹۶، والبخارى (۷۸۳)، وأبو نعيم ۱۹۹۶، والبيهقى (۲۹۱۷)، والسلسلة الصحيحة (۱۳۳). والبيهقى (۲۹۳).

وأخرج ابنُ سعدٍ عن قُتَيْلَةً بنتِ صَيْفِيِّ قالت: جاء حَبْرٌ من الأحبارِ إلى النبيِّ عَلَيْهِ فقال: يا محمدُ، نعم القومُ أنتم لولا أنكم تُشْرِكون. قال: «وكيف؟». قال: يقولُ أحدُكم: لا والكعبةِ. فقال النبيُّ عَلَيْهُ: «إنه قد قال، فمن حلّف فَلْيَحْلِفْ بربِّ الكعبةِ». فقال ((): يا محمدُ، نعم القومُ أنتم لولا أنكم تَجْعُلُون للَّهِ نَدًّا. قال: «وكيفَ ذاك؟». قال: يقولُ أحدُكم: ما شاء اللَّهُ وشِئْتَ. فقال النبيُّ : «إنه قد قال! فمَن قال منكم فَلْيَقُلْ: ما شاء اللَّهُ (()) ثَمْ شَمْتَ » (أنه قد قال! فمَن قال منكم فَلْيَقُلْ: ما شاء اللَّهُ (())

وأخرج أحمدُ ، وابنُ ماجه ، والبَيْهقى ، عن طُفَيْلِ بنِ سَخْبَرة (٥) ، أنه رأى فيما يرَى النائمُ كأنه مرَّ برهطِ من اليهودِ فقال : أنتم نِعْمَ القومُ لولا أنكم تَزْعُمون أن عُزيرًا ابنُ اللَّهِ . فقالوا (١) : وأنتم نِعْمَ القومُ لولا أنكم تقولون : ما شاء اللَّهُ وشاء محمدٌ . ثم مَرَّ برهطِ من النصارى فقال : أنتم نِعْمَ القومُ لولا أنكم تقولون : المسيخ ابنُ اللَّهِ . قالوا : وأنتم نِعْمَ القومُ لولا أنكم تقولون : ما شاء اللَّهُ وشاء محمدٌ . فلمَّا أصبَح أَخْبَر النبي عَلَيْهُمُ ، فخطب فقال : «إن طُفَيْلًا رأى رؤيا ، وإنكم تقولون كلمةً كان يَمْنَعْنى الحياءُ منكم ، فلا تقولوها ، ولكن قولوا : ما شاء اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له » (١)

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، ف ١ ، م : « القوم » .

<sup>(</sup>٢) في م : «الحبر» .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب١، ، م.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٣٠٩/٨ .

<sup>(</sup>٥) في ص : « سحبرة » ، وفي ب ١ : « سخيرة » .

<sup>(</sup>٦) في ص : « فقال » .

<sup>(</sup>٧) أحمد ٢٩٦/٣٤ ، ٢٩٧ (٢٠٦٩٤) ، وابن ماجه (٢١١٨) ، والأسماء والصفات (٢٩٢) . قال =

وأخرج ابنُ أبى شَيْبَةَ ، وأحمدُ ، وأبو داودَ ، والنَّسائيُ ، وابنُ ماجه ، والبَيْهَقَىُ ، عن حذيفةَ (١) بنِ اليمانِ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « لا تقولوا : ما شاء اللَّهُ وشاء فلانٌ ، (٢) .

وأخرج ابنُ جَريرِ عن قتادةً في قولِه : ﴿ فَكَلَا تَجْعَـٰلُواْ لِلَّهِ أَنْـدَادًا ﴾ . أى : عِدْلًا أَنْ ، ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . قال : أن اللَّهُ خلَقكم وخلَق السماواتِ والأرضَ (٥) .

وأخرج وكيعٌ ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَكَلَا تَخْمَـُ لُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ . أي : عِدْلًا (١) ، ﴿ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . قال : تَعْلَمُونَ أَنهُ إِنَّهُمْ تَعْلَمُونَ أَنهُ إِلَّا [٤٠٤] واحدٌ في التوراةِ والإنجيل ، لا نِدَّ له (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ ﴾ الآية .

أخرج أحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والنَّسائيُ ، والبيهقيُ في « الدَّلائلِ » ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ما مِنَ الأنبياءِ نبيٌ إلا أُعْطِيَ ما مِثْلُه

<sup>=</sup> البوصيرى في مصباح الزجاجة (٧٤٧) : رجاله ثقات على شرط البخارى ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٨) .

<sup>(</sup>١) في ب١ : « خديجة » .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شببة ۱۱۷/۹ ، وأحمد ۲۹۹/۳۸ ، ۳۰۰ ، ۳۷۰ ، ۳۹۳ (۲۳۲۰ ، ۲۳۳۲۷ ، ۲۳۳۲۷ ، ۲۳۳۲۷ ) ، وابيه الكبرى (۲۲۸۸۱ ) ، وابن ماجه (۲۱۱۸) ، والبيه الكبرى (۲۲۳۸۱ ) ، وابن ماجه (۲۱۱۸) ، والبيه الماهمي ۲۱۳/۳ ) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۳۷) .

<sup>(</sup>٣) في ص : « جريج » .

<sup>(</sup>٤) في م: «عدلاء».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٣٩١، ٣٩٣.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١/١ ٣٩٤ ، ٣٩٤ .

آمَن عليه البَشَرُ ، وإنما كان الذي أُوتِيت (١) وحيًا أوحاه اللَّهُ إليَّ ، فأَرْجو أن أكونَ أكثرَهم تابِعًا يومَ القيامةِ »(٢) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ في قولِه: ﴿ وَإِن كُنتُمُ فِي رَبِّ ﴾ (الآية . قال : هذا قولُ اللَّهِ لَمَن شكَّ مِن الكَفَّارِ فيما جاء به محمد عَلَيْهِ ﴿ ) .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ محميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ ﴾ ". قال : فى شكِّ ، ﴿ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبِهِ عَبْدِنَا فَأَنُّوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ . ( قال : مِن مثْلِ هذا القرآنِ ، حقًّا وصدقًا لا باطلَ فيه ولا كذبَ ( ) .

وأخرج وكيعٌ، وعبدُ بنُ مُحميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدٍ (٢): ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ عَهُ . قال : مثلِ القرآنِ ، ﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللّهِ ﴾ . قال : ناسٌ يَشْهَدُون لكم إذا أتيتُم بها أنها (١) مثلُه (١) .

<sup>(</sup>۱) في ص، ت۱، ف١، م: « أُوتيته ».

<sup>(</sup>۲) أحمد ۱۹۰/۱۶، ۱۹۰/۱۰، ۱۹۰/۱۰، ۱۹۱۵ (۹۸۲۸، ۹۸۲۸)، والبخاری (۱۹۸۱، ۲۲۷۶)، ومسلم (۱۲۹۲)، والنسائي في الكبري (۷۹۷۷)، والبيهقي ۱۲۹/۷.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٦٣/١ (٢٣٦) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف١.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٣٩٦/١ ، وابن أبي حاتم ٦٣/١ (٢٣٨) .

<sup>(</sup>٧) في ص : « ابن عباس في قوله » ، وفي ب٢ ، ف١ ، م : « مجاهد في قوله » .

<sup>(</sup>٨) في ص ، ف ١ : ( أنه ) .

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٣٩٧/١ ، وابن أبي حاتم ٣٩٢/١ ، ٦٤ (٢٣٨ ، ٢٣٨) .

وأخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَٱدْعُواْ شُهَكَآءَكُم﴾ . قال : أعوانكم على ما أنتم عليه ، ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ : فقد بُينٌ لكم الحقُّ (١) .

وأخرج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جَريرٍ '' ، عن قتادةَ : ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَقْعَلُوا ﴾ . يقولُ : لن تَقْدِروا على ذلك ولن تُطِيقوه ''' .

قُولُه تعالى : ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ﴾ .

أخوج ابنُ أبي شَيْبَةَ في « المصنَّفِ » عن ابنِ مسعودِ قال : إذا مرَّ أحدُكم في الصلاةِ بذكرِ الجنةِ فَلْيَسْأَلِ الصلاةِ بذكرِ الجنةِ فَلْيَسْأَلِ ، وإذا مرَّ أحدُكم بذكرِ الجنةِ فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ الحَيَّةَ (٥٠) .

وأخرج ابنُ أبى شَيْبَةَ ، وأبو داودَ ، وابنُ ماجه ، عن أبى ليلى قال : صلَّيْتُ إلى جنْبِ النبيِّ عَلَيْكِ ، فمرَّ بآيةٍ فقال : « أَعوذُ باللَّهِ مِن النارِ ، و (1) ويلَّ لأهلِ النارِ » .

وأخرج ابنُ أبي شَيْبَةَ عن النعمانِ بنِ بَشيرِ قال : سمِعْتُ النبيُّ ﷺ وهو على المنبرِ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٣٩٩/١ ، وابن أبي حاتم ٦٣/١ ، ٦٤ (٢٤٠) .

<sup>(</sup>٢) في ف١ ، م : « جريج » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فذكر » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>٦) ليس في : ص ، ب ١ ، ف ١ ، م ، وسنن أبي داود .

<sup>(</sup>۷) ابن أبی شیبه ۲۱۰/۲، وأبو داود (۸۸۱)، وابن ماجه (۱۳۵۲). ضعیف (ضعیف سنن أبی داود - ۱۸۲)، و رضعیف سنن ابن ماجه - ۲۸۶).

يقولُ: ﴿ أُنْذِرُكُمُ النارَ، أُنْذِرُكُمُ النارَ ﴾ . حتى سقَط إحدى عِطْفَىْ ردائِه عن مَنْكِبَيْه (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ اَلَّذِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ .

أخرج عبدُ بنُ محميدٍ من طريقِ طلحةَ ، عن مجاهدٍ ، أنه كان يَقْرَأُ كلَّ شيءٍ في القرآنِ :/ « وُقودُها (٢) ». برفعِ الواوِ الأولى (١) إلا التي في « السماءِ ذاتِ ٣٦/١ البروجِ » : ﴿ ٱلنَّارِ (٥) ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴾ [البروج: ٥] . بنصبِ الواوِ .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، والفريابيُ ، وهنادُ بنُ السريِّ في «كتابِ الزهدِ » ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبرانيُّ في «الكبيرِ » ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في «البعثِ » ( ) ، عن الطبرانيُّ في «البعثِ » ( ) أخجارةَ التي ذكرها اللَّهُ في القرآنِ في قولِه : ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْمِحَارَةُ ﴾ . حجارةً ( من كبريتٍ ، خلقها اللَّهُ عندَه ( ) كيف شاء ( ) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : هي حجارةٌ في النار من^^

<sup>(</sup>١) في الأصل: «على».

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ١٥٨/١٣ . وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (٦٨٧).

<sup>(</sup>٣) في ب٢ : « وقود » .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة شاذة لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف ١ ، م : «الشعب» .

<sup>(</sup>٧) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : ف ۱ .

<sup>(</sup>٩) في ص : « عندها » .

<sup>(</sup>١٠) هناد (٢٦٣)، وابن جرير ٢/٤٠، ، وابن أبي حاتم ٢/١٦ (٢٤٤)، والطبراني (٩٠٢٦)، =

كِبريتٍ أُسودَ يُعذُّبون به مع النارِ (١).

وأخرج ابنُ جريرٍ عن عمرِو (٢) بنِ ميمونِ (٣ في الآيةِ الله قال: هي حجارةً من كِبريتٍ ، خلَقها اللَّهُ يومَ خلَق السماواتِ والأرضَ في السماءِ الدُّنيا فأعدَّها للكافِرين (٤).

وأخرج ابنُ مردُويَه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ، عن أنسِ قال : تلا رسولُ اللَّهِ ﷺ هذه الآيةَ : ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ ، فقال (\*) : ﴿ أُوقِدَ عليها أَلفَ عامٍ حتى ابيضَّت () ، وألفَ عامٍ حتى ابيضَّت () ، وألفَ عامٍ حتى اسودَّت ، فهي سوداءُ مظلِمةً ، لا يُطفَأُ لهبُها » ()

وأَخرَج ابنُ أبي شيبةً ، والترمذيُّ ، وابنُ مردُويه ، والبيهقيُّ في « البعثِ » ( أُوقِدَ على النارِ ( ) « البعثِ » ( ) عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ( ( ﴿ أُوقِدَ على النارِ اللَّهِ ﷺ : حتى ابيضَّت ، ثم أوقِد عليها ألفَ سنةٍ حتى ابيضَّت ، ثم أوقِد عليها

<sup>=</sup> والحاكم ٤٩٤/٢ ، والبيهقي (٥٥٣) . وقال الهيثمي : رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٢٧/٧ .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/٤٠٤ .

<sup>(</sup>٢) في ب٢: «عمر».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٤٠٣/١ .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: « قد » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۷) البيهقى (۷۹۹) .

<sup>(</sup>٨) في ف١، م: «الشعب».

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ص ، ت ١ ، ف ١ ، م : « أوقدت النار » .

أَلْفَ سنةٍ حتى اسودَّت، فهي سوداءُ مظلِمةٌ (١).

وأخرج أحمدُ ، ومالكُ ، والبخاريُ ، ومسلمُ ، والبيهقيُ في «البعثِ » ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « نارُ بني آدمَ التي تُوقِدون جزءٌ من سبعين جزءًا من نارِ جهنَّمَ » . فقالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، إن كانت لكافيةً ! قال : « فإنها فُضِّلت (٢) عليها بتسعةٍ وستين جزءًا (٣) ، كلَّهن مثلُ حرِّها » .

وأخرج مالكُ في « الموطأً » ، والبيهقيُّ في « البعثِ » ، عن أبي هريرةَ قال : أتُرَونها حمراءَ مثلَ نارِكم هذه التي تُوقِدون ؟! إنها لأشدُّ سوادًا من القارِ (٥٠) .

وأخرج الترمذيُّ وحسَّنه عن أبي سعيدِ (١) عن النبيِّ عَيَّالِيَّةِ قال : « نارُكم هذه جزءٌ من سبعين جزءً الله من نارِ جهنمَ ، لكلِّ جزءٍ منها حرُّها » (٨).

وأخرج ابنُ ماجه ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ وَأَخْرِج ابنُ ماجه ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن أنسِ قال : « إن نارَكم هذه جزءٌ من سبعين جزءًا من نارِ جهنمَ ، ولولا (٩٠) أنها

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ١٦٧/١٣ ، والترمذي (٢٩٩١) ، وابن مردويه - كما في البداية والنهاية ١٢٣/٢٠ - والبيهقي (٥٥٥) . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٣٠٥) .

<sup>(</sup>٢) في ب١: «قضت ».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: « من نار جهنم » .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٨٠/١٢ (٧٣٢٧)، ومالك ٩٩٤/٢، والبخارى (٣٢٦٥)، ومسلم (٢٨٤٣)، والبيهقى (٤٧٥).

<sup>(</sup>٥) مالك ٩٩٤/٢ ، والبيهقي (٥٥١) وهو مرفوع عند البيهقي .

<sup>(</sup>٦) في ص : « سعد » .

<sup>(</sup>٧) سقط من : ب٢ .

<sup>(</sup>٨) الترمذي (٢٥٩٠) . وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٦١٩) .

<sup>(</sup>٩) في ب١: « فلولا » ، وفي ف١: « ولو » .

أُطفِئت بالماءِ (١) مرتين ما انتفَعتم (٢) بها (١) ، وإنها لتدعو اللَّهَ عز وجل ألَّا يُعيدَها فيها (١) .

وأخرج البيهقيُّ في « البعثِ » عن ابنِ مسعودِ قال : إن نارَكم هذه جزءٌ من سبعين جزءًا من تلك النارِ ، ولولا أنها ضُرِبت في البحرِ (٥) مرتين ما انتفَعتم منها بشيء (٧)

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة عن النبي عَيَالِيَّةِ قال : « إن نارَكم هذه جزءٌ من سبعين جزءًا من نارِ جهنم ، ضُرِبت بماءِ البحرِ مرتين ، ولولا ذلك ما جعَل اللَّهُ فيها (^) منفعة لأحد » ( . )

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ عن مجاهدِ قال (۱۰) : إن نارَكم هذه تَعَوَّذُ من نارِ (۱۱) . جهنم (۱۱) .

## قُولُه تعالى : ﴿ أُعِذَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ف١ : « بالنار » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، والمستدرك : « استمتعتم » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١ ، م : « منها بشيء » .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (٤٣١٨) ، والحاكم ٩٣/٤ ، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣٢٠٨) .

<sup>(</sup>٥) في ف ١ : « النار » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٧) البيهقي (٩٤٥).

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « منها » .

<sup>(</sup>٩) البيهقي في البعث (٥٥٠).

<sup>(</sup>١٠) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۱۱) ابن أبي شيبة ۱٦١/١٣ .

أخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أُعِدَتُ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ . قال : أي لمن كان على مثلِ ما أنتم عليه من الكفرِ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكَمِلُوا ٱلصَّكَلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ﴾ .

أخرج ابنُ ماجه، وابنُ أبى الدنيا فى «صفةِ الجنةِ»، والبزارُ، وابنُ أبى حاتمٍ، وابنُ حبانَ، وابنُ أبى داودَ، والبيهقىُّ، كلاهما فى «البعثِ»، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ»، وابنُ مردُويه، عن أسامةَ بنِ زيدٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ الشيخِ : «ألا هل (٢) مشمِّرُ للجنةِ (٣)؛ فإن الجنةَ لا خَطَرَ (١) لها، هى (٥) وربِّ الكعبةِ نورٌ يتلألأُ، وريحانةٌ تهتَرُّ (١)، وقصرٌ مَشِيدٌ، ونهرٌ مُطَّرِدٌ (١)، وثمرةٌ نضيجةٌ، وزوجةٌ حسناءُ جميلةٌ، وحُللٌ كثيرةٌ، ومُقامٌ فى (٩)أبَدٍ، فى (٩) دارٍ سليمةٍ، وفاكهةِ خضرةِ خبرةٍ (١٠)، ونعمةٌ فى مَحَلَّةِ عاليةِ بهيَّةٍ». قالوا: نعم يا رسولَ اللَّهِ، (١) نحن المشمِّرون لها (١). قال: «قولوا: إن

<sup>(</sup>١) ابن إسحاق - كما في تفسير ابن كثير ٩٠/١ - ومن طريقه ابن جرير ٢/٥٠١ ، وابن أبي حاتم /١٥/١ (٢٤٨) . وهو في سيرة ابن هشام ٥٣٤/١ من قول ابن إسحاق .

<sup>(</sup>٢) بعده في ب٢ : ١ من ١٠ .

<sup>(</sup>٣) في ص: « بالجنة ».

<sup>(</sup>٤) أى : لا عوض ولا مثل . النهاية ٢/٢ ٤ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٦) في ف١، م: « تزهر » .

<sup>(</sup>۷) أى : يجرى . التاج ( ط ر د ) .

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ف ١ : « أيد فاكهة » .

<sup>(</sup>٩) بعده في ف١ ، م : ( فاكهة ) .

<sup>(</sup>١٠) في ص . ف ١ . م ; « خيرة » ، وفي ب ١ : « جبرة » . والحبرة بالفتح : النَّعمة وسَعة العيش ، وكذلك الحبور . النهاية ٢٧/١ .

<sup>(</sup>١١ - ١١) ليس في : الأصل ، ف١ ، م . وتنظر مصادر التخريج .

شاء اللَّهُ ». قال القومُ: إن شاء اللَّهُ .

وأخرج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ في « مسندِه » ، والترمذيُ ، وابنُ حبانُ (٢) ، والبيهقيُ في « البعثِ (٣) » ، عن أبي هريرةَ قال : قلنا : يا رسولَ اللَّهِ ، حدِّثنا عن الجنةِ ، ما بناؤُها ؟ قال : « لَبِنَةٌ من ذَهَبٍ ، ولبنةٌ من فضةِ ، وحصباؤُها اللؤلؤُ والياقوتُ ، ومِلَاطُها (٤) المسكُ ، وترابُها الزعفرانُ ، مَن يدخلُها يَنْعَمُ لا يبأَسُ (٥) ، ويخلُدُ لا يموتُ ، لا تَبْلَى ثيابُه ، ولا يَفنَى شبابُه » (١)

وأخوج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ أبى الدنيا ، والطبراني ، وابنُ مردُويه ، عن ابنِ عمرَ قال : « مَنْ يدخلُ الجنة عمرَ قال : « مَنْ يدخلُ الجنة يحيا لا يموتُ ، وينعَمُ لا يبأسُ (٢) ، لا تَبْلَى ثيابُه ، ولا يفنَى شبابُه » . قيل : يا رسولَ اللهِ ، كيف بناؤُها ؟ قال : « لبنةٌ من ذهبٍ ، ولبنةٌ من فضةٍ ، مِلاَطُها (١) مِسكُ أذفرُ ، وحصباؤُها اللؤلؤ والياقوتُ ، وترابُها الزعفرانُ » .

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (٤٣٣٢)، وابن أبي الدنيا ( ١، ٢)، والبزار ( ٩ ٥ ٦)، وابن حبان ( ٧٣٨١)، وابن أبي داود ( ٧١)، والبيهقي (٤٣٢)، وأبو الشيخ ( ٢٠٥). قال البوصيرى في مصباح الزجاجة ( ١ ٥ ٥ ١): هذا إسناد فيه مقال. وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ( ٩٤٦)، وفي السلسلة الضعيفة ( ٣٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) بعده في ص ، ف ١ ، م : « في صحيحه » .

<sup>(</sup>٣) في ف ١ : «الشعب».

<sup>(</sup>٤) في ص : « بلاطها » . والملاط : الطين الذي يُجعل بين سافَي البناء ، يُملط به الحائط : أي يخلط . النهاية ٣٥٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، والترمذي : « ييأس » .

<sup>(</sup>٦) أحمد ٤١٠/١٣ ، ٥١/٤٦٤ (٨٠٤٣) والترمذي (٢٥٢٦) ، وابن حبان (٧٣٨٧) ، وابن حبان (٧٣٨٧) ، وابن حبان (٧٣٨٧) . والبيهقي (٢٨٤) . صحيح (صحيح سنن الترمذي – ٢٠٥٠) .

<sup>(</sup>٧) في ص : ( ييأس ) .

<sup>(</sup>٨) في ص : « بلاطها » .

<sup>(</sup>٩) ابن أبي شيبة ٩٥/١٣ واللفظ له ، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (١٢) ، والطبراني - كما في =

وأخوج البزارُ ، والبيهقىُ فى « البعثِ » ، عن أبى هريرةَ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : « إن حائطَ الجنةِ لبنةٌ من ذهبِ ، ولبنةٌ من فضةٍ ، ( ودَرَجُها (٢) اللؤلؤُ " ، ( ورَضُراضُها اللؤلؤُ " ، ترابُها زعفرانٌ ، وطينُها ( ) مسك ( ) .

وأخرج ابنُ المباركِ في « الزهدِ » ، وابنُ أبي الدنيا في « صفةِ الجنةِ » ، عن أبي هريرةَ قال : حائطُ الجنةِ لبنةٌ فلا أنه ولبنةٌ فضةٌ ، ودرَجُها (١٠) اللؤلؤُ والياقوتُ ، ورَضْراضُها (١٠) اللؤلؤُ ، وترابُها الزعفرانُ (١٠) .

وأخرج ابنُ أبي الدنيا ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ ﷺ / قال : « أرضُ الجنةِ ٢٧/١ بيضاءُ ، عَرْصَتُها (١٢٠) صخورُ الكافورِ ، وقد أحاط بها المِسْكُ مثلَ (١٢٠) تُشِبانِ الرَّمْلِ ،

<sup>=</sup> مجمع الزوائد ٢٩٧/١٠ - وقال الهيثمي : بإسناد حسن الترمذي لرجاله .

<sup>(</sup>۱ – ۱) ليس في مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٢) في ب١، ب٢، ف١، م: «مجامرهم».

<sup>(</sup>٣) في م : « الألوة » ، وبعده في الأصل : « والياقوت » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب ١ ، ب ٢ ، ف ١ ، م : « وأمشاطهم الذهب » ، وبعده في الأصل : « و » . والرَّضراض : الحصي الصغار . النهاية ٢٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) في ب١، ف١، م: «طيها»، وفي الأصل: «ترابها».

<sup>(</sup>٦) البزار (٣٥٠٩ - كشف) ، والبيهقى (٢٨٢ ، ٢٨٣) . قال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٣٩٦/١٠ .

<sup>(</sup>٧) بعده في ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : « من » .

<sup>(</sup>A) في ف١ ، م : « دريحها » ، وينظر مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٩) في ف ١ ، م : « رضاضها » .

<sup>(</sup>١٠) ابن المبارك (٢٥١ - زوائد نعيم) ، وابن أبي الدنيا (٤) .

<sup>(</sup>١١) في ب١: «عرضها». والعرصة: كل موضع واسع لا بناء فيه. النهاية ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>١٢) سقط من: ب١.

فيها أنهارٌ مُطَّرِدةٌ ، فَيَجْتمِعُ فيها (() أهلُ الجنةِ أُولُهم وآخرُهم فيتَعارَفون (() ، فيَبْعَثُ اللَّهُ (اللَّهُ (اللَّهُ (اللَّهُ (اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِلُ إلى زوجتِه وقد ازْداد حُسْنًا وطِيبًا ، فتقولُ : لقد خرَجْتَ مِن عندى وأنا بك مُعْجَبةٌ ، وأنا بك الآنَ أشدُ إعجابًا » (()

وأخرج أبو نعيم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : أرضُ الجنةِ فضةٌ .

وأخرج البزارُ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويه ، والبيهقيُّ في « البعثِ » ، عن أبي سعيدِ الحدريِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ أَحاطَ حائطَ الجنةِ لَبِنةُ فَي مِن سعيدِ الحدريِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ أَحاطَ حائطَ الجنةِ لَبِنةُ فَي مِن فضةِ ، ثم شقَّق فيها الأنهارَ ، وغرَس فيها الأشجارَ ، فلما نظرت ذهبِ ، ولبنةً مِن فضةٍ ، ثم شقَّق فيها الأنهارَ ، وغرَس فيها الأشجارَ ، فلما نظرت الملائكةُ إلى حسنِها وزَهْرتِها قالت (٢) : طوباكِ منازلَ (٧) الملوكِ » (٨).

وأخرج ابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ ، ومسلمٌ ، عن أبي سعيدِ ، أنَّ النبيَّ ﷺ سأَله ابنُ صائدِ عن تربةِ الجنةِ ، فقال : « دَرْمَكةٌ ( ) بيضاءُ ، مسكٌ خالصٌ » ( ( ) .

وأخرج ابنُ أبي الدنيا في « صفةِ الجنةِ » ، وأبو الشيخ في « العَظَمةِ » ، عن

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١ ، م.

<sup>(</sup>۲) في ص : « يتعارفون » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص: «عليهم ».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٢٨) .

<sup>(</sup>٥) بعده في ف١ : « لبنة » .

<sup>(</sup>٦) في ص : « قال » .

<sup>(</sup>٧) في ب١: «مبارك».

<sup>(</sup>٨) البزار (٣٥٠٨ - كشف) ، والطبراني في الأوسط (٣٧٠١) ، والبيهقي (٢٣٦) .

<sup>(</sup>٩) الدرمكة والدرمك : الدقيق الحوّاري . النهاية ١١٤/٢ .

<sup>(</sup>١٠) ابن أبي شيبة ٩٦/١٣ ، وأحمد ٧١/٧٧ ، ٢٨٨ (١١٠٠٢) ، (١١١٩٣) ، ومسلم (٢٩٢٨) .

أبي زُمَيلِ (1) ، أنه سأل ابنَ عباسٍ: ما أرضُ الجنةِ ؟ قال: مَوْمَرَةٌ بيضاءُ مِن فضةٍ ، كأنها مِوْآةٌ. قال: ما نورُها ؟ قال: ما رأيْتَ الساعةَ التي يَكُونُ فيها طلوعُ الشمسِ ؟ فذلك نورُها ، (1 إلا أنه (1 ليس فيها شمسٌ ولا زَمْهَرِيرٌ . قال: فما أنهارُها ؟ أفي (1) فذلك نورُها ، (لا أنه (1 ليس فيها شمسٌ ولا زَمْهَرِيرٌ . قال: فما أنهارُها ؟ أفي أُخْدُودٍ ؟ قال: لا (1) ، ولكنها تفيضُ على وجهِ الأرضِ ، لا تَفِيضُ هنهنا ولا هنهنا . قال: فما حُلُها ؟ قال: فيها الشجرُ ، فيها ثمرٌ (6) كأنه الرُّمَّانُ ، فإذا أراد وليُّ اللَّهِ من أغصانِها (1) ، (8 فانفَلَقَت له عن سبعين حُلَّةُ ألوانًا بعدَ ألوانٍ ، ثم تَسْتَطْبِقُ (1) فَتَرْجِعُ كما كانت (1) .

وأخرج الطَّبَرانيُّ عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « حَلَق اللَّهُ جنةَ وَأَخْرِج الطَّبَرانيُّ عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « حَلَق اللَّهُ جنةَ وَ٣١ ] عَدْنِ بيدِه ، ودلَّى أَنها ثمارَها ، وشقَّ فيها أنهارَها ، ثم نظر إليها فقال لها : تَكَلَّمى . فقالت : قد أفلَح المؤمنون . قال (١١١) : وعِرَّتي وجَلالي لا يُجاوِرُني فيك بَخيلٌ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ب١ ، ف١ ، م : « رميل » . وينظر تهذيب الكمال ٣٢٨/٣٣ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب ١ ، ف ١ ، م : « لأنه » .

<sup>(</sup>٣) في ص : « في » .

<sup>(</sup>٤) ليس في : ص .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ب١ ، ف١ ، م : ١ الثمر » .

<sup>(</sup>٦) في ب١: ( غضها ) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: « فاتقلعت له عن » ، وفي ص ، ب ، ف ١ ، م : « فانفلقت له من » .

<sup>(</sup>٨) في ص : « لتطيق » ، وفي ف١ : « لتطيف » ، وفي م : « لتطبق » .

<sup>(</sup>٩) ابن أبي الدّنيا (١٤٧) ، وأبو الشيخ (٦٠١) .

<sup>(</sup>١٠) في ص، ف١: « ذل »، وفي م: « ذلل » .

<sup>(</sup>١١) في الأصل ، ب١ ، ف١ ، م: « فقال » .

<sup>(</sup>١٢) الطبراني (١٢٧٢٣) ، وفي الأوسط (١٨٥٥) . وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ، وأحد إسنادي الطبراني في الأوسط جيد . مجمع الزوائد ٣٩٧/١٠ .

وأخرج البَزَّارُ عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : ﴿ إِن اللَّهَ خَلَق الجِنةَ (١) بيضاءَ ﴾ .

وأخرج أحمدُ ، والبخارئُ ، ومسلمٌ ، والترمذئُ ، وابنُ ماجه ، عن سهلِ بنِ سعدِ الساعديِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَوْضِعُ سَوْطٍ في الجنةِ خيرٌ من الدنيا وما فيها » (٣) .

وأخرج أحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « لَقَابُ قَوْسِ ( ) أحدِكم في الجنةِ خيرٌ مما طلَعَت عليه الشمسُ أو نَغُوبُ » ( ) .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ ، وهَنَّادُ بنُ السَّرِىِّ فى « الزهدِ » ، وابنُ ماجه ، عن أبى سعيدِ الحدريِّ ، عن النبيِّ عَلِيلِهُ قال : « لَشِبْرٌ فى الجنةِ خيرٌ من الدنيا وما فيها » (١٠) .

وأخرج الترمذي، وابنُ أبي الدنيا ، عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ ، عن النبيِّ ﷺ

<sup>(</sup>١) في ص: ( جنة عدن ) .

<sup>(</sup>۲) البزار (۳۰۱۰ – کشف) . قال الهیثمی : فیه هشام بن زیاد أبو المقدام ، وهو متروك . مجمع الزوائد . ۳۹۷/۱۰ .

<sup>(</sup>۳) أحمد ۲۵/۲۲ (۲۳۵۳)، والبخاری (۲۸۹۲، ۳۲۰۰)، والترمذی (۱۶۲۸، ۱۹۲۸)، وابن ماجه (۲۳۳۰). وأصله في مسلم (۱۸۸۱). وينظر التحفة ۱۱۳/۱ (۲۷۱۶).

<sup>(</sup>٤) قاب قوسه ، أي : مقدار قوسه إذا ألقاها . غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٥) أحمد ١٨١/١٦ (١٠٢٦٠) ، والبخاري (٢٧٩٣ ، ٣٢٥٣) ، وأصله في مسلم (١٨٨٢) .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٢٣/١٣ ، وهناد ١/٠٥ (٥) ، وابن ماجه (٤٣٢٩) . ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٩٤٥) .

قال (): «لو أن (ما يُقِلُّ) ظُفُرٌ مما في الجنةِ بَدَا ، لَتَرَخْرَفَت له ما بينَ خَوافِقِ السَّماواتِ والأرضِ ، ولو أنَّ رجلًا مِن أهلِ الجنةِ اطَّلَع ، فبدا أساوِرُه لَطمَس ضوءَ الشمسِ ، كما تَطْمِسُ الشمسُ ضوءَ النجومِ » () .

وأخرج البخارى عن أنس قال: أُصِيب حارثة يوم بدرٍ، فجاءت أمَّه فقالت: يا رسولَ اللَّهِ، قد علِمْتَ منزلةَ حارثةَ منى، فإن يَكُنْ فى الجنةِ صبَرْتُ، وإن يَكُنْ غيرَ ذلك تَرَى ما أَصْنَعُ. فقال: «إنها ليست بجنة واحدةٍ، إنها جِنانٌ ( ) كثيرةٌ، وإنه فى الفِرْدُوْسِ الأعلى » .

وأخرج الترمذي ( وحسَّنه ، والحاكم ) وصحَّحه ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « من خاف أَدْلَج ) ، ومَن أَدْلَج بلَغ المنزِلَ ، [ ، ١ و ] أَلَا إِنَّ سلعةَ اللَّهِ غاليةً » .

وأخرج الحاكمُ عن أبيّ بنِ كعبٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن خاف أَذْلَج ، ومَن أَذْلَج بلَغ المنزلَ ، ألا إن سلعةَ اللَّهِ غاليةٌ ، ألا إن سلعةَ اللَّهِ الجنةُ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ف ١ : « ما أثقل » ، وفي م : « ماء ثقل » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١ .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٥٣٨) ، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٢٢٥). صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٠٦١).

<sup>(</sup>٥) في ف ١ : ﴿ جناتٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٨٠٩) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب٢ « والحاكم وحسنه » .

<sup>(</sup>٨) أدلج : إذا سار من أول الليل . النهاية ١٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٩) الترمذى (٢٤٥٠) ، والحاكم ٣٠٧/٤ ، ٣٠٨ ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٣٣٥).

جاءت الراجفةُ ، تَتْبَعُها الرادفةُ ، جاء الموتُ بما فيه »(١) .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى هريرةَ قال: والذى أنْزَل الكتابَ على محمدِ ﷺ، إن أهلَ الجنةِ لَيَرْدادون فى الدنيا قَباحةً وهَرَمًا (٢).

قُولُه تعالى : ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا ۖ ﴾ .

أخرج ابنُ أبى حاتم عن أبى () مالكِ في قولِه: ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَالُولُ ﴾: يعنى المساكنَ ، تَجْرِى أسفلَها أنهارُها () .

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ حِبَّانَ ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في « البعثِ (٢) » ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أنهارُ الجنةِ تَفَجَّرُ مِن تحتِ جبالِ مِسْكِ » (٧) .

وأخرج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ بنُ حَيَّانَ (^^) في «التفسيرِ » ، والبيهقيُّ في «البعثِ (^) » وصحّحه ، عن ابنِ مسعودِ قال : إن أنهارَ

<sup>(</sup>١) الحاكم ٣٠٨/٤ . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٥٤) .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ١١٤/١٣ .

<sup>(</sup>٣) في ف ١ : « ابن » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ب٢ : ( من ) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٦٦/١ (٢٥٣) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « الشعب » .

<sup>(</sup>۷) ابن أبى حاتم ۲۰/۱ (۲۰۲) ، وابن حبان (۷٤۰۸) ، والحاكم – كما فى حادى الأرواح ص ۱۷۳ – والبيهقى (۲۹۲) . قال محقق ابن حبان : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٨) فى الأصل ، ص ، ب٢ ، م : « حبان » . وتنظر السير ٢٧٦/١٦ .

الجنةِ تفَجَّرُ مِن جبلِ مسكِ (١).

وأخرج أحمدُ ، ومسلمُ ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « سَيْحانُ وجَيْحانُ والفُراتُ والنِّيلُ ، كلِّ مِن أنهارِ الجنةِ » (٢٠) .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا فى « صفةِ الجنةِ » عن ابنِ عباسٍ قال : إن فى الجنةِ نَهرًا يقالُ له : البَيْدَخُ . عليه قِبابٌ مِن ياقوتٍ ، تحتَه جَوارٍ نابتاتٌ ، يقولُ أهلُ الجنةِ : انْطَلِقوا بنا إلى البيدخِ ، فيَجِيئُون (٥) فيتَصَفَّحون تلك الجَواري ، فإذا أُعْجِب رجلٌ منهم بجاريةٍ مسَّ مِعْصَمَها ، فتبِعَته (١) وتَنْبُتُ مكانَها أخرى (٧) .

وأخرج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حُميدِ في «مسندِه» ، والنسائيُ ، وأبو يَعْلَى ، والبيهقيُ في / « الدلائلِ » ، والضِّياءُ المَقْدسيُ في «صفةِ الجنةِ » وصحَّحه ، عن ٣٨/١ أنسٍ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُه الرُّؤْيا الحسنةُ ، فجاءت امرأةٌ فقالت : يا رسولَ اللَّهِ ، رأيْتُ في المنامِ كأني أُخْرِجْتُ فأُدْخِلْتُ الجنةَ ، فسمِعْتُ وَجْبةً (٨) النَّجَتْ في المنامِ كأني أُخْرِجْتُ فأَدْخِلْتُ الجنةَ ، فسمِعْتُ وَجْبةً النَّهُ عَشَرَ النَّهُ عَشَرَ الْتَجَتْ (٩) لها الجنةُ ، فإذا أنا بفلانٍ وفلانٍ . حتى عدَّتِ (١٠) اثنَى عَشَرَ

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٩٦/١٣ ، والبيهقي (٢٩٣) .

<sup>(</sup>٢) في ص: « محمد ».

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٦٨/١٣ ، ٢١/١٥ (٢٨٨٠ ، ٤٧٢٩) ، ومسلم (٢٨٣٩) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ب١ ، ف١ : « البيدح » . وينظر مصدر التخريج ، وينظر أيضا التكملة والذيل والصلة للزبيدي (ب دخ) .

<sup>(</sup>٥) فى ص : « فيجيبون » . وينظر مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ب٢ : « فتتبعه » .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي الدنيا (٧٠).

<sup>(</sup>٨) الوجبة : صوت السقوط . النهاية ٥/٥٠ .

<sup>(</sup>٩) في ف١ : «البحث»، وفي م : «ألجت». والتجت الأصوات : ارتفعت فاختلطت. التاج (ل جج).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « عددت » . وتنظر مصادر التخريج .

رجلًا – وقد بعَث رسولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً (ا فَبْلَ ذلك – فجيءَ بهم عليهم ثيابٌ طُلْسٌ (٢) تَشْخَبُ أَوْدالجُهم ، فقيل: اذْهَبوا بهم إلى نهرِ البَيْدَخِ. فغُمِسوا فيه فخرَجوا ووجوهُهم كالقمرِ ليلةَ البدرِ ، وأُتُوا (ا بكراسيَّ من ذهبِ فقعَدوا عليها ، وجيءَ بصحفة (ا مِن ذهبِ فيها بُسْرَةٌ ، فأكلوا من بُسْرِه ما شاءوا ، فما يَقْلِبُونها (ا من وجه الله أكلوا من فاكهةٍ ما شاءوا . فجاء البشيرُ فقال : فما يَقْلِبُونها اللَّهِ ، كان كذا وكذا ، وأُصِيب فلانٌ وفلانٌ . حتى عدَّ اثنَىٰ عَشَرَ رجُلًا ، فقال : «عليَّ بالمرأةِ » . فجاءت ، فقال : «قُصِّى رُؤْياكِ على هذا » . وقال الرجلُ : هو كما قالتْ ، أُصِيب فلانٌ وفلانٌ .

وأخرج البَيْهَقَىُّ فى «البَعْثِ» عن أبى هريرةَ قال: إن فى الجنةِ نهرًا طولَ الجنةِ، حافَتاه العَذارى ، قيامٌ متقابِلاتٌ ، يُغَنِّينَ بأحسنِ أصواتٍ يَسْمَعُها الحَلائقُ ، حتى ما يُرَوْنَ أن فى الجنةِ لذةً مثلَها. قلنا: يا أبا هريرةَ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) جمع أطلس ، وهو الخلق من الثياب . التاج (ط ل س) .

<sup>(</sup>٣) في ب٢: «تسحب». والشخّب: السيلان. وأصله: ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة. النهاية ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>٤) الأوداج : هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح ، واحدها : وَدَج ، بالتحريك ، وقيل : الودجان : عرقان غليظان عن جانبي ثُغْرة النحر . النهاية ١٦٥/٥ .

<sup>(</sup>٥) في ف ١ : «أوتوا» .

<sup>(</sup>٦) في ص : « بصفحة » ، وفي ب٢ : « بصحيفة » وتنظر مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « يقبلونها ».

<sup>(</sup>۸ – ۸) في ص : ( لوجهه ) ، وفي ب ۱ ، ف ۱ ، م : ( لوجهة ، وفي ب ۲ : ( لوجه ) .

<sup>(</sup>٩) أحمد ٣٧٨/١٩ - ٣٨٠ (١٢٣٨٥) ، وعبد بن حميد (١٢٧٣) ، والنسائى فى الكبرى (٩) أحمد ٢٧٨/١٩)، وأبو يعلى (٣٢٨٩) ، والبيهقى ٢٦/٧ ، ٢٧. وهو عند الضياء فى المختارة (١٧١٥، ١٧١٦). قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: ص.

وما ذاك الغناءُ؟ قال: إن شاء اللَّهُ التسبيحُ والتحميدُ والتقديشُ والثناءُ (١) على الربُّ .

وأخرج أحمدُ بنُ حنبلِ في «الزهدِ»، والدَّارَقُطْنيُّ في «المُدَبَّجِ»، عن المُعْتَمِرِ بنِ سليمانَ قال: إن في الجنةِ نهرًا يُنْبِتُ الجواري الأبكارَ.

وأخرج ابنُ عساكرَ في « تاريخِه » عن أنسِ مرفوعًا : « في الجنةِ نَهَرٌ يُقالُ له : الرَّيَّانُ . عليه مدينةٌ من مَرْجَانِ ، لها سبعون ألفَ بابٍ مِن ذهبٍ وفِضةٍ لحاملِ القرآنِ » (") .

وأخرج ابنُ المباركِ ، وابنُ أبى شَيْبَةَ ، وهنّادٌ ، وابنُ جَريرٍ ، وابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ ، والبَيْهَقِيُّ في « البعثِ » ، عن مسروقِ قال : أنهارُ الجنةِ تَجْرِى في عيرٍ أُخْدُودٍ ، ونخلُ ( الجنةِ نَضِيدٌ من أصلِها إلى فرعِها ، وثمرُها أمثالُ القِلالِ ، كلّما نُزِعَتْ ثمرةٌ عادت مكانَها أخرى ، والعُنْقُودُ اثنا عَشَرَ ذِراعًا ( )

وأخرج ابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نُعَيْمٍ ، والضِّياءُ المقدسيُّ ، كلاهما في «صفةِ الجنةِ » ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «لعلَّكم تَظُنُّون أن أنهارَ الجنةِ أُخْدُودٌ في الأرضِ ، لا واللَّهِ ، إنها لسائحةٌ على وجهِ الأرضِ ، حافتاه خيامُ

<sup>(</sup>١) في ص، ب١، ب٢، ف١، م: «ثناء».

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٢٥).

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ١٩٩/٥٤.

<sup>(</sup>٤) في ص : « من » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل : « يصبو » .

<sup>(</sup>٦) ابن المبارك (١٤٨٩ ، ١٤٩٠ – زوائد الحسين وابن صاعد ) ، وابن أبى شيبة ٩٧/١٣ ، وهناد (١٠٣) ، وابن جرير ٤٠٦/١ ، ٤٠٧، والبيهقى (٣٢٠) .

اللؤلؤِ ، وطيئها المسكُ الأذفرُ » . قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، ما الأذفرُ (١٠) ؟ قال : « الذي لا خلْطَ معه » (٢) .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا ، وابنُ مَرْدُويَه ، والضِّياءُ ، عن أبى موسى ، عن النبى عَيَالِيَّةِ قال : ﴿ إِن أَنهارَ الجِنةِ تَشْخُبُ من جِنةِ عَدْنِ فَى جَوْبَةٍ (٢) ، ثم تَصَدَّعُ بعدُ أَنهارًا ﴾ .

قُولُه تعالى : ﴿ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا ﴾ الآية .

أخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ وناسٍ من الصحابةِ في قولِه : ﴿ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَا ﴾ . قال : أُتوا (٥) بالثمرةِ في الجنةِ فنظروا إليها ، فقالوا : ﴿ هَلْذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ في الدنيا ، ﴿ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا ﴾ في (١) اللونِ (٧) والمَرْأَى ، وليس يُشْبِهُ الطعمَ (٨) .

وَأَخْرِجَ عَبْدُ بِنُ مُحْمَيْدِ عَنْ عَلَىٰ ' بَنِ زِيْدِ ' : ﴿ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِنْ تَمَرَةٍ رَزْقًا قَالُواْ هَنَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلً ﴾ . يعنى به : ما رُزِقُوا (' ' من فاكهةِ

<sup>(</sup>١) في ص ، ب٢ : « الأدفر » . والأذفر : الطيب الريح . النهاية ٢/١٦١ .

<sup>(</sup>٢) ابن مردویه - كما في تفسير ابن كثير ٢٩٦/٧ ، ٢٩٧، وهو عند أبي نعيم في الحلية ٢/٥٠٦ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ب ١ ، ف ١ ، م : «حوبة » . والجوبة : الحفرة المستديرة الواسعة . وكل منفتق بلا بناء : جوبة . النهاية ١/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (٢٠٨) ، وابن مردويه – كما في تفسير ابن كثير ٢٩٦/٧ .

<sup>(°)</sup> في ص ، ب١ ، ب٢ ، ف١ : « أوتوا » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب٢، ، م.

<sup>(</sup>٧) في ف ١ : « الألوان » .

<sup>(</sup>٨) في ص : « المطعم » ، وفي ف ١ : « الطعام » .

والأثر في ابن جرير ٤٠٨/١ . وقرن بهم ابن عباس .

<sup>(</sup>٩ - ٩) في الأصل: « بن أبي زيد » . وينظر تهذيب الكمال ٢٠٤/٢٠ .

<sup>(</sup>١٠) بعده في الأصل ، ف١ ، م: «به» .

الدنيا قبلَ الجنةِ .

وأخرج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جَريرٍ ، وابنُ الأنباريِّ في «كتابِ الأضدادِ » ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْـلُ ۚ ﴾ . أي : في الدنيا ، ﴿ وَأَتُواْ مِن قَبْـلُ ۚ ﴾ . أي : في الدنيا ، ﴿ وَأَتُواْ مِن قَبْـلُ ۚ ﴾ . مُتَشَدِهَا ۚ ﴾ . قال : يُشْبِهُ ثمارَ (١) الدنيا غيرَ أن ثمارَ (١) الجنةِ أطيبُ (١) .

وأخرج مُسَدَّدٌ ' في مسندِه' ، وهنَّادٌ في « الزهدِ » ، وابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والبَيْهَقِيُّ في « البعثِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : ليس في الدنيا مما في الجنةِ شيءٌ إلا ( ) الأسماءُ ( ) .

وأخرج الدَّيْلَمِيُّ عن عمرَ ، سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « في طعامِ العرسِ مثقالٌ من ريح الجنةِ » (٢) .

وأخرج عبدُ بنُ مُحميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ هَاذَا اللَّهِ عَنْ مُجَاهِدٍ فَي قُولُهُ : ﴿ هَاذَا اللَّهِ عَنْ مُرْدِقْنَا مِن قَبَّلُمْ ﴾ . قال : يقولون : ما أَشْبَهَه به ! يقولُ (^) : من كلِّ صِنْفِ مثلٌ (^) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أثمار » .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : « ثمر » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/٥١١ ، وابن الأنباري ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ب ١ ، ب ٢ ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٥) في ف ١ : « من » .

<sup>(</sup>٦) مسدد - كما في المطالب العالية (٢٠٢٥)، وهناد (٣، ٨)، وابن جرير ٢١٦/١، وابن أبي حاتم (٢٠) ، والبيهقي (٣٦٨).

<sup>(</sup>٧) الديلمي (٤٣٧٥) . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٠١٤) .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « يقولون ».

<sup>(</sup>٩) في ف ١ : « مثلا » .

والأثر عند ابن جرير ٧/٨٤، ٤٠٩.

وأخرج عبدُ بنُ مُحميدِ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْـلً ﴾ . معناه : مثلُ الذي كان بالأمسِ .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن يحيى بنِ أبى (٢) كَثيرٍ قال : يُؤْتَى (٣) أحدُهم بالصحفةِ فَيَا كُلُ منها ، ثم يُؤْتَى بأخرى فيقولُ الملَكُ : فيَأْكُلُ منها ، ثم يُؤْتَى بأخرى فيقولُ الملَكُ : كُلْ ، فاللونُ واحدٌ والطعمُ مُخْتَلِفٌ (١٠) .

وأخرج وكيعٌ ، وعبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ مُحميدِ ، ( وابنُ جَرير ) ، عن مجاهدِ في قولِه تعالى : ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ﴾ . قال : متشابهًا في اللونِ مختلفًا في الطعم ، مثلَ الخيارِ ( من القِثَّاءِ ) .

وأخرج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جَريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَأَتُوا بِهِــ مُتَشَيْهِا ۚ ﴾ . قال : خيارًا (١٠) كلَّه لا رذْلَ فيه (١٠) .

وأخرج عبدُ بنُ مُحميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿ وَأَتُواُ بِهِۦ مُتَشَذِهِاً ﴾. قال: خيارًا كلَّه (١١)، يُشْبِهُ بعضُه بعضًا، لا رذلَ فيه،

في الأصل: «قوله».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ب١، ف١، م.

<sup>(</sup>٣) في ف ١ : « يأتي » .

<sup>(</sup>٤) في ب١: « بالصفحة ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، ب٢ : « أوتينا » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/٠١٠ .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : ف ١ .

<sup>(</sup>۸ – ۸) سقط من : ب ۱ ، وفي ف ۱ : « من القتة » .

والأثر عند ابن جرير ٤١٤/١ .

<sup>(</sup>٩) في ب١٠ : ﴿ خيار ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن جریر ۱/۳/۱ .

<sup>(</sup>١١) سقط من: ب٢.

أَلَمْ تَرَوا (١) إلى ثمارِ الدنيا كيف تُرَذِّلون بعضَه (٢)؟

وأخرج البزَّارُ ، والطَّبرانيُّ ، عن ثوبانَ ، أنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « لا يَنْزِعُ رجلٌ مِن أهلِ الجنةِ مِن ثمرِها (٢) إلا أُعِيدَ في مكانِها مثلاها (٢) » .

وأخرج ابنُ عساكِرَ في « تاريخِه » مِن طريقِ رجاءِ بنِ حَيْوَة ، عن خالدِ بنِ يزيدَ بنِ معاوية بنِ أبي سفيانَ قال : بَيْنا أنا (٥) أَسيرُ في أرضِ الجَزيرةِ إذْ مرَرْتُ برِهبانِ وقسِّيسينَ وأساقِفَةٍ ، فسلَّمْتُ فردُّوا السلامَ ، فقلتُ : أين / تُريدون ؟ قالوا : أريدُ راهبًا في هذا الدَّيْرِ ، نأتيه في (١) كلِّ عامٍ فيُخْبِرُنا بما يكونُ في ذلك العامِ حتى (٧) لمثلِه مِن قابِلٍ . فقلتُ : لآتِيَتَ (٨) هذا الراهبَ فلأَنْظُرَنَّ ما عنده . (٩ وكنتُ مَعْنِيًا ٢) لمثلِه مِن قابِلٍ . فقلتُ : هذا الراهبَ فللَّمْتُ فردَّ السلامَ ثم قال : ممن أنت ؟ بالكُتبِ ، فأتيتُه وهو على بابِ دَيْرِه ، فسلَّمْتُ فردَّ السلامَ ثم قال : مِن أنت ؟ فقلتُ : من المسلمين . قال : أمِن أمَّةِ محمدِ (١٠) ؟ فقلتُ : نعم . فقال : مِن علمائِهم ولا أنا مِن

.

<sup>(</sup>١) في ص، ف١، م: «تر».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲/۳٪ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ثمره » ، وفي ف ١ : « ثمارها » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ف ١ : ( مثلها ) . والحديث عند البزار (٣٥٣٠ ، ٣٥٣١ - كشف ) ، والطبراني (٤١٤/١ - ٣٥٣١ ، ٣٥٣٠ - كشف ) ، والطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات . مجمع الزوائد ٤١٤/١ . وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٢٥/١٠ : قال الحافظ الضياء : عبّاد تكلم فيه بعض العلماء .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ب٢ .

<sup>(</sup>٧) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « لأوتين » .

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ف ١ : « فكنت معميا » .

<sup>(</sup>١٠) في ب١: «أحمد».

جُهَّالِهِم. قال: فإنكم تَزْعُمون أنكم تَدْخُلون الجنة فَتَأْكُلون من طعامِها وتَشْرَبون مِن شرابِها، (ولا تَبُولون فيها (الله ولا تَبَغوَّطون. قلتُ: نحن نقولُ ذلك وهو كذلك. قال: فإن له مَثَلًا في الدنيا فأخبِرني ما هو؟ قلتُ: مثَلُه كمَثَلِ الجنين في بطنِ أمِّه، إنه يَأْتِيه رزقُ اللَّهِ في بطنِها ولا يَبولُ ولا يَتَغَوَّطُ. قال: فتربَّد (الله وجهه. ثم قال لي: أمّا أخبر تني أنك لست من علمائِهم؟ قلتُ: ما كذَبتُك. قال: فإنكم تَزْعُمون أنّكم تَدْخُلون الجنة ، فتأ كُلون مِن طعامِها وتشرَبون مِن شرابِها، ولا يَنقُصُ ذلك منها شيئًا. قلتُ: نعم نحن نقولُ ذلك وهو كذلك. قال: فإن له مَثلًا في الدنيا فأخبِرني ما هو؟ قلتُ: نعم نحن نقولُ ذلك وهو كذلك. قال: فإن له مَثلًا في الدنيا فأخبِرني ما هو؟ قلتُ: مَثلُه في الدنيا كمَثَلِ الحكمةِ ، لو تعلَّم منها ("خَلْقُ اللّه") أجمعون لم يَنقُصْ ذلك منها شيئًا. فتربَّد وجهه ثم قال: أمّا أخبرَتني أنك لستَ مِن علمائِهم؟ قلتُ: ما كذَبتُك ، ما أنا من علمائِهم ولا من جُهَّالِهم (المن علمائِهم ولا من جُهَّالِهم (الله مَثَاله في الدنيا والله منها أنك الله منها أنك لستَ مِن علمائِهم؟ قلتُ : ما كذَبتُك ، ما أنا من علمائِهم ولا من جُهَّالِهم (اله مَثَاله في الدنيا في قلتُ : ما كذَبتُك ، ما أنا من علمائِهم ولا من جُهَّالِهم (اله مَثَالِ الله منها أنك الله منها أنه منها أنك الله منها أنه منها أنك الله منها أنه منها أنك الله من الله منها أنك الله منها أنه منها أنك الله منها أنك اله منها أنك الله منها أنك الله من أنك الله من الله من أنك الله منها أنك الله منها أنك الله منها أنك الله منها أنك الله من أنك الله

قُولُه تعالى: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَاۤ أَزْوَجُ مُطَهَّـَرَةٌ ﴾ .

أخرج الحاكم ، وابنُ مَرْدُويَه ، وصحّحه ، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ ، عن النبيِّ في قولِه : ﴿ وَلَهُمْ فِيهِا ٓ أَزْوَجُ مُطَهَا َ أَنَّ ﴾ . قال : « من الحيضِ ، والغائطِ ، والنَّخامةِ ، والبُزاقِ » (٧) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف١، م.

<sup>(</sup>٣) تربد وجه فلان : أي تغير من الغضب . الصحاح ( ر ب د ) .

<sup>(</sup>٤) في ف ١ : « فيها » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، ف ١ ، م : « الخلق » .

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ٣٠٨/١٦ .

<sup>(</sup>٧) الحاكم وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ٩٢/١ - وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . قال ابن كثير : وهذا الذي ادعاه فيه نظر ، فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم ابن حبان البستى : لا يجوز الاحتجاج به . قلت - أي ابن كثير - والأظهر أن هذا من كلام قتادة .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ الـمُنْذِر ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا ۚ أَزْوَجُ مُطَهَـ رَأَةً ﴾ . قال : من القذَرِ (أ) والأذَى (٢) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ في قولِه: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَّرَةً ﴾ . قال : لا يَحِضْنَ ، ولا يُحْدِثْنَ ، ولا يَتَنَجَّمْنَ (٢) .

وأخرج وكيع ، وعبدُ الرزاقِ ، وهنَّادٌ في « الزُّهدِ » ، وعبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا ۚ أَزْوَجُ مُطَهَّرَةً ﴾ . قال : من الحيض ، والغائطِ ، والبولِ ، والمُخاطِ ، والنُّخامةِ ، والبراقِ ، والمنتِّ ، والولدِ (،) .

وأخرج وكيع، وهنّاد، عن عطاءٍ فى قولِه: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا ۖ أَزْوَجُ مُ مُطَهَّرَةً ﴾ قال: لا يَحِضْنَ، ولا يُمُنِينَ، ولا يَلِدْنَ، ولا يَتَغَوَّطْنَ، ولا يَمُلْنَ، ولا يَمُزُقْنَ (٥) .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ محميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا ۚ أَزْوَجُ مُطَهَّرَةً ﴾ . قال : طهّرهن اللَّهُ من كلِّ بولِ وغائطِ وقذَرٍ ومأْثُم (١) .

وأخرج ابنُ أبي شَيْبَةَ ، وأحمدُ ، والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، وابنُ ماجه ، والبَيْهَقيُّ في « البعثِ » ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أولُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الجنةَ

<sup>(</sup>١) في ص : « القذور » .

<sup>(</sup>٢) ابن جرَير ١٩/١ ، وابن أبي حاتم ١٧/١ ، ٩٨٤/٣ (٢٦٤ ، ٢٠٥٠) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٤١٩/١ . وقرن معه ابن عباس وناسًا من الصحابة .

<sup>(</sup>٤) هناد (۲۷) ، وابن جرير ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٥) هناد (۲۸) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢١/١ من طريق عبد الرزاق.

صورتُهم على صورةِ القمرِ ليلةَ البدرِ ، لا يَبْصُقُونَ فيها ، ولا يَمْتَخِطُون () ، ولا يَتَغَوَّطون ، آنيتُهم وأمشاطُهم من الذهبِ والفضةِ ، ومجامِرُهم من الأَلُوَّةِ (١) ، ورَشْحُهم اللَّهُ المِسْكُ ، ولكلِّ واحد () منهم زوجتانِ ، يُرَى مخْ ساقِهما في مِن وراءِ اللحمِ من الحسنِ ، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ، قلوبُهم على قلبِ رجلِ واحدٍ ، يُسَبِّحون اللَّه بكرةً وعشيًا » ()

وأخرج ابنُ أبى شَيْبَةَ ، وأحمدُ ، والترمذيُ وصحَّحه ، والبَيْهَقيُ في «البعثِ » ، عن أبى سعيدِ الخُدْرِيِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «أولُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجنةَ وجوهُهم كالقمرِ ليلةَ البدرِ ، والزُّمْرَةُ الثانيةُ كأحسنِ (٧) كوكبٍ دُرِّيٍّ في السماءِ ، لكلِّ امرئَ منهم زوجتانِ ، على كل زوجةٍ (٨) سبعون حُلَّةً ، يُرَى محُّ ساقِهنَّ من وراءِ الحُلَلِ » (١)

وأخرج أحمدُ ، والترمذيُّ ، عن أبي سعيدِ الخُدْرَيُّ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يتمخطون » ، وفي ب٢: « يمخطون » .

<sup>(</sup>٢) الألوة : العود الذي يتبخر به . النهاية ٦٣/١ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف ١ ، م : « رضخهم » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « ساقيهما » ، وفي ص ، ب٢: « ساقها » .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢١/٩٠١، ١١٠، ١٢٩/١٤، ١٣٠، ١٣٠٥، وأحمد ١/ ٨٢، ٤٠٥، ٤٥٧ ( ٧١٦٥)، وابن ماجه ٧٤٣٥، ٢٤٨٦)، وابن ماجه (٢٣٣٧)، والبخاري (٢٨٣٤)، وابن ماجه (٤٣٣٣)، والبيهقي (٣٣٧، ٣٢٨، ٣٦٩، ٤٤٨).

<sup>(</sup>٧) في ف١، م: «أحسن».

 $<sup>(\</sup>mathring{\Lambda})$  بعده فی ب $\Upsilon$  : « منهم » .

<sup>(</sup>۹) ابن أبی شیبة ۱۲۰/۱۳ ، وأحمد ۲۰۱/۱۷ (۱۱۱۲۹) ، والترمذی (۲۰۲۲ ، ۲۰۳۰) ، والبیهقی (۳۲۸) . صحیح (صحیح سنن الترمذی – ۲۰۰۸) .

قال: (إن أَدْنَى أَهْلِ الجَنْةِ مَنْزَلَةً الذَى له ثمانُونَ أَلفَ خادمٍ ، واثنانِ (١) وسبعون زوجةً ، ويُنْصَبُ (٢) له قُبَّةً مِن لؤلؤٍ وياقوتٍ وزَبَرْجَدٍ ، كما بينَ الجابيةِ (١) وصنعاءَ (٤) .

وأخرج أحمدُ ، والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، والبَيْهَقيُّ في «البعثِ » ، عن أبي هريرةَ ، أنهم تذاكروا ؛ الرِّجالُ أكثرُ في الجنةِ أمِ النساءُ ؟ فقال : ألم يَقُلْ رسولُ اللَّهِ وَيَظْلِيُّ : «ما في الجنةِ أحدٌ إلا له زوجتان ، إنه ليُرَى مُخُّ ساقَيْها (٥) من وراءِ سبعينَ مُلَّةً ، ما فيها عَرَبٌ (١) » ؟

وأخرج الترمذي وصحّحه ، و<sup>(۱)</sup> البزّارُ ، عن أنسٍ ، عن النبيّ ﷺ قال : « يُزَوَّجُ العبدُ في الجنةِ سبعين زوجةً » . فقيل : يا رسولَ اللَّهِ ، أَيُطِيقُها (١٠) ؟ قال : « يُعْطَى قوّةَ مائة (١) » .

وأخرج ابنُ السَّكَنِ في «المعرفةِ»، وابنُ عساكرَ في «تاريخِه»، عن

<sup>(</sup>١) في ص ، ب١ ، ف١ ، م : ( اثنتان ) .

<sup>(</sup>۲) في ص : « تنصب » ، وفي ف ١ ، م : « منصب » .

<sup>(</sup>٣) فى ص : « الحبابية » . والجابية : قرية من أعمال دمشق . معجم البلدان ٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٥٠/١٨ (١١٧٢٣)، والترمذي (٢٥٦٢). قال الترمذي: هذا حديث غريب. ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٤٦٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « ساقيهما » ، وفي ص ، ف ١ ، م : « ساقهما » .

<sup>(</sup>٦) في ص : «عذب».

والأثر عند أحمد ۲۱/ ۲۶، ۲۸۷ (۲۰۱۷، ۷۳۷۰)، والبخاری (۳۲٤۰، ۳۲۶، ۳۲۵۳)، ومسلم (۲۸۳۶)، والبيهقي (۳۷۱).

<sup>(</sup>٧) في ص : « عن » .

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، ص ، ف١ ، م : «أنطيقها » .

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل: « رجل ».

والأثر عند الترمذي (٢٥٣٦) ، والبزار (٣٥٢٦ - كشف) . صحيح (صحيح سنن الترمذي -٢٠٥٩).

حاطب بن أبي بَلْتَعَة ، سمِعْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: « يُزَوَّجُ المؤمنُ في الجنةِ ثِنْتَيْنِ وسبعين زوجةً ؟ سبعينَ من نساءِ الآخرةِ ، وثنتين من نساءِ الدنيا »(١).

وأخرج ابنُ ماجه ، وابنُ عَدِيٌّ في « الكامل » ، والبَيْهقيُّ في « البَعْثِ » ، عن أَبِي أَمامةَ الباهليّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ما مِن أحدٍ يُدْخِلُه اللَّهُ الحِنةَ إلا زوَّجه ثِنْتَيْن وسبعين زوجةً ؛ ثنتيْنِ من الحورِ العينِ ، وسبعين من ميراثِه مِن (١٠ أهلِ الجنةِ ، ما منهن (٣) واحدةً إلا ولها قُبُلٌ شَهِيٌّ ، ( وله ذَكَرٌ ) لا يَنْثَنِي » ( · ) .

وأخرج أحمدُ عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِن أَدْنَى أهل الجنةِ منزلةً مَن له سبعُ درجاتٍ ، وهو على السادسةِ وفوقه السابعةُ ، وإن له لثلاثَمائةِ خادم ، ويُغْدَى عليه كلُّ يوم ويُراحُ بثلاثِمائةِ صحفةٍ من ذهبِ ، في كلُّ صحفةٍ لونَّ ٤٠/١ ليس في الأخرى ، وإنه لَيَلَدُّ أَوّلَه كما يَلَدُّ آخرَه (٧) ، وإنه لَيَقُولُ : يا ربٌ ، لو / أذِنتَ لى [ ١٠ ظ] لأَطعمتُ أهلَ الجنةِ وسقيتُهم (١٨) ، لم يَنْقُصْ ممّا عندى شيءٌ . وإنَّ له من 

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ٢٨٢/٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب٢ .

<sup>(</sup>٣) في ف ١ : « من» .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (٤٣٣٧) ، وابن عدى ٨٨٤/٣ ، والبيهقي (٤٠٦) . قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٥٥٢) : هذا إسناد فيه مقال . ضعيف جدًّا (ضعيف سنن ابن ماجه – ٩٤٨) .

<sup>(</sup>٦) في ب٢: « لثمانمائة ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « الآخرة » .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿ أسقيتهم ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ب٢ ، ومصدر التخريج : ﴿ لاثنين ﴾ .

من الأرضِ »<sup>(۱)</sup>.

وأخرج البيهقي في « البعثِ » عن ( عبدِ اللَّهِ بنِ أبي أَوْفَى قال : قال رسولُ اللَّهِ يَالِيَّةِ : ( وَأَربعةَ آلافِ بكرٍ ، اللَّهِ يَالِيَّةِ : ( وَأَربعةَ آلافِ بكرٍ ، وأربعةَ آلافِ بكرٍ ، وثمانيةَ آلافِ ثَيِّبٍ ، يُعانِقُ كلَّ واحدةٍ مِنهنَّ مقدارَ عُمْرِه من الدنيا » ( ) .

وأخرج أبو الشيخ ، وأبو نعيم في «صفة ( الجنة »، عن ابن أبي أوفي قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « يُزَوَّجُ كُلُّ رجلٍ من أهلِ الجنةِ بأربعةِ آلافِ بكرٍ ، ( وثمانيةِ آلافِ أَيِّمٍ ، ومائةِ حوراءَ ، ( فيجتمعنَ في ) كلِّ سبعةِ أيامٍ ، فيقُلْنَ بأصواتِ الافِ أَيِّمٍ ، ومائةِ حوراءَ ، ا فيجتمعنَ في الله الله في الله الله ونحن الناعماتُ فلا نبيدُ ، ونحن الناعماتُ فلا نباشُ ، ونحن الراضياتُ فلا نَسْخَطُ ، ونحن المقيماتُ فلا نَظْعَنُ ، طوبي لمن كان لنا وكُنّا له » ( الله ) .

وأخرج أحمدُ ، والبخارىُ ، عن أنسِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «غَدْوةٌ فَى سبيلِ اللَّهِ أو رَوْحَةٌ ، خيرٌ من الدنيا وما فيها ، ولَقابُ قَوسِ أحدِكم فى

<sup>(</sup>١) أحمد ٢ /٤٤/١ (١٠٩٣٢). قال الهيثمي: رجاله ثقات على ضعف في بعضهم. مجمع الزوائد

٠ ١/ ٠٠٠)، وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ف١، م: «أبي عبد الله».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٤١٤) ، وفي سنده مبهم .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل : « أهل » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب٢ : « وثمانون ألف » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص : « فيجمعن » ، وفي ب٢ : « فيجمعن في » .

<sup>(</sup>٨) في العظمة : « حزينة » .

<sup>(</sup>٩) أبو الشيخ (٦٠٥) ، وأبو نعيم (٣٧٨ ، ٣٧٨) . وفيه الوليد بن أبي ثور وهو ضعيف . وينظر الضعيفة ١٩٨٢.

الجنةِ خيرٌ من الدنيا وما فيها، ولو أنَّ امرأةً من نساءِ أهلِ الجنةِ اطَّلعتْ إلى الأرضِ، لأضاءتْ ما (ابينَهما، ولَلاَّتْ ما بينَهما) ريحًا، ولَنَصيفُها على رأسِها - يعنى الخمارَ - خيرٌ من الدنيا وما فيها »().

وأخرج ابنُ أبى الدنيا في «صفةِ الجنةِ » ، عن ابنِ عباسِ قال (") : لو أنَّ امرأةً من نساءِ أهلِ الجنةِ بَصَقتْ في سبعةِ أَبْحُرٍ ، لكانت (أ) تلك الأبحرُ أحلى من العسل (٥) .

وأخوج أحمدُ في « الزهدِ » ، عن عمرَ بنِ الخطابِ ، سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يَقْفُ لَهُ وَأَخْرِج أَحمدُ في « الزهدِ » ، عن عمرَ بنِ الخطابِ ، سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ الْمُرْضَ يقولُ : « لو اطَّلَعَتِ امرأةٌ مِن نساءِ أهلِ الجنةِ إلى أهلِ (١) الأرضِ ، لملأتِ الأرضَ ريحَ مِسْكِ » (٧) .

وأخوج ابنُ أبى شيبةَ ، وهنَّادُ بنُ السَّرِيِّ ، عن كعبٍ قال : لو أن امرأةً من نساءِ أهلِ الجنةِ بدا مِعْصَمُها ، لذهب بضوءِ الشمس (^)

وأخرج ابنُ أبي شيبةً (٩) عن الضحاكِ قال : لو أن امرأةً من أهلِ الجنةِ أَطْلَعتْ كُفَّها ، لأضاءَ ما بينَ السماءِ والأرض .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب١: « بينهما » ، وفي ب٢: « بينها ولملأت ما بينها » .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢١٠٠/٢١) ، والبخاري (٢٧٩٦) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، ب ١ ، م .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م : « كانت » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي الدنيا (٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ب٢، ف١، م.

<sup>(</sup>٧) أحمد ص ١٨٥.

<sup>(</sup>۸) ابن أبي شيبة ۱۰٦/۱۳ ، وهناد (۱٤) .

<sup>(</sup>٩) بعده في ب٢: « وأحمد وهناد ».

<sup>(</sup>۱۰) ابن أبي شيبة ۱۰٦/۱۳ .

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ ، وأحمدُ ، وهنّادُ بنُ السّرِيِّ في «الزهدِ» ، والنّسائيُ () ، وعبدُ بنُ حميدِ في «مسندِه» ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم () ، ( والبيهة في ه البعثِ » ، عن زيدِ بنِ أرقمَ الله : جاء رجلٌ من أهلِ الكتابِ إلى رسولِ اللّهِ عَلَيْهِ فقال : يا أبا القاسمِ ، تزعمُ أن أهلَ الجنةِ يَأكلون ويَشربون . فقال : « والذي نفسي بيدِه ، إن الرجلَ منهم ليُؤتَى قوّةَ مائةِ رجلِ () في الأكلِ والشربِ والجماعِ والشهوةِ » . قال : فإن الذي يأكلُ ويشربُ يكونُ له الحاجةُ ، والجنةُ طاهرةٌ ليس فيها قَذرٌ ولا أذَى . فقال رسولُ اللّهِ عَلَيْهُ : « حاجتُهم عرقٌ يَفيضُ مثلَ ريح المسكِ ، فإذا كان ذلك ضَمُر له بطنُه » () .

وأخرج أبو يَعلى ، والطبراني ، وابنُ عدِيِّ في « الكاملِ » ، والبيهقي في « البعثِ » ، عن أبى أُمامة ، أن رجلًا سأل رسولَ اللَّهِ ﷺ : هل يَتناكحُ أهلُ البعثِ » ، عن أبى أُمامة ، أن رجلًا سأل رسولَ اللَّهِ ﷺ : هل يَتناكحُ أهلُ الجنةِ ؟ فقال : « دِحامًا (٢) دِحامًا (٢) ، لا منيَّ ولا مَنيَّة ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) في ص: « السني ».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف١ ، م.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ف١، م: «منكم».

<sup>(</sup>٥) ابن أبى شيبة ١٠٨/١٣ ، وأحمد ٢٥/٣٢ (١٩٣١٤) ، وهناد (٦٣) ، والنسائى في الكبرى

<sup>(</sup>١١٤٧٨)، وعبد بن حميد (٢٦٢)، والبيهقي (٣٥٢). وقال محققو المسند: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) في ص: « رحاما ». والدحم: النكاح والوطء بدفع وإزعاج. النهاية ٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>۷) أبو يعلى - كما في المطالب ١٠/ ١٨٦- والطبراني في الكبير (٧٤٧٩) ، وابن عدى ٣/ ٨٨٤، والبيهقى (٧٤٧٩) . قال الهيثمي - بعد أن ذكر روايات أخرى للحديث - : رواها كلها الطبراني بأسانيد ورجال بعضها وثقوا على ضعف في بعضهم . مجمع الزوائد ٢١٦/١٠ .

وأخرج البزارُ ، والطبرانيُ ، والخطيبُ البغداديُّ في «تاريخِه» ، عن أبي هريرةَ قال : قيل : يا رسولَ اللَّهِ ، هل نَصلُ إلى نسائِنا في الجنةِ ؟ فقال : «إن الرجلَ ليصِلُ في اليومِ إلى مائةِ عذراءَ » (١)

وأخرج أبو يَعلى ، والبيهقيُّ في « البعثِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : قيل : يا رسولَ اللَّهِ ، أَنفْضِي إلى نسائِنا في الجنةِ كما نُفْضِي إليهنَّ في الدنيا ؟ قال : « والذي نفسُ محمدٍ بيدِه ، إن الرجلَ ليُفضى في الغداةِ الواحدةِ إلى مائةِ عذراءَ » .

وأخرج ابنُ أبى حاتم، والطبراني، عن أبى أمامةَ قال: سُئلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: يتناكحُ (١) أَهلُ الجنةِ ؟ فقال: « نعم ؛ بفرجٍ لا يَكُلُ، وذَكرٍ لا يَنثنى، وشهوةٍ لا تَنقطعُ، دَحْمًا دَحْمًا » (١).

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى الدنيا ، والبزارُ ، عن أبى هريرةَ قال : سُئل رسولُ اللَّهِ ﷺ : هل يَمَسُّ أهلُ الجنةِ أزواجَهم ؟ قال : « نعم ؛ بذكر لا يَمَلُّ (٥) ، وفرج لا يَحفَى ، وشهوةِ لا تنقطعُ » (١) .

<sup>(</sup>١) البزار (٣٥٢٥ - كشف) ، والطبراني في الأوسط (٧١٨) ، والخطيب ٣٧١/١ . قال الهيثمي : رجال هذه الرواية رجال الصحيح غير محمد بن ثواب وهو ثقة . مجمع الزوائد ٢١٧/١٠ .

<sup>(</sup>۲) أبو يعلى (۲٤٣٦)، والبيهقى (٤٠٤). وقال الهيثمى : وفيه زيد بن أبى الحوارى وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ١٠/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) في ص : « هل تتناكح » .

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٧٦٧٤). وقال الهيثمي : رواها الطبراني بأسانيد ورجال بعضها وثقوا على ضعف في بعضهم . مجمع الزوائد ١٠/١١.

<sup>(</sup>٥) في ب٢ : « يميل » .

 <sup>(</sup>٦) ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (٢٧٠) ، والبزار (٣٥٢٤ - كشف) . قال الهيثمى : فيه عبد الرحمن
 ابن زياد بن أنعم ، وهو ضعيف بغير كذب ، وبقية رجالهما ثقات . مجمع الزوائد ٤١٧/١٠ .

وأخرج الحارثُ بنُ أبى أسامةً ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سُليمٍ بنِ عامرٍ والهيشمِ الطائعٌ ، أن النبيَّ ﷺ سُئل عن البُضْعِ في الجنةِ ، قال : « نعم ؛ بقُبُلِ شَهيٌ ، وذكر لا يَكُنُ ، وإن الرجلَ ليتكئُ فيها المتكأَ مقدارَ أربعين سنةً ، لا يَتَحوَّلُ عنه ، ولا يَمَلُهُ ، يأتيه فيه ما اشتهت (١) نفشه ولذَّتْ عينُه » (١) .

وأخرج البيهقيّ في « البعثِ » ، وابنُ عساكرَ في « تاريخِه » ، عن خارجةَ العُذْريِّ قال : سَمِعتُ رجلًا بتبوكَ قال : يا رسولَ اللَّهِ ، أَيُباضِعُ أَهلُ الجنةِ ؟ قال : « يُعطَى الرجلُ منهم (٣) من القوّةِ في اليومِ الواحدِ أفضلَ من سبعينَ منكم » (٤) .

وأخرج الطبرانيُّ عن زيدِ بنِ أرقمَ ، أن النبيُّ ﷺ قال : « إن البَوْلَ والجنابةَ عَرَقٌ يَسيلُ من تحتِ ذوائبِهم إلى أقدامِهم كالمشكِ (٥) .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والأصبهانيُّ في «الترغيبِ » ، عن أبي الدرداءِ قال : ليس في الجنةِ مَنيُّ ولا منيةٌ ، إنما يدَحمونهنَّ دَحْمًا (٧) .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن طاوسٍ قال : أهلُ الجنةِ يَنكِحونَ النساءَ ولا يَلِدْنَ ، ليس فيها منيَّ ولا منيةً (٨) .

<sup>(</sup>١) في ص، ٢٠، ف١، م: «اشتهته».

<sup>(</sup>٢) الحارث بن أبي أسامة - كما في المطالب العالية ١٨٦/١ .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٤٠٣)، وابن عساكر - كما فى تخريج أحاديث الإحياء (٤٢١٧) - وقال ابن حجر والزبيدى: فى إسناده ضعف. الإصابة ٢٢١/٢.

<sup>(°)</sup> في النسخ : « مسك » . والمثبت من الطبراني .

<sup>(</sup>٦) الطبراني (٠١٠٥)، وفيه عبد النور بن عبد الله بن سنان. قال العقيلي: يضع الحديث، وقال الذهبي: كذاب، وساق له حديثًا موضوعًا. الضعفاء للعقيلي ٣/ ١١٤، ميزان الاعتدال ٢/ ٦٧١.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق (٢٠٨٩٠).

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق (٢٠٨٨٧) .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عطاءِ الخراسانيِّ ، مثلَه (١).

وأخرج وكيعٌ ، وعبدُ الرزاقِ ، وهنادٌ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن إبراهيمَ النخعيُّ قال : في الجنةِ جماعٌ ما شئتَ ، ولا ولدَ . قال : فيلتفتُ (٢) فينظرُ النظرةَ ، فتنْشأُ له الشهوةُ ، ثم ينظرُ النظرةَ فتنْشأُ له شهوةٌ أخرى (٢) .

وأخرج الضياءُ المقدسيُّ في «صفةِ الجنةِ»، عن أبي هريرةَ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ، 'أنه سُئل' : أنطأُ في الجنةِ ؟ قال : «نعم والذي نَفسي بيدِه، دَحْمًا اللَّهِ ﷺ ، فإذا قامَ عنها رجَعتْ مُطَهَّرَةً بِكرًا».

وأخرج البزارُ ، والطبرانيُ في « الصغيرِ » ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أهلُ الجنةِ إذا جامَعوا نساءَهم عادوا أبكارًا » ( • ) .

وأخرج (أعبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلِ في « زوائدِ أَ الزهدِ » ، وابنُ المنذرِ ، عن عبدِ اللَّهِ بن عمرِو (١) قال : إن المؤمنَ كلَّما أراد زوجتَه وجدَها بكرًا (١) .

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ عن سعيدِ بنِ مُجبيرٍ قال : طولُ الرجلِ من أهلِ الجنةِ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٢٠٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) في ب٢: ( فليلتفت ) .

<sup>(</sup>٣) هناد (٩١) ، وابن أبي شيبة ١١٦/١٣ .

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « قال قيل » ، وفي ب١ ، ب٢ : « أنه قال » .

<sup>(</sup>٥) البزار (٣٥٢٧ - كشف) ، والطبراني ٩١/١ ، وأبو الشيخ (٥٨٥) . قال الهيثمي : فيه معلى بن عبد الرحمن الواسطى وهو كذاب . مجمع الزوائد ، ٤١٧/١ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص ،ف ، م : ٥ عبد بن حميد ، وأحمد بن حنبل في رواية ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ب٢ : « عمر » .

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، ب١ ، ب٢ : « عذراء » .

تسعونَ ميلًا ، وطولُ المرأةِ ثلاثون (١) ميلًا ، ومقعدُها (٢) جَريبٌ (٣) ، وإن شهوتَه لَتجرى في جسدِها سبعين عامًا تَجِدُ اللذةَ (١) .

وأخرج أحمدُ ، والترمذيُ وحسَّنه ، وابنُ ماجه ، وابنُ أبى داودَ فى « البعثِ » ، عن معاذِ بنِ جبلِ ، عن النبيِّ عَيَّلِيَّهُ قال : « لا تُؤذى امرأةٌ زوجَها فى الدنيا إلا قالتْ زوجتُه مِن الحُورِ العينِ (٥) : قاتَلَكِ اللَّهُ ، فإنما هو عِندَكِ دخيلٌ ، يُوشِكُ أن يفارقَكِ إلينا » (١) .

## قُولُه تعالى : ﴿ وَهُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴾ .

أخرج ابنُ (١) إسحاقَ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في (١) قولِه : ﴿ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ . (أى : خالدون أبدًا ، يُخبرُهم أن الثوابَ بالخيرِ والشرِّ مقيمٌ على أهلِه أبدًا لا انقطاعَ له () .

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه: ﴿ وَهُمْ فِيهَا

<sup>(</sup>١) في المصنف : « ثمانون » .

<sup>(</sup>۲) في ص، ف١، م: « مقعدتها ».

<sup>(</sup>٣) في ف١ : « حرب » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٠٤/١٣ .

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل . وبعده في مصادر التخريج : ﴿ لَا تَوْدَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أحمد ٤١٧/٣٦ (٢٢١٠١) ، والترمذي (١١٧٤) ، وابن ماجه (٢٠١٤) ، ابن أبي داود (٧٦) . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٣) .

<sup>(</sup>٧) ليس في: الأصل، ص.

<sup>(</sup>A) في ب١، ف١، م: «عن».

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ف ١ .

والأثر عند ابن جرير ١٨٧/٢ ، وابن أبي حاتم ٦٨/١ (٢٦٨) . وينظر سيرة ابن هشام ١/ ٥٣٥. (١٠) بعده في ص ، م : « أحمد و » .

خَالِدُونَ ﴾ . يعنى : لا يموتون (١) .

وأخرج الطَّسْتِى فى « مسائلِه » عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخيرْنى عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ . قال : باقُون (٢) لا يخرجون منها أبدًا . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعمْ ، أمَا سمِعتَ قولَ عَدىٌ بن زيد (٣) :

فهلْ مِن خالدٍ إمّا هَلَكْنا وهَلْ بالموتِ يا لَلنَّاسِ عَارُ (1)

"و أخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عمرَ ، عن النبيِّ عَيَّالِيَّهُ أَقَال : « يَدْخُلُ أَهلُ الجنةِ الجنةَ ، وأهلُ النارِ النارَ ، ثم يقومُ مؤذّنُ بينَهم : يأهلَ النارِ لا موتَ ، ويأهلَ الجنةِ لا موتَ ، كلِّ خالدٌ فيما هو فيه » (٢).

وأخرج البخاريُّ عن أبي هريرةَ قال: قال النبيُّ ﷺ: « يقالُ لأهلِ الجنةِ : خلودٌ ولا مَوتَ . ولأهل النارِ : خلودٌ ولا موتَ » (^).

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ ماجه ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويه ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « يُؤْتَى بالموتِ في هيئةِ كبشِ أَمْلَحَ ،

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١/٨٦ (٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١ ، م : « ماكثون » .

<sup>(</sup>٣) البيت في الشعر والشعراء ٢٢٩/١ ، والأغاني ١٥١/٢ .

<sup>(</sup>٤) الطستى - كما في الإتقان ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ص : « يقول » .

<sup>(</sup>٧) عبد بن حميد (٧٦١) ، والبخاري (٢٥٤٤) ، ومسلم (٢٨٥٠) من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٨) البخارى (١٥٤٥).

فَيُوقَفُ (1) على الصراطِ ، فيقالُ : يأهلَ الجنةِ . فَيَطَّلِعُونَ خائفينَ وَجِلينَ ؟ مخافة أن يَخرجوا مما هم فيه . فيقالُ : تَعرفونَ هذا ؟ فيقولون : نعم ، هذا الموتُ . فيقالُ : يَعرفونَ علمَ النارِ . فيَطَّلِعُون مستبشرينَ فَرِحينَ ؟ أن يَخْرُجوا مما هم فيه . فيقالُ : أتعرفونَ هذا ؟ فيقولون : نعم ، هذا الموتُ . فيُؤمرُ به فيُذبَحُ على الصراطِ ، فيقالُ للفريقينِ : خلودٌ (أفيما تَجِدونَ ) ، لا موتَ فيها أبدًا » .

وأخرج الطبراني ، والحاكم وصحَّحه ، عن معاذِ بنِ جبلِ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعَنْهُ إلى اليمنِ ، فلما قدِمَ عليهم قال : يأيها الناسُ ، إنى رسولُ رسولُ رسولِ (أ) اللَّهِ إلى م ، يُخبرُ كم (أ) أنّ المردَّ إلى اللَّهِ ؛ إلى جنةٍ ، أو نارٍ ، خلودٌ بلا موتٍ ، وإقامةٌ بلا طعنِ ، في أجسادٍ لا تَموتُ (أ)

وأخرج الطبراني ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نُعيمٍ ، عن ابنِ مسعودِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لو قيل لأهلِ النارِ : إنكم ماكثونَ في النارِ عَددَ كلِّ حصاةٍ في الدنيا . لفرِحوا بها ، ولو قيل لأهلِ الجنةِ : إنكم ماكثونَ عَدَدَ كلِّ حصاةٍ (٧) . لخزنوا ، ولكنْ مجعل لهم الأبدُ » .

<sup>(</sup>١) في ب١ : ﴿ فيتوقف ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ف ١ .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٤٣٢٧) ، والحاكم ٨٣/١ . صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ٣٤٩٣) .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص ، م ، ف ١ ، وفي ب ١ : ﴿ أَخبركم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الطبراني ١٧٥/٢٠ (٣٧٥) ، والحاكم ٨٣/١ . قال الهيثمي : رجاله وثقوا إلا أن ابن سابط لم يدرك معاذا . مجمع الزوائد ٢٢٧/١٠ .

<sup>(</sup>٧) بعده في الحلية : « سنة » .

<sup>(</sup>٨) الطبراني (١٠٣٨٤)، وأبو نعيم ٤/ ١٦٨. قال ابن أبي حاتم في العلل ٢٢٤/٢: قال أبي : هذا حديث منكر . وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٦٠٥) : موضوع .

قُولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ ۚ أَن يَضْرِبَ مَثَكُ ﴾ الآية .

أخرج ابنُ جرير ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ مسعودٍ وناسٍ من الصحابةِ قالوا : لل ضرَب الله هذينِ المثلَيْن للمنافقين ؛ قولَه تعالى : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا يَسْتَحِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأخرج عبدُ الغنيِّ الثقفيُّ في « تفسيرِه » ، والواحديُّ ، عن ابنِ عباسِ قال : إن اللَّهَ ذكر آلهةَ المشركين فقال : ﴿ وَإِن يَسَلَّتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا ﴾ [الحج: ٢٧] . وذكر كيدَ الآلهةِ ، فجعَله كبيتِ العنكبوتِ ، فقالوا : أرأيتم () حيثُ ذكر اللَّهُ الذبابَ والعنكبوتَ فيما أنزَل مِن القرآنِ على محمدٍ ، أيَّ شيءٍ كان يصنعُ بهذا ؟! فأنزَل اللَّهُ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا ﴾ الآية ()

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ قال : لما ذكر اللَّهُ العنكبوتَ والذبابَ ' قال المشركون - ' ولفظُ ابنِ المنذرِ : قال أهلُ الكتابِ ' - : ما بالُ العنكبوتِ والذبابِ ' يُذْكران ؟ فأنزَل اللَّهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَ \* أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مًا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (1)

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٧٣١ ، وابن أبي حاتم ٦٨/١ (٢٧٣) من قول السدى .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ: « أرأيت » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٣) الواحدى ص ١٥.

<sup>.</sup> سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٤٢٤/١ ، وابن أبي حاتم ٦٩/١ (٢٧٣) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ قال : لمّا نزَلَت : ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلًا ﴾ [الحج: ٢٣] قال المشركون : ما هذا من الأمثالِ فيضربَ . أو : ما يُشبِهُ (١) هذا الأمثالَ . فأنزل اللَّهُ : ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَسْتَحْيَ ۗ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ (٢) لم يُردِ البعوضة ، إنما أراد المَثلَل .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ قال : البعوضةُ أضعفُ ما خلَق اللَّهُ (٣).

وأخوج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ»، والديلمى، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: / «يأيها الناسُ، لا تَغْتَرُوا باللَّهِ، فإن اللَّهَ لو ٢٢/١ كان مُغفِلًا شيئًا لأغفَل البعوضةَ والذرةَ والحردلةَ » .

[ ١ ١ و] وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ فَأَمَّا اللَّهِ مِن اللَّهِ فَي قولِه : ﴿ فَأَمَّا اللَّهِ وَمَن عَلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ . أى : أنَّ هذا المثلَ الحقُّ من ربِّهم ، وأنه كلامُ اللَّهِ ومِن عندِه (٥٠) .

(أو أخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ ، مثلَه أَ .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه تعالى : ﴿ فَأَمَّا اللَّهِ مِنْ وَابِنُ جَرِيرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه تعالى : ﴿ فَأَمَّا اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « شبه ».

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ٦٩/١ عقب الأثر (٢٧٣) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/٦٦٪ .

<sup>(</sup>٤) الديلمي (٨٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٤٣١/١ ، وابن أبي حاتم ٦٩/١ (٢٧٥) إلا أنه عند ابن جرير عن الربيع بن أنس موقوفًا عليه .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ف ١ .

والأثر عند ابن جرير ١/ ٤٣١، ٤٣٢.

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: ب۱.

أنه الحقَّ من ربِّهم، ويَهدِيهم اللَّهُ به. ( وفي قولِه: ﴿ يُضِلُّ بِدِ كَثِيرًا ﴾ . يقولُ : يعرِفُه المؤمنون فيؤمنون به (٢ .

"وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ وناسٍ منَ الصحابةِ في قولِه : ﴿ يُضِلُ اللهِ عَنْ المؤمنين ، لِهُ وَيَهْدِي بِهِ عَكْثِيرًا ﴾ . يعنى المؤمنين ، ﴿ وَيَهْدِي بِهِ عَكْثِيرًا ﴾ . يعنى المؤمنين ، ﴿ وَمَا يُضِلُ بِهِ وَلَى اللهُ الْفَصِورَ ﴾ . قال : هم المنافقون ، وفي قولِه : ﴿ اللَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ ( ) ﴾ فأقرُوا به ، ثم كفروا فنقضوه ( ) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمَا يُضِـلُ بِهِ ۗ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ . يقولُ : يعرِفُه الكافرون فيكفرونَ به (١) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَمَا يُضِلُ بِهِ ۚ إِلَّا اللَّهُ بِفسقِهِم . قال : فسقُوا ، فأضلَّهم اللَّهُ بفسقِهم .

وأخرج البخاري ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ ، قال : الحروريةُ (١) هم الذين يَنقضونَ عهدَ اللَّهِ من بعدِ ميثاقِه (١) . وكان

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف۱، م.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢/٤٣٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل ، ب ٢ : « من بعد ميثاقه . قال : هو ما عهد إليهم في القرآن » . وبعده في ب ١ : « قال : هو ما عهد إليهم في القرآن » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٤٣٤/١ ، ٤٣٤ ، وقرن معهم ابن عباس .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ٧٠/١ (٢٨٦) .

<sup>(</sup>٧) هم جماعة من الخوارج خالفوا عليًا رضى الله عنه ، نزلوا حروراء بالكوفة على ميلين منها ؛ فسئموا بذلك . ينظر التاج (ح ر ر) .

<sup>(</sup>A) بعده في ص ، ف ١ ، م : « قال إياكم ونقض هذا الميثاق » .

يُسَمِّيهم الفاسقينَ . .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ اللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِدِ ﴾ . قال : إياكم ونقض هذا الميثاقِ (٢) ، فإن اللّهَ قد كرِه نقضَه ، وأوْعَد فيه ، وقدَّم فيه في آي منَ القرآنِ تقدمةً ونصيحةً وموعظةً وحجةً ، ما نعلمُ اللّهَ أوْعَد في ذَنبٍ ما أوْعَد في نقضِ هذا الميثاقِ ، فمن أعْطَى عهدَ اللّهِ وميثاقَه من ثمرةِ قلبِه فليُوفِ به اللهَ (٢)

وأخرج أحمدُ ، والبزارُ ، وابنُ حبانَ ، والطبرانيُّ في « الأوسطِ » ، والبيهقيُّ في « الأوسطِ » ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، ( عن أنسٍ ، قال : خطَبَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فقال : « ألا لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له ، ولا دينَ لمن لا عهْدَ له » ( ) .

وأخرج الطبراني في « الكبيرِ » من حديثِ عبادةَ بنِ الصامتِ وأبي أمامةَ ، مثلَه (1)

وأخرج الطبرانيُّ في « الأوسطِ » من حديثِ ابنِ عمرَ ، مثلَه (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٧٢٨) ، وابن جرير ٥١/٥٦ ، وابن أبي حاتم ٧١/١ (٢٨٧) .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص: « فإن هذا الميثاق ».

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، م .

والأثر عند ابن جرير ٤٣٩/١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٥) أحمد ١٩/ ٣٧٥، ٣٧٦ (٣٢٨٣) ، والبزار (١٠٠ - كشف) ، وابن حبان (١٩٤) ، والطبراني (٢٦٠) ، والطبراني (٢٦٠) ، والبيهقي (٢٣٥٤) . وقال محققو المسند : حديث حسن .

<sup>(</sup>٦) الطبراني (٧٧٩٨، ٧٧٩٨) من حديث أبي أمامة . وقال الهيثمي : وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وهو ضعيف عند الأكثرين . مجمع الزوائد ١/ ٩٦. وحديث عبادة عزاه الهيثمي في المجمع ٨٣/٣ إلى الطبراني في الكبير ، وقال : وإسناده منقطع ، لم يسمع إسحاق بن يحيى من جده عبادة .

<sup>(</sup>٧) الطبراني (٢٢٩٢). وفيه مندل بن على وهو ضعيف. تهذيب الكمال ٤٩٣/٢٨.

وأخرج البخاريُّ في « تاريخِه » ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن عائشةَ قالت : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « حسنُ العهدِ مِن الإيمانِ » .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ ۗ أَن يُوصَلَ ﴾ . قال : الرحمَ والقرابةَ (٢) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال (٣) : يعملونَ فيها بالمعصية (١) .

وأخرج ابنُ المنذرِ عن مقاتلٍ في قولِه : ﴿ أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ . يقولُ : هم أهلُ النارِ .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كلَّ شيءِ نسَبَه اللَّهُ إلى غيرِ أهلِ الإسلامِ مِن اسمٍ ؛ مثلَ خاسرٍ ، ومسرفٍ ، وظالمٍ ، ومجرمٍ ، وفاسقٍ ، فإنما يعنى به الكفرَ ، وما نسبَه إلى أهلِ الإسلامِ ، فإنما يعنى به الكفرَ ، وما نسبَه إلى أهلِ الإسلامِ ، فإنما يعنى به الذنبَ (٥) .

قُولُه تعالى : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ ﴾ الآية .

أخرج ابنُ جرير عن ابنِ مسعودِ وناسِ مِن الصحابةِ في قولِه: ﴿ وَكُنتُمُ الْمُورَتَا فَأَخْيَاكُمُ مُ ثَمَ الْمُورَتَا فَأَخْيَاكُمُ مُ ثُمِيتُكُمُ ﴾. قال: لم تكونوا شيئًا، فخلَقكم، ثم يُميتُكم، ثم يُحييكم يومَ القيامةِ (١٠).

<sup>(</sup>١) البخاري ٣١٩/١ ، والحاكم ١٦/١ . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢١٦) .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱/۱ ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) في ص : « فلا » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٧٢/١ (٢٩٦) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/٢٤١ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٤٤٣/١ ، وقرن معهم ابن عباس .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَكُنتُمْ آمُونَتُا ( ) ﴾ : فى أصلابِ آبائِكم ، لم تكونوا شيئًا حتى خلَقكم ، ثم يُعيتُكم ( موتةَ الحقِّ ) ، ثم يُحييكم ( عينَ يبعثُكم ( ) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في الآيةِ ، قال : كانوا أمواتًا في أصلابِ آبائِهم ، فأحياهم اللَّهُ ، فأخرجهم ، ثم أماتهم الموتةَ التي لابدَّ منها ، ثم أحياهم للبعثِ يومَ القيامةِ ، فهما حياتانِ وموتتانِ (٥٠) .

وأخرج وكيعٌ، وابنُ جريرٍ، عن أبى صالحٍ فى الآيةِ، قال: يميتُكم، ثم يُحييكم فى القبرِ، ثم يُميتُكم أَ

وأخرج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في الآيةِ، قال: لم تكونوا شيئًا حتى (١٠) حتى أخرج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في الآيةِ، قال: لم تكونوا شيئًا حتى (١٠) خلَقَكم، ثم يُميتُكم (١٠٠ الموتة (١٠٠ عنه عنه المُتَنَا الْتَنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا الثَنَيْنِ ﴾ [غافر: ٤٠] مثلُها (١٠٠ .

<sup>(</sup>١) بعده في ص ، ف ١ ، م : « قال : أمواتًا » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ف ١ ، م : « حياة الحق » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٤٤٤/١ ، وابن أبي حاتم ٧٣/١ (٣٠١) ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤٦/١ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١/٥٤٥ .

<sup>(</sup>V) في ص : « حين » ، وفي ب ٢ : « ثم » .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ب۱.

<sup>(</sup>٩) في ص ، ب١ ، ف١ ، م : « موتة » .

<sup>(</sup>۱۰) ابن جرير ۲/٤٤٪ .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن أبي العاليَةِ في الآيةِ : يقولُ : حينَ (١) لم يكونوا شيئًا ، ثم أماتهم ، ثم أشياهم ، ثم يومَ القيامةِ يُرجعونَ إليه بعدَ الحياةِ (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ الآية .

أخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ . قال : سخَّر لكم ما في الأرضِ جميعًا ؛ كرامةً منَ اللَّهِ ، ونعمةً لابنِ آدمَ ؛ متاعًا وبُلْغةً ومنفعةً إلى أجلِ<sup>(١)</sup> .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ هُو اللَّذِي خَلَقَ لَكُم مّا فِي الشّيخِ في « العظمةِ » . قال : سخَّر لكم ما في الأرضِ جميعًا ، ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إلى السّكَمَآءِ ﴾ . قال : حلق اللَّهُ الأرضَ قبلَ السماءِ ، فلما حلق الأرضَ ثار منها السّكَمَآءِ ﴾ . قال : حلق اللَّهُ الأرضَ قبلَ السّكَمَآءِ فَسَوْنِهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتَ ﴾ . دخان ، فذلك قولُه : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إلى السّكَمَآءِ فَسَوْنِهُنَ سَبْعَ سَمَوَتَ ﴾ . يقول : حلق سبعَ سماواتِ بعضهنَ فوق بعضٍ ، وسبع أرضين بعضهنَ تحت بعض ، .

وأخوج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ » ، من طريقِ السدى ، عن أبى مالكِ ، /وعن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مرةَ الهمداني ، عن ابنِ مسعودٍ ، وعن ناسٍ من أصحابِ

٣/١

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١ ، م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱/ ٤٤٤، ٥٤٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/٤٥٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٦٣/١ ، وابن أبي حاتم ٧٥/١ (٣١١) ، وأبو الشيخ (٨٨٥) .

رسولِ اللَّهِ ﷺ ، في قولِه : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّنِهُنَّ سَبْعَ سَمَنَوَتِّ ﴾ . قال : إن اللَّه كان عرشُه على الماءِ ، ولم يَخْلُقْ شيئًا قبلَ الماءِ ، فلمَّا أرادَ أن يخلُقَ الخلقَ أخرج منَ الماءِ دخَانًا ، فارتفَع فوقَ الماءِ، فسَما ('عليه، فسمَّاه') سماءً، ثم أيبَس الماءَ، فجعَله أرضًا('') واحدةً ، ثم فتَقها فجعَلها سبعَ أرضينَ في "يومينِ ؛ في" الأحدِ والاثنين ، فخلَق الأَرضَ على حوتٍ ، وهو الذي ذكره في قولِه : ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ ﴾ [القلم: ١]. والحوتُ في الماءِ ، والماءُ على ظهرِ صَفاةٍ ، والصَّفاةُ على ظهرِ ملَكِ ، والملكُ على صخرةٍ ، والصخرةُ في الريح - وهي الصخرةُ التي ذكرها لقمانُ - ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرَّك الحوتُ فاضطرَب، فتزلزلتِ الأرضُ، فأَرْسَى عليها الجبالَ فقرَّت، فالجبالُ تفخرُ على الأرض، فذلك قولُه: ﴿ أَ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ ' رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴿ [النحل: ١٥] . وحلَق الجبالَ فيها، وأقواتَ أهلِها، وشجرَها، وما ينبغي لها في يومين، في الثلاثاءِ والأربِعاءِ، وذلك قولُه: ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ ﴾ . إلى قولِه: ﴿ وَبِمَرَكَ فِيهَا ﴾ [نصلت: ١٠،٩]. يقولُ: أنبتَ شجرَها ، ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُواتَهَا ﴾ . يقولُ: أقواتَها (٥) لأهلِها ، ﴿ فِي آرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴾ . يقول : من سأل فهكذا الأمرُ ، ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى أَلْسَمَا وَهِي دُخَانٌ ﴾ [فصلت: ١١] ، وكان ذلك الدخانُ من

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في ب١ ، ف١ ، م : « فتقها » .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل : « يومي » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ : « وجعل لها رواسي أن تميد بكم » . والمثبت كما في تاريخ الطبري ١/ ٥٣ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف ١ ، م.

تنفسِ الماءِ حينَ تنفَّس () ، فجعَلها سماءً واحدةً ، ثم فتقها ، فجعَلها سبعَ سماواتٍ في يومينِ ، في الخميسِ والجمعةِ ، وإنما شمى يومَ الجمعةِ لأنه جُمع فيه خلْقُ السماواتِ والأرضِ ، ﴿ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَها ﴾ [نصلت: ١٦] . قال : خلق في كلِّ سماءٍ خلْقها من الملائكةِ والخلقِ الذي فيها من البحارِ وجبالِ البَرَدِ (٢) وما لا يعْلمُ ، ثم زيَّن السماء الدنيا بالكواكبِ ، فجعَلها زينةً وحفظًا من الشياطينِ ، فلما فرَغ من خلْقِ ما أحبَّ استوى على العرش (٣) .

وأخرج البيهقي في « الأسماءِ والصفاتِ » عن ابنِ عباسٍ في قوله : ﴿ ثُمَّ السَّتَوَكَلَ إِلَى السماءِ ﴿ فَسَوَّنَهُنَ ﴾ السَّكَآءِ ﴾ : ( عنى : ( صعد أمرُه إلى السماءِ ﴿ فَسَوَّنَهُنَ ﴾ يعنى أ : خلق سبع سماواتٍ . قال : أجرى النارَ على الماءِ ، فبخّر البحرَ فصعِد في المهواءِ ، فجعَل السماواتِ منه (٢) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ فَسَوَّنِهُنَ ﴾ . قال : ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ أن التَكمَآءِ ﴾ . قال : سوَّى خلْقَهن ﴿ )

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف١ ، م: « ثم».

<sup>(</sup>٢) في ص : « البحر » ، وفي ف ١ ، م : « البر » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٦٣/١ ، وابن أبي حاتم ٧٤/١ (٣٠٦) ، والبيهقي (٨٠٧) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، م .

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٨٧٢).

<sup>(</sup>٧) ابن جرير - كما فى التغليق ٣٤٤/٥ ، والفتح ٢٠٥/٣ - وهو فى تفسير الطبرى ٢٥٦/١ ، ٤٥٨ من قول الربيع ، وابن أبى حاتم ٧٥/١ (٣٠٨ ، ٣١٠) ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عقب (٨٧٢) معلقًا .

وأخرج عثمانُ بنُ سعيدِ الدارميُّ في «كتابِ () الردِّ على الجهميةِ » عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو قال : لما أراد اللَّهُ أن يخلُقَ الأَشياءَ ، إذ كان عرشُه (على الماءِ) ، وإذ لا أرضَ ولا سماءَ ، خلق الريحَ فسلَّطها على الماءِ حتى اضطربتْ أمواجحه ، وأثار ركامَه ، فأخرج من الماءِ دخانًا وطينًا وزَبَدًا ، فأمر الدخانَ فعَلا وسمَا ونَمَا ، فخلَق منه السماواتِ ، وخلَق من الطينِ الأرضينَ ، وخلَق من الزَّبَدِ الجبالَ () .

وأخرج أحمدُ، والبخاريُ في «التاريخِ»، ومسلمٌ، والنسائيُ، وابنُ المنذرِ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ»، وابنُ مردُويَه، والبيهقيُّ في «كتابِ الأسماءِ والصفاتِ»، عن أبي هريرةَ قال: أخذ النبيُ ﷺ بيدِي فقال: «خلق اللهُ التربةَ يَوْمَ السبتِ، وخلَق فيها الجبالَ يومَ الأُحدِ، وخلَق الشجرَ يومَ الاثنينِ، وخلَق المكروة يومَ الثلاثاءِ، وخلَق النورَ يومَ الأربِعاءِ، وبثُّ فيها الدوابُّ يومَ الخميسِ، وخلَق آدمَ يومَ الجمعةِ بعدَ العصرِ».

وأخرج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ وحسَّنه ، وابنُ ماجه ، وعثمانُ بنُ سعيدِ الدارميُ في « الردِّ على الجهميةِ » ، وابنُ أبي الدنيا في

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۳) الدارمي ص ۱۲.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢/١٥ ( ٨٣٤١) ، والبخارى في التاريخ ٢١٣/١ ، ومسلم (٢٧٨٩) ، والنسائى في الكبرى (١٠١٠) ، وأبو الشيخ (٨٧٨ ، ٨٧٧) ، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ١٩٩١ - والبيهقى (٨١١) . قال البخارى : قال بعضهم : عن أبي هريرة ، عن كعب ، وهو أصح . وقال ابن كثير : هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم ، وقد تكلم عليه على بن المديني والبخارى وغير واحد من الحفاظ ، وجعلوه من كلام كعب ، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار ، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعًا . وينظر تفسير ابن كثير ٢٢٥/١٧ ، ومجموع الفتاوى ٢٣٥/١٧ .

«كتابِ المطرِ»، وابنُ أبى عاصم فى «السنة»، وأبو يعلى، وابنُ خزيمةً فى «التوحيدِ»، وابنُ أبى حاتم، وأبو أحمد (الحاكم فى التوحيدِ»، وابنُ أبى حاتم، وأبو أحمد (الحاكم فى وصحّحه، الكنى»، والطبرانى فى «الكبيرِ»، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ»، والحاكم وصحّحه، وابنُ مردُويَه»، واللالكائنُ فى «السنةِ»، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ»، عن العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ قال: كنا عندَ النبي على اللهماءِ والصفاتِ»، عن العباسِ بنِ والأرضِ ؟» قلنا: اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال: «بينَهما مسيرةُ خمسِمائةِ سنة (أنه ومن (كلّ سماءِ إلى سماءِ) مسيرةُ خمسِمائةِ سنة (الله وكلّ سماءِ ومن (السماءِ وفوقَ السماءِ السابعةِ بحرٌ ، بينَ أعلاه (الله وأطلافِهن كما بينَ السماءِ والأرضِ ، ثم فوقَ ذلك ثمانيةُ أوْعالٍ ، بينَ رُكبِهن (السماءِ والأرضِ ، ثم فوقَ ذلك العرشُ ، بين أسفلِه وأعلاه كما بينَ السماءِ والأرضِ ، واللهُ والأرضِ ، ثم فوقَ ذلك العرشُ ، بين أسفلِه وأعلاه كما بينَ السماءِ والأرضِ ، واللهُ سبحانَه وتعالى (المنهُ فوقَ ذلك ، وليس يخفَى عليه من أعمالِ (الله نبى آدمَ شيءٌ ) ((الله سبحانَه وتعالى (الله في ذلك ، وليس يخفَى عليه من أعمالِ (الله في الله في الله في الله في الله في الله وتعالى (اله في فوقَ ذلك ، وليس يخفَى عليه من أعمالِ (اله بني آدمَ شيءٌ ) (اله في فوقَ ذلك ، وليس يخفَى عليه من أعمالِ (اله بني آدمَ شيءٌ ) (اله في فوقَ ذلك ، وليس يخفَى عليه من أعمالِ (اله بني آدمَ شيءٌ ) (اله في فوقَ ذلك ، وليس يخفَى عليه من أعمالِ (اله بني آدمَ شيءٌ ) (اله في فوقَ ذلك ، وليس يخفَى عليه من أعمالِ (اله في فوقَ ذلك ) وليس المنهُ الله والله العرش المن أعمالُ (اله العرش المنه والله في فوقَ ذلك ، وليس يخفَى عليه من أعمالُ (اله والله في فوقَ ذلك ) وليس المن أعمالِ (اله والله و

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ص ، ب٢ : « و » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) بعده في الأصل: « في المستدرك » وسقط من: ف١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ب١، ف١، م.

<sup>(</sup>٤) في ف ١ ، م : « عام » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ف١، م: « مسيرة سماء إلى سماء » .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص ، م : « سنة » .

<sup>(</sup>Y) في ص: « أصله ». ·

<sup>(</sup>A) في ف ١ ، م : « وركهن » .

<sup>(</sup>٩) بعده في ص ، ف ١ ، م : « علمه » .

<sup>(</sup>١٠) في ف١: «عمل».

<sup>(</sup>۱۱) أحمد ۲۹۲/۳ (۱۷۷۰) ، وأبو داود (۲۷۲۳ – ۲۷۲۵) ، والترمذی (۳۳۲۰) ، وابن ماجه (۱۱۷) ، وابن ماجه (۱۹۳) ، وابن أبی عاصم (۷۷۷) ، وأبو یعلی (۲۷۱۳) ، وابن خزیمة (۲۸ ، ۲۹) ، وأبو الشیخ (۷۷۰) ، والحاکم ۸۸۲ ، ۵۰۱ ، واللالکائی (۲۰۰) ، والبیهقی (۸۸۲ ، ۸۵۷) . ضعیف رضعیف سنن الترمذی – ۲۵۲) .

وأخرج إسحاقُ بنُ راهُويَه في «مسندِه»، والبزارُ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ»، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقيُّ ، عن أبي ذرِّ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ : «ما بينَ السماءِ والأَرضِ مسيرةُ خمسِمائةِ عامٍ ، (وغِلَظُ كلِّ سماءِ مسيرةُ خمسِمائةِ عامٍ ) عني السماءِ والأَرضِ مسيرةُ خمسِمائةِ عامٍ كذلك "إلى التي تليها مسيرةُ خمسِمائةِ عامٍ كذلك (إلى السماءِ السابعةِ إلى السماءِ السابعةِ إلى العرشِ مثلُ جميعِ ذلك ، ولو حفَرْتم لصاحبِكم ثم دلَّيتُموه لوجَد اللَّه تميّ علمه .

وأخرج الترمذي ، وأبو الشيخ ، وابن مردُويَه ، عن أبي هريرة قال : كنا جلوسًا مع رسولِ اللَّهِ ﷺ فمرَّتْ سحابةٌ فقال : ﴿ أتدرونَ ما هذه ؟ ﴾ قالوا : اللَّهُ ورسولُه أعلم . فقال : ﴿ هذه الغيايةُ ﴿ ، هذه روايا ( ) الأرضِ ، يسوقُها اللَّهُ إلى أهلِ ( ) الميدُونه / ولا يشكُرُونه . هل تدرونَ ما فوق ذلك ؟ ﴾ قالوا : اللَّهُ ١٤٤١ ورسولُه أعلم . قال : ﴿ فإن فوقَ ذلك ( أسماءٌ . هل تدرونَ ما فوقَ ذلك ؟ ﴾ قالوا : اللَّهُ ورسولُه أعلم . قال : ﴿ فإنَ فوقَ ذلك " سماءٌ . هل تدرونَ ما فوقَ ذلك ؟ ﴾ قالوا : اللَّهُ ورسولُه أعلم . قال : ﴿ فإنَّ فوقَ ذلك " ) موتج مكفوف ، وسقف ( )

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، ف ١ ، م : « كذلك إلى السماء السابعة والأرضون مثل ذلك » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف١ ، م.

<sup>(</sup>۳ - ۳) سقط من: ب۱.

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن راهويه - كما في المطالب العالية (٣٧٩٥) - والبزار (٤٠٧٥) ، أبو الشيخ (٢٠١) ، والبيهقي (٨٥٠) . قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا نصر حميد بن هلال لم يسمع من أبي ذر . مجمع الزوائد ١٣١/٨ .

<sup>(</sup>٥) في ب١ : « العناية » ، وفي ص ، ف١ ، م : « الغبابة » .

<sup>(</sup>٦) في ب٢ : « زوايا » .

<sup>(</sup>٧) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ص، ب۲.

( محفوظ . هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » قالوا : اللّه ورسوله أعلم . قال : « فإن فوق ذلك سماء . هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » قالوا : اللّه ورسوله أعلم . قال : « فإن فوق ذلك سماء أخرى . هل تدرون كم " بينهما ؟ » قالوا : اللّه ورسوله أعلم . قال : « فإن بين كلّ « فإن بينهما " مسيرة خمسمائة ( عام » . حتى عد سبع سماوات ، « بين كلّ سماء ين مسيرة خمسمائة عام » . ثم قال : « هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » قالوا : اللّه ورسوله أعلم . قال : « فإن فوق ذلك العرش ، فهل تدرون كم بينهما ؟ » قالوا : اللّه ورسوله أعلم . قال : « فإن بين ذلك كما بين السماءين » . ثم قال : « هل تدرون ما هذه ؟ هذه أرض . هل تدرون ما تحتها ؟ » قالوا : اللّه ورسوله أعلم . قال : « فإن بين ذلك كما بين السماءين » . ثم قال : « هل تدرون ما هذه ؟ هذه أرض . هل تدرون ما تحتها ؟ » قالوا : اللّه ورسوله أعلم . قال : « أرض أخرى وبينهما مسيرة خمسمائة عام » . حتى عد سبع أرضين ، قال : « أرض أخرى وبينهما مسيرة خمسمائة عام » . حتى عد سبع أرضين ، « يين كلّ أرضين مسيرة خمسمائة عام » . حتى عد سبع أرضين ، « يين كلّ أرضين مسيرة خمسمائة عام » . حتى عد سبع أرضين ، « يين كلّ أرضين مسيرة خمسمائة عام » .

وأخرج عثمانُ بنُ سعيدِ الدارميُّ في «الردِّ على الجهميةِ»، وابنُ المُنْذِرِ، والطبرانيُّ، وأبو الشيخِ، وابنُ مَرْدُويَه، واللالكائيُّ، والبيهقيُّ، عن ابنِ مسعودِ قال: ما الله السماءِ والأرضِ خَمْسُمائةِ عامٍ، وما بينَ كلِّ سماءَينِ خَمْسُمائةِ عامٍ، ومُ بينَ كلِّ سماءَينِ خَمْسُمائةِ عامٍ، (٥ وَبُصْرُ ٢ كلِّ سماءِ وأرضِ (٥) - يعنى غِلَظَ ذلك - مسيرةُ خَمْسِمائةِ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>۲) بعده فی ب۱، ب۲، م: «ما».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب١ ، ب٢ ، م : « بين ذلك » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ب٢ : « سنة أو » .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٢٩٨) ، وأبو الشيخ (٧٢٨) . ضعيف (ضعيف سنن الترمذي – ٦٥١) .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ف، م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م : « ومصير » .

<sup>(</sup>٨) سقط من : ف١ ، م .

عام، وما بينَ السماءِ السابعةِ (١) إلى الكُرْسِيِّ مسيرةُ خَمْسِمائةِ عام، وما بينَ الكُرْسِيِّ والماءِ مسيرةُ خَمْسِمائةِ عام، والعَرْشُ على (٢) الماءِ، واللَّهُ فوقَ الكُرْسِيِّ والماءِ مسيرةُ خَمْسِمائةِ عام، والعَرْشُ على الماءِ، واللَّهُ فوقَ العَرْشِ، وهو يَعْلَمُ ما أنتم عليه» (٣).

وأخرج البيهقيُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أنَّه نظَر إلى السماءِ فقال: تبارَكَ اللَّهُ ، ما أَشَدَّ بياضَها ، والثانيةُ أَشَدُّ بياضًا منها - ثم كذلك حتى بلَغ (١) سَبْعَ سماواتِ (٥) - وخلَق فوقَ السابعةِ الماءَ ، وجعَل فوقَ الماءِ العَرْشَ ، وجعَل فوقَ (١) السماءِ الدُّنيا الشمسَ والقمرَ والنجومَ والرجومَ (٧) .

وأخوج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : قال رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ ، ما هذه السماءُ ؟ قال : «هذا (^^) مَوْجٌ مَكْفوفٌ عنكم » .

وأخرج إسحاقُ بنُ راهُويَه في «مسندِه»، وابنُ المُنْذِرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، والطبرانيُّ في «الأوسطِ»، وأبو الشيخِ، عن الرَّبيعِ بنِ أنسٍ قال: السماءُ

<sup>(</sup>١) سقط من : ص ، ف ١ ، م ، وفي ب١ : « السابقة » .

<sup>(</sup>۲) فی ف۱: « فوق » .

<sup>(</sup>٣) الدارمي ص ٢١ ، والطبراني (٨٩٨٦ ، ٨٩٨٧) ، وأبو الشيخ (٢٨١ ، ٧٦٥) ، والبيهقي (٨٥١ ، ٨٥١) . والبيهقي (٨٥١ ، ٨٥٢) .

<sup>(</sup>٤) في ب١: « يبلغ ».

 <sup>(</sup>٥) بعده في الأسماء والصفات : « ثم قال : خلق الله سبع سماوات » .

<sup>(</sup>٦) في الأسماء والصفات : « في » .

<sup>(</sup>٧) البيهقي (٨٥٣) .

<sup>(</sup>٨) في ف١ ، م: « هذه » .

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب١.

<sup>(</sup>١٠) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٣٣٤/٥ - وأبو الشيخ (١٥٥) .

الدُّنْيَا مَوْجٌ مَكْفُوفٌ، والثانيةُ مَوْمَرَةٌ بيضاءُ، والثالثةُ حَدِيدٌ، والرابعةُ نُحاسٌ، (أوالخامسةُ فِضَّةٌ، والسادسةُ ذَهَبٌ، والسابعةُ ياقوتَةٌ حمراءُ، وما فوقَ ذلك صحارِى من نورٍ، ولا يَعْلَمُ أما فوقَ ذلك إلا اللَّهُ، ومَلَكٌ مُوَكَّلٌ بالحجبِ يُقالُ له: ميطاطروش (٢٠).

وأخرَج أبو الشيخ عن سلمان (١) الفارسيّ قال: السماءُ الدُّنيا [ ١١ ظ] من زُمُّودَةٍ خضراءَ ، واسمُها رَقِيعاءُ ، والثانيةُ من فِضَّةِ بيضاءَ ، واسمُها أرقلُون (٥) ، والثالثةُ من ياقُوتَةٍ حمراءَ ، واسمُها قيدومُ ، والرابعةُ من دُرَّةٍ بيضاءَ ، واسمُها ماعونا ، والثالثةُ من ياقُوتَةٍ حمراءَ ، واسمُها ديقا (١) ، والسادسةُ من ياقُوتَةٍ صفراءَ ، واسمُها دقناءُ (١) .

وأخرج أبو الشيخ عن على بنِ أبى طالبٍ قال : اسمُ السماءِ الدُّنيا رَقِيعُ ، واسمُ السابعةِ الضُّرَامُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢) في ب١: « سيطا طروش ».

والأثر عند إسحاق بن راهويه - كما في المطالب العالية ٣٩٦/٨ (٣٧٩٦) - والطبراني (٥٦٦١)، وأبي الشيخ (٥٦٤). قال الهيثمي: فيه أبو جعفر الرازى، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه النسائي، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ١٣٢/٨.

<sup>(</sup>٣) في ب١، ف١: « سليمان ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « رفيعا » .

 <sup>(</sup>٥) في ص ، ف١ ، م : « أزقلون » ، وفي ب١ : « ازتكور » ، وفي ب٢ : « اذتكون » .

<sup>(</sup>٦) الياء معراة في ب١ ، وفي ف١ ، م : « ريقا » ، وفي العظمة : « ريعا » .

<sup>(</sup>٧) في ص : «دفتا» ، وفي العظمة : «دفنا» .

<sup>(</sup>A) في العظمة : « عربيا » .

والأثر عند أبي الشيخ (٩٠٩) .

<sup>(</sup>٩) في الأصل ، ب١ ، ب٢ ، ف١ : « الصراح » ، وفي م : « الصراخ » . والمثبت من العظمة (٥٦٦) .

وأخرج عثمانُ بنُ سعيدِ الدارميُّ في كتابِ « الردِّ على الجهميةِ » ، وابنُ المُنْذِرِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : سَيِّدُ (١) السماواتِ السماءُ التي فيها (٢) العَرْشُ ، وسَيِّدُ الأَرْضِينَ الأَرْضُ التي أنتم عليها (٣) .

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ عن الشَّعْيِيِّ قال : كتَب ابنُ عباسٍ إلى أبى الجَلْدِ (1) يسألُه عن السماء ، من أيِّ شيءٍ هي ؟ فكتَب إليه : إنَّ السماء من مَوْج مَكْفُوفٍ .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن حَبَّةَ العُرَنيُّ قال: سمِعتُ عَلِيًّا ذاتَ يومِ يَحْلِفُ (٢) : والذي خلَق السماءَ من دُخَانِ وماءٍ.

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن كَعْبِ قال : السماءُ أشدُّ بياضًا من اللَّبَن (٧) .

وأخرج عبدُ الرزاقِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن سفيانَ الثَّوْرِيِّ قال: تحتَ الأَرْضِينَ صَخْرَةٌ، بَلَغَنا أنَّ تلكَ الصخرةَ منها خضرةُ السماءِ.

وأخرج أبو الشيخِ في « العظمةِ » ، والبيهقيُّ في « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن ابن عباسِ قال : تَفَكَّروا في كُلِّ شَيءٍ ، ولا تَفَكَّروا في ذاتِ اللَّهِ ، فإنَّ بينَ السماءِ

<sup>(</sup>۱) في ب۲: « سيدة ».

<sup>(</sup>۲) في ب۲: « فوقها » .

<sup>(</sup>٣) الدارمي ص ٢٤.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « الحلد » . وهو جيلان بن أبي فروة . ينظر التاريخ الكبير ٢٥١/٢ ، والجرح والتعديل ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٥) في ص ، ب٢ ، م : « العوفي » .

<sup>(</sup>٦) في ب١: « يخلق » .

<sup>(</sup>٧) أبو الشيخ (٥٤٥) .

السابعةِ (١) إلى كُرْسِيِّه سبعةَ آلافِ نُورٍ ، وهو فوقَ ذلك (٢) .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جَرِيرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَسَوَّنَهُنَّ سَبَّعَ سَبَّعَ سَمَوَرَتِّ ﴾ . قال : بَعْضُهن فوقَ بعضٍ ، بينَ كُلِّ "سماءَيْنِ مسيرةً" خَمْسِمائةِ عام ('')

قُولُه تعالى : ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ .

أَخْرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن ابنِ مسعودِ قال : إن أَعْدَلَ آيةٍ في القرآنِ آخرُها اسمٌ من أسماءِ اللَّهِ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ ﴾ الآية .

أخرج ابنُ أبى حاتمٍ عن أبى مالكِ قال: ما كان فى القرآنِ «إذ» فقد كان ().

وأخرج ابنُ جَرِيرِ عن الحسنِ في قولِه: ﴿ إِنِّي جَاعِلُ ﴾. قال: فاعلٌ ''.

وأخرج ابنُ جَرِيرٍ عن الضحاكِ قال: كُلُّ شيءٍ في القرآنِ ﴿ جَعَل ﴾ فهو

<sup>(</sup>١) في ب١ : « السابقة » .

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٢ ، ٣ ، ٢٢ ) ، والبيهقى (٦١٨ ، ٨٨٧). وقال محقق الأسماء والصفات : إسناده ضعيف. وينظر السلسلة الصحيحة (١٧٨٨) .

<sup>(</sup>۳ – ۳) في ف ۱ : « مسيرين » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/٤/١ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٧٥/١ (٣١٣).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١/٥٧٥ .

وأخرج وكيمٌ ، وعبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حُمَيْدِ ، وابنُ المُنْذِرِ ، وابنُ عَساكِرَ ، عن ابنِ عَساكِرَ ، عن ابنِ عباسِ قال : إنَّ اللَّهَ أَخْرَج آدمَ من الجنةِ قبلَ أنْ يخلُقُه . ثم قرَأ : ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ (٢) .

وأخرج الحاكم وصحَّحه عن ابنِ عباسٍ قال: لقد أَخْرَج اللَّهُ آدمَ من الجنةِ قبلَ أَنْ يَدْخُلَها (٢) وقال اللَّهُ: ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوۤا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ . وقد كان فيها قبلَ أَنْ / يُخْلَقَ بَأَلْفي عامِ الجِنُ ؟ ١٥٤ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَاءَ ، فلما أفسَدوا في الأرضِ بَعَث بنو الجَانِّ ، فأفسدوا في الأرضِ بَعَث اللهُ (٥) عليهم جنودًا مِن الملائكةِ ، فضرَبوهم حتى أَخْقَوهم (١) بجزائرِ البُحُورِ ، فلما قال اللهُ : ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَاءَ ﴾ كما فَعَل أولئك الجَانُ . فقال اللَّهُ : ﴿ إِنِي آعَلَمُ مَا لَا نَعَلَمُونَ ﴾ (٧) . وأخرج ابنُ أَبي حاتمٍ عن ابنِ عمرو (٨) ، مثلَه (١) .

وأخرج ابنُ جَرِيرِ عن ابنِ عباسِ قال : كان إبليسُ مِن حَيٌّ مِن أحياءِ الملائكةِ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/٥٧١ من قول أبي روق .

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر ٢/٧٥ .

<sup>(</sup>٣) بعده عند الحاكم : ﴿ أَحَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، م : « ففسدوا » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص ، ب١ ، ف١ ، م .

<sup>(</sup>٦) في ب١ : « ألقوهم » .

<sup>(</sup>٧) الحاكم ٢٦١/٢ . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ص ، ب٢ ، ف١ ، م : « عمر » .

<sup>(</sup>۹) ابن أبي حاتم ۷۷/۱ (۳۲۱) .

يقالُ لهم : الجنُّ (١) . خُلِقوا مِن نارِ السَّموم مِن بينِ الملائكةِ ، وكان اسمُه الحارثَ ، فكان خازنًا مِن خُزَّانِ الجِنةِ ، وخُلِقت الملائكةُ كلُّهم مِن نُورِ غيرَ هذا الحيِّ ، ونُحلِقت الجِنُّ مِن مارج مِن نارٍ ، وهو لسانُ النارِ الذي يكونُ في طَرَفِها إذا الْتَهَبَت ، فأولُ مَن سَكَن " الأرضَ الجِنُّ ، فأفْسَدوا فيها ، وسَفَكوا الدماءَ ، " وقتَل " بعضُهم بعضًا، فبَعَث اللَّهُ إليهم إبليسَ ( في مُحنْدِ مِن الملائكةِ، فقَتَلهم حتى ألحقَهم بجزائرِ البُحُورِ وأطرافِ الجبالِ ، فلما فَعَل إبليسُ ، ذلك اغْتَرُ بنفسِه وقال : قد صَنَعتُ شيئًا لم يَصْنَعْه أحدٌ. فاطَّلَع اللَّهُ على ذلك مِن قلبِه، ولم تَطَّلِعْ عليه الملائكةُ ، فقال اللَّهُ للملائكةِ : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ . فقالت الملائكة : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ . كما أفسدت الجنُّ ؟ ﴿ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ . يقولُ : إنِّي قد اطَّلَعتُ مِن قلبِ إبليسَ على ما لم تَطَّلِعوا عليه من كِبْرِه واغْتِرارِه . ثم أَمَر بتربةِ آدمَ فرُفِعَتِ ، فخَلَق اللَّهُ آدمَ (° ) مِن طينِ لَازِبِ ، واللَّازِبُ اللَّزِجُ ( ۖ الطَّيِّبُ ، مِن حَمَّأً مَشنونِ مُنْتِنِ ، وإنما كان حَمَأً مَسْنونًا (٢) بعدَ التراب، فخَلَق اللهُ منه آدمَ بيدِه، فمَكَث أربعينَ ليلةً جسدًا مُلْقًى ، فكان إبليسُ يَأْتِيه يَضْرِبُه برجلِه (<sup>٨)</sup> فيصلصِلُ ، فيُصَوِّتُ ، ثم يدخُلُ

<sup>(</sup>١) في ص : « الحن » .

<sup>(</sup>٢) في ص : « أسكنوا » .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ص ، ف١ ، م : « وقتلوا » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥) بعده في ف١، م: « عليه السلام ».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب١.

<sup>(</sup>٧) في ب١ : « مسنون » .

<sup>(</sup>۸) فی ف۱ : « برجلیه » .

مِن فِيهِ ويَخرُجُ مِن دُبُرِه، (ويَدْخُلُ مِن دُبُرِه ) ويَخرُجُ مِن فِيه، ثم يقولُ: لستَ شيقًا، ولشيء ما خُلِقتَ، ولئن سُلِّطتُ عليك لأَهْلِكَنَّك ()، ولئن سُلِّطتَ عليك لأَهْلِكَنَّك ()، ولئن سُلِّطتَ علي لأَعْصِينَك (). فلما نَفَخ اللَّه فيه مِن رُوحِه أَتَتِ النفخةُ مِن قِبَلِ رأسِه، فجعل لا يَجْرِى شيءٌ منها في جَسَدِه إلا صار لحمًا ودمًا، فلما انتهَتِ النفخةُ إلى سُرَّتِه نَظر إلى جسدِه، فأَعْجَبَه ما رأَى مِن جسدِه ()، فذَهَب ليَنْهَضَ فلم يَقْدِرْ، فهو قولُ اللَّهِ: ﴿ خُلِقَ ٱلإِنسَنُ مِنَ عَجَلٍ ﴾ [الأبياء: ٣٧]. فلما تُمَّت () النفخةُ في جسدِه عَطس؛ فقال: الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين. بإلهام مِن اللَّه، فقال اللَّهُ ()؛ يرحمُك اللَّه يا آدمُ. ثم قال للملائكةِ الذين كانوا مع إبليسَ خاصةً دونَ الملائكةِ الذين كانوا في السماواتِ: ﴿ أَسْجُدُوا لِلْآدَمُ ﴾. فسَجَدوا إلا إبليسَ أبى واستكْبَر؛ لِما حَدَث في نفسِه مِن الكَبْرِ، فقال: لا أسجُدُ له وأنا خيرٌ منه، وأكبرُ سِنَّا ()، حَدَث في نفسِه مِن الكَبْرِ، فقال: لا أسجُدُ له وأنا خيرٌ منه، وأكبرُ سِنَّا ()، وأقوى خَلْقًا. فأبلَسَه اللَّه، وآيَسَه مِن الخِيرِ كله، وجَعَله شيطانًا رجيمًا ().

وأخرج ابنُ جَرِيرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ » ، عن أبى العاليةِ قال : إنَّ اللَّه خَلَق الملائكة يومَ الأربعاءِ ، وخَلَق الجِنَّ يومَ الخميسِ ، وخَلَق آجِنَّ الملائكةُ تَهْبِطُ إليهم وخَلَق آدمَ يومَ الجمعةِ ، فكَفَر قومٌ مِن الجِنِّ ، فكانت الملائكةُ تَهْبِطُ إليهم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) في ب١: « لأهلكتك ».

<sup>(</sup>٣) في ب١: « لأعصيك ».

<sup>(</sup>٤) عند ابن جرير : « حسنه » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « أتت ».

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ب٢، ف١، م: «له».

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، ب١، ب٢، ف١، م.

<sup>(</sup>A) في ب١: « منا » .

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٢/١٨ .

فى الأرضِ فَتُقاتِلُهم، (فكانت الدِّماءُ، وكان الفسادُ فى الأرضِ ، فمِن ثَمَّ قالوا: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ (٢).

وأخرج ابنُ جريرٍ عن "ابنِ زيد" قال: لمَّا خَلَق اللَّهُ النارَ ذُعِرَت منها الملائكةُ ذُعْرًا شديدًا، وقالوا: ربَّنا لِمَا خَلَقتَ هذه؟ قال: لمَن عَصاني مِن خَلْقي . ولم يكُنْ للَّهِ خلقٌ يومَعْذِ إلا الملائكةُ ، قالوا: يا ربٌ ، ويأتي علينا دَهْرٌ نَعْصِيك فيه؟ للَّهِ خلقٌ يومَعْذِ إلا الملائكةُ ، قالوا: يا ربٌ ، ويأتي علينا دَهْرٌ نَعْصِيك فيه؟ قال : لا ، إني أُريدُ أن أخلُقَ في الأرضِ خلقًا ، وأجعلَ فيها خليفةً ، يَشفِكون الدماءَ ، ويُفْسِدون في الأرضِ . ﴿ قَالُواۤ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ ، فاجعَلْنا نحن فيها ، فنحن نُسَبِّحُ بحمدِك ونُقدِّسُ لك . ﴿ قَالَ إِنِي آعَلَمُ مَا لَا فَكَمُونَ ﴾ .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ مسعودٍ ( وناسٍ مِن الصحابةِ ) : لمَّا فَرَغ اللَّهُ مِن خَلْقِ ما أحبَّ اسْتَوى على العَرْشِ ، فجعَل إبليسَ ( على مُلْكِ ا سماءِ الدُّنْيا ، وكان مِن قبيلةٍ مِن الملائكةِ يقالُ لهم : الجِنُ ( ) ، وإنما سُمُّوا الجِنَّ لأنهم خُرَّانُ ( ) الجنةِ ، وكان إبليسَ مع مُلْكِه خازنًا ، فوَقَع في صدرِه كِبْرٌ ( ) ، وقال : ما

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٤٧٨/١ ، وابن أبي حاتم ٧٧/١ (٣٢٢) ، وأبو الشيخ (٨٨٢) ، وعند ابن جرير وأبي الشيخ من قول الربيع .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « أبي يزيد » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/٥٩٥ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: « قال » .

<sup>(</sup>٦) في ص: « الملائكة ».

<sup>(</sup>٧) فى ص ، ف ١ ، م : « خزائن » .

<sup>(</sup>٨) ليس في: الأصل.

أَعْطَانَى اللَّهُ هَذَا إِلاَ لَمْزِيدِ - أَو مَزِيةٍ (' - لَى . فَاطَّلَعَ اللَّهُ عَلَى ذَلْكَ مَنه ، فقال للملائكة : ﴿ إِنِّى جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ . ('قالوا: ربَّنا ، وما يكونُ ذلك الحليفة ؟ قال : يكونُ له ذُرِّيَّةٌ يُفْسِدُون في الأَرْضِ ، ويَتَحاسَدون ، ويَقْتُلُ بعضُهم بعضًا ' . قالوا : ربَّنا ، ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ ؟ قال : ﴿ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (").

وأخرج عبدُ بنُ حميد، وابنُ أبى حاتم، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكْتِكَةِ ﴾ الآية. قال: إن اللَّه قال للملائكةِ: إنى خالقٌ بشرًا، وإنهم يَتَحاسَدون أَ، فيقتُلُ بعضُهم بعضًا، ويُفْسِدون فى الأرضِ. فلذلك قالوا: ﴿ أَيَحْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾. قال: وكان إبليسُ أميرًا على ملائكةِ سماء (ألله الدنيا، فاسْتَكْبرَ، وهَمَّ بالمعصيةِ، وطَغَى، فعلمِ اللَّهُ ذلك منه، فذلك قولُه: ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾. وأن فى نفسِ إبليسَ منه، فذلك قولُه: ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾. وأن فى نفسِ إبليسَ بغيًا (أ)

وأخرج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ ﴾ . قال : قد (٧) علم اللَّهِ أنه

<sup>(</sup>١) فى ص، ف، ، م: « لمزية »، وفى ب، ؛ « مزيدة ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٤٨٦/١ ، وابن عساكر ٣٧٧/٧ ، وقرنا معهم ابن عباس .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، م : « متحاسدون » .

<sup>(</sup>٥) في ب٢: « السماء » .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ٧٧/١ ، ٧٩ (٣٢٤ ، ٣٣٣) .

<sup>(</sup>٧) في ب١: « لقد ».

<sup>(</sup>٨) في النسخ : « و » . والمثبت من تفسير ابن جرير وتاريخه . وهو كذلك عند ابن عساكر ٣٩٩/٧ .

لا شيءَ أكرهُ عندَ اللَّهِ مِن سَفكِ الدماءِ (١) والفسادِ في الأرضِ (٢) .

وأخرج ابنُ المُنْذِرِ، وابنُ بطَّةَ في «أماليه»، عن ابنِ عباسِ قال: إِيَّاكِم والرَّأْيُ؛ ("فإن اللَّهَ تعالى رَدَّ الرَّأْيُ") على الملائكة، وذلك أنَّ اللَّهَ عالى قال: ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ ./ قالت الملائكةُ: ﴿ أَجَعُمُ لُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ . (فقال: ﴿ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا فى كتابِ «التوبةِ» عن أنسِ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَيَالِيْهِ: « إِن أُولَ مَن لَبَى (٥) الملائكة ، قال اللَّه : ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ اللَّه : ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ اللَّه : ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ اللَّه : ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَنْ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ ع

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ سابطٍ ، أن النبيّ عَلَيْهِ قال : « دُحِيَتِ الأرضُ مِن مكة ، وكانت الملائكةُ تَطُوفُ بالبيتِ ، فهى أوَّلُ مَن طافَ به ، وهى الأرضُ التى قال اللَّهُ : ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ فَهِى أَوَّلُ مَن طافَ به ، وهى الأرضُ التى قال اللَّهُ : ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ فَهِى أَوَّلُ مَن طافَ به ، وهى الأرضُ التى قال اللَّهُ : ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ . وكان النبيُ إذا هَلَكَ قومُه ونَجَا هو والصالحون ، أتاها هو ومَن معه

<sup>(</sup>١) في ب١، ب٢: « الدم».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲/۱۱ ، وفی تاریخه ۲۰۰/۱ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ص : « أبي » ، وفي ب١ : « بني » ، وبعده في فِ١ : « من » .

<sup>(</sup>٦) في ف١، م: « فزادوه » .

<sup>(</sup>V) بعده في الأصل: « أبي » .

فيَعْبُدون اللَّهَ بها حتى يموتوا (١) فيها ، وإن قبرَ نوحٍ وهودٍ وشعيبٍ وصالحٍ بينَ زمزمَ وبينَ الركنِ والمقام » (٢) .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَخَنْ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ . قال : التسبيخ : التسبيخ ، والتقديش : الصلاةُ (٣) .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ ، وأحمدُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، عن أبى ذَرٌ ، (أن النبيُ ﷺ قال : ﴿ أحبُ الكلامِ إلى اللَّهِ ما اصْطَفى (٥) اللَّهُ لملائكتِه : سبحانَ ربِّى (١) وبحمدِه ﴾ . وفي لفظ : ﴿ سبحانَ اللَّهِ وبحمدِه ﴾ .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وأبو نعيمٍ فى « الحليةِ » ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ سأل النبي عَلَيْهُ عن صلاةِ الملائكةِ فلم يَرُدَّ عليه شيمًا ، فأتاه جبريلُ فقال : إن أهلَ السماءِ الدنيا سجودٌ إلى يومِ القيامةِ يقولون : سبحانَ ذى المُلْكِ والملكوتِ . وأهلَ السماءِ الثانيةِ ركوعٌ إلى يومِ القيامةِ يقولون : سبحانَ ذى العزةِ والجبروتِ . وأهلَ السماءِ الثالثةِ قيامٌ إلى يوم القيامةِ يقولون : سبحانَ الحيّ الذى

<sup>(</sup>١) في ص ، ف ١ ، م : « يموتون » .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۸۸/۹۲ ، وابن أبی حاتم ۷٦/۱ (۳۱۷) ، وابن عساكر ۲۸۸/۹۲ مختصرا ، وقال ابن كثیر فی تفسیره ۱۰۰/۱ : وهذا مرسل ، وفی سنده ضعف ، وفیه مدرج ، وهو أن المراد بالأرض مكة ، والله أعلم ، فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/٥٠٥ من طريق عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥) في ب٢، ف١، م: «اصطفاه».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢٩٠/١٠ ، ٢٥٤/١٣ ، وأحمد ٢٤٨/٣٥ (٢١٣٢٠) ، ومسلم (٢٧٣١) ، والترمذي (٣٥٩٣) ، والنسائي في الكبري (١٠٦٦٠ ، ١٠٦٦١) .

لا يموتُ<sup>(١)</sup> .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ وناسٍ مِن الصحابةِ في قولِه : ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ . قال : نُصَلِّي لك (٢) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ (٢) قال: التقديش: التطهيرُ (١).

وَأَخْرِجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، عَنِ مَجَاهِدٍ فَى قَوْلِهِ : ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ . قال : نُعظِّمُك ونُكَبِّرُكُ ( ) .

وأخرج وكيعٌ، وسفيانُ بنُ عُيينةَ، وعبدُ الرزاقِ، وسعيدُ بنُ منصورٍ، وعبدُ بنُ حميدٍ، (أُ وابنُ جريرٍ، (أعن مجاهدٍ (١٠) في قولِه: ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢/١، ٥٠٣، ٥٠٣، وأبو نعيم ٢٧٧/٤.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢/١ ٥٠ وقرن معهم ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) في ص : ( مسعود ) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٧٩/١ (٣٣١) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/١.٥٠ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ف ١ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۸ – ۸) سقط من: ص، ف ۱، م.

لَا نَعْلَمُونَ ﴾ . قالَ : ( عَلِمَ مِن إبليسَ المعصيةَ وخَلَقه لها (٢) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ . قال أ : كان في علمِ اللَّهِ أنه سيكونُ مِن تلك الخليفةِ (٢) أنبياءُ ورسلٌ وقومٌ صالحون وساكِنو الجنةِ (١٠) .

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ في « المصنفِ » ، وأحمدُ في « الزهدِ » ، وابنُ أبي الدنيا في « الأملِ » ، عن الحسنِ قال : لمَّا خَلَق اللَّهُ آدَمَ وذريتَه قالت الملائكةُ : ربَّنا إن الأرضَ لا أَن تَسَعُهم . قال : إنى جاعلٌ موتًا . قالوا : ( إذن لا يَهْنَأُ لهم أَا العيشُ . قال : إنى جاعلٌ أملًا ( ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٢) في ص: «هنا».

والأثر عند عبد الرزاق في الأمالي (٩٥) ، وسعيد بن منصور (١٨٤ - تفسير) ، وابن جرير ١٨٨١ - - ١٨٠. -

<sup>(</sup>٣) في م: «الخليقة».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٠/١٥.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، م: «لم».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «إذن لا يهنأهم»، وفي ب ١: «إذن لا نهماهم».

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۱۳/۷،٥.

<sup>(</sup>٨) في ب ١: «أهبط».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « في » .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب ٢: « لملائكته».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب١: «علوا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ف ١: « يعملون ».

<sup>(</sup>٤) في م: «تتكلما».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ب ٢، ف ١، م.

<sup>(</sup>۲ – ۲) فی ف ۱: « فرجعت » .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>۸) بعده في ف ۱: «عنهما».

<sup>(</sup>٩) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>۱۰) في ب ۲: «أبيتما».

<sup>(</sup>١١) في ص، ف ١: «الآخرة».

والأثر عند أحمد ١ /٣١٧ ، ٣١٨ (٦١٧٨) ، وعبد بن حميد (٧٨٥) ، وابن أبي الدنيا (٢٢٢) ، وابن أبي الدنيا (٢٢٢) ، وابن حبان (٦١٨٦) ، والبيهقي (٦٦٢) . قال ابن أبي حاتم في العلل ٦٩/٢ ، ٧٠: سألت أبي عن =

وأخرج ابنُ سعد () في «طبقاتِه»، وأحمدُ، وعبدُ بنُ حميد، وأبو داودَ، والترمذيُ وصحَّحه، والحكيمُ في «نوادرِ الأُصولِ»، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ»، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مردُويه، والبيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ»، عن أبي موسى الأشعريُ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إن اللَّه خَلَقَ آدمَ مِن قبْضةٍ قَبَضَها مِن جميعِ الأرضِ، فجاء بنو آدمَ على قَدْرِ الأرضِ، فجاء منهم الأحمرُ، والأبيضُ والأسودُ، وبينَ ذلك، و (١) السهلُ والحَزْنُ، والخبيثُ والطَّيِّبُ».

وأخرج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى هريرةَ قال : خُلِقَت الكعبةُ قبلَ الأرضِ بألفَى سنةٍ . قالوا : كيف خُلِقت قبلُ ( ) وهى مِن الأرضِ ؟ قال : كانت خَشَفةً ( ) على الماءِ ، عليها مَلكان يُسَبِّحان الليلَ والنهارَ

<sup>=</sup> هذا الحديث، فقال: هذا حديث منكر. وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٩٩ ١: أقرب ما في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر، عن كعب الأحبار، لا عن النبي ﷺ. وقال في البداية والنهاية ١/ ٤٨: هذا من أخبار بني إسرائيل، كما تقدم من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار، ويكون من خرافاتهم التي لا يُعوَّل عليها، والله أعلم. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (١٧٠): باطل مرفوعًا.

<sup>(</sup>١) في ف ١: «سعيد».

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١/ ٢٦، وأحمد ٣٥٣/٣٦ (١٩٥٨)، وعبد بن حميد (٥٤٨)، وأبو داود (٤٦٩٣)، والترمذى (٥٤٨)، وأبو الشيخ (٤٦٩١، وابن جرير ١/ ١٥١٣، وأبو الشيخ (٤٠١٤، ١٠١٤)، والحاكم ٢/ ٢٦١، والبيهقى (٥١٠، ٥١٥). صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٦٣٠).

<sup>(</sup>٤) في ص: « قيل».

<sup>(°)</sup> في ص، ب ٢، ف ١، م: «حشفة» بالحاء المهملة. قال ابن الأثير: قال الخطابي: الخشفة واحدة الخشف: وهي حجارة تنبت في الأرض نباتا. وتروى بالحاء المهملة، وبالعين بدل الفاء. النهاية ٢/ ٣٤، ٣٥.

٧/s

اَلْفَىْ سنةِ ، فلما أراد اللَّهُ أن يخلُقَ الأرضَ ، / دَحاها منها فجعَلَها فی وسطِ الأرضِ ، فلما أرادَ اللَّهُ أن يخلُق آدمَ بَعث مَلكًا مِن حَمَلةِ العرشِ يأتى بترابِ مِن الأرضِ ، فلما هَوَى ليأخُذَ ، قالتِ الأرضُ : أسألُك بالذى أرْسَلكَ ألا تأخُذَ منى اللومَ شيئًا يكونُ منه للنارِ نصيبٌ غدًا . فترَكها ، فلما رَجَع إلى ربِّه قال : ما مَنعَك أن تأتينى (٢) بما أمرتُك ؟ قال : سأَلتْنى بك ، فعَظَّمْتُ أن أردَّ شيئًا سألنى بك . فأرسَل آتَنينى (١) بما مُنكَ الموتِ ، فقالت له (١) اخرَنُ ، فقال مثلَ ذلك ، حتى أرسَلَهم كلَّهم ، فأرسَل مَلكَ الموتِ ، فقالت له (١) مثلَ ذلك ، قال : إن الذى [٢ ١و] أرسَلنى أحقُ بالطاعةِ منكِ . فأخذ مِن وجهِ الأرضِ مثلَ ذلك ، قال : إن الذى [٢ ١و] أرسَلنى أحقُ بالطاعةِ منكِ . فأخذ مِن وجهِ الأرضِ كلِّها مِن طبيها وخبيثِها ، حتى كانت قبضةٌ عندَ موضعِ الكعبةِ ، فجاء به إلى ربِّه ، فصبُ عليه من ماءِ الجنةِ ، فجاء حَمَّا مَسنونًا ، فخلَق منه آدمَ بيدِه ، ثم مَسَح على ظهرِه ، فقال : تباركَ اللَّهُ أحسنُ الحالقينَ . فترَكه (٥) أربعينَ ليلةً لا يَنْفُخُ فيه ظهرِه ، فقال : تباركَ اللَّهُ أحسنُ الحالقينَ . فترَكه (٥) أربعينَ ليلةً لا يَنْفُخُ فيه الروح ، (١ ثم نَفَخ فيه (١ مِن رُوحِهِ ١٤) ، فجَرَى فيه الرومُ مِن رأسِه إلى صدرِه ، فأراد أن يشِبَ ، فتلا (١ أبو هريرةَ : ﴿ غُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ [الأنباء : ٢٧] . فلما خرَى فيه الرومُ (١) جلَسُ ، فقال اللَّهُ : قُل : الحمهُ عَرَى فيه الرومُ (١) جلَسُ ، فقال اللَّهُ : قُل : الحمهُ عَرَى فيه الرومُ (١) خيرًى فيه الرومُ أَلَّهُ الحمهُ على المَّهُ : قُل : الحمهُ عَلَى المُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ المَّهُ المَّهُ عَلَمَ المَّهُ المَلْهُ المَّهُ المَّهُ عَلَى المَّهُ المَّهُ المُنْ المَّهُ المَلْهُ المَّهُ المَّهُ عَلَى المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المُعْ المَلْهُ المَلْهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ أَلَاهُ اللَّهُ المَّهُ المَالِيْهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَالِهُ المَّهُ ال

<sup>(</sup>١) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>۲) فی ص، ب ۱، ب ۲، ف ۱، م: «تأتی».

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١، م: «ملكا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الآخر».

<sup>(</sup>٥) في ب ١: ( فترك ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ف ١، م: «الروح».

<sup>(</sup>٨) في ب ١: «نقلا».

<sup>(</sup>٩) بعده في ص: « من رأسه إلى رأسه ».

<sup>(</sup>١٠) سقط من: ف ١، وفي م: «قعد».

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٢) في م : « فيه » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يده».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل، ص: « قال ».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب ٢: « ألف قال » . وفي ف ١: « ألف سنة فقال » .

<sup>(</sup>٨) في ب ٢: « قال » .

<sup>(</sup>۹ - ۹) في ف ۱: « فقال ».

<sup>(</sup>۱۰) في م: «تتوفاه».

عِيانًا ، قال : ما تُرِيدون ؟ قالوا : نريد (۱) أن نَتَوَقَّاك . قال : بَقِي مِن أَجَلَى أربعون . قال الله عليه أحدًا شيئًا . قال أبو هريرة : قال أبو هريرة : بحكد آدم ، وبحكدت ذريتُه ، ونَسِين ، ونَسِين ذريتُه .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، والبيهقيُّ في « الأسماءِ والصفاتِ » وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ مسعودِ وناسٍ مِن الصحابةِ قالوا : بَعث اللَّهُ جبريلَ إلى الأرضِ ليأتِيّه بطينِ منها ، فقالت الأرضُ : أعودُ باللَّهِ منك أن تنْقُصَ منى . فرَجَع ولم يأخُذُ شيئًا ، وقال : يا ربِّ ، إنها عاذَت (ئ بك فأعذتُها . (فبعَث ميكائيلَ كذلك ، فبعَث ملكَ الموتِ ، فعاذت منه ، فقال : وأنا أعودُ باللَّهِ أن أرجِع ولم أُنْفِذُ أمرَه . فأخذَ مِن وجهِ الأرضِ ، وخَلَط ، ولم يأخُذُ مِن مكانِ واحِد ، وأَخَذ مِن تربةِ فأخذَ مِن وجهِ الأرضِ ، وخَلَط ، ولم يأخُذ مِن مكانِ واحِد ، وأَخَذ مِن تربة بيضاءَ وحمراءَ وسوداءَ ، فلذلك (٢ خرج بنو آدمَ مختلِفين ، فصَعِد به ، فبلَّ الترابَ حتى عاد (٨) طيئًا لازِبًا ، واللَّزِبُ هو الذي يَلْزِقُ (١) بعضُه ببعضٍ ، ثم قال الملائكةِ : إنى خالقٌ بشرًا مِن طينٍ . فخلَقَه اللَّهُ بيدِه ؛ لئلا يَتكبَّرُ عليه إبليسُ ، فخلَقَه بشرًا سَويًّا ، وكان (٢٠ جسدًا مِن طينِ أربعين سنةً مِن مقدارِ يومِ الجمعةِ ، فخلَقَه بشرًا سَويًّا ، وكان (٢٠ جسدًا مِن طينِ أربعين سنةً مِن مقدارِ يومِ الجمعةِ ،

<sup>(</sup>۱) في ص، ب ٢، ف ١، م: «أردنا»، في ب ١: «أرد».

<sup>(</sup>٢) في م: «قالوا».

<sup>(</sup>٣) صححه الألباني في تخريج السنة (٢٠٥، ٢٠٦)، وصحيح الجامع (٥٠٨٥، ٥٠٨٥).

<sup>(</sup>٤) في ص، م: «أعاذت»، وفي ف ١: «قد أعاذت».

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص ، م : « الله » .

<sup>(</sup>٧) في ب ١: « فكذلك » .

<sup>(</sup>A) في ص، ف ١، م: «صار».

<sup>(</sup>٩) في ص، ف ١: «ينزلق».

<sup>(</sup>۱۰) في ص، ف ١، م: «فكان».

وأخرج ابنُ سعدٍ في « طبقاتِه » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ عساكرَ

<sup>(</sup>۱) في ب ۲: «رواه».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب ۲: « فزعا منه ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ب ٢، ف ١، م: «فكان».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب ١.

<sup>(°)</sup> في ب ١: «الحمد».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ف ١، م: « لا تذهبوا منها».

<sup>(</sup>Y) في ب ١، ص، والأصل: « لأهلكته».

<sup>(</sup>٨) ليس في: الأصل، ص، ب١، ف١، م.

<sup>(</sup>٩) بعده في ف ١: « فلما نظر إلى ثمار الجنة » .

<sup>(</sup>١٠) في ب ٢، ف ١، م: «إلى».

<sup>(</sup>۱۱) ابن جرير ۱/ ۱۳/ ه، والبيهقي (۷۷۳)، وابن عساكر ۳۷۷/۷ عن ابن عباس، وابن مسعود، وناس من الصحابة.

فى «تاريخِه»، عن ابنِ عباسٍ قال: بَعَث رَبُّ العزةِ إبليسَ، فأَخَذَ مِن أَديمِ الأَرضِ مِن عَذْبِها ومالحِها، فخلَقَ منها آدمَ ، فكلُّ شيءٍ خَلَقَه مِن عَذْبِها فهو صائرٌ إلى السعادةِ ، وإن كان ابنَ ابنَ كافرين ، وكلُّ شيءٍ خَلَقه مِن مالحِها (٢) فهو صائرٌ إلى الشقاوةِ ، وإن كان ابنَ نَبِيَّيْن . قال : ومِن ثَمَّ قال إبليسُ : هو مَاسَّجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينًا ﴾ إن هذه الطينة أنا جئتُ بها . ومِن ثَمَّ سُمِّى آدمَ ؟ لأنه أُخِذِ من أَدِيم الأرضِ (٣) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن عليٌ قال : إن آدمَ خُــــلِق مِن أَديمِ الأرضِ ، فيه الطيبُ والصالحُ والرديءُ ، وكلُّ ( أ ذلك أنت راءٍ في ولدِه ( ) .

وأخرج ابنُ سعد (٢) ، وابنُ عساكرَ ، عن أبي ذرٌ ، سمِعتُ النبيُ ﷺ يقولُ : (٨) . (١٠ ثلاثِ ثُرُباتِ ؛ سوداءَ ، وبيضاءَ ، وحمراءَ » .

وأخرج ابنُ سعد في « الطبقاتِ » ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو بكرِ الشافعيُّ / في « الغيلانياتِ » (٩) ، وابنُ عساكرَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : خَلَق اللَّهُ آدمَ مِن أرضِ

٤٨/١

<sup>(</sup>١) في ب ١: «الابن».

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «وعذبها».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ١١٢، وابن عساكر ٧/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) في م: « فكل ».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) في ف ١: «سعيد».

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>A) ابن سعد ۱/ ۳٤، وابن عساكر ٧/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٩) في ص: «الصلاتان» وفي ف ١: «الغيلانات». والغيلانيات: هي أحد عشر جزءًا حديثيًا، تخريج الحافظ الدارقطني من حديث أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي الشافعي البزار =

يقالُ لها: دَحْناءُ .

وأخرج الدَّيْلميُّ عن أبي هريرةَ مرفوعًا: « الهَوَى والبَلاءُ والشهوةُ ، معجونةٌ بطينةِ آدمَ عليه السلامُ » (٢) .

وأخرج الطيالسي ، وابنُ سعد ، وأحمد ، وعبدُ بنُ حميد ، ومسلم ، وأبو يَعْلَى ، وابنُ حِبَّانَ ، وأبو الشيخ في «العظمة »، والبيهقي في «الأسماء والصفات »، عن أنس ، أن النبي عَيَّكِي قال : « لمّا صَوَّر اللَّهُ تعالى آدمَ في الجنة ، تَرَكه ما شاء اللَّهُ أن يَتُركه ، فجعَل إبليس يُطِيفُ به ؛ يَنْظُرُ ما هو ، فلما رآه أجوف ، عرف أنه خَلْقٌ لا يَتَمالكُ » . ولفظُ أبي الشيخ : « قال : خَلْقٌ لا يَتَمالكُ وفي ظَفِرْتُ به » .

وأخرج ابنُ حبانَ (١) ، عن أنسٍ ، أن النبيُّ ﷺ قال : ﴿ لمَّا نَفَحَ اللَّهُ في آدمَ

<sup>= (</sup>ت ٤ ٣٥٥هـ) القدرَ المسموع لأبي طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزار (ت ٤٤٠هـ) من أي بكر المذكور، وهي من أعلى الحديث وأحسنه. الرسالة المستطرفة ص ٩٢، ٩٣.

<sup>(</sup>١) ويقال بالجيم. النهاية ٢/ ١٠٢، ١٠٦.

والأثر عند ابن سعد ١/ ٢٥، ٢٦، وابن عساكر ٧/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>۲) الديلمي ۸۳/۵ (۷۲۰۱)، قال ابن عدى في الكامل ۱/ ۲۰۰: هذا حديث باطل. وانظر العلل المتناهية ۲/ ۲۸۹.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ب ١، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: «علم».

<sup>(</sup>٥) الطیالسی (۲۱۳٦)، وابن سعد ۱/۲۷، وأحمد ۱۲/۲۰ (۱۲۵۳۹)، ۸۹، ۸۸/۲۱ (۱۲۵۳۹)، ۹۸ ، ۹۸ (۱۲۳۹۱)، وابن حبان (۲۲۳۹)، وأبو يعلی (۲۳۳۱)، وابن حبان (۲۱۲۳)، وأبو الشيخ (۲۱۳۳)، وابن الشيخ (۲۱۳۳)، وأبو الشيخ (۲۱۳۳)، وابيهقی (۸۱۹).

<sup>(</sup>٦) في ب ١، ب ٢: «حيان».

الروح ، فَبَلَغ الرومُ رأْسَه عَطَسَ ، [ ٠ ؛ ظ ] فقال : (الحمدُ للَّهِ رَبِّ العالمين . فقال له تبارك وتعالى : يَرْحَمُك اللَّهُ » (٢) .

وأخرج ابنُ حبانَ عن أبى هريرةَ قال (): قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « لمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدمَ عَطَسَ ، فأَلْهَمَه اللَّهُ () أن قال : الحمدُ للَّهِ . قال له ربُّه : يَرْحَمُك اللَّهُ . فلذلك سَبَقَت رحمتُه غَضَبَه (3) .

وأخرج الحاكم وصحّحه عن ابن عباس قال: لمَّا فَرَغَ اللَّهُ مِن خَلْقِ آدمَ، وجَرَى فيه الرومُ، عَطَسَ، فقال: الحمدُ للَّهِ. فقال له ربُه: يرحَمُك ربُّك (٥٠).

وأخرج ابنُ سعد، وأبو يَعْلَى، وابنُ مَرْدُويه، والبيهقى فى «الأسماء والصفاتِ»، عن أبى هريرة ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إن اللَّه خَلَق آدمَ مِن ترابِ، ثم جَعَله طينًا، ثم تَرَكَه حتى إذا كان حَمَّا مَسْنونًا، خَلَقه وصَوَّره، ثم تَرَكَه حتى إذا كان صَلْصالًا كالفَخارِ، جَعَل إبليسُ يَمُرُّ به، فيقولُ : لقد خُلِقْتَ لأمرِ عظيمٍ . ثم نَفَخَ اللَّهُ فيه مِن روحِه، فكان أوَّلَ شيء جَرَى فيه الرومُ بصره وخياشيمُه، فعَطَسَ، فلَقَاه اللَّهُ حَمْدَ ربِّه، فقال الربُّ : يرحَمُك ربُّك . ثم قال : يا آدمُ ، اذهَبْ إلى أولئك النَّفَرِ، فقُلْ لهم، وانظُرُ ماذا يقولون؟ فجاءَ فسَلَّم عليهم، فقالوا : وعليك السلامُ لهم، وانظُرُ ماذا يقولون؟ فجاءَ فسَلَّم عليهم، فقالوا : وعليك السلامُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) ابن حبان (٦١٦٥). قال محققه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١، م: «ربه».

<sup>(</sup>٤) ابن حبان (٦١٦٤).

<sup>(</sup>٥) في ب ١: « الله».

والأثر عند الحاكم ٢٦١/٢ ، وصححه ، ووافقه الذهبي .

ورحمةُ اللَّهِ (١) فجاء إلى ربِّه ، فقال : ماذا قالوا لك؟ وهو أعلمُ بما قالوا له ، قال : قال : يا ربِّ ، سَلَّمتُ عليهم ، فقالوا : وعليك السلامُ ورحمةُ اللَّهِ (١) قال : يا آدمُ هذه تحيَّتُك وتحيةُ ذريَّتِك . قال : يا ربِّ ، وما ذُرِّيَتِي ؟ قال : اخْتَرْ يَدَى (لَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الرحمنِ عَلَى وجل (١) . كُفَّه ، فإذا كلَّ ما هو كائنٌ مِن ذريتِه في كفِّ الرحمنِ عز وجل (١) .

وأخوج أحمدُ ، والبخارى ، ومسلم ، عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ قال : «خَلَق اللَّهُ آدمَ وطولُه ستون ذراعًا ، قال : اذهَبْ فسَلِّم فلم أولئك النَّفَرِ مِن الملائكةِ ، فاسمَعْ ما يُحَيُّونك (٥) ؛ فإنها تحيَّتُك وتحيَّةُ ذريتِك . فذَهَب فقال : السلامُ عليكم . فقالوا : السلامُ عليك ورحمةُ اللَّهِ . فزادُوه : ورحمةُ اللَّهِ . فزادُوه : ورحمةُ اللَّهِ . فزادُوه : ورحمةُ اللَّهِ . فكلُّ مَن يدخُلُ الجنةَ على صورةِ آدمَ ، طولُه ستون ذراعًا ، فلم يَزَلِ (١) الخلقُ ينتُقصُ (٧) حتى الآنَ » .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ ، وأحمدُ ، وابنُ أبى الدنيا في «صفةِ الجنةِ» ، والطبرانيُ في « الكبيرِ » ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « يَدْخُلُ أَهْلُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «وبركاته».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ب ٢، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١/ ٢٧، ٢٨، وأبو يعلى (٦٥٨٠) واللفظ له ، والبيهقى (٧٠٨) . وقال الهيثمى : وفيه إسماعيل بن رافع قال البخارى : ثقة مقارب الحديث ، وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٨/ ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص: « فقال السلام عليكم ».

<sup>(</sup>٥) في ب ١، ف ١: « يجيبونك » .

<sup>(</sup>٦) في ص، ب ٢، ف ١، م: «تزل».

<sup>(</sup>Y) في ص، ف ١، م « تنقص».

<sup>(</sup>۸) أحمد ۲۸۲۳ (۸۱۷۱)، والبخاري (۲۳۲۲، ۲۲۲۷)، ومسلم (۲۸٤۱).

الجنةِ الجنةَ بُحِرْدًا مُرْدًا ( بِيضًا جِعَادًا ( مُكحَّلِينَ ، أبناءَ ثلاثِ وثلاثينَ ( ) ، وهم على خَلْقِ آدمَ ، طولُه ( ) ستونَ ذراعًا في عَرْضِ سبعةِ أَذْرُع » ( ) .

وأخرج مسلم ، وأبو داود ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «خيرُ يوم طَلَعَتَ عليه (٥) الشمسُ يومُ الجمعة ، فيه خَلَقَ اللَّهُ آدمَ ، وفيه أُدْخِل الجنة ، وفيه أُهْبِط منها ، وفيه مات ، وفيه تيبَ عليه ، وفيه تقومُ الساعةُ » (١) .

وأخرج أبو الشيخِ في « العظمةِ » عن أبي نَضْرةَ قال : لما خَلَق اللَّهُ آدمَ أَلْقَى جسدَه في السماءِ لا روحَ فيه ، فلما رَأَتُه الملائكةُ راعَهم ما رَأُوه (٧) مِن خَلْقِه ، فأتاه إبليسُ ، فلما رَأَى (١٠) خلقَه مُنْتَصِبًا راعَه ، فدَنا منه ، فنكتَه (١٠) برِجْلِه ، فصلَّ (١٠) آدمُ ، فقال : هذا أجوفُ لا شيءَ عِندَه (١١) .

وأخرج أبو الشيخِ ١٢٠ عن ابنِ جريج ١١٠ قال : خَلَق اللَّهُ آدمَ في سماءِ الدنيا ،

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ﴿ سنة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١١٤/١، وأحمد ٢١٥/١٣ (٧٩٣٣)، وابن أبي الدنيا ص ٤٣ (١٥)، والطبراني في الأوسط (٢٢)٥) والصغير ٢/١٠. وقال محققو المسند: حديث حسن بطرقه وشواهده دون قوله: « في عرض سبع أذرع » .

<sup>(</sup>٥) في ص : « فيه » .

<sup>(</sup>٦) مسلم (٤٥٨) ، وأبو داود (١٠٤٦) .

<sup>(</sup>٧) في ب ٢: «رأوا».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «رآه».

<sup>(</sup>٩) في ب ٢: «نكثه».

<sup>(</sup>١٠) في مصدر التخريج: « فصاح » .

<sup>(</sup>١١) أبو الشيخ (١٠٣٨).

<sup>(</sup>۱۲ - ۱۲) في ب ۲: « وابن جرير ».

وإنما أسجَدَ له ملائكةَ سماءِ الدنيا ، ولم يُشجِدْ له ملائكةَ السماواتِ (١).

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (١٠٤٣).

<sup>(</sup>٢) في ص، ب ٢: «أبي».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: « للأرض يومئذ » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ب ٢: «خباب»، وفي ب ١: «جداب».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «الأولين»، وبعده في ص، ف ١، م: «من».

<sup>(</sup>٩) في م: «أعاذت ».

فأطعتُك . فقال اللَّهُ : لأَخْلُقَنَّ منها خلقًا يَسُوءُ وَجهَكُ (١) . فألقَى اللَّهُ تلك القبضة في نهر مِن أنهارِ الجنةِ ،/ حتى صارت طينًا ، فكان أولَ طيني . ثم تَرَكها حتى صارت حَماً مَسْنونًا مُنْتِنَ الريح ، ثم خَلَق منها آدم ، ثم تَرَكه في الجنةِ أربعين سنةً ، حتى صار صَلْصالًا كالفَخَّارِ ، ` يَيِسَ حتى كان كالفخار ' ، ثم نَفَخ فيه الروحَ بعدَ ذلك، وأوحَى اللَّهُ إلى ملائكتِه : إذا نفختُ فيه مِن الروح، فَقَعُوا له ساجدِين. وكان آدمُ مُسْتَلْقِيًا في الجنةِ ، فجلَس حينَ (٣) وَجَد مَسَّ الروح ، فعَطَس ، فقال اللَّهُ له: احمَدْ ربُّك. فقال: ( الحمدُ للَّهِ. فقال ): يرحَمُك ربُّك. فمِن هنالك يقال : سَبَقَت رحمتُه غضبَه . وسَجَدت الملائكةُ إلا هو ، قامَ ، فقال : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكُ ﴾ [الأعراف: ١٢] . ﴿ أَسَتَكَبَرْتَ أَمَّ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ ؟ [ص: ٧٥] فأخبرَ اللَّهُ أنه لا يستطيعُ أن يَعْلُو ( ) على اللَّهِ ما له ( ا ) يكيدُ على صاحبِه ، فقال : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴾ . قال : ﴿ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبُّ رَفِيهَا ﴾ . إلى قوله : ﴿ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢ - ١٧] . وقال اللَّهُ: إن إبليسَ قد صَدَّق عليهم ظَنَّه ، وإنما كان ظَنُّه ألا يَجِدَ أكثرَهم شاکرین (۷)

قُولُه تعالى : ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ ﴾ الآيات .

<sup>(</sup>١) بعده في مصدر التخريج: «أو نحو ذلك قال رسول الله ﷺ ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب ۲.

<sup>(</sup>٣) في ب ١: « حتى ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(°)</sup> في ص، ب ١، ف ١، م: «يعلن».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «لم».

<sup>(</sup>٧) أبو الشيخ (١٠٤٤).

أخرج الفِرْيابِي ، وابنُ سعد ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصَحَّحه ، والبيهقيُّ في « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : إنما سُمِّيَ آدمَ لأنه خُلِقَ مِن أديمِ الأرضِ - ( زادَ الفِرْيابِيُّ : قَبضَ قَبْضةً مِن تُرْبِةِ الأرضِ ، فَخَلَقَه منها ، وفي الأرضِ البياضُ والحمرةُ والسوادُ ، ولذلك ( الوانُ الناسِ مختلفةٌ ، فيهم ( الأحمرُ والأبيضُ والأسودُ ، و ( الطَّيِّبُ والخبيثُ ( ) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ قال : خَلَق اللَّهُ آدمَ مِن أَديمِ الأرضِ ؛ مِن طينةِ حمراءَ وبيضاءَ وسوداءَ .

وأخرج ابنُ سعدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : أَتَدْرون لِمَ سُمِّى آدمَ ؛ لأنه خُلِق مِن أديم الأرضِ (١)

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمِ ، عن ابنِ عباس ( الله عن الله عباس ( الله عن الله عن الله على الله ع

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: «وكذلك».

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: «فيها».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب ١، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ١/ ٢٦، وابن جرير ١١/١٥ - ١١٣، وابن أبي حاتم ١/ ٨٠، ٥/١٤٤١ (٣٣٧، ٨٢٤٠،

٨٢٤١)، والحاكم ٢/ ٣٨٠، والبيهقي ( ٧٧٣، ٨١٦)، وهو عند ابن سعد من مسند ابن مسعود .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ١/ ٢٦، وابن جرير ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) في ب ٢: «مسعود».

<sup>(</sup>A) في ص: «السفية».

والأثر عند ابن جرير ١/ ٥١٥، ٥١٦، وابن أبي حاتم ٨٠/١ (٣٣٧).

وأخرج وكين ، وابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ﴾ . قال : عَلَّمه اسمَ كلِّ شيءٍ ، حتى عَلَّمه القَصْعةَ والقُصَيْعةَ والفَسْوةَ والفُسَيَّةَ (١) .

وأخرج وكيع، وابنُ جريرٍ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ في قولِه: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلِّهَا ﴾ . قال : عَلَّمه اسمَ كلِّ شيءِ حتى البعيرَ والبقرةَ والشاةُ (٢) .

أو أخرج وكيمٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ . قال : ما خَلَقه اللَّهُ كلَّه .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قوله : ﴿ وَعَلَّمَ عَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ . قال : ( عَرَض عليه أسماءَ ولدِه إنسانًا إنسانًا ، والدَّوَابُّ ، فقيل : هذا الجَمَلُ ( ) هذا الحمارُ ، هذا الفرسُ ) .

﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَشَمَآءَ كُلَهَا ﴾ . قال ﴿ وَعَلَمَ خَلَقِ اللَّهُ كُلُّه ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱/ ٥١٥، ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) اين جرير ١/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، ص، ب ١، ف ١، م.

والأثر عند ابن جرير ١/ ١٥٥.

٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.
 والأثر عند ابن أبي حاتم ١٠/١ (٣٣٦).

<sup>(°)</sup> في ب ١: «الحمل».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ب ٢، ف ١، م.

 <sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ب ٢، وفي م: «ما خلق الله».
 والأثر عند ابن جرير ١/ ٥١٥.

وأخرج الدَّيْلَمِيُّ عن أبي رافع قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مُثِّلَتْ لي أمتى في الماءِ والطينِ ، وعَلِمتُ الأسماءَ كلَّها ('كما عَلِم آدمُ الأسماءَ كلَّها »('').

وأخوج الحاكم (") في «تاريخه » (أ والدَّيْلَمَيُّ ، عن عطيةَ بنِ بُسرٍ موفوعًا في قولِه : ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسَمَآءَ كُلَّهَا ﴾ (الله قال : «علَّم الله آدم (() في تلك الأسماء ألف حرفة من الحرَفِ ، وقال له : قُلْ لولدِك وذريتِك ، يا آدم ، إن لم تَصْبِروا (() عن الدنيا ، فاطلُبوا الدنيا بهذه الحرَفِ ، ولا تَطْلُبوها بالدِّينِ ، فإن الدِّينَ لي وَحْدى خالصًا ، ويلَّ لمَن طَلَب (الدنيا بالدينِ من ويلٌ له » (()

وأخوج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ . قال : أسماءَ ذريتِه أجمعين ، ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ ﴾ . قال : أخذَهم مِن ظَهْرِه (١٠) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن الربيعِ بنِ أنسٍ في قولِه : ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ ﴾ . قال : أسماءَ الملائكةِ (١١) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب ۱.

<sup>(</sup>٢) الديلمي (٢٨١٤).

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: «وكيع».

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: «وابن عساكر».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بشر»، وفي ف ١، م: «يسر».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) في ب ٢: ( يصبروا ) .

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ب ١: « الدين بالدنيا » .

<sup>(</sup>٩) الديلمي (٣٩٢٣).

<sup>(</sup>۱۰) ابن جریر ۱/۸۱۵.

<sup>(</sup>۱۱) ابن جریر ۱/۱۷.

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً : ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ﴾ . قال : عَلَم آدمَ مِن الأسماءِ أسماءِ خَلْقِه ( ما لم ) يُعَلِّم ( الملائكة ، فسمَّى كلَّ شيءِ باشمِه ، وألْجَأ كلَّ شيءٍ إلى جِنْسِه .

وأخوج ابنُ جرير عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ ﴾ . قال : عَلَم اللَّهُ آدمَ الأسماءَ كلَّها ، وهي هذه الأسماءُ التي يَتَعارَفُ بها الناسُ ؛ إنسانُ ودابةٌ وأرضٌ وبحرٌ وسهلٌ وجبلٌ وحمارٌ ، وأشباهُ ذلك من الأممِ وغيرِها ، ﴿ مُمَّ عَلَى الْمَكَيِكَةِ ﴾ . يعنى : عَرَض أسماءَ جميعِ الأشياءِ التي عَلَمها آدمَ مِن أَصْنافِ الحلقِ ، ﴿ فَقَالَ أَنْبِعُونِي ﴾ . يقولُ : أخيروني بأسماءِ هؤلاء ﴿ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ : إن كنتم تَعْلمون أني لِمَ أجعلُ في الأرضِ خليفةً ، قالوا : ﴿ سُبْحَننَكَ ﴾ تنزِيهًا للَّهِ مِن أن يكونَ يعلمُ الغيبَ أحدٌ ( عيرُه ، تُبَنا إليك ، ﴿ لَا مَا عَلَمَ نَنا اللهِ مِن علمِ الغيبِ ﴿ إِلَّا مَا عَلَمْ تَناأً ﴾ ، كما عَلَمت آدمَ ( )

وأخرج ابنُ جريرٍ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ ثُمَّ عَرَضُهُمْ ﴾ . قال : عَرَضَ أصحابَ الأسماءِ على الملائكةِ (٥) .

وأخرج ابنُ جريرِ (١) ، عن ابنِ عباسِ قال : إن اللَّهَ لمَّا أَخَذَ في خلقِ آدمَ ، قالت الملائكة : ما اللَّهُ خالقٌ خلقًا أكرمَ عليه مِنَّا ، ولا أعلمَ مِنَّا . فابْتُلُوا بِخَلْقِ آدمَ (٧) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ف ١، م: «ثم قال».

<sup>(</sup>۲) في ف ١، م: «تعلم».

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ١٤٥، ٥٢٠ – ٥٢٣، ٥٢٨.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ف ١، م: «عن مجاهد».

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ١/ ٤٩١، ٤٩٢.

وأخرج ابنُ جريرِ عن قتادةً والحسنِ قالا: لمَّا أَحَد اللَّهُ في حلقِ آدمَ ، هَمَسَتِ الملائكةُ فيما بينَها ، فقالوا: لن يَخلُقَ رَبُنا (١) خلقًا إلا كُنَّا أعْلَمَ منه ، وأكرمَ عليه منه . فلما خَلَقه أَمَرهم أن يَسْجُدوا له ؛ لِما قالوا ، ففضَّله عليهم ، فعَلِموا أنهم ليسوا بخير منه ، فقالوا: إن لم نكنْ خيرًا منه ، فنحن أعلمُ منه لأنَّا كُنا قبلَه ، فعَلَم آدمَ الأسماءَ كلَّها ، فعَلِم اسمَ كلِّ شيءٍ و(١ جَعَل يُسَمِّى كلَّ شيءِ باسمِه ، فعَلِم المم على الملائكةِ ، ﴿ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآهِ وَعُرِضُوا عليه أمةً أمةً (١) ، ثم عَرَضهم على الملائكةِ ، ﴿ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآهِ هَمُّولُكَةً إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ . ففَزِعوا إلى التوبةِ ، فقالوا: ﴿ سُبْحَنكَ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ الآية المؤلِيةُ المؤلِيةُ المؤلِيةُ المؤلِيةُ المؤلِيةُ المؤلِيةُ المؤلِيةُ الآية الآية الآية الآية المؤلِيةُ المؤلِيةُ

وأخرج ابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ . قال : العليمُ الذي / قد كمُل في علمِه ، والحكيمُ الذي قد كمُل في حكمِه (٥) . ١٠٠١

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ وناسٍ مِن الصحابةِ في قولِه : ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ . قال : أن بني آدمَ يُفْسِدون في الأرضِ ويَسْفِكون الدماءَ . وفي قولِه : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ ﴾ . قال : قولُهم : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ (٥) . ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴾ (٥) . يعني : ما أسَرَّ إبليسُ في نفسِه مِن الكِبْرِ (٨) .

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، م: «الله».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب ٢، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٤٩٢، ٤٩٣، ٢١٥، ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب ١، ف ١، م: «وأعلم ما تبدون».

<sup>(</sup>٧) بعده في ب ٢: « قال » .

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ١/ ٥٢٣، ٥٣١ وقرن معهم ابن عباس.

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكُنْهُونَ ﴾ . قال : مَا أَسَرَّ إِبليسُ مِن الكبرِ (١) في السجودِ .

وأخرج ابنُ جَريرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَأَعْـلَمُ مَا نُبْدُونَ ﴾ . قال : ما تُظهِرون . ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَكُنْبُونَ ﴾ . يقولُ : أَعْلَمُ السرَّ كما أَعْلَمُ العَلانيةَ (٢) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ والحسنِ في قولِه : ﴿ وَأَعْـلَمُ مَا نُبْدُونَ ﴾ : يعنى قولَ قولَه : ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَكُنْبُونَ ﴾ . يعنى قولَ بعضِهم لبعضٍ : نحن خيرٌ منه وأعلمُ (") .

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريدٍ ، عن مَهْدىٌ بنِ مَيْمونِ قال : سمِعْتُ الحسنَ ، وسأَله الحسنُ بنُ دينارِ ، فقال : يا أبا سعيدِ ، أرأيتَ قولَ اللَّهِ للملائكةِ : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا لُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنْبُونَ ﴾ . ما الذي كتَمَت الملائكةُ ؟ قال : إن اللَّه لل خلق آدمَ رأت الملائكةُ خلقًا عَجبًا ، فكأنهم دخلهم (') مِن ذلك شيءٌ ، قال : ثم أَتْبَل بعضُهم على بعضٍ ، فأسَرُوا ذلك بينهم ، فقال بعضُهم لبعضٍ : ما الذي يَهُمُّكم مِن هذا الحلقِ ، إن اللَّه لا يَخْلُقُ خلقًا إلا كنا أكرمَ عليه منه . فذلك الذي كتَمَتْ (')

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِيكَةِ ٱشْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: «الكفر».

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « داخلهم » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٣٣٥.

أخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ . قال : كانت السجدةُ لآدمَ ، والطاعةُ للّهِ (١) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ (٢) في الآيةِ قال: أمَرهم أن يَسْجُدوا، فسجَدوا له كرامةً مِن اللَّهِ، أكْرَم بها آدم (٣).

وأخرج ابنُ عساكرَ عن أبى إبراهيمَ المُزَنيِّ ، أنه سُئِل عن سجودِ الملائكةِ لآدمَ ؟ فقال : إن اللَّهَ جعَل آدمَ كالكعبةِ (١٠) .

وأخرج أبو الشيخِ في « العَظَمةِ » عن محمدِ بنِ عبَّادِ بنِ جعفرِ المُخَّرُوميِّ قال : كان سجودُ الملائكةِ لآدمَ إيماءً (°).

وأخرج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخ ، عن ضَمْرةَ قال : سمِعْتُ مَن يَذْكُرُ أَن أُولَ الملائكةِ خوَّ ساجدًا للَّهِ حينَ أُمِرَت الملائكةُ بالسجودِ لآدمَ إسرافيلُ ، فأثابه اللَّهُ بذلك أن كتب القرآنَ في جبهتِه (١) .

أو أخرج ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز قال: لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم ، كان أول من سجد له إسرافيل ، فأثابه الله أن كتب القرآن في جبهته ().

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم ۸٤/۱ (٣٦٠٠).

<sup>(</sup>۲) في ب ١، ف ١، م: «ابن عباس».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ٨٣/١ (٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٧/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (١٠٤١).

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (١٠٤٢).

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل.

والأثر عند ابن عساكر ٧/ ٣٩٨.

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾ . قال : كانت السجدةُ لآدمَ والطاعةُ للّهِ ، وحسد عدوُّ اللَّهِ إبليسُ آدمَ على ما أعْطاه (١) اللَّهُ مِن الكرامةِ ، فقال : أنا ناريٌّ ، وهذا طينيٌّ ، فكان بَدْءَ الذنوبِ الكِبرُ ، اسْتَكْبر عدوُّ اللَّهِ أن يسجدَ لآدمَ (٢) .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا فى «مكايدِ الشيطانِ»، وابنُ أبى حاتمٍ، وابنُ الله الأنْبارِيِّ فى كتابِ « الأضْدادِ » ، والبيهقيُّ فى « الشعبِ » ، عن ابنِ عباسِ قال : كان إبليسُ اسمُه عزازيلُ (٢) ، وكان مِن أشرفِ الملائكةِ ، مِن ذَوِى الأَجْنحةِ الأربعةِ ، ثم أُثِلِس بعدُ (١) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ الأنْباريِّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : إنما سُمِّى إبليسَ لأن اللَّهَ أَبْلَسه مِن الخيرِ كلِّه ؛ آيَسه منه <sup>(٥)</sup> .

وأخرج ابنُ إسحاقَ في « المُبَتَداً » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ الأنباريّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان إبليسُ قبلَ أن يَرْكَبَ المعصيةَ مِن الملائكةِ ، اسمُه عَزازيلُ ، وكان مِن أشدٌ الملائكةِ اجْتِهادًا ، وأكثرِهم علمًا ، فذلك دعاه إلى الكبرِ ، وكان مِن حيِّ يُسَمَّوْن جِنَّا (٢) .

<sup>(</sup>١) في ص: «أطاعه».

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١/ ٤٦، وابن أبي حاتم ٨٤/١ (٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) في ف ١: «عزرائيل».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٨٤/١ (٣٦١)، وابن الأنباري ص ٣٣٦، والبيهقي (١٤٦).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ٤٣١، وابن أبي حاتم ٨٤/١ (٣٦٢) واللفظ له، وابن الأنباري ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١/ ٥٣٦. واللفظ له ، وابن الأنبارى ص ٣٣٤، كلاهما من طريق ابن إسحاق .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن السديِّ قال: كان اسمُ إبليسَ الحارثَ (١).

وأخرج وكيعٌ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في « الشعبِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان إبليسُ مِن خُزَّانِ الجنةِ ، وكان يُدَبِّرُ (٢) أمرَ السماءِ الدنيا (٣) .

وأخرج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال: كان إبليسُ (أُ رئيسَ ملائكةِ سماءِ الدنيا (٥)

وأخرج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ قال: كان إبليسُ من أشرفِ المَلائكةِ ، مِن أكثرِهم (١) قَبيلةً ، وكان خازنَ الجنانِ (٧) ، وكان له سلطانُ سماءِ الدنيا وسلطانُ الأرضِ ، فرأَى أن ذلك (٨) له عظمةً وسلطانًا على أهلِ السماواتِ (١) ، فأضمَر في قلبِه (١٠ مِن ذلك ١) كبرًا ، لم يَعْلَمْه إلا اللهُ ، فلمَّا أمَر اللهُ الملائكة بالسجودِ لآدمَ خرَج كبرُه الذي كان يُسِرُ .

وأخرج ابنُ جريرٍ، وابنُ الأنْباريِّ، عن ابن عباسٍ قال: إن اللَّهَ خلَق خلَق ، فقال: السُجُدوا لآدمَ. فقالوا: لا نَفْعَلُ. فبعَث عليهم نارًا (١١)

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>۲) في ف ۱: «يدير».

<sup>(</sup>٣) البيهقى (١٤٧).

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م : «أكبرهم».

<sup>(</sup>٧) في ب ١: «الجنات».

<sup>(</sup>A) في م: «لذلك».

<sup>(</sup>٩) في ب ٢: «السماء».

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۰) سقط من: ب۲.

<sup>(</sup>١١) سقط من: ب١.

تُحْرِقُهم . ثم حَلَق حَلَقًا آخرَ ، فقال : إنى حَالَقٌ بشرًا مِن طَيْنِ ، اسْجُدُوا لآدمَ ، فأَبُوا أَن بَعْث عليهم نارًا تحرقُهم (٢) ، ثم حَلَق هؤلاء ، فقال : اسْجُدُوا لآدمَ . فقالوا : نعم . وكان إبليشُ مِن أُولئك الذين أَبُوا أَن يَسْجُدُوا لآدَمَ (٣) .

وأخوج ابنُ جريرٍ، وأبو الشيخِ في «العَظَمةِ»، عن ابنِ عباسِ قال: لما خلق الله الملائكة قال: إنى خالق بشرًا مِن طينٍ، فإذا أنا خلقتُه فاسمجُدوا له. فقالوا: لا نَفْعَلُ. فأرْسَل عليهم نارًا فأحْرَقَتْهم، وخلَق ملائكة أخرى فقال: إنى خالق بشرًا مِن طينٍ، فإذا أنا خلَقْتُه فاسمجُدوا له. فأبَوْا فأرْسَل عليهم نارًا / فأحْرَقَتْهم، ثم خلَق ملائكة أخرى، فقال: إنى خالق بشرًا مِن طينٍ، فإذا أنا خلَقْتُه فاسمجُدوا له. (أفأبوا، فأرسل عليهم نارًا فأحْرَقَتْهم، ثم خلَق ملائكة أخرى، فإذا أنا خلَقْتُه فاسمجُدوا له. خلَق ملائكة أخرى، فإذا أنا خلَقْتُه فاسمجُدوا له. أفأبوا، فأرسل عليهم نارًا فأحْرَقَتْهم، ثم خلَق ملائكة أخرى، فقال: إنى خالق بشرًا من طينٍ، فإذا أنا خَلَقْتُه فاسمجُدوا له. أن فقالوا: سمِعْنا وأطَعْنا. إلا إبليسَ كان مِن الكافرينِ الأوَّلِينُ .

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ عن محمدِ (١) بنِ أبى (٢ عامرِ المكنِّ قال: خلَق اللهُ الملائكةَ مِن نورٍ ، وخلَق الجانَّ مِن نارٍ ، وخلَق البهائمَ مِن ماءِ (٨) وخلَق آدمَ مِن طينٍ ، فجعَل الطاعةَ في الملائكةِ والبهائم ) ، وجعَل المعصيةَ في الجنِّ والإنسِ .

۰۱/۱

<sup>(</sup>١) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) في ص، ب ١، ف ١، م: «فأحرقهم»، وفي ب ٢: «فأحرقتهم».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ٥٤١، وابن الأنباري ص ٣٣٥، ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ب ٢، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٤/ ٦٥، ٦٦ واللفظ له، وأبو الشيخ (١٠٣٩).

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «بن عبيد».

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>A) في الأصل: « نار » .

وأخرج محمدُ بنُ نصرِ عن أنسِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ أَمْرَ آدمَ (١) بالسجودِ ، فسجد فقال: لك الجنةُ ولمَن سجد مِن ولدِك (٢) . وأمَر إبليسَ بالسجودِ ، فأبَى أن يَسْجُدَ ، فقال: لك النارُ ولمن أبَى مِن ولدِك أن يَسْجُدَ (٢) .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا فى « مكايدِ الشيطانِ » عن ابنِ عمرَ قال : لقِي إبليسُ موسى ، فقال : يا موسى أنت الذى اصطفاك اللهُ برسالاتِه (أ) ، وكلَّمك تكليمًا ، وان أُريدُ أن أتوبَ - فاشْفَعْ لى إلى ربِّك أن يتوبَ على . قال موسى : نعم . فدعا موسى ربَّه ، فقيل : يا موسى ، قد قُضِيت حاجتُك . فلقِي موسى إبليسَ ، فقال : قد أُمِوتَ أن تَسْجُدَ لقبرِ آدمِ ، ويُتابَ عليك . فاسْتَكْبَر وغضِب ، وقال : لم أَسْجُدْ له حيًّا ، أَسْجُدُ له ميتًا ؟ ثم قال إبليسُ : يا موسى إن لك على حقًّا بما شفَعْتَ لى إلى ربِّك ، فاذْكُونى عندَ ثلاثِ لا أُهْلِكُك فيهن ؛ اذْكُرنى حينَ تَغْضَبُ ، فإنى أجرِى منك مَجْرَى الدمِ ، واذْكُونى حينَ تَلْقَى الزَّحْفَ ، فإنى آيى ابنَ آدمَ حينَ يَلْقَى الزَّحْفَ فأذَكُوه ولدَه وزوجته حتى يُولِّى ، وإياك أن تُجالِسَ امرأةً ليست بذاتِ محرمٍ ، فإنى رسولُها إليك ورسولُك إليها .

وأخرج ابنُ المنذرِ عن أنسٍ ، قال : إن نوحًا لمَّا ركِب السفينةَ أتاه إبليسُ ،

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: « ذريتك ».

<sup>(</sup>٣) محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٣١٨).

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: « برسالته » .

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: (إذ).

<sup>(</sup>٦) في ص، ب١، ف١، م: «ربي».

<sup>(</sup>٧) في م: « ذكرني ».

فقال له نوخ : مَن أنت ؟ قال : أنا إبليسُ . قال : فما (اجاء بك ؟ قال : جئتُ تَسأَلُ لي ربَّك (اللهُ إليه أن توبتَه أن يأْتَى قبرَ آدمَ تَسأَلُ لي ربَّك (اللهُ إليه أن توبتَه أن يأتى قبرَ آدمَ فيَسْجُدَ له ميتًا ؟ قال : فاسْتَكْبَر فيَسْجُدَ له ميتًا ؟ قال : فاسْتَكْبَر وكان مِن الكافرين .

وأخرج ابنُ المنذرِ من طريقِ مجاهدِ ، عن جُنادةً (١٠) بنِ أبي أُميةَ قال (٥٠) : أولُ خَطيئةٍ كانت الحَسَدَ ، حسَدَ إبليسُ آدمَ أن يَسْجُدَ له حينَ أُمِر ، فحمَله الحسدُ على المعصيةِ .

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ قال: ابْتَدَأُ اللهُ خلْقَ إبليسَ على الكفرِ والضَّلالةِ ، وعمِل بعملِ الملائكةِ ، فصيَّره إلى ما ابتدأُ (١) إليه خلقُه مِن الكفرِ . قال اللهُ : ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ (٧) .

وأخرج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ . قال : جعَله اللهُ كافرًا لا يَسْتَطِيعُ أن يُؤْمِنَ .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ ﴾ .

أخرج الطبراني، وأبو الشيخ في ﴿ العَظَمةِ ﴾ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي ذرِّ

<sup>(</sup>۱ – ۱) فی ف ۱: «حاجتك».

<sup>(</sup>٢) في ص، ب١، ف١، م: «ربي».

<sup>(</sup>٣) في ب ٢: « إليه » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « جيادة » .

<sup>(</sup>٥) بعده في ، م : « كان » .

<sup>(</sup>٦) في ص، ب ٢، ف ١: «بدأ»، وفي ب ١: (أبدأ»، وفي م: «بدئ».

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ٨٥/١ (٣٦٨).

قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أرأَيْتَ آدمَ أنبيًّا (١) كان ؟ قال: «نعم، كان نبيًّا رسولًا، كلَّمه اللهُ قِبَلاً (١) ، قال له: ﴿ يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ "(١) .

وأخرج ابنُ أبي شيبة ، والطَّبَرانيُّ ، عن أبي ذرِّ قال (') : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، مَن أُولُ الأنبياءِ ؟ قال : « نعم ، مُكَلَّمُ (°) » . قلتُ : نبيٌّ كان ؟ قال : « نعم ، مُكَلَّمُ (°) » . قلتُ : ثم مَن ؟ قال : « نوحٌ ، وبينَهما عشَرةُ آباءٍ » (١) .

وأخرج أحمدُ ، والبخارى في « تاريخِه » ، والبزارُ ، والبيهقى في « الشعبِ » ، [10] عن أبي ذرِّ قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، [10] الأنبياءِ كان أولَ [10] قال : « آدمُ » . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، ونبيِّ كان ؟ قال : « نعم ، نبيِّ مُكَلَّمُ [10] » قلتُ : كم كان المرسَلون [10] رسولَ اللهِ [10] قال : « ثلاثَمائةِ وخمسةَ عشَرَ ، جَمَّا غَفِيرًا » .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، والآجُرِّيُّ في « الأربعين » ، عن أبي ذرِّ قال : قلتُ :

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب ٢: «نبيا».

<sup>(</sup>٢) أى: عِيانًا ومُقابلة ، لا من وراء حجاب ، ومن غير أن يُوَلِّى أمره أو كلامه أحدًا من ملائكته . النهاية ١/٨. (٣) الطبراني في الأوسط (٧٣٣٥) ، وأبو الشيخ (١٠٢٨) . قال الهيشمي : فيه المسعودي وقد اختلط . مجمع الزوائد ١٩٨/٨ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) في ص : «متكلم».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١١٦/١٤ ، والطبراني في الأوسط (٤٧٢١). قال الهيشمي : فيه ابن لهيعة وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٩٧/١ ، ٨/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: « من أول الأنبياء».

<sup>(</sup>۸ – ۸) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٩) أحمد ٤٣٨/٣٥ (٢١٥٥٢)، والبخاري ١/ ٢٩، والبزار (٤٠٣٤)، والبيهقي (٣٥٧٦)، محققو المسند : إسناده ضعيف .

يا رسولَ اللهِ ، مَن كان أُولَهم ؟ يعني الرسلَ ، قال : « آدمُ » قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أنبيٌ مُرْسَلٌ ؟ قال : « نعم ، خَلَقَه اللهُ بيدِه ، ونفَخ فيه مِن رُوحِه ، وسوَّاه قِبَلًا » .

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ حبانَ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحّحه ، والبيهقيُ في « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن أبى أُمامةَ الباهليِّ أن رجلًا قال : يا رسولَ اللهِ ، أنبيٌّ كان آدمُ ؟ قال : « نعم ، مُكَلَّمُ » . قال : كم يينَه ويينَ نوحٍ ؟ قال : « عشَرةُ قرونِ » . قال : كم يينَ نوحٍ وبينَ إبراهيمَ ؟ قال : « عشَرةُ قرونِ » قال : « عشرةُ قرونِ » قال : « مائةُ ألفٍ وأربعةٌ وعشرون ألفًا » قال : يا رسولَ اللهِ ، كم الأنبياءُ ؟ قال ( ( مائةُ ألفٍ وأربعةٌ وعشرون ألفًا » قال : يا رسولَ اللهِ ، كم كانت الرسلُ مِن ذلك ؟ قال : « ثلاثَمائةٍ وخمسةَ عشرَ ، جمًّا عفيرًا » ( )

وأخرج أحمدُ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، وابنُ مردُويَه ، عن أبى أُمامةَ ، أن أبا ذرِّ قال : يا نبيَّ اللهِ ، أيَّ الأنبياءِ كان أولَ ؟ قال () : «آدمُ » . قال : أو نبيَّ كان آدمُ ؟ قال : « نعم ، نبيِّ مُكَلَّمُ ، حلَقه اللهُ ييدِه ، ثم نفَخ فيه مِن رُوحِه ، ثم قال له : يا آدمُ . قِبَلًا » . قلتُ : يارسولَ اللهِ ، كم وفاءُ () عِدَّةِ الأنبياءِ ؟ قال : « مائةُ ألفِ وأربعةُ وعشرون ألفًا () ؛ الرسلُ مِن ذلك ثلاثُمائةٍ وخمسةَ عشَرَ ، جمًّا غَفيرًا » () .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) ابن حبان (۲۱۹۰)، والطبرانی (۷۰٤٥)، والحاكم ۲/۲۲۲، والبیهقی (۲۱۹). قال الهیشمی: مداره عَلَی علیٌ بن یزید وهو ضعیف. مجمع الزوائد ۱۹۸۱.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١، م: «نعم».

<sup>(</sup>٤) في ص، ب ١، ف ٢، م: ﴿ وَفِي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ألف».

<sup>(</sup>٦) أحمد ٦١٨/٣٦ (٢٢٢٨٨)، والطبراني (٧٨٧١)، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٢٨. وقال محققو المسند: إسناده ضعيف جدًّا.

وأخرج ابنُ أبى الدنيا فى كتابِ «الشكرِ»، والحكيمُ الترمذيُّ فى «نوادرِ الأصولِ»، والبيهقيُّ فى «الشعبِ»، وابنُ عساكرَ فى «تاريخِه»، عن الحسنِ قال: قال موسى: يا ربِّ، كيف يَسْتَطِيعُ آدمُ أن يُؤدِّى شكرَ ما صنَعْتَه إليه؟ خَلَقْتُه بيدِك، ونَفَخْتَ فيه مِن رُوحِك، وأسْكَنْتُه جنتَك، وأمرْتَ الملائكة، فسجدواله. فقال: يا موسى، عَلِم أن ذلك منى، فحمِدنى عليه (۱)، فكان ذلك شكرًا لِمَا صنَعْتُ إليه (۱).

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن أبى العالية قال: خلَق اللهُ آدمَ يومَ الجمعةِ ، وأَدْخَله الجنةَ يومَ الجمعةِ ، وأَدْخَله الجنةَ يومَ الجمعةِ ، فجعَله في جناتِ الفِرْدوس (٢) .

وأخرج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسِ قال : ما سكَن آدمُ الجنةَ إلا ما بينَ / صلاةِ العصرِ إلى غروبِ الشمس (١٠) .

وأخوج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مردُويَه ، والبيهقى في «الأسماءِ والصفاتِ » ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسِ قال : خلَق اللهُ آدمَ مِن أَديمِ الأرضِ والصفاتِ » ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسِ قال : خلَق اللهُ آدمَ مِن أَديمِ الأرضِ يومَ الجمعةِ بعدَ العصرِ ، فسمًّاه آدمَ ، ثم عهد إليه فنسِي ، فسمًّاه الإنسانَ . قال ابنُ عباسٍ : (فتاللهِ مما غابَت الشمسُ مِن ذلك اليوم حتى أُهْبِط مِن الجنةِ (اللهُ عباسٍ : (فتالله عباسُ من ذلك اليوم حتى أُهْبِط مِن اللهُ اللهُ عباسُ اللهُ عباسُ المناسِ المناسِ عباسُ عباس

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا (١٢) ، والبيهقي (٢٤٤٧) واللفظ لهما ، وابن عساكر ٧/ ٥٥٢.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١/٨٥ (٣٧١).

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص: « فقال الله » ، وفي تفسير عبد الرزاق: « فلله يقول فبالله » .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص: «الأرض».

<sup>(</sup>٧) بعده في ب ١، ف ١، م: «إلى الأرض».

والأثر عند عبد الرزاق ١/ ٤٣، والبيهقي (٨١٦، ٨١٧)، وابن عساكر ٧/ ٣٥٥، ٣٧٦، ٣٨٧.

وأخرج الفِرْيابي ، وأحمدُ في « الزهدِ » ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ قال : لبِث آدمُ في الجنةِ ساعةً مِن نهارٍ ، تلك الساعةُ مائةٌ وثلاثون سنةً مِن أيام الدنيا (١) .

وأخرج أحمدُ في « الزهدِ » عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : ما كان آدمُ عليه السلامُ في الجنةِ إلا مقدارَ ما بينَ الظهرِ والعصرِ (١) .

وأخرج عبدُ اللهِ في « زَوائدِه » عن موسى بنِ عقبةَ قال : مكَث آدمُ في الجنةِ ربعَ النهارِ ، وذلك ساعتان (٢) ونصفٌ ، و (٣) ذلك مائتا (١) سنة وخمسون (٥) سنة ، فبكى على الجنةِ مائةَ سنةٍ .

## قولُه تعالى : ﴿ وَزَوْجُكَ ﴾ .

أخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى « الأسماءِ والصفاتِ » ، وابنُ عساكرَ ، مِن طريقِ السدى ، عن أبى مالكِ ، وعن أبى صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن أبى صالحٍ ، عن أبنِ مسعودٍ وناسٍ من الصحابةِ قالوا : لمَّا أُسْكِن (٢) آدمُ الجنةَ كان يَمْشِى فيها وَحْشًا (٨) ، ليس له زوج يَسْكُنُ إليها ، فنام نَوْمةً ،

<sup>(</sup>١) أحمد ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ب١، ب ٢: «ساعتين».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ب١، ب٢، ف١: «ماثتي».

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ب ١ ، ب ٢ ، ف ١: « خمسين » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من النسخ، والمثبت من ابن جرير والبيهقي وابن عساكر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ص ، ب ١ ، ف ١ ، م : «سكن» .

<sup>(</sup>٨) في ب ٢: ( وحشيا ) . ووحشا ، بتسكين الحاء ، يعنى : وحده ليس معه غيره . اللسان (و ح ش) .

فَاسْتَيْقَظَ فِإِذَا عَنَدَ رأْسِه امرأةٌ قاعدةٌ ، حَلَقها اللهُ مِن ضِلَعِه ، فَسأَلها : ما أنت ؟ قالت : امرأةٌ . قال : ولمَ خُلِقْتِ ؟ قالت : تَسْكُنُ (() إلى . قالت له الملائكة ، يَنْظُرون ما بِلَغَ (٢) علمُه : ما اسمُها يا آدمُ ؟ قال : حَوَّاءُ . قالوا : لم سُمِّيَت حَوَّاءَ ؟ قال : لأنها خُلِقَت مِن حيِّ . فقال اللهُ : ﴿ يَتَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ (") . قال : لأنها خُلِقَت مِن حيِّ . فقال اللهُ : ﴿ يَتَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ (") .

وأخرج سفيانُ بنُ عينةَ عن مجاهدِ قال: نام آدمُ فخُلِقَت حَوَّاءُ مِن قُصَيْراه ('')، فاسْتَيْقَظَ فرآها، فقال: مَن أنت ؟ فقالت: أنا أثا (''). يعنى: امرأةُ ، بالسُّرْيانِيَّةِ .

وأخرج البخاري، ومسلم، عن أبى هريرة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: « اسْتَوْصُوا بالنساءِ خيرًا ؛ فإن المرأة خُلِقَت مِن ضِلَعٍ ، وإن أعوجَ شيءٍ مِن الضِّلَعِ رأسُه ، وإن ذَهَبْتَ تُقِيمُه كسَوْتَه ، وإن تركْتَه تركْتَه وفيه عِوَجٌ ، فاسْتَوْصُوا بالنساءِ خيرًا » .

وأخرج ابنُ سعدٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إنما سُمِّيت حَوَّاءَ

<sup>(</sup>۱) في ب ١، ب ٢: «لتسكن».

<sup>(</sup>٢) في م: «يبلغ».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ٤٨)، وابن أبي حاتم ٥٥/١ (٣٧٢)، والبيهقي (٨٢٠)، وابن عساكر ٧/ ٢٠٢، وورت عبد ابن أبي حاتم من قول السدى .

<sup>(</sup>٤) في ب ١: «قصراه»، والقصيرى: الضلع التي تلى الشاكلة بين الجنب والبطن، وقيل: هي ضلع الخلف. اللسان (ق ص ر).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أنثا»، وفي ص، ب ١، ف ١، م: «أسا»، وفي ب ٢: «أشا». والمثبت من تفسير مجاهد ص ٢٦٥، وابن جرير ٦/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٣٣٣١، ١٨٤، ١٨٥ه)، ومسلم (١٤٦٧) باختلاف يسير .

لأنها أمُّ كلِّ حيِّ (١).

وأخرج أبو الشيخ ، وابنُ عساكرَ ، (لمِن وجهِ آخرَ ) ، عن ابنِ عباسٍ قال : إنما شُمِّيت المرأةُ مرأةً لأنَّها خُلِقَت مِن المَرْءِ ، وسمِّيتْ حوَّاءَ لأَنَّها أُمُّ كلِّ حيِّ (اللهُ

وأخرج إسحاقُ (أبنُ بشرِ أ) وابنُ عساكرَ ، عن عطاءِ قال : لما سجدَتِ الملائكةُ لآدمَ نفر إبليسُ نَفْرةً ، ثم ولَّى مُدْبَرًا ، وهو يلتفِتُ أحيانًا ينظرُ هل عصى ربَّه أحدٌ غيرُه فعصمَهم اللهُ ، ثم قال اللهُ لآدم (أ) : قم يا آدمُ فسلِّم عليهم . فقام فسلَّم عليهم وردُّوا عليه ، ثم عرض الأسماءَ على الملائكةِ ، فقال اللهُ لملائكتِه : فسلَّم عليهم وردُّوا عليه ، ثم عرض الأسماءَ على الملائكةِ ، فقال اللهُ لملائكتِه : وعمتم أنكم أعلمُ منه ، ﴿ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَّوُلاّهِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾ . قالوا : سبحانك ، إن العلمَ منك ولك ، و﴿ لا عِلْمَ لَنا ٓ إلَّا مَا عَلَمْتَنَا ۖ ﴾ . فلما أقرُوا بذلك قال : ﴿ يَكَادَمُ أَنْبِعُهُم بِأَسْمَآهِمٍ مَ ﴾ . فقال آدمُ (أ) : هذه ناقةٌ ، جملٌ ، بقرةٌ ، بذلك قال : ﴿ يَكَادَمُ أَنْبِعُهُم بِأَسْمَآهِمٍ مَ أَلْ شيءٍ سمَّى آدمُ فهو اسمُه إلى يومِ نعجةٌ ، شأةٌ ، فرسٌ ، وهو من خَلْقِ ربى . فكلُّ شيءٍ سمَّى آدمُ فهو اسمُه إلى يومِ القيامةِ ، وجعَل يدعو كلَّ شيءِ باسمِه حينَ يمرُّ بين يديهِ ، حتى بقِي الحمارُ ، وهو القيامةِ ، وجعَل يدعو كلَّ شيءِ باسمِه حينَ يمرُّ بين يديهِ ، حتى بقِي الحمارُ ، وهو آخرُ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فناداه (أ) آدمُ : أقبلُ آخرُ أَلَا عَلَمْ مَا عَلَاهُ أَلُولُوا أَلْهُ أَلَالَهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَوْرُوا أَلْهُ أَلَاهُ أَلَا عَلَاهُ أَلَاهُ أَلَا عَلَمَ أَلَاهُ أَلَا عَلَمْ أَلَا أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلْهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَّا أَلَاهُ أَلَا أَلَاهُ أَلَا عَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَا عَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَا عَلَاهُ أَلَاهُ

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١/ ٣٩، وابن عساكر ٧/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب ۲.

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ٦٩/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ت ٢: « وابن بشير » . ينظر سير أعلام النبلاء ٩/ ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٧) بعده في ص: «كل».

<sup>(</sup>A) في ص: «في»، وفي ف ١، م: «فجاء».

<sup>(</sup>٩) في ص، ب ٢: « فلعاه »، وفي ب ١، ف ١، م: « فلعا ».

يا حمارُ. فعلِمَتِ الملائكةُ أنه أكرمُ على اللهِ وأعلمُ منهم ، ثم قال له ربّه : يا آدمُ الخيلِ الجنةَ مَّى وتُكرَمْ . فلا خلل الجنة ، فنهاه عن الشجرةِ قبلَ أن يخلُق حوّاء ، فكان آدمُ (لا يستأنِسُ ) إلى خلْق في الجنةِ ولا يسكُنُ إليه ، ولم يكنْ في الجنةِ شيءٌ يُشْبِهُ أنّ ، فألقى اللهُ عليه النومَ ، وهو أوّلُ نومٍ كان ، فانتُزِعتْ من ضِلَعِه السّعة يُشْبِهُ أنّ ، فألقى اللهُ عليه النومَ ، وهو أوّلُ نومٍ كان ، فانتُزِعتْ من ضِلَعِه السّعة رَى من جانبِه الأيسرِ فخلِقتْ حواءُ منه ، فلما استيقظ آدمُ ، جلس أن فنظر إلى حواءَ تشبِهُه ، من أحسنِ البشرِ – ولكلِّ امرأةٍ فضلٌ على الرجلِ بضِلَع – إلى حواءَ تشبِهُه ، من أحسنِ البشرِ – ولكلِّ امرأةٍ فضلٌ على الرجلِ بضِلَع – وكان اللهُ علَّم آدمَ اسمَ كلِّ شيءٍ ، فجاءته الملائكةُ فهنَوْه وسلَّموا عليه ، فقالوا : يا آدمُ ، ما هذه ؟ قال : هذه امرأةٌ . قبل له : فما اسمُها ؟ قال : حوّاءُ . فقيل له : لم سميتها أن حواءَ ؟ قال : لأنها نحلِقَتْ (قم من حقّ . فنفخ بينهما مِن رُوحِ اللهِ ، فما سميتها عن رُوحِ اللهِ ، فما كان مِن شيءٍ يَتراحَمُ الناسُ به فهو مِن فضل رحمتِها (١)

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن أشعثَ الحُدانيِّ ، قال : كانت حواءُ مِن نساءِ (۱) الجنةِ ، وكان الولدُ يُرَى في بطنِها - إذا حملت - ذكرًا (۱) أم أنثى ؛ من صفائِها (۱) .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « ليستأنس » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ف ١: « فصل ».

<sup>(</sup>٣) في ب ١، ف ١، م: « فجلس».

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: «سميت».

<sup>(</sup>٥) في ص: (سميت).

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ٦٩/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: «أهل».

<sup>(</sup>٨) في ص، ب١، ف١، م: «ذكر».

<sup>(</sup>٩) ابن أبي حاتم ١٤٤٨/١ (٨٢٧٧).

وأخرج ابنُ عدىً ، وابنُ عساكرَ ، عن إبراهيمَ النخعيِّ قال : لما خلَق اللهُ آدمَ وخلَق له أخرج ابنُ عدىً ، وابنُ عساكرَ ، عن إبراهيمَ النخعيِّ قال : لما وخلَق له زوجَه (۱) ، بعث إليه مَلكًا وأمرَه بالجماعِ ففعَل ، فلمّا فرَغ قالت له حواءُ : يا آدمُ هذا (۲) طَيِّبٌ ، زِدْنا منه (۳) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا ﴾ .

أخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ مسعودٍ وناسٍ من الصحابةِ قال : الهنيءُ ( ) . الهنيءُ .

وأخرج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسِ قال: الرغدُ سعةُ المعيشةِ (٥٠).

وأخرج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا ﴾ . قال : لا حسابَ عليهم (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَا نَقْرَبَا هَلَاهِ ۚ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ .

أخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ عساكرَ ، مِن طرقٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الشجرةُ التي نهَى اللهُ عنها آدمَ السنبلةُ . وفي

<sup>(</sup>١) فى ف ١: « زوجة » .

<sup>(</sup>۲) في ب ١، ف ١، م: «هذه».

<sup>(</sup>٣) ابن عدى ٧/ ٢٦٠٧، وابن عساكر ٦٩/ ٩٠١، وأنكر ابن عدى هذه الحكاية، وقال الذهبي في الميزان ٤/ ٥٠٠: خبر باطل.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٥٥٠، وابن عساكر ٤٠٢/٧ وقرنا معهم ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٥٥١، وابن أبي حاتم ٥/١ (٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ب١، ف١، م: «عليكم».

والأثر عند ابن جرير ١/ ٥٥٠، وابن أبي حاتم ٨٦/١ (٣٧٤).

لفظِ : البُرُّ<sup>(١)</sup> .

وأخوج ابْنُ جريرٍ ، وابنُ ' أبى / حاتمٍ ' ، عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ قال : الشجرةُ ٣/١ ٥٣/٥ التي نهَى اللهُ ( ) عنها آدمَ البُو ، ولكنَّ الحبةَ منها في الجنةِ ( ككُلى البقرِ ) ، ألينُ مِن التي نهَى اللهُ ( ) . الزُّبْدِ ، وأَحْلَى مِن العسل ( ) .

وأخرج وكيعٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن أبي مالكِ الغِفارِيِّ في قولِه : ﴿ وَلَا نَقَرَيا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ قال (٦) : السُّنْبُلَةُ (٧) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن وجهٍ آخرَ ، عن ابنِ عباسِ قال : الشجرةُ التي نُهي (^) عنها آدمُ الكَوْمُ (^) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ ، مثلَهُ (١٠٠٠ .

وأخرج وكيعٌ ، وابنُ سعدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن جَعْدةَ بنِ هُبَيْرةَ قال : الشجرةُ التي افْتَتن بها آدمُ الكَوْمُ ، ومُجعِلَت فتنةً لولدِه مِن بعدِه ، والتي أكل

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱/ ۵۰۲، ۵۰۳، وابن أبی حاتم ۸٦/۱ (۳۷۷، ۳۷۸)، وابن عساکر ۴۰۳/۷.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب ٢، ف ١.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ١، ب ٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب ١: « لكلى البقرة » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٥٥٣، وابن أبي حاتم ٨٦/١ (٣٧٨).

<sup>(</sup>٦) بعده في ب ١، ف ١، م: «هي».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ المنطرة ﴾ .

والأثر عند ابن جرير ٢/١٥٥ من طريق وكيع .

<sup>(</sup>A) بعده في ص: «الله».

<sup>(</sup>٩) في أبن جرير: « الكرمة ».

والأثر عند ابن جرير ١/ ٤٥٥، وابن أبي حاتم ٨٦/١ (٣٧٦).

<sup>(</sup>۱۰) ابن جرير ۱/٤٥٥.

منها آدمُ العِنَبُ (١).

وأخرج (أبو الشيخ عن ابنِ عباسٍ قال: هي (اللَّوْزُ.

قلتُ : كذا في النسخةِ ، وهي قديمةٌ ، وعندى أنها تصَحَّفَت مِن الكَوْمِ .

وأخرج أبو الشيخِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَا نَقْرَبَا هَلَاهِ ۚ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ قال : بَلَغني أنها التِّينةُ .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن بعضِ الصحابةِ ﴿ قَالَ : هَي ۚ تِينَةُ ﴿ ۖ )

وأخرج ابنُ أبي حاتم عن قتادةَ قال : هي التِّينُ . .

وأخرج ابنُ أبى حاتم ، ( وأبو ) الشيخ ، عن أبى مالكِ فى قولِه : ﴿ وَلَا نَقْرَيَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ قال : هى النخلةُ ( ^ ) .

وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن عبدِ اللهِ بنِ قُسَيْطٍ قال : هي الأُتْرُجُ (١٠) وأخرج أحمدُ في « الزهدِ » عن شعيبِ الجَبَائيِّ (١٠) قال : كانت الشجرةُ التي

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١/٣٤ – دون : والتي أكل منها آدم العنب – وابن جرير ١/ ٥٥٥، ٥٥٦.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ف ١، م: «ابن جرير».

<sup>(</sup>٣) في ف ١: «هو».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب ٢: (إنها).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ٨٦/١ (٣٧٩).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، م: «عن».

<sup>(</sup>٨) ابن أبي حاتم ٨٦/١ (٣٨٠).

 <sup>(</sup>٩) في ص، ب ١: ( الأترنج ). والأترج: شجر يعلو، ناعم الأغصان والورق والثمر، وثمره كالليمون
 الكبار، وهو ذهبي اللون، ذكي الرائحة، حامض الرائحة. الوسيط (ت رج).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «الحياى»، وفي ف ١، م: «الحيائي».

نهَى اللهُ عِنها آدمَ وزوجتَه (١) شبهَ البُرِّ، تُسمَّى الدعةَ (٢) وكان لباسُهم (٣) النورَ (١).

وأخرج ابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن أبي العاليةِ قال : كانتِ الشجرةُ مَن أَكُل منها أَحدَثُ ، ولا ينبغي أن يكونَ في الجنةِ حَدَثُ .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَلَا نَقْرَيَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ قال : ابتلى اللهُ آدمَ كما ابتلى الملائكة قبلَه ، وكلُّ شيءٍ خُلِق مبتلًى ، ولم يَدَعِ اللهُ شيئًا من خَلقِه إلا ابتلاه (١) بالطاعةِ ، فما زال البلاءُ بآدمَ حتى وقَع (٧) فيما نُهِى عنه .

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ قال : ابتلَى اللهُ آدمَ فأسكَنه الجنةَ يأكلُ منها رغَدًا حيث شاء ، ونهاه عن شجرةِ واحدةٍ أن (١٠) يأكلُ منها ، وقدَّم إليه فيها (١٠) فما (١١) زال به البلاءُ حتى وقَع فيما (١١) نُهِى عنه ، فبدت له سوءتُه عند ذلك ، وكان لا يراها ، فأُهبِط من الجنةِ .

قُولُه تعالى : ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) في ب ١: «أخرج».

<sup>(</sup>۲) في ص، ف ١، م: «الرعة».

<sup>(</sup>٣) في ب ٢: «لباسه»، وعند أحمد: «لباسهما».

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: « من نور » .

والأثر عند أحمد ص ٤٨.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٧/١٨ (٣٨١)، ١٤٤٩/٥ (٨٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) بعده في ب ٢: «الله».

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل: ( لا ١) .

<sup>(</sup>٩) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>۱۱) في ب، ف ١، م: « بما».

أخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَأَزَلَهُمَا ﴾ . قال (١) : فأغواهما (٢) .

وأخرج ابنُ أبي حاتمٍ عن عاصمِ ابنِ بهدلةً ("): ﴿ فَأَزَلَهُمَا ﴾ . قال (١٠): فنتَّاهما (٠).

وأخرج "ابنُ أبي أداودَ في « المصاحفِ » عن الأعمشِ قال : في قراءتِنا في « البقرةِ » مكان ﴿ فَأَزَلَهُمَا ﴾ : ﴿ فَوَسْوَسَ ﴾ (٧)

وأخرج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ مسعودٍ وناسٍ من الصحابةِ قالوا: لما قال اللهُ لآدمَ: ﴿ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ اَجْحَنَةً ﴾. أراد إبليسُ أن يدخلَ عليهما الجنة، ( فمنعه ( الجزنةُ ) فأتى الحية، وهي دابةٌ لها أربعُ قوائم كأنها البعيرُ، وهي كأحسنِ الدوابُّ، فكلَّمها أن تدخِلَه في فُقْمِها ( ) متى تدخُلَ به إلى آدمَ ، فأد خَلته في فُقمِها ( ) ، فمرَّت الحيةُ على الجزنةِ ، فدخلَتْ ولا

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱/ ۵۲۰، وابن أبی حاتم ۸۷/۱ (۳۸٦).

<sup>(</sup>٣) في ب ٢: « بهذلة » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٧٨/١ (٣٨٣).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>۷) ابن أبي داود ص ۵۷.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ف أ، م.

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ص ، ب ٢: « فمنعته » .

<sup>(</sup>٩) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: ( فمها ). والفقم، بالضم والفتح: اللحي. النهاية ٣/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>١٠) في ص، ف ١، م: «فمها»، وفي ب ١: «فقهها»، وفي ب ٢: «قشها».

يعلمون ؛ لِمَا أَرَاد اللهُ مَن الأَمرِ ، فَكُلَّمه مِن فُقْمِها ، "فلم يبالِ بكلامِه" ، فخرَج إليه فقال : ﴿ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلِّدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ﴾ [لله فقال : ﴿ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ﴾ [لاعراف: ٢١] . وحلف لهما بالله : ﴿ إِنِي لَكُمَّا لَمِنَ النَّصِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٢١] . فأبى آدمُ أن يأكلَ منها ، فتقدَّمت " حواءُ فأكلَت ، ثم قالت : يا آدمُ كُلْ ، فإنى فلري آدمُ أن يأكلَ منها ، فلمّا أكلَ ﴿ بَدَتَ لَمُمَّا سَوْءَ ثَهُمَا وَطَفِقا يَغَصِفانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجُنَّةُ ﴾ [الأعراف: ٢٢] .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : إنَّ عدوَّ اللهِ إبليسَ عرَض نفسه على دوابٌ الأرضِ أنها تحمِلُه حتى يدخلَ الجنةَ معها ويكلِّمَ آدمَ ، فكلُّ الدوابٌ أبى ذلك عليه ، حتى كلَّم الحيةَ فقال لها : أمنعُك مِن ابنِ آدمَ ، فأنتِ (في ذمتى إن أدخلتني الجنةَ . فحمَلته بين نايَينْ (مِن أنيابِها ، ثم دخلت به ، فكلَّمه من فيها ، وكانت كاسيةً تمشى على أربعِ قوائمَ ، فأعراها اللهُ وجعَلها تمشى على بطنِها . يقولُ ابنُ عباسٍ : فاقتُلوها عيثُ وجدْتموها ، اخفِروا (٢ ذمةَ عدوِّ اللهِ فيها (٨) .

وأخرج سفيانُ بنُ عيينةً ، وعبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ عساكرَ في

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ص، م: « فقعدت » ، وفي ف ١: « فقدت » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تضرني»، وفي ف ١، م: «يضربي».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٥٦٣.

<sup>(°)</sup> في ص، ف ١، م: «فإنك»، ب ١، ب ٢: «وأنت» ..

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ف ١، م: ( حتى ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ أحقروا ﴾ . وخَفَر العهد: نقضه . ينظر التاج (خ ف ١ ر ) .

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۱/ ۹۶۵.

« تاريخِه » ، عن ابنِ عباسِ قال : كانتِ الشجرةُ التي نهَى اللهُ عنها آدمَ وزوجتَه السُّنبُلَةَ ، فلمَّا أكلا منها ﴿ بَدَتُ لَمُمَا سَوْءَ تُهُمَا ﴾ وكان الذي وارَى () عنهما من سوآتِهما أظفارَهما ﴿ وَطَنِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّاةِ ﴾: ورقُ التينِ، يلزقان بعضَه إلى بعض، فانطَلَق آدمُ مُولِيًا في الجنةِ، فأخذت برأسِه شجرةٌ من شجرِ الجنةِ ، فناداه ربُّه : يا آدمُ أمِنِّي تفِرُ ؟ قالَ : لا ، ولكنِّي أستحييك (٢) يا ربِّ . قال: أما كان لك فيما منحتُك من الجنةِ وأبحتُك منها مندوحةٌ عما حرَّمتُ عليك ؟ قال : بلي يا ربِّ ، ولكنْ وعزتِك ما حَسِبتُ أن أحدًا يحلِفُ بك كاذبًا . قال: فبعِزَّتي لأَهبِطَنَّك إلى الأرض، [١٣ظ] ثم لا تنالُ العيشَ إلا كدًّا. فأُهبِطا من الجنةِ وكانا يأكلان منها رغَدًا ، فأُهبطا إلى غيرِ رغَدٍ من طعام ولا شرابٍ ، فعُلِّم صنعةَ الحديدِ ، وأُمِر بالحرثِ فحرَث ، وزرَع ثم سقَى ، حتى إذا بلَغ حصَد ثم داسه (٢) ثم ذرّاه (١) ، ثم طكنه ، ثم عجنه ، ثم خبره ثم أكله ، فلم يبلغه (١) حتى بلغ منه ما شَاءاللهُ أن يبلُغَ ، وكان آدمُ حين أَهبِط من الجنةِ بكَي بكاءً لم يَتْكِه أحدٌ ، فلو وُضِع بكاءُ داودَ على خطيئتِه ، وبكاءُ /يعقوبَ على ابنِه ، وبكاءُ ابنِ آدمَ على أخيهِ حِينَ قَتَله ، مع (٦) بكاءِ أهل الأرض ، ما عُدِل ببكاءِ آدمَ عليه السلامُ حينَ أَهبِط (٧) .

0 8/1

<sup>(</sup>١) في م: «داري».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، م: «استحيتك».

<sup>(</sup>٣) في ب ١: « دراسه » ، وفي ب ٢ ، ف ١ ، م : « درسه » . وداس الناس الحب وأداسوه : درسوه . التاج (د و س) .

<sup>(</sup>٤) ذرى الحنطة : نقاها . القاموس (ذرى) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يبلغ».

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، م: «ثم».

<sup>(</sup>٧) ابن عساكر ٧/ ٤٠٣، من طريق عبد الرزاق ، عن سفيان .

وأخوج ابنُ عساكرَ عن عبدِ العزيزِ بنِ عُميرٍ ، قال : قال اللهُ لآدمَ : اخرجُ من جوارى ، وعزَّتى لا يُجاورُني في دارِي مَنْ عصاني ، يا جبريلُ ، أخرِجُه إخراجًا غيرَ عنيفٍ . فأَخَذ بيدِه يُخرجُه (١) .

وأخوج ابنُ إسحاقَ في « المبتدأ » ، وابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ( في « الزهدِ » ) ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي الدنيا في « التوبةِ » ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في « البعثِ والنشورِ » ، عن أُبيِّ بنِ والحاكمُ وصحَحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في « البعثِ والنشورِ » ، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « إِنَّ آدمَ كان رجلاً طُوالًا ، كأنَّه نخلةٌ سَحُوقٌ ( ) ستينَ ذراعًا ، كثيرَ شعرِ الرأسِ ، فلما ركِب الخطيئة بَدَتْ له سوأتُه ( ) ، وكان لا يراها قبل ذلك ، فانطلق هاربًا في الجنةِ ، فتَعَلَّقَتْ به شجرةٌ فأخذَتْ بناصِيتِه ، فقال لها : أرسِليني . قالت : لستُ بمُرْسِلَتِكَ . وناداه ربُه : يا آدمُ ، أُمِنِي تَفِرُ ؟ قال : يا ربِّ إِنِّي أستحييك ( ) . قال : يا آدمُ ، اخرُجْ مِنْ جِوارِي ، فَبِعزَّتِي لا قال : يا ربِّ إِنِّي أستحييك ( ) . قال : يا آدمُ ، اخرُجْ مِنْ جِوارِي ، فَبِعزَّتِي لا أُساكِنُ مَنْ عَصاني ، ولو خَلَقْتُ ملءَ الأرضِ مِثْلَكَ خلْقًا ثُمُّ عَصَوْني ، لأَسْكَنْتُهم دارَ العاصِينَ . قال : أَرَأَيْتَ إِنْ أَنَا تُبْتُ ورَجَعْتُ ( ) ، أَتَتُوبُ عليَّ ؟ قال : نعم يا آدمُ » أَتَتُوبُ عليَ ؟ قال : نعم يا آدمُ » ( )

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر ٧/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م، ف ١.

<sup>(</sup>٣) في ب ١: « سعوقًا » ، وبعده في ب ٢: « طوله » . ونخلة سحوق : طويلة . اللسان (س ح ق) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: «عورته».

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «استحييتك».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ب١، ب ٢: « راجعت » .

<sup>(</sup>۷) ابن سعد ۱/ ۳۱، وأحمد ص ٤٨، وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (٣٠٤)، وابن أبي حاتم ۱/ ٨٠، ٨٨، ٩٠ (٣٨٨)، والحاكم ٢/ ٢٦٢، والبيهقي (٩٠١)، بعضهم مختصرًا.

وأخرج ابنُ عساكرَ مِن حديثِ أنسٍ ، مثلَه (١) .

وأخرج ابنُ مَنِيعٍ ، وابنُ أبى الدنيا في كتابِ «البكاءِ» ، وابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقىُ في «الشعبِ» ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قال اللهُ لآدمَ : يا آدمُ ، ما حملَكَ على أنْ أكلْتَ من الشجَرةِ التي نهيتُك عنها ؟ قال : يا ربِّ ، زَيَّنَتْ (٢) لي حواءُ . قال : فإني عاقبتُها بأنْ لا تحمِلَ إلا كُرْهًا ، ولا تضعَ إلا كُرْهًا ، ودَمَيْتُها في كل شهرٍ مرتينِ . قال : فرَنَّتُ حواءُ عند ذلك ، فقيل لها : عليك الرنَّةُ وعلى بناتِك (١٠) .

وأخرج الدارقطنى فى «الأفراد»، وابنُ عساكرَ، عن عمرَ بنِ الخطابِ، عن رسولِ اللهِ ﷺ، قال: «إنَّ اللهَ بعَث جِبرِيلَ إلى حواءَ حينَ دَمِيَتْ، فنادتْ ربَّها: جاءَ مِنِّى دَمِّ لا أعرفُه. فناداها: لأُدمِيَنَّكُ وذرِّيَّتَكُ ولأجعلنَّه لكِ كفارةً وطَهورًا » .

وأخرج البخاري، والحاكم، عن أبي هريرةً عن النبي ﷺ، قال: « لولا بنو إسرائيلَ لم يَخنَزِ (١) اللحمُ، ولولا حواءُ لم تَخُنْ أُنْثَى زوجَها »(٧).

وأخرج البيهقيُّ في « الدلائلِ » ، والخطيبُ في « التاريخِ » ، والديلميُّ في

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ٧/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: « زينته » .

<sup>(</sup>٣) رنت: صاحت. اللسان (ر ن ن).

<sup>(</sup>٤) ابن منيع – كما فى المطالب العالية (٢٣٧) – وابن أبى الدنيا (٣٠٧)، وأبو الشيخ (١٠٦٠)، والحاكم ٢/ ٣٨١، وابن عساكر ١٠٨/٦٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ٦٩/١٠٨.

<sup>(</sup>٦) في ب ١، ف ١: « تخين ». ويخنز اللحم. أي: ينتن. ينظر النهاية ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٧) البخاري (٣٣٣٠)، والحاكم ٤/ ١٧٥.

« مسندِ الفردوسِ » ، وابنُ عساكرَ ، بسندِ واهِ ، عن ابنِ عمرَ مرفوعًا : « فُضَّلتُ على آدمَ بخصْلَتينْ ، كان شيطانى كافرًا فأعاننى اللهُ عليه حتى أسلمَ ، وكُنَّ أزواجى عَونًا لى ، وكان شيطانُ آدمَ كافرًا وزوجتُه عونًا له على خطيئتِه » (١).

وأخرج ابنُ عساكرَ من حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا ، مثلَه (١).

وأخرج ابنُ عساكرَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدٍ ، أنَّ آدمَ ذكر محمدًا رسولَ اللهِ ، فقال : إنَّ أفضلَ ما فُضِّل به علىّ ابنى صاحبُ البعيرِ ، أنَّ زوجتَه كانتْ عونًا له على دينِه ، وكانت زوجتى عونًا لى على الخطيئةِ (٢).

وأخرج البخارى ، ومسلم ، وأبو داو كن ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجه ، وابن أبى حاتم ، والآجرى فى « الشريعة » ، والبيهقى فى « الأسماء والصفات » ، عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ قال : « تَحَاجَّ آدمُ وموسى ، " فحجَّ آدمُ موسى " ، قال موسى : أنتَ آدمُ الذى أغوَيْتَ الناسَ وأخرجْتَهم من الجنة ؟ قال له آدمُ : أنتَ موسى الذى أعطاك (أ) الله علم (أ) كلِّ شيء واصطفاك (أ) برسالتِه ؟ قال : نعم . قال : فتلومُنى على أمرٍ قُدِّرَ على قبل أن أُخلق » ()

<sup>(</sup>۱) البيهقى ٥/ ٤٨٨، والخطيب ٣/ ٣٣١، والديلمى (٤٣٠٨)، وابن عساكر ١٠٨/٦٩ وعنده من حديث أبى هريرة . قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٥٥: باطل . وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (١٠٠٠) : موضوع .

<sup>(</sup>۲) ابن عساکر ۲۹/ ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ب ٢.

<sup>(</sup>٤) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: «أعطاه».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: «اصطفاه».

<sup>(</sup>۷) البخاری (۲٦۱۶) ، ومسلم (۲٦٥۲) ، وأبو داود (۲۷۰۱) ، والترمذی (۲۱۳۶) ، والنسائی فی الکبری (۱۰۹۸۰، ۲۱۱۸۲، ۱۱۸۷) ، وابن ماجه (۸۰) ، وابن أبی حاتم – کما فی تفسیر =

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ في «مسندِه»، وابنُ مردُويَه، عن أبي سعيدِ الحدريِّ، قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ: «احتجَّ آدمُ وموسى، فقال موسى: أنت خليقةُ (۱) اللهِ بيدِه، أسكنك جنته، وأسجَدَ لك ملائكته، فأخرجْت ذريَّتك من الجنةِ وأشقيتَهم. فقال آدمُ: أنتَ موسى الذي اصطفاك اللهُ بكلامِه وبرسالتِه (۲)، تلومُني في شيءٍ وجدتُه قد قُدِّرَ عليَّ قبل أن أُخلَق. فحجَّ آدمُ موسى، (قحجَ آدمُ موسى)».

وأخرج أبو داود ، والآبحرِّى في «الشريعةِ» ، والبيهة في «الأسماء والصفاتِ» ، عن عمر بن الخطابِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنَّ موسى قال : يا ربِّ أَرِنا آدمَ الذي أخرجَنا ونفسه من الجنةِ . فأراهُ اللهُ آدمَ ، فقال (\*) : أنت أبونا آدمُ ؟ فقال له آدمُ : نعم . قال : أنت الذي نفَخ اللهُ فيك من روحِه وعلَّمك الأسماءَ كلَّها وأمرَ الملائكة فسجَدوا لك؟ قال : نعم . قال : فما (\*) حملك على (أن أن أخرجْتَنا (\* ونفسك \*) من الجنةِ ؟ فقال له آدمُ : ومَن أنت ؟ قال : أنا أن أخرجْتَنا (\* ونفسك \*) من الجنةِ ؟ فقال لله آدمُ : ومَن أنت ؟ قال : أنا أن أخرجَتَنا (\* ونفسك \*) أن أنت نبى إسرائيلَ الذي كلَّمَك اللهُ من وراءِ أنا (\*)

<sup>=</sup> ابن کثیر ٥/ ٦٠٩ - والآجري ( ٥٥٥، ٢٥٦، ٧٥٧)، والبيهقي ( ٢٨٦، ١٨٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص : « خليفة » ، وفي ب ٢، م : « خلقك » .

<sup>(</sup>٢) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: «رسالاته».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ب ٢، ف ١، م. والحديث عند عبد بن حميد (٩٤٧ - منتخب).

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «له».

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، م: « فقال ما ».

<sup>(</sup>٦) ليس في: الأصل، ب ٢.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٨) سقط من: ص، ف ١، م.

الحجابِ و('کم یجعلْ بینک وبینه رسولاً من خلقِه؟ قال: نعم. قال: فما وجدتَ أَنَّ ذلك كان في كتابِ اللهِ قبلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قال: 'نعم. قال': فليمَ تلومُني في شيءٍ سَبَق 'مِنَ اللهِ فيه' القضاءُ قبلُ؟ قال رسولُ اللهِ ﷺ عندَ ذلك: فحجَّ آدمُ موسى » فحجَّ آدمُ موسى » .

وأخرج النسائى، وأبو يَعْلى، والطبرانى، والآجرى، عن جندُبِ البجلى (') قال رسولُ اللهِ ﷺ : « احتجَّ آدمُ وموسى ، فقال موسى : يا آدمُ ، أنت الذى خَلقَكَ اللهُ بيدِهِ ، ونفَخَ فيك مِن روحِه ، وأسجَدَ لك ملائكتَه ، وأسكَنك جنتَه ، وفعلتَ ما فعلتَ ، فأخرِجْتَ ولدَك من الجنةِ . فقال آدمُ : أنت موسى الذى بعَثَك اللهُ برسالاتِه (') ، وكلّمَك ، وآتاك التوراة ، وقرَّبَك / نَجِيًّا ، أنا أقدَمُ أم الذِّكُو؟ » ١٥٥ فقال رسولُ اللهِ ﷺ : « فحجَّ آدمُ موسى ، فحجَّ آدمُ موسى » .

وأخرج أبو بكر الشافعيُّ في « الغَيْلانيَّاتِ » ، عن أبي موسى ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « احتجَّ آدمُ وموسى ، فقال أموسى : أنت آدمُ الذي خلَقك اللهُ بيدِه ، وأسجَد لك ملائكتَه ، عَمِلتَ الخطيئةَ التي أخرجَتْك من الجنةِ . قال ٢٠

<sup>(</sup>١) سقط من ص، ب ١، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ف ١، م: «فيه من الله».

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٧٠٢) ، والآجرى ( ١٨٥، ٦٨٢) ، والبيهقى (٤٢١) . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٧١) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: «النحكي».

<sup>(°)</sup> في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: «برسالته».

 <sup>(</sup>٦) النسائى فى الكبرى ( ٣٣٨، ١٦١٨)، وأبو يعلى (١٥٢٨)، والطبرانى (١٦٦٣)، والآجرى (٦٨٣)،
 وهو عند الطبرانى مقرون بحديث أبى هريرة. قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٧/ ١٩١.
 (٧ - ٧) سقط من: ص.

آدمُ: أنت موسى الذى اصطفاك اللهُ برسالتِه (۱) ، وأنزَل عليك التوراة ، وكلَّمك تكليمًا ، فبِكَمْ خطيئتى سبَقت خَلقى ؟! » قال رسولُ اللهِ ﷺ: « فحجَّ آدمُ موسى » .

وأخرج ابنُ النجارِ في « تاريخِه » عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : « التقى آدمُ وموسى عليهما السلامُ ، فقال له موسى : أنت آدمُ الذى خلقَك اللهُ ييدِه ، وأسجَد لك ملائكتَه ، وأدخلك جنتَه ثم أخرجْتنا منها . فقال له آدمُ : أنت موسى الذى اصطفاك اللهُ برسالتِه ، وقرَّبك نجيًا ، وأنزَل عليك التوراة ، فأسألُك بالذى أعطاك ذلك بكم تجدُه كُتِب على " قبلَ أنْ أُخلَق ؟ قال : أجدُه كُتِب على " فعجَّ آدمُ موسى ، " فحجَّ آدمُ موسى ، فحجَ آدمُ موسى ، فوسى ، فحجَّ آدمُ موسى ، فوسى ، فوسى

قوله تعالى : ﴿ وَقُلْنَا آهْبِطُواْ ﴾ الآية .

أخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ ﴾ . قال : آدمُ وحوّاءُ وإبليسُ والحيَّةُ . ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ ﴾ . قال : القبورُ ، ﴿ وَمَتَعُم إِلَىٰ حِينٍ ﴾ . قال : الحياةُ ( ) .

<sup>(</sup>١) في ب ٢: « برسالاته » .

<sup>(</sup>۲) بعده في ب ۲: «في التوراة».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ب ١، ف ١، م: « بالتوراة » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب ٢.

والأثر عند ابن النجار ١٦/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) ابن جریر ۱/ ۷۷، ۷۷، ۷۷، وابن أبی حاتم ۱/ ۸۹، ۹۰، ٥/ ۱۲۰۰ ( ۲۹۸، ۲۹۸) ( ۲۹۸، ۲۹۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸) .

وأخرج أبو الشيخِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُوُّ ﴾ . قال : آدمُ والحيَّةُ والشيطانُ .

وأخرج أبو الشيخِ عن قتادةَ عن أبى صالحِ ('' : ﴿ ٱلْهَبِطُوا ﴾ . قال : آدمُ وحوَّاءُ والحيَّةُ .

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ قال : ﴿ ٱلْهَبِطُوا ﴾. يعنى: آدمُ وحوّاءُ وإبليشُ .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال: سُئل رسولُ اللهِ ﷺ عن قتلِ الحياتِ ، فقال: «خُلِقَت هي والإنسانُ كلُّ واحدٍ منهما عدوٌ لصاحبه ؛ إن رآها أفزعته ، وإن لدغته أوجعَتْه ، فاقتُلْها حيث وجدتَها »(٢).

وأخرج أبو الشيخ عن ابنِ مسعودٍ في قولِه: ﴿ وَلَكُمْ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ ' : ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلَقَرُ ﴾ . ( قال : مستقرّ الله فوقَ الأرضِ ومستقرّ تحتَ الأرضِ ، ﴿ وَمَتَنَعُ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ : ( حتى يصيرُ الله الجنةِ أو إلى النارِ ( ) .

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف ١، م: «قال».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱/ ۷۵۰.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب ٢، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: « قال حتى تصير » ، وفي ب ٢: « قال حين تصيروا » ، وفي ب ١: « حين يصير » .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ١/ ٨٩، ٨٩، ٥/ ١٤٥٥، ١٤٥٦ (٤٠٤، ٤٠٤).

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : أُهبِط آدمُ إلى أرضٍ (١) يقالُ لها : دَحْنا (٢) . بينَ مكةَ والطائفِ (٣) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عمرَ قال: أُهبِطَ آدمُ بالصفا، وحوّاءُ بالمروةِ (١٠) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحهُ ، عن ابنِ عباسٍ : إن أوّلَ ما أهبَط اللهُ آدمَ إلى أرضِ الهندِ . وفي لفظ : بدَحْناءَ (٥) ؛ أرضٌ بالهندِ (١) .

وأخرج ابنُ جريرٍ، والحاكمُ وصححه، والبيهقىُ في «البعثِ»، وابنُ عساكرَ، عن ابنِ عباسِ قال: قال علىُ بنُ أبي طالبِ: أطيبُ ريحِ الأرضِ الهندُ، هبَط (٧) بها آدمُ، فعلِق (^شجوُها مِن ريح (١ الجنةِ (٩) .

وأخرج ابنُ سعدٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : أُهبط آدمُ بالهندِ ، وحوَّاءُ بجُدَّةَ ، فجاء في طلبِها حتى أتَى جَمْعًا ، فازدلَفَت إليه حوّاءُ ، فلذلك

<sup>(</sup>۱) في ب ١: «الرحمن».

<sup>(</sup>٢) في ب ١، م: « دجنا ». ودحنا ، بفتح أوله وسكون ثانيه ، ويروى بالقصر والمد: أرض من مخاليف الطائف ، خلق الله منها آدم. انظر معجم البلدان ٢/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١/ ٨٩، ٥/١ ١٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١/ ٨٨، ٥/١٤٥٤ (٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) في م : « بدجناء » .

 <sup>(</sup>٦) ابن جرير في التاريخ ١٢١/١ - وعنده: بدهنا - وابن أبي حاتم ١/٨٨، ٥/٤٥٤ (٣٩٣)،
 والحاكم ٢/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>V) في ص، ف ١، م: «أهبط».

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ص، ف ١، م: «ريحها من شجر».

<sup>(</sup>٩) ابن جرير في التاريخ ١/ ١٢١، والحاكم ٢/ ٤٢، والبيهقي (١٩٧)، وابن عساكر ٧/ ٤٣٨.

سُمِّيتِ المزدلفةَ ، واجتمعا بجَمْعِ ، فلذلك سُمِّيتِ جَمْعًا (١) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن رجاءِ بنِ أبى سلمةَ قال : أُهبِطَ آدمُ يدَيه على رُكبتيه مُطأطِئًا رأسَه ، وأُهبِط إبليسُ مشبِّكًا بين أصابِعِه ، رافعًا رأسَه إلى السماءِ (٢) .

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ في « المصنفِ » عن حميدِ بنِ هلالِ قال : إنما كُرِه التخصُّرُ (٢) في الصلاةِ ؛ لأن إبليسَ أُهيِط متخصِّرًا (٠) .

وأخرج الطبراني ، وأبو نعيم في « الحلية » ، وابن عساكر ، عن أبي هريرة قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : « نزَل آدمُ عليه السلامُ بالهندِ ، فاستوحش ، فنزَل جبريلُ فنادى بالأذانِ : اللهُ أكبرُ ، اللهُ أكبرُ ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ – مرتين – أشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ – مرتين – فقال له : ومَن محمدٌ هذا ؟ قال : هذا آخرُ ولدِك مِن الأنبياءِ » .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا فى « مكايد الشيطانِ » ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ عساكرَ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : إن آدمَ لما أُهبِط إلى الأرضِ هبَط بالهندِ ، وإن رأسَه كان ينالُ السماءَ ، وإن الأرضَ شكَتْ (١) إلى ربّها ثِقَلَ آدمَ ، فوضَع الجبارُ تعالَى يدَه على رأسِه (٢) ، فانحطَّ منه سبعون ذراعًا ، وهبَط معه بالعجوةِ تعالَى يدَه على رأسِه (٢) ، فانحطَّ منه سبعون ذراعًا ، وهبَط معه بالعجوةِ

<sup>(</sup>١) ابن سعد ١/ ٣٩، وابن عساكر ٦٩/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١/ ٨٨، ٥/٤٥٤ (٣٩١).

<sup>(</sup>٣) هو أن يصلى وهو واضع يده على خَصْره ، وقيل غير ذلك . ينظر النهاية ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم ٥/ ١٠٧، وابن عساكر ٧/ ٤٣٧. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٠٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أشكت».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « رأس آدم » .

والأَثْرِجِّ (١) والموز ، فلما أهبط قال : ربِّ ، هذا العبدُ الذي جعلتَ بيني وبينَه عداوةً ، إن لم تُعِنِّي عليه لا أقوَى عليه . فقال : لا يُولدُ ( لك ولد " ) إلا " وكَّلتُ به مَلَكًا . قال : ربِّ زِدْني . قال : أجازي بالسيئةِ السيئة ، وبالحسنةِ عشرَ أمثالِها إلى (٢) ما أَزِيدُ . قال : ربِّ زِدْني . قال : بابُ التوبةِ له (٥) مفتوحٌ ما دام الرُّوحُ في الجسدِ . فقال إبليسُ : يا ربّ ، هذا العبدُ الذي أكرمتَه ، إن لم تعنّى عليه لا أقوى عليه . قال : لا يُولَدُ له ولدُّ إلا وُلِدَ لك ولدّ . قال : يا ربِّ زِدْني . قال : تجرى منه مَجرى الدم ، وتتخذُ في صدورِهم بيوتًا . قال : ربِّ زِدْني . قال : ﴿ أَجَلِبُ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَلِدِ ﴾ (1) [الإسراء: ٦٤].

وأخرج ابنُ سعد عن ابنِ عباسِ قال: لما خلَق اللهُ آدمَ كان رأسُه كَيَسُ السماءَ ، فوطَّاه اللهُ إلى الأرضِ حتى صار ستين ذراعًا في سبعةِ (٧) أذرع عَرْضًا .

وأخرج الطبرانيُّ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو (٨) قال : لما أهبَط اللهُ (٩) آدمَ أهبَطه ٥٦/١ بأرضِ الهندِ ومعه غرسٌ من شجرِ الجنةِ ، فغرَسه / بها ، وكانَ رأسُه في السماءِ ، ورجُلاه في الأرض، وكان يَسْمَعُ كلامَ الملائكةِ، فكانَ ذلك يُهَوِّنُ عليه

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، م: «الأترنج».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «لك مولود»، وفي ص: «له ولد».

<sup>(</sup>٣) بعده في ص: « ولد لك وله إلا ».

<sup>(</sup>٤) في ابن عساكر: « إلا ».

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ٧/ ٤٣٨، ٤٣٩.

<sup>(</sup>٧) في ص: «سبع».

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ص، ف١، م: «عمر».

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب ٢.

وَحْدَتَه (۱) ، فَغُمِزَ عُمْزَةً ، "فَتَطَأَطَأُ إلى "سَبْعِينَ ذِراعًا ، فَأُنْزِلَ اللهُ : إِنِّى مُنْزِلَّ عليك يَيْتًا يُطافُ حَوْلَه كما تَطُوفُ الملائكةُ حَولَ عَرْشِى ، (أُويُصَلَّى أُ) عِنْدَه كما تُصلِّى الملائكةُ حولَ عَرْشِى ، فَوْضِعُ كُلِّ قَدَمٍ قَرْيةً ، تُصَلِّى الملائكةُ حولَ عرْشِى . فأَقْبَلَ نحوَ البيتِ ، فكان (٥) مَوْضِعُ كُلِّ قَدَمٍ قَرْيةً ، وما بينَ قَدَمَيه مَفازَةً ، حتى قدِم مكة فدخل من بابِ الصَّفا ، وطاف بالبَيْتِ وصَلَّى عندَه ، ثم خَرَجَ إلى الشام فمات بها (١) .

وأخرج أبو الشيخ في «العَظَمةِ» عن مُجاهد قال: لمَّا أُهبِطَ (٢٠) آدمُ إلى الأرضِ فَزِعتِ الوحوشُ ومن في الأرضِ من طُولِه ، فأُطِرَ (٨) منه سَبْعُونَ ذِراعًا (٩٠).

وأخرج ابنُ بجرير في «تاريخِه»، والبَيهقيُّ في «شعبِ الإيمان»، وابنُ عساكرَ، عن ابنِ عباسٍ قال: إن آدمَ حين خرَج من الجَنَّةِ كان (١٠٠ لا يمرُّ بشيءٍ إلّا عبث (١١٠) به، فقِيلَ للملائكةِ: دعوه فليتزوّدْ منها ما شاءَ. فنزَل حين نزَل بالهندِ، ولقد حَجّ منها أربعينَ حجَّةً على رجُليهِ (١٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١: «وحده»، وفي ب ١: «وعده»، وفي ب ٢: «وجده».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فغمزه ».

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ب ١: « فنظر الثاني » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «وتصلى الملائكة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب ١: «وكان».

<sup>(</sup>٦) الطبراني في الكبير – كما في مجمع الزوائد ٢٨٨/٣ – وقال : رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>V) في ص: «هبط».

<sup>(</sup>٨) في ب ٢: « فتطاطا » . وأَطَر الشيء : ثناه وقصره ونقص من طوله . النهاية ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٩) أبو الشيخ (١٠٣٦).

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۱۱) في ص، ف ١، م: (عنت).

<sup>(</sup>۱۲) ابن جریر ۱۲٦/۱ – دون قوله: ولقد حج ... – والبیهقی (۳۹۸۸)، وابن عساکر ۲۲/۷ مقتصرًا علی آخره .

وأخرج سعيدُ بنُ منصورٍ عن عطاءِ بنِ أبى رَباحِ قال : أُهبِط آدمُ بأرضِ الهندِ ومعه أَرْبَعةُ أَعْوادِ من (١) الجنَّةِ ، وهي هذه التي يتطيّبُ (٢) بها الناسُ ، وأنّه حَجَّ هذا البَيْتَ على بَقَرَةٍ .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن الربيع بنِ أنسِ قال : أُخرِج آدمُ من الجنةِ للساعةِ التاسعةِ أو العاشرةِ ، فأخرَج (٢) معه غُصنًا من شَجرِ الجَنّةِ ، على رأسِه تامج من شجرِ الجنّةِ ، على رأسِه تامج من شجرِ الجنة (١) .

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن الحسنِ قال : أُهْبِط (°) آدمُ (۱) بالهندِ ، وهَبَطتْ حوّاءُ بجُدَّةَ ، وهبَط إبليسُ بدَسْتِ مَيْسَانَ (۷) من البصرةِ على أميالِ ، وهبطتِ الحيةُ بأصْبَهانَ (۸) .

وأخرج ابنُ جريرٍ في « تاريخِه » عن ابنِ عمرَ قال (1) : إنّ اللهَ أوحى إلى آدمَ وهو ببلادِ الهندِ أنْ حُجَّ هذا البيتَ ، فحجّ ، فكان كلّما وضَع قدمَه (١٠٠ صار

<sup>(</sup>١) بعده في: ف ١، م: «أعواد».

<sup>(</sup>٢) في ص ب ١: « تطيب » ، وفي ف ١ ، م : « تتطيب » .

<sup>(</sup>٣) بعده عند ابن أبي حاتم: (آدم).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٨٨/١ (٣٩٠)، وفي آخره: وهو الإكليل من ورق الجنة.

<sup>(</sup>٥) في ص: «هبط».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص، ف ١، م: «بيسان»، وفي ب ١: «بيتان»، وفي ب ٢: «بيسان». ودست ميسان، كورة بين واسط والبصرة والأهواز، وهي إلى الأهواز أقرب. معجم البلدان ٢/ ٥٧٣.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي حاتم ١/ ٨٩، ٥/٥٥٥ (٣٩٥).

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل، ص، ب ١، ف ١، م: «ابن عمر».

<sup>(</sup>۱۰) فی ب ۱: «فرقه و».

قريةً ، وما [ ؛ ١ و ] بين خطوتيه (' مَفازةً ، حتى انتهى إلى البيتِ فطاف به ، وقضَى المناسِكَ كلَّها ، ثم أرادَ الرجوعَ (' فمضى ، حتى إذا كان بالمأزِمَينِ (' تلقّته الملائكةُ فقالتْ : بَرَّ حَجُكُ ( أَ يَا آدمُ . ( فدخَله من ذلك ( أَ ) فلمّا رأتْ ذلك الملائكةُ منه قالوا ( ) يا آدمُ أيّا قد حَجَجنا هذا ( ) قبلَ أنْ تُخْلَقَ بألْفَى سنةٍ . فتقاصرتْ إليه نَفْسُه ( ) .

وأخرج الشافعي في «الأمِّ»، والبيهقي في «الدَّلائلِ»، والأَصْبَهانيُّ في «الدَّلائلِ»، والأَصْبَهانيُّ في «الترغيبِ»، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرظيِّ قال: حجَّ آدمُ عليه السلامُ فلقِيتُه (١٠٠) المُلائكةُ فقالت (١١٠): بَرَّ نُسُكُكَ يا آدمُ ، لقد حَجَجْنا قبلَك بأَلْفي عام (١٢).

وأخرج الخطيبُ في «التاريخِ»، بسَندِ فيه مَن لا يُعْرَفُ، عن يحيى بنِ أَخْرِج الخطيبُ في «التاريخِ»، بسَندِ فيه مَن لا يُعْرَفُ، عن يحيى بنِ أَكْثَمَ أُنّه قال في مجْلسِ الواثقِ: مَنْ حلَق رأسَ آدمَ حين حجَّ ؟ فتعايا (١٣) الفقهاءُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خطوبه».

<sup>(</sup>٢) بعده في تاريخ الطبرى: « إلى بلاد الهند » .

<sup>(</sup>٣) فى ب ١: « بالمارفين » ، والمأزمان : تثنية المأزم ، وهو : موضع بمكة بين المَشْعَر الحرام وعرفة . معجم البلدان ٥/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) في ب ١: « حجتك ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) بعدها في تاريخ ابن جرير: «عجب».

<sup>(</sup>V) في ص، ب ١، ف ١، م: «قالت».

<sup>(</sup>A) بعده في ف ١، م: «قبلك».

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>۱۰) في ب ۲: «فتلقته».

<sup>(</sup>۱۱) في ص، ب ١، ف ١، م: «فقالوا».

<sup>(</sup>١٢) الشافعي ٢/ ١٤١، والبيهقي ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>١٣) أعيا عليه الأمره وتعيًّا وتعايا : أعجزه فلم يهتد لوجهه . ينظر التاج (ع ى ى) .

وأخرج البزارُ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، عن أبى موسى الأشعريّ ، عن النبى ﷺ قال : « إنّ اللهَ لمّا أخرَج آدمَ من الجنةِ زوّده من ثمارِ الجنةِ ، وعلّمه صَنْعة كلّ شيءٍ ، فثمارُ كم من ثمارِ الجنةِ ، غيرَ أن هذه تتغيرُ وتلك لا تتغيرُ » (٧) .

وأخرجه ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، والحاكمُ وصحَّحه، والبيهقىُ في «البعثِ»، عن أبي موسى الأشعريِّ مؤقوفًا «.

وأخرج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : أُهبِط آدمُ بثلاثينَ صِنْفًا من فاكهةِ الجنةِ ؛ منها ما ( ) يُؤكلُ داخلُه وخارجُه ، ومنها ما يُؤكلُ داخلُه ويُطرحُ خارجُه ،

<sup>(</sup>١) بعده في ب ٢: « فقال الواثق: من حلق رأس آدم حين حج فتعايا الفقهاء عن الجواب » .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، ص ب ٢، ف ١، م: «بن جعفر».

<sup>(</sup>٣ - ٣) عند الخطيب: « فأحضر فقال: يا أبا الحسن، من حلق رأس آدم؟ فقال: سألتك باللَّه يا أمير المؤمنين إلَّا أعفيتني. قال: أقسمت عليك لتقولن. قال: أما إذ أبيت فإن أبي حدثني ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) الخطيب ١٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٧) البزار (٣٠٢٩)، والطبراني – كما في مجمع الزوائد ٨/ ١٩٧، وقال: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ١/ ٤١٨، وابن أبي حاتم ٢/١٩ (٤١٧)، والحاكم ٢/ ٤٣، والبيهقي (١٩٨).

<sup>(</sup>٩) سقط من: ص، ف ١، م.

ومنها ما يُؤكلُ خارجُه ويُطرحُ داخلُه .

وأخرج ابنُ أبي الدنيا في كتابِ ( البكاءِ ) عن عليٌ بنِ أبي طلْحة () قال : أولُ () شيءٍ أكله () آدمُ حين أُهبِط إلى الأرضِ الكُمَّثْرَى ، وإنه لمّا أراد أنْ يتغوّط أخذه من ذلك كما () يأخُذُ المرأة عندَ الولادةِ ، فذهب شرقًا وغربًا لا يدرى كيفَ يصنعُ ، حتى نزل إليه جبريلُ ، ( فأقعى له ) ، فأقعى () آدمُ ، فخرج ذلك منه ، فلمّا وجدَ ريحه مكَث يبكى سبعينَ سنةً () .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : ثلاثةُ أشياءَ أُنْزِلَتْ مع آدمَ ، السَّنْدانُ (^) والكَلْبتان (٩) والمِطرقةُ .

وأخرج ابنُ عدى ، وابنُ عساكرَ ، في « التاريخِ » ، بسندِ ضعيفِ ('' ، عن سلْمَانَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : إن آدمَ أُهبِط ('' بالهندِ '' ومعه السَّندانُ والكَلْبتان والمِطرقةُ ، وأُهبطتْ حواءُ بجُدَّةً (''').

<sup>(</sup>١) في ب ٢: «طالب».

<sup>(</sup>٢) في ب ١: « تكلمني ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب ٢: «أكل».

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: « ما » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، وفي الأصل: « فاقضا ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فاقفا ».

<sup>(</sup>٧) ابن أبي الدنيا (٣٢٩).

<sup>(</sup>٨) السُّنْدان : ما يطرق الحداد عليه الحديد . الوسيط ( س ن د ) .

<sup>(</sup>٩) والكلبتان : أداة تكون مع الحداد يأخذ بها الحديد المحمى . اللسان (ك ل ب) .

<sup>(</sup>۱۰) في ب ۲: «صحيح».

<sup>(</sup>۱۱ – ۱۱) في ص، ف ١، م: « إلى الأرض».

<sup>(</sup>۱۲) ابن عدی ۱/ ۲٦٠، وقال : هذا منكر .

وأخرج ابنُ عساكرَ من طريقِ جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه (١) عن جدّه قال : قال النبي ﷺ : «إن اللهَ لمّا خلَق الدنيا لم يخلُقْ فيها ذهبًا ولا فضةً ، فلمّا (١) أهبَط آدمَ وحواءَ أنزَل معهما ذهبًا وفضةً ، فسلكه ينابيعَ في الأرضِ ؛ منفعةً لأولادِهما مِن بعْدِهما ، وجعَل ذلك صداقَ آدمَ لحواءَ ، فلا ينبغي لأحدٍ أن يتزوّجَ إلا بصداقِ » .

وأخوج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجِ قال : "لما أهبَط اللهُ آدمَ" أهبَطه بأشْياءَ : ثمانيةِ أزواجٍ من الإبلِ والبقرِ والضأنِ والمَعْزِ، وأهبَطه ببَاسِنَةٍ فيها بَذْرٌ وتعْريشةٌ () - عنبةٌ وريحانةٌ - "والعَلاةِ، والكَلْبتين والركنِ.

قال في « النهاية (١) ؛ العَلاةُ هي السَّندانُ ، والباسِنةُ ، قيل : إنها آلاتُ (٧) الصُّنَّاع . وقِيل : هي / سِكَّةُ الحرثِ . وليس بعربيِّ مَحْضٍ .

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ فى « العظمةِ » ، عن السَّرِيِّ بنِ يحيى قال : أهبِط آدمُ من الجنةِ ومعه البُذُورُ ، فوضَع إبليسُ عليها يدَه (^^) ، فما أصاب يدُه (^ ) ذهَبتُ منفعتُه .

<sup>(</sup>١) في ب ١: « ابنه ».

<sup>(</sup>۲) بعده فی ص، ب ۱، ف ۱، م: «أن».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «أهبط آدم».

<sup>(</sup>٤) في ب١، ب ٢: « بغريسة » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) النهاية ١/ ١٢٩، ٣/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>V) في الأصل، ب ٢: «آلة».

<sup>(</sup>٨) في ف ١، م: «ولده».

<sup>(</sup>٩) في ف ١: « ولده ».

<sup>(</sup>١٠) ابن أبي حاتم ٨٩/١ (٣٩٦)، وأبو الشيخ (١٠٤٩).

وأخرج ابنُ عساكرَ ، بسندِ ضعيفِ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « هَبَط آدمُ وحواءُ عُرْيانينْ جميعًا ، عليهما ورقُ الجنةِ ، فأصابه الحرُّ حتى قعَد يبكى ويقولُ لها : يا حواءُ ، قد آذانى الحرُّ . فجاءه جبريلُ بقُطْنِ وأمرَها أن تَغْزِلَ وعلَّمها (۱) ، وأمر آدمَ بالحياكةِ وعلَّمه ، وكان لم يُجامِع امرأتَه في الجنةِ حتى هبَط منها ، وكان كلُّ منهما ينامُ على حِدَةٍ ، حتى أتاه جبريلُ فأمره أن يأتي أهلَه ، وعلّمه كيف يأتيها ، فلمّا أتاها جاءه جبريلُ فقال : كيف وجدْتَ امرأتَك ؟ قال : صالحة " (۱)

وأخرج الديلمي في « مسندِ الفردوسِ » عن أنسٍ مرفوعًا : « أولُ مَن حاك ، آدمُ عليه السلامُ » (") .

وأخرج ابنُ عساكرَ عن ابنِ عباسِ قال : كان آدمُ عليه السلامُ حراثًا ، وكان إدريسُ خيّاطًا ، وكان نوحٌ نجّارًا ، وكان هودٌ تاجرًا ، وكان إبراهيمُ راعيًا ، وكان داودُ زرّادًا(،) ، وكان سليمانُ خوّاصًا ، وكان موسى أجيرًا ، وكان عيسى سيّاحًا(،) ، وكان محمدٌ عليه شجاعًا ؛ جُعِلَ رزقُه تحت رمحِه (٢) .

وأخرج الحاكمُ عِن ابنِ عباسٍ أنه قال لرجلِ عنده : ادنُ منِّي أحدُّثْك عن

<sup>(</sup>١) بعدها في ف ١، م: «وعلم آدم».

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر ١/٤١٣.

<sup>(</sup>٣) الديلمي (٧٥٥٢) . وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) الزراد: صانع الدروع. اللسان (زرد).

<sup>(</sup>٥) يعنى أنه كان يسيح في الأرض أي يذهب فيها، يفارق الأمصار ويسكن البرارى. ينظر النهاية ٢/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٦) فى ب ١: «ريحه».والأثر عند ابن عساكر ٧/٤٤٣.

الأنبياءِ المذكورِينَ في كتابِ اللهِ ؟ أحدِّنُك عن آدمَ كان حراثًا ، وعن نوحٍ كان نجارًا ، وعن إدريسَ كان خياطًا ، وعن داودَ كان زرّادًا ، وعن موسى كان راعيًا ، وعن إبراهيمَ () كان زرّاعًا عظيمَ الضيافةِ ، وعن شعيبٍ كان راعيًا ، وعن لوطٍ كان زرّاعًا ، وعن صالحٍ كان تاجرًا ، وعن سليمانَ كان أُوتى (٢) الملكَ ، ويصومُ من الشهرِ ستةَ أيامٍ في أولِه ، وثلاثةً في وسطِه ، وثلاثةً في الملكَ ، ويصومُ من الشهرِ ستةَ أيامٍ في أولِه ، وثلاثُمائةِ مهريةِ ، وأحدثُك عن ابنِ آخرِه ، وكانت له تسعُمائةِ () شرية ، وثلاثُمائةِ مهريةِ ، وأحدثُك عن ابنِ العذراءِ البتولِ عيسى ؟ أنه كان لا يَحْبَأُ شيعًا لغدٍ ، ويقولُ : الذي غدّاني سوف يعدِّيني () . يعبُدُ اللهَ ليلتَه كلَّها ، سوف يعدِّيني () . يعبُدُ اللهَ ليلتَه كلَّها ، وهو بالنهارِ سائحٌ () ، ويصومُ الدهرَ ويقومُ الليلَ كلَّه () .

وأخرج أبو الشيخ ، والبيهقي ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسِ قال : نزَل آدمُ بالحجرِ الأسودِ مِن الجنةِ يمسحُ به دموعَه ، ولم يرقَ (٢) دمعُ (١) آدمَ من الجنةِ من (١) من الجنةِ حتى رجَع إليها (١٠) .

<sup>(</sup>١) في ف ١: «لوط».

<sup>(</sup>۲) في ف ۱: «أولى»، وفي م: «ولى».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ض ، ب ٢: «سبعمائة» .

<sup>(</sup>٤) في ص: «يغنيني»، وفي ب ٢: «يغدني».

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «يسيح».

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٢/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٧) في ب ١، م : « ترق » .

<sup>(</sup>٨) في ف ١، م: «دموع».

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>١٠) أبو الشيخ (١٠٥٨) ، والبيهقي في الشعب (٨٣٧) ، وابن عساكر ١/ ٤١٨، وهو عند أبي الشيخ بمعناه .

وأخرج أبو الشيخ عن جابر بن عبد الله قال: إنّ آدمَ لمّا أهبِط إلى الأرضِ شكا إلى ربّه الوّحشة ، فأوحى اللهُ إليه: أنِ انظر بحيالِ بيتى الذى رأيتَ ملائكتى يطوفونَ به ، فاتخذ بيتًا فطُفْ به كما رأيتَ ملائكتى يطوفونَ به . فكان ما بين يديّه مفاوزَ ، وما بين قدميْهِ الأنهارَ والعيونَ (١) .

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ عن السدِّيِّ قال: نزل آدمُ بالهندِ ، '' ونزَل معَه بالحجرِ الأسودِ ، وبقبْضيّه من ورقِ الجنَّةِ ، فبثَّه بالهندِ '' ، '' فنبَت شجرُ '' الطِّيبِ '' .

وأخرج ابنُ سعدٍ عن ابنِ عباسٍ قال: خرَج آدمُ من الجنةِ بين الصلاتينِ ؟ صلاةِ الظهرِ وصلاةِ العصرِ ، فأُنزِل إلى الأرضِ ، وكان مكْثُه في الجنةِ نصفَ يومٍ من أيامِ الآخرةِ - وهو خمسمائةِ سنةٍ من يومٍ كان مقدارُه اثنتي عشرةَ ساعةً (١) ، واليومُ ألفُ سنةٍ مما يعُدُّ أهلُ الدنيا - فأُهبِط آدمُ على جبلِ بالهندِ يقالُ له: نَوْذُ (١) وأهبطتْ حواءُ بجُدَّة ، فنزَل آدمُ معه ريحُ الجنةِ فعَلِق بشجرِها وأوديتِها ، فامتلأ ما هنالك طيبًا ، فمِن (١) ثمَّ يؤتى بالطيبِ من ريح آدمَ . وقالوا: أُنزِل معه (١) من طيبِ

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (١٠٥٢).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ف ۱، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « فنبتت شجرة » ، وفي ص ، ف ١: « فنبتت شجر » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٩٢/١ (٤١٨).

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٦) ف ١، م: «سنة».

<sup>(</sup>٧) نوذ: جبل بسرنديب ، عنده مهبط آدم ، وهو أخصب جبل في الأرض . معجم البلدان ٤/ ٨٢٢.

<sup>(</sup>٨) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٩) في ف ١، م: «عليه».

الجنةِ أيضًا ، وأُنزِل معه بالحجرِ الأسودِ ، وكان أشدُّ بياضًا من الثلْج ، وعصا موسى ، وكانتْ من آس (١) الجنةِ ، طولُها عشَرةُ أذرع على طولِ موسى ، ومُرُّ ولُبَانٌ ، ثم أُنزل عليه بعدُ ( العَلاةُ والمِطرَقةُ والكَلْبتان ) ، فنظر آدمُ حين أُهبِط على الجبلِ إلى قضيبِ من حديدِ نابتٍ (٢) على الجبل، فقال: هذا من هذا. فجعل يكسِرُ أشجارًا قد عَتِقَتْ ويَبسَتْ بالمِطرقةِ، ثم أُوقَد على ذلك الغصن (٢) حتى ذاب ، فكان أولَ شيءٍ ضَرب منه مُدْيةٌ ، فكان يعملُ بها ، ثم ضَرَب التنُّورَ وهو الذي وَرِثه نوخ ، وهو الذي فار بالهندِ بالعذابِ ، فلمَّا حج آدمُ عليه السلامُ وضَع الحجرَ الأسودَ على أبي قُبيْس ، فكان يُضِيءُ لأهل مكةَ في ليالي الظُّلَم كما يُضيءُ القمرُ ، فلمَّا كان قُبيلَ الإسلام بأربَع سنينَ وقد كان الحُيُّضُ والجُنُبُ يعمَدُونَ إليه يمسحونه فاسودٌ ، فأنزلتْه قريشٌ من أبي قُبَيْس ، وحج آدمُ من الهندِ إلى مكةَ أربعينَ حجةً على رجليه ، وكان آدمُ حين أهبط يمسخ رأسَه السماءُ، فمِن ثمَّ صَلِع، وأُورَث ولدَه الصَّلَعَ، ونفرتْ من طُولِه دوابُّ البرِّ فصارتْ وحشًا من يومِئذِ ، وكان آدمُ وهو على ذلك الجبل قائمًا يسمعُ أصواتَ الملائكةِ ويجدُ ريحَ الجنةِ ، فَحُطُّ (٥) من طولِه ذلك إلى ستين ذراعًا ، فكان ذلك طولَه حتى مات ، ولم يُجْمَعْ حُسْنُ آدمَ لأحدِ من ولدِه إلَّا ليوسفَ عليه السلامُ ، وأنشأ آدمُ يقولُ : ربِّ كنتُ جارَك في دارِك ، ليس لي ربُّ غيرُك ،

 <sup>(</sup>١) الآس: شجر دائم الخضرة ، بيضى الورق ، أبيض الزهر أو ورديّه ، عطرى . الوسيط (أ أ س) .
 (٢ - ٢) فى ف ١: « الصلاة والكلبة والمطرقتان » ، وفى م : « السندان والكلبة والمطرقتان » . وينظر تعريفها فى ص ٢٧٨، ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) في ب ١، ب ٢: « ثابت » .

<sup>(</sup>٤) ف ١، م: « القضيب ».

<sup>(</sup>٥) الأصل، ب١، ف١، م: «فهبط».

ولا رقيبٌ دونك ، آكلُ فيها رغدًا ، وأسكنُ حيثُ أحببتُ ، فأهبطْتنى إلى هذا الجبلِ المقدّسِ ، فكنتُ أسمعُ أصواتَ الملائكةِ وأراهم كيف () يحفُّونَ بعرشِك ، وأجدُ ريح الجنّةِ وطيبَها ، ثم أهبطُتنى إلى الأرضِ ، وحَطَطْتَنِى إلى ستينَ ذراعًا ، فقد انقطَع عنى الصوتُ والنظرُ ، وذهَب عنى ريحُ الجنّةِ () . فأجابه اللهُ تبارَك وتعالَى : / لمعصيتِك يا آدمُ فعَلْتُ ذلك بك . فلمَّا رأى اللهُ عُرْى آدمَ وحوَّاءَ ، ١٨٥ أَمَرَه () أن يَذْبَحَ كَبْشًا مِن الضأنِ مِن التَّمانيةِ الأَزْواجِ التي أُنْزَل اللهُ مِن الجنةِ ، فأخذ أدمُ كبشًا فَذَبَحه ، ثم أخذ صُوفَه فغزَلتُه حوَّاءُ ، ونسَجه هو () ، فنسَج آدمُ عبيقً لنفسِه ، وجعَل لحوَّاءَ دِرْعًا وخِمارًا ، فلبساه وقد كانا الجُتَمعا بجمع ، فسُمِّيتُ جَمْعًا ، وتَعارَفا بعرَفةَ ، فسُمِّيت عرفةَ ، وبكيا على ما فاتهما مائتى (٥) سنة ، ولم يأكلا ولم يَشْرَبا أربعينَ يومًا ، ثم أكلا وشرِبا ، وهما يومَئذِ على سنة ، ولم يأكلا ولم يَشْرَبا أربعينَ يومًا ، ثم أكلا وشرِبا ، وهما يومَئذِ على نؤذِ () ؛ الجبلِ الذي أُهْبِط عليه آدمُ ، ولم يَقْرَبْ حوَّاء مائةَ سنة () .

<sup>(</sup>١) في ف ١: « حين » .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «وطيبها».

<sup>(</sup>٣) في ب ١، ب ٢، ف ١، م: «أمر».

<sup>(</sup>٤) بعده في مصدر التخريج: «وحواء».

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «مائة».

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «نود». وينظر ما تقدم في ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٧) ابن سعد ١/ ٣٤.

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٩) ابن عساكر ٧/ ٤٠٦، ٤٠٧.

وأخرج أبو نُعيم ، وابنُ عساكر ، عن مجاهد قال : أوْحَى اللهُ إلى الملكَينْ : أخْرِجا آدمَ وحوَّاءَ مِن جِوارى فإنهما عصّيانى . فالْتَفَت آدمُ إلى حوَّاءَ باكيًا ، وقال : اسْتَعِدِّى للخروجِ مِن جوارِ اللهِ ، هذا أولُ شُؤْمِ المعصيةِ . فنزَع جبريلُ التاجَ عن رأسِه ، وحلَّ مِيكائيلُ الإكليلُ () عن جبينِه ، وتعلَّق به غصنٌ ، فظنَّ آدمُ أنه قد عوجِل بالعقوبةِ ، فنكس رأسه ، يقولُ : العفوَ العفوَ ! فقال اللهُ : فِرارًا منى ؟ فقال : بل حَياءً منك يا سيدى ()

وأخرج إسحاقُ بنُ بشرٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن غيرِ "عطاءٍ ، أن آدمَ لما أُهْبِط مِن الجنةِ خرَّ في موضع البيتِ ساجدًا ، فمكَث أربعين صباحًا ( ) لا يَرْفَعُ رأسته ( ) .

وأخرج ابنُ عساكرَ عن قتادةَ قال: لما أَهْبَط اللهُ آدمَ إلى الأَرضِ قيل له: لن تأكُلَ الخبرَ بالزيتِ حتى تَعْمَلَ عملًا مثلَ الموتِ (١).

وأخرج ابنُ عساكرَ عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرِ قال : لما أُهْبِط آدمُ وإبليسُ ، ناح إبليسُ ، ناح إبليسُ على الله على الله

وأخرج ابنُ عساكرَ عن الحسن قال: بَلَغني أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>١) الإكليل: هو شبه عصابة مزينة بالجوهر تجعل كالحلقة توضع أعلى الرأس. النهاية ١٩٧/٤.

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم ١١٣/٥، وابن عساكر ٧/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ ، والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ف ١، م: «سنة».

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ٤١٩/٧ من طريق إسحاق بن بشر.

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ٧/ ٤١١.

<sup>(</sup>V) في ب ١، ف ١، م: «ثم».

<sup>(</sup>٨) ابن عساكر ٧/ ٤٣٨.

آدَمَ قبلَ أَن يُصِيبَ الذنبَ كَان أَجَلُه بِينَ عينيه ، وأَمَلُه خلفَه ، فلما أصاب الذنبَ جعَل اللهُ أَملَه بينَ عينيه ، وأَجَلَه خلفَه ، فلا يَزالُ يُؤَمِّلُ حتى عوتَ » (١) .

وأخرج وكيعٌ ، وأحمدُ في « الزهدِ » ، عن الحسنِ قال : كان آدمُ قبلَ أن يُصِيبَ الخطيئةَ أَجَلُه بينَ عينيه وأمَلُه وراءَ ظهرِه ، فلما أصاب الخطيئةَ حُوِّل (٢) أملُه بينَ عينيه ، وأجَلُه وراءَ ظهره (٣) .

وأخرج ابنُ عساكرَ عن الحسنِ قال : كان عقلُ آدمَ مثلَ عقلِ جميعِ ولاهُ .

وأخرج ابنُ عساكرَ عن الحسنِ ، أن آدمَ لما أَنَّ أُهْبِط إلى الأرضِ تَحَرَّكَ بطنُه ، فأخذه لذلك غمَّ (٢) ، فجعَل لا يَدْرِى كيف يَصْنَعُ ، فأوْحَى اللهُ إليه أنِ اقْعُدْ ، فقعَد ، فلما قضَى حاجَته ، فوجَد الريحَ جزِع وبكَى وعضَّ على إصبعِه ، فلم يَزَلْ يَعَضُّ عليها ألفَ عام (٥) .

وأخرج ابنُ عساكرَ عن ابنِ عباسٍ قال : بكّى آدمُ حينَ أُهبِط<sup>(١)</sup> مِن الجنةِ بكاءً لم يَبْكِه أحدٌ ، فلو أن بكاءَ جميع بنى آدمَ مع بكاءِ داودَ على خطيئتِه ، ما

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ٤٤٢/٧ قال الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٠٠٨): منكر.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب ١، ب ٢، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) أحمد ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٧/٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ٧/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٦) في ب ١، ف ١، م: «هبط».

عَدَل بَكَاءَ آدَمَ حَيْنَ أُخْرِج مِن الجِنةِ ، ومَكَث أُربِعَيْن سَنَةً لا يَوْفَعُ رأْسَه إلى السَمَاءِ (١).

وأخوج الطَّبرانيُّ في « الأوسطِ » ، وابنُ عديٌّ في « الكاملِ » ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، والخطيبُ ، وابنُ عساكر معًا في « التاريخِ » ، عن بُرَيْدةَ يَرْفَعُه ، قال : « لو أنَّ بكاءَ داودَ وبُكاءَ جميعِ أهلِ الأرضِ يَعْدِلُ بكاءَ آدمَ ما عدَله » . ولفظُ البيهقيِّ : « لو وُزِن دُموعُ آدمَ بجميعِ دموعِ ولدِه لرجَح دموعُه على جميع دموع ولدِه لرجَح دموعُه على جميع دموع ولدِه » .

وأخرج ابنُ سعدٍ عن الحسنِ قال : بكَى آدمُ على الجنةِ ثلاثُمائةِ سنة (٣) .

وأخرج ابنُ عساكرَ عن مجاهدِ قال : إن اللهَ لما أَهْبَط [١/١٤] آدمَ وحواءَ قال : اهْبِطوا إلى الأرضِ ، فلِدُوا للموتِ ، وابْنُوا للخَرابُ .

وأخرج ابنُ المباركِ في « الزهدِ » عن مجاهدِ قال : لما أُهْبِط آدمُ إلى الأرضِ قال له ربَّه عزَّ وجلَّ : ابْنِ للخَرابِ ، ولِدْ للفناءِ (٥) .

وأخرج أبو نُعيمٍ فى « الحِلْيةِ » عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : لمَّا أُهْبِط آدمُ إلى الأَرضِ كان فيها نَسْرٌ ، وحُوتٌ فى البحرِ ، ولم يَكُنْ فى الأَرضِ غيرُهما ، فلمَّا رأى النَّسْرُ آدمَ ، وكان يَأْوِى إلى الحوتِ ويَبيتُ عندَه كلَّ ليلةٍ ، قال : يا حوتُ ،

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ٧/ ٤١٦.

<sup>(</sup>۲) الطبراني (۱۶۳) واللفظ له ، وابن عدى ۱/ ۱۷۰، والخطيب ٤/٧٤، والبيهقي (۸۳٤) ، وابن عساكر ٧/ ه ٤١. قال الألباني في السلسلة الضعيفة (٧٨٥) : موضوع .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٧/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٥) ابن المبارك (٢٥٨).

لقد أُهْبِطَ اليومَ إلى الأرضِ شيءٌ يمشى على رِجْليهِ ، ويَبْطِشُ بيديه. فقال له الحوتُ: لئن كنتَ صادقًا مالى في البحرِ منه مَنْجًا ،ولا لك في البرّ(').

قُولُه تعالى : ﴿ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِهِۦ كَلِمَنتٍ ﴾ الآية .

أخرج الطبراني في « المعجمِ الصغيرِ » ، والحاكمُ ، وأبو نُعَيْمٍ ، والبيهقيُ ، كلاهما في « الدلائلِ » ، وابنُ عساكرَ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « لمَّا أَذْنَب آدمُ الذنبَ الذي أَذْنَبه ، رفَع رأسَه إلى السماءِ (٢) فقال : أَسْأَلُك بحقِّ محمدٍ إلا غَفَرْتَ لى . فأوْحَى اللهُ إليه : ومَن محمدٌ ؟ فقال : تَبارَك اسمُك ، لمَّا خلَقْتني رفَعْتُ رأسي إلى عرشِك ، فإذا فيه مكتوبٌ : لا إلهَ إلا اللهُ ، محمدٌ رسولُ اللهِ . فعلِمْتُ أنه ليس أحدٌ أعظمَ عندَك قَدْرًا ممَّن جعَلْتَ اسمَه مع اسمِك . فأوْحَى اللهُ إليه : يا آدمُ ، إنه آخرُ النبيّين مِن ذريتكَ (١) (الهُ ولولا) هو ما خلَقْتُك » (٥) .

وأخرج الفِرْيَابِيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي الدنيا في « التوبة » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والحاكم وصحَّحه ، وابنُ مرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَنَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَكَمَت ﴾ . قال : أي ربِّ ، ألم تَخْلُقْني

<sup>(</sup>١) أبو نعيم ٤/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) في الطبراني : « العرش » .

<sup>(</sup>٣) بعده في الطبراني: « وإن أمته آخر الأمم من ذريتك ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب ١، ب ٢، ف ١، م: «لولا».

<sup>(</sup>٥) الطبراني ٢/ ٨٢، والحاكم ٢/ ٥٦، والبيهقي ٥/ ٤٨٩، وابن عساكر ٧/ ٤٣٧. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقَّبه الذهبي بقوله: بل موضوع، وعبد الرحمن - يعني ابن زيد بن أسلم - واه، وقال في ميزان الاعتدال ٢/ ٢ . ٥: خبر باطل. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٥): موضوع.

ييدِك؟ قال: بلى . قال: أى ربِّ؟ أَلَم تَنْفُخْ فَيَّ مِن رُوحِك؟ قال: بلى . قال: مهال الله عَنْفُخْ فَيَّ مِن رُوحِك؟ قال: بلى . قال: أى مهال مهال الله الله تُسكني حَنَّتَكَ؟! قال: بلى . قال: أى ربِّ ، أَرَايْتَ () إِنْ تُبْتُ وأَصْلَحْتُ ، أَرَايْتَ () إلى الجنةِ؟ قال: نعم () .

وأخرج الطبراني في «الأوسط»، وابنُ عساكرَ، بسندِ ضعيفٍ، عن عائشة ، عن النبي عَيَّكِيم قال : « لما أهْبَط اللهُ آدمَ إلى الأرضِ قام وِجاهَ الكعبةِ ، فصلَّى ركعتين، فألْهَمه اللهُ هذا الدعاء : اللهم إنك تَعْلَمُ سريرتي (أله وَعَلانيتي فاقْبَلْ مَعْذِرتي ، وتَعْلَمُ حاجتي فأعْطِني سُؤْلي ، وتَعْلَمُ ما في نفسي فاغْفِرْ لي فاقْبَلْ مَعْذِرتي ، وتَعْلَمُ حاجتي فأعْطِني سُؤُلي ، ويقينًا صادقًا حتى أعْلَمَ أنه لا يُصِيبُني ذنبي ، اللهم إني أَسْأَلُك إيمانًا يُباشِرُ قلبي ، ويقينًا صادقًا حتى أعْلَمَ أنه لا يُصِيبُني إلا ما كتَبْتَ لي ، ورضِّني (أم) بما قسَمْتَ لي . فأوْحي اللهُ إليه : يا آدمُ ، قد قبِلْتُ توبتَك ، وطن (أله ولن أمره ، وزجوتُ عنه الشيطان (أله واتَّجَوْتُ له مِن وراءِ ذنبَك ، وكورتُ عنه الشيطان (الهُ واتَّجَوْتُ له مِن وراءِ ذنبَك ، وكورتُ عنه الشيطان (الهُ واتَّجَوْتُ له مِن وراءِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ٥٨١، واللفظ له ، وابن أبي حاتم ٩٠/١ (٤٠٧)، والحاكم ٢/٥٤٥ وصححه، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: «سرى».

<sup>(</sup>٥) في ب ١: « رضيني » ، وفي ب ٢: « رضي » ، وفي ف ١، م : « وأرضني » .

<sup>(</sup>٦) بعده في ب ١، ب ٢: «لك».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «لم».

<sup>(</sup>A) في الأصل، ب ٢: « ذنوبه ».

<sup>(</sup>٩) في ب ٢: «الهم».

<sup>(</sup>١٠) في ب ٢: «الشياطين».

كلِّ تاجرٍ ، وأَقْبَلَت إليه (١) الدنيا راغمةً ، وإن لم يُرِدْها »(٢) .

وأخرج الأزْرَقيُّ في « تاريخ مكةً » ، والطبرانيُّ في « الأوسطِ » ، والبيهقيُّ

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٩٧٤) واللفظ له ، وابن عساكر ٧/ ٤٣١، ٤٣٢. قال الهيثمي : فيه النضر بن طاهر ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٨٣/١ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: «الجَذُّميُّ ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يفيض».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) في ب ١: « متولى » .

<sup>(</sup>۷) بعده في ب ۱، ب ۲: «به».

<sup>(</sup>٨) في ب٢، ف ١، م: «يأتي ».

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل: «له».

<sup>(</sup>۱۰) ابن عساكر ٧/ ٤٣١.

وأخرج وكيعٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ' وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ' ، وأبو أنعيم ( ' ) ، وأبو أنعيم ( ' ) أنهيم أن نعيم أن أن تَخْلُقَني ، أو شيءٌ البُتَدَعْتُه على نفسى ؟ قال : بل

<sup>(</sup>١) أي: سبع مرات. النهاية ٢/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « خلف ».

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: « البيت ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب ١، ب ٢، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: «استجيب».

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م: «غمه».

<sup>(</sup>٧) في ب ٢: « أتيته » .

<sup>(</sup>٨) البيهقي (٢٣١)، وابن عساكر ٤٢٨/٧، ٤٢٩، واللفظ لهما.

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۱۰) في ف ۱، م: «عبيد».

شىءٌ كتَبْتُه عليك قبلَ أَن أَخْلُقَك . قال : يا ربِّ ، فكما كتَبْتَه علىَّ فاغْفِرْه (١) لى . فذلك قولُه : ﴿ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَكَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (٢) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهة في «شعبِ الإيمانِ » ، عن قتادة في قولِه : ﴿ فَلَلَقِّى ءَادَمُ مِن وَيِّهِ كَلِمَتٍ ﴾ قال : ذُكِر لنا أنه قال : يا ربٌ ، أرأيْتَ إن تُبثُ وأصْلَحْتُ ؟ قال : فإنى إذن أَرْجِعَك إلى الجنة . قال " : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَرَحْمَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِينِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣] . فاسْتَغْفَر آدمُ ربَّه ، وتاب إليه ، فتاب عليه . وأما عدوُّ اللهِ إبليسُ ، فواللهِ ما تنصَّل ( ) مِن ذنبِه ، ولا سأل التوبة حتى ( ) وقع بما ( ) وقع به ، ولكنه سأل النَّظِرةَ إلى يوم الدينِ ، فأعطى اللهُ كلَّ واحدٍ منهما ما سأل ( ) .

وأخرج الثَّغلبيُّ ، مِن طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَنَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن زَيِّهِـ كَلِمَتِ﴾ . قال : قولُه : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمَ تَغْفِرَ لَنَا وَتَرَكَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ .

وأخرج ابنُ المنذرِ ، مِن طريقِ ابنِ جريج (^) ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَلَلْقَلَمْ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ . وَال : هو قولُه : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا ۖ أَنفُسَنَا ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اغفر».

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (١٠٢٣)، وأبو نعيم ٣/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: « قالا ».

<sup>(</sup>٤) في ص: «تتصل»، وفي ب ١: «يتصل».

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «حين».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ما».

<sup>(</sup>٧) البيهقي (٧١٧٤).

<sup>(</sup>٨) في ب ١: « جرير » .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، والبيهقى، (افى «شعبِ الإيمان»)، عن محمدِ بنِ كعبِ القرظى فى قولِه: ﴿ وَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴾ الآية. ولو سكت اللهُ عنها لم يُخبِرْنا عنها لتَفحص رجالٌ حتى يَعْلَموا ما هى (٢).

وأخرج وكينغ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا ۖ أَنفُسَنَا فَي قولِه: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا ۖ أَنفُسَنَا وَلِهِ : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا ۖ أَنفُسَنَا وَلِهِ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (٣).

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن الحسنِ ( ، وعن الضحاكِ ، مثلَه .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ أبى السحاق ، عن (١) التَّميميِّ (٧) قال : قلتُ لابنِ عباسٍ : ما الكلماتُ التي تلَقَّى آدمُ مِن ربِّه ؟ قال : علمُ شأنِ الحجِّ ، فهي الكلماتُ (٨) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ٩١/١ عقب الأثر (٤١٠) معلقًا ، والبيهقي (٧١٧٢).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ٥٨٤، وابن أبي حاتم ٩١/١ (٤١٠).

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب ١، ب ٢، ف ١، م: «ابن».

<sup>(</sup>٦) سقط من النسخ ، والمثبت من ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «التيمي».

<sup>(</sup>٨) ابن أبي حاتم ٩١/١ (٤٠٨).

<sup>(</sup>٩) في ب ٢: «زييد».

وظلَمْتُ نفسى، (فاغْفِرْ لى ؛ إنك أنت (محيرُ الغافرين، لا إله إلا أنت سبحانَك وبحمدِك ، ربِّ عمِلْتُ سوءًا ، وظلَمْتُ نفسى أن ، فارْحَمْنى إنك أنت أرحمُ الراحمين ، لا إله إلا أنت سبحانَك وبحمدِك ، ربِّ عمِلْتُ سوءًا وظلَمْتُ نفسى ، فتُبْ على إنك أنت التوابُ الرحيمُ .

وأخرج البيهقى فى «شعب الإيمانِ»، وابنُ عساكرَ، عن أنسِ فى قولِه: ﴿ فَنَلَقَّىٰ / ءَادَمُ مِن تَرِيِّهِ كَلِمَتٍ ﴾ . قال : سبحانك اللهم وبحمدكِ ، عَمِلتُ ١٠/١ سوءًا وظَلَمتُ نَفْسى ، فاغْفِرْ لى إنك (٢) خيرُ الغافِرين ، لا إله إلا أنت سُبحانك وبحمدك ، عَمِلْتُ سوءًا وظَلَمْتُ نَفْسى ، فارْحَمْنى إنك أنت أرحمُ الراحِمينَ ، لا إلهَ إلا أنت سُبحانك وبحمدك ، عَملتُ سوءًا وظَلَمْتُ نَفْسى ، فتُب على إنك أنت أرحيمُ . وذَكر أنه عن النبي عَلَيْهُ ، ولكن شَكَّ فيه (٤) .

وأخرج هَنَّادٌ في « الزهدِ » عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : لمَّ أصابَ آدمُ الخطيئة ، فَزِعَ إلى كلمةِ الإخلاصِ ، فقال : لا إلهَ إلا أنتَ سُبحانَك وبحمدِك ، ربِّ عَمِلتُ سوءًا وظَلَمْتُ نَفْسى ( فارحَمْنى ، إنك أنت أرْحَمُ الراحِمينَ ، لا إلهَ إلا أنت سبحانَك وبحمدِك ، ربِّ عَمِلتُ سوءًا وظَلَمتُ نَفْسى ) ، فَتُبْ على إنك أنت سبحانَك وبحمدِك ، ربِّ عَمِلتُ سوءًا وظَلَمتُ نَفْسى ) ، فَتُبْ على إنك أنت التوَّابُ الرحيمُ ( ) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب ١، ب ٢، ف ١، م: «أنت».

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٧١٧٣)، وابن عساكر ٧/٣٣٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) هناد (٩١٨).

وأخرج ابنُ عساكرَ ، مِن طريق جويبر ، عن الضحاكِ ، عن ابن عباس ، أن آدمَ عليه السلامُ طلَب التوبةَ مائتي سنةٍ ، حتى آتَاه اللهُ الكلماتِ ولَقَّنَه إياها ، قال: بَيْنا آدمُ عليه السلامُ جالسٌ يَتْكِي ، واضِعٌ راحتَه على جَبينِه (١) ، إذْ أتاه جبريلُ فَسَلَّم عليه ، فبَكَى آدمُ وبَكَى جبريلُ لبُكائِه ، فقال له : يا آدمُ ، ما هذه البَلِيَّةُ (٢) التي أَجْحَفَ بك بلاؤُها وشَقاؤُها ، وما هذا البكاءُ؟ قال : يا جبريلُ ، وكيف لا أَبْكِي وقد حَوَّلني ربِّي مِن ملكوتِ السماواتِ إلى هَوانِ الأرض ، ومِن دار المُقامة إلى دار الظَّعْن (والزَّوَالِ، والرَّوَالِ، والنَّعْمة إلى دار البُّوسِ والشقاءِ، ومِن دار الخُلْدِ إلى دارِ الفَناءِ؟ كيف أَحْصِي يا جبريلُ هذه المصيبةُ (٢٠) و فانطَلَق جبريلُ إلى ربّه، فأخبَرَه بمقالةِ آدمَ، فقال اللهُ عز وجل: انطَلِقْ يا جبريلُ إلى آدمَ، فقُلْ: يا آدمُ، ألم أَخْلُقْك بيَدِى؟ قال: بلى يا ربِّ. قال: ألم أنفُخْ فيك مِن رُوحى؟ قال: بلى يا ربِّ. قال: ألم أُسْجِدْ لك مَلائكتي؟ قال: بلي يا ربِّ. قال: ألم أَسْكِنْك جَنَّتي ؟ قال: بلي ياربِّ. قال: ألم آمُرْك فعَصَيتني ؟ قال: بلي يا ربِّ. قال: وعِزَّتي وجَلالي (^وارْتِفاع مكاني^)، لو

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب ١، ب ٢: ﴿ جبهته ﴾ ، وفي ص ، ف ١: ﴿ جنبيه ﴾ ، وتنظر مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) في ص: «الليلة».

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: «هذه».

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: «مقام».

<sup>(</sup>٥) في ب ١، ف ١: «الطعن».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب١.

<sup>(</sup>٧) في ص: «المعصية».

<sup>(</sup>۸ – ۸) في ف ۱: « وارتفاعي وعلو مكاني » ، وفي م : « وارتفاعي في علو مكاني » .

أن ملء الأرضِ رجالًا مثلَك أطاعونى (۱) ثم عَصَونى ، لأَنْزَلتُهم منازلَ العاصين ، غيرَ أنه يا آدم ، قد سَبَقَت رَحْمتى غَضَبى ، قد سَمِعتُ صَوتَك و (۱ تَضَرُّعَك ، ورَحِمْتُ بكاءَك (ا وأقَلْتُ عَثْرَتَك ، فقُلْ: لا إلهَ إلا أنت شبحانَك وبحمدِك ، عَمِلتُ سُوءًا وظَلَمتُ نَفْسى ، (أفاغفِرُ لى ذُنُوبى ، إنَّك أنت (٥ خيرُ الغافِرين ، لا إلهَ إلا أنت سبحانَك وبحمدِك ، عمِلتُ سُوءًا وظلَمتُ نفسى ، فتب علي اللهَ إلا أنت وظلَمتُ نفسى ، فتب على إنك أنت سبحانَك وبحمدِك ، عمِلتُ سُوءًا وظلَمتُ نفسى ، فتب على إنك أنت سبحانَك وبحمدِك ، عمِلتُ سوءًا وظلَمتُ نفسى ، فتب على إنك أنت التوابُ الرحيمُ . فذلك قولُه تعالى : ﴿ فَلَلَقَتْ عَادَمُ مِن تَرَقِمِ كَامِنَاتُ ﴾ التوابُ الرحيمُ . فذلك قولُه تعالى : ﴿ فَلَلَقَتْ عَادَمُ مِن تَرَقِمِ كَامِنَاتٍ ﴾ التوابُ الرحيمُ . فذلك قولُه تعالى : ﴿ فَلَلَقَتْ عَادَمُ مِن تَرَقِمِ كَامِنَاتٍ ﴾ التوابُ الرحيمُ . فذلك قولُه تعالى : ﴿ فَلَلَقَتْ عَادَمُ مِن تَرَقِمِ كَامِنَاتٍ ﴾ التوابُ الرحيمُ . فذلك قولُه تعالى : ﴿ فَلَلَقَتْ عَادَمُ مِن تَرَقِمِ كَامِنَاتٍ ﴾ التوابُ الرحيمُ . فذلك قولُه تعالى : ﴿ فَلَلَقَتْ عَادَمُ مِن تَرَقِمِ كَامِنَاتُ ﴾ التوابُ الرحيمُ . فذلك قولُه تعالى : ﴿ فَلَلَاتُ اللّهُ عَادَمُ مِن تَرْتُمُ عَلَى اللّهُ الل

وأخرج ابنُ المنذرِ ، عن محمدِ بنِ عليٌ بنِ الحسينِ بنِ عليٌ بنِ أبى طالبِ قال : لمَّا أصابَ آدمُ الخطيئةَ ، عَظُمَ كَرْبُه ، واشتَدَّ نَدَمُه ، فجاءه جبريلُ ، فقال : يا آدمُ ، هل أَدُلُّك على بابِ تَوْبِيك الذي يتوبُ اللهُ عليك منه ؟ قال : بلى يا جبريلُ . قال : قُمْ في مَقامِك الذي تُناجِي فيه ربَّك ، فمَجِّدُه (^) وامدَح ، فليس شيءٌ أحبَّ إلى اللهِ مِن المدحِ . قال : فأقولُ ماذا يا جبريلُ ؟ قال : تقولُ (٩) : لا إلهَ شيءٌ أحبَّ إلى اللهِ مِن المدحِ . قال : فأقولُ ماذا يا جبريلُ ؟ قال : تقولُ (٩) : لا إلهَ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ب، ف ١، م.

<sup>(</sup>۲) في ص : «أو».

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ص، ب١، ب٢: « وأقلتك » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب ٢: « فإنك » وفي ب ١، ف ١، م: « إنك أنت » .

<sup>(</sup>٧) ابن عساكر ٧/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٨) في ب ١: «بحمده»، وفي ف ١: «ومجده».

<sup>(</sup>٩) فى ب ١: «يقول ». وفى ف ١، م: «فقل».

إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له (1) ، له الملكُ وله الحمدُ ، يُحيى ويُميتُ وهو حيّ (1) يوتُ ، بيدِه الخيرُ كلّه ، وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ . ثم تَبوءُ بخطيئتِك فتقولُ : سبحانَك اللهمَّ وبحمدِك ، لا إلهَ إلا اللهُ (1) ، ربِّ إنى (1) ظَلَمتُ نفسى وعَمِلت السوء (0) ، فاغفِرْ لى إنه لا يغفُر الذنوبَ (1) إلا أنت ، اللهمَّ إنى أسألُك بجاهِ محمد عبدِك وكرامتِه عليك (1) ، أن تَغْفِرَ لى خطيئتى . قال : ففَعَل آدمُ ، فقال اللهُ (1) يا آدمُ ، مَن عَلَّمك هذا ؟ قال (1) تأفُرُ ، وإنك لمَّا (1) نفَحْتَ في الرُّوحَ ، فقَمْتُ بشرًا سويًّا ، أسمعُ وأبصِرُ وأغقِلُ وأنظُرُ ، وأيتُ على ساقِ عَرْشِك مكتوبًا : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ، لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريكَ له ، محمدٌ رسولُ اللهِ . فلما لم أرَ على أثرِ اسمِك اسمَ مَلكِ مُقَوَّبٍ ولا نبيٍّ مُرْسَلٍ ، غيرَ اسمِه ، علِمتُ أنه أكرمُ خَلْقِك عليك . قال : صَدَقتَ (ايا آدمُ (ا) ، وقد تبتُ عليك ، وغفرتُ لك خطيئتك . قال : فحمِد آدمُ ربَّه وشكره وانصَرَف بأعظم سرور لم خطيئتك . قال : فحمِد آدمُ ربَّه وشكره وانصَرَف بأعظم سرور لم

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ب١، ف١، م.

<sup>(</sup>۲) بعده فی ب ۲: « دائم » .

<sup>(</sup>٣) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: «أنت».

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ب ١: « سوءًا » .

<sup>(</sup>٦) هذا نوع من التوسل الذي لا يجوز ، قال ابن تيمية في مثل هذه الآثار : ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ، ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين ، فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا يعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي ﷺ . ينظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ١٧٥، ١٧٦.

<sup>(</sup>٧) بعده في ب ٢: «له».

<sup>(</sup>٨) في ف ١، م: « فقال » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «لم»، وبعده في ب ٢: «أن».

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ف ۱، م.

يَنصرِفْ به عبدُ أَن عند ربه. وكان لباسُ آدمَ النورَ، قال الله : وكان لباسُ آدمَ النورَ، قال الله : ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ بِهِمَأَ ﴾ [الأعراف: ٢٧]: ثيابَ النورِ. قال: فجاءَتْه الملائكةُ أَفْواجًا تُهَنِّهُ، يقولونُ: لِتَهْنِك (١) توبةُ اللهِ (١) يا أبا محمدٍ.

وأخرج أحمدُ في « الزهدِ » عن قتادةً قال : اليومُ الذي تِيبَ ( ) فيه على آدمَ يومُ عاشوراءَ .

<sup>(</sup>١) في ف ١: «أحد».

<sup>(</sup>٢) في ص: «يهنك»، وفي ب ١: «تهنك». وفي ب ٢، ف ١: «نهنك»، وغير منقوطة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب ٢: «عليك».

<sup>(</sup>٤) في ب ١: «تبت». وبعده في ف ١، م: «الله».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص، وفي ف ١، م: «بسند رواه».

<sup>(</sup>٦) في ص، م: «بيسان»، وينظر ص ٣٠٠.

محمد وآلِ محمد ، سبحانك لا إله إلا أنت ، عَمِلتُ سوءًا وظَلَمتُ نفسى ، فتُب على إنك أنت التوَّابُ الرحيمُ . فهؤلاء الكلماتُ التي تَلَقَّى آدمُ (١) .

وأخرج ابنُ النجارِ عن ابنِ عباسٍ قال: سأَلتُ (٢) رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ عن ١١/ الكلماتِ التي تَلَقَّاها آدمُ / من ربِّه فتاب عليه ، قال: « سأل بحقِّ محمدٍ وعليِّ وفاطمةَ والحسنِ والحسينِ إلَّا تُبْتَ عليَّ ، فتابَ عليه ».

وأخوج الخطيبُ في «أماليه»، وابنُ عساكرَ ، بسندِ فيه مجاهيلُ ، عن ابنِ مسعودِ ، عن النبي عَيَظِيَّةِ قال : «إن آدمَ لمَّا أَكُل مِن الشجرةِ ، أَوْ حَى (٢) اللهُ إليه (١) : الهُبِطْ مِن جِوارى ، وعِزَّتى لا يُجاوِرُنى مَن عَصانى . فَهَبَط إلى الأرضِ مُسُودًا ، فَبِكَتِ الملائكةُ (٥) وضَجَّت ، فأوحى اللهُ إليه (١) : يا آدمُ ، صُمْ لى اليومَ . يومَ ثلاثة عشرَ . فصامَه ، فأصبح ثُلَثُه أبيضَ ، ثم أوحى اللهُ (٢) إليه : صُمْ لى هذا اليومَ . يومَ أربعةَ عشرَ . فصامَه ، فأصبح ثُلُثاه أبيضَ ، ثم أوحى اللهُ (٢) اليه : صُمْ لى هذا اليومَ . يومَ اليومَ . يومَ اليومَ . يومَ عشرَ ، فصامَه ، فأصبحَ كلّه أبيضَ ، فمُشيت أيامَ البيضَ . ومَ خمسةَ عشرَ ، فصامَه ، فأصبحَ كلّه أبيضَ ، فسُمِّيت أيامَ البيضِ (١) .

<sup>(</sup>١) الديلمي (٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) في ب ١: «سأل».

<sup>(</sup>٣) في ب ٢: « فأوحى » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ب ٢: «أن».

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «الأرض».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، ب ١، ب ٢.

<sup>(</sup>٨) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٩) ابن عساكر ٤١٩/٧ من طريق الخطيب.

وأخرج ابنُ عساكرَ عن الحسنِ قال : لمَّا أَهْبَط اللهُ آدَمَ مِن الجنةِ إلى الأرضِ ، قال له : يا آدمُ ، أربعُ احفَظْهن (۱) ، واحدةٌ لى عندك ، وأُخْرَى لك عندى ، وأُخْرى بينك ، وأُخرى بينك ، وأُخرى بينك أن وبينَ الناسِ ، فأما التي لى عندك ، فتَعْبُدُنى لا تُشْرِكُ بى شيئًا ، وأمّا التي لك عندى فأُوفِّيك عَمَلَك لا أُظلِمُك شيئًا ، وأما التي بينى وبينَك ، فتَدْعونى فأستَجيبُ لك ، وأما التي بينك (۲) وبينَ الناسِ ، فتَرْضَى للناسِ أن تأتى إليهم بما تَرْضَى أن يأتوك (۱) بمثلِه (۱) .

وأخوج أحمدُ في «الزهدِ»، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ»، عن سلمانَ قال: لمَّ خَلَق اللهُ آدمَ قال: يا آدمُ ، واحدةٌ لي ، وواحدةٌ لك ، وواحدةٌ بيني وبينك ؛ فأما التي لي فتعْبُدُني لا تُشْرِكُ بي شيعًا ، وأما التي لك فما عَمِلتَ مِن شيء جَزَيْتُك به ، وإن أَغْفِرْ ، فأنا [٥١و] الغفورُ الرحيمُ ، وأما التي بيني وبينك ، فمنك المسألةُ والدعاءُ ، وعليَّ الإجابةُ والعطاءُ .

وأخرجه البيهقيُّ مِن وَجْهِ آخرَ عن سلمانَ ، رَفَعه (٦)

وأخرج الخطيبُ ، وابنُ عساكرَ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « لمَّا أَهْبَط اللهُ آدمَ إلى الأرضِ ، مَكَثَ فيها (٧) ما شاء اللهُ أن يَمْكُثَ ، ثم قال له بَنُوه :

<sup>(</sup>١) في ب ١: «حفظهن».

<sup>(</sup>٢) في ف ١: «بيني ».

<sup>(</sup>٣) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١: ﴿ يَأْتُوا إِلَيْكَ ﴾ ، وفي م: ﴿ يَوْتُوا إِلَيْكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٧/ ٤٤، ٤٤١.

<sup>(</sup>٥) أحمد ص ٤٧، والبيهقي (٤٣٩).

<sup>(</sup>٦) البيهقى (٤٣٨).

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص.

يا أبانا ، تَكَلَّمْ . فقامَ خطيبًا في أربعينَ ألفًا مِن ولدِه وولدِ ولدِه فقال : إن اللهَ أمَرني فقال : يا آدمُ ، أقِلَ<sup>(۱)</sup> كلامَك تَرْجِعْ إلى جِوارى » (٢) .

وأخرج الخطيب ، وابنُ عساكر ، عن ابنِ عباسٍ قال : لمَّا أَهْبَطَ اللهُ آدمَ إلى الأَرضِ ، أكثر ذريتَه فَنَمَت ، فاجْتَمع إليه ذاتَ يومٍ ولدُه وولدُ ولدِه ، فجَعَلوا يتَحدَّثون حولَه وآدمُ ساكتُ لا يتكلَّم ، فقالوا : يا أبانا ، ما لنا نحن نتكلَّم وأنت ساكتُ لا تتكلَّم ؟ "قال : يا بَنيً " ، إن اللهَ لمَّا أَهْبَطني مِن جِوارِه إلى الأَرضِ عَهِدَ الى ققال : يا آدمُ ، أقِلَّ الكلامَ حتى تَرْجِعَ إلى جِوارى ( ) .

وأخرج ابنُ عساكرَ عن فَضالةَ بنِ عبيدِ قال : إن آدمَ كَبِرَ حتى تَلَعَّبَ به بنو بنيه ، فقيل له : ألا تَنْهَى (٥) بني (١) بنيك (١) أن يَلْعَبوا بك ؟ قال : إنى رأيتُ ما لم يَروا (٨) ، وسَمِعتُ ما لم يَسْمَعوا ، وكنتُ في الجنةِ وسَمِعتُ (٩ كلامَ الملائكةِ ٥) وإن ربِّي وعَدني إنْ أنا أَمْسَكْتُ (١٠) فَمِي أن يُدْخِلَني الجنةَ (١١) .

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: «اقلل».

<sup>(</sup>٢) الخطيب ٧/ ٣٢٨، وابن عساكر ٧/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب ١: « قال بني » ، وفي ب ٢، ف ١، م : « فقال يا بني » .

<sup>(</sup>٤) الخطيب ٧/ ٣٢٨، ٣٢٩، وابن عساكر ٧/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ينتهي».

<sup>(</sup>٦) فى الأصل، ص، ب، ف ١: «بنو».

<sup>(</sup>٧) في ص : « بنتك » .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «تروا»، وفي ب ٢: «تروه».

<sup>(</sup>۹ - ۹) في ف ١، م: «الكلام».

<sup>(</sup>۱۰) في ف ۱، م: «أسكت».

<sup>(</sup>١١) ابن عساكر ٧/ ٤٤٧، ٤٤٨.

وأخرج ابنُ الصلاحِ في «أماليهِ» عن محمدِ بنِ النَّضْرِ قال: قال آدمُ: يا ربِّ، شَغَلْتَني بكَسْبِ يَدِى، فعَلِّمْني شيئًا فيه مجامعُ الحمدِ والتسبيحِ. فأو حَى اللهُ إليه: يا آدمُ، إذا أصبَحت فقُلْ ثلاثًا، وإذا أمسيتَ فقُلْ ثلاثًا: الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، حَمْدًا يُوافِي نِعَمَه، ويُكافِئُ مزيدَه. فذلك مجامعُ الحمدِ والتسبيح.

وأخرج أبو الشيخ في « العظمةِ » عن قتادةً قال : كان آدمُ عليه السلامُ يَشْرَبُ مِن السحابِ (١).

وأخرج ابنُ أبى شيبةً فى « المصنفِ » عن كعبِ قال () : أوَّلُ مَن ضَرَبَ الدينارَ والدرهمَ آدمُ عليه السلامُ () .

وأخرج ابنُ عساكرَ عن معاويةَ بنِ يحيى قال: أوَّلُ مَن ضَرَب الدينارَ والدرهمَ آدمُ ، وقال (''): لا تَصْلُحُ المعيشةُ إلا بهما ('').

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ عن الحسنِ قال : أوَّلُ مَن ماتَ آدمُ عليه السلامُ (١).

وأخرج ابنُ سعدٍ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويه ، عن أُبيّ بنِ كعبٍ ، عن النبيّ قال : « لمَّا تَحْضِرَ آدمُ قال لبنيه : انطَلِقُوا فاجْنُوا لي مِن ثمارِ الجنةِ . فخرَجوا

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، ب ٢: «إن».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٤ / ١٤٤/ بالزيادة التي في الأثر الآتي .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ٧/٤١٣.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٢٦/١٤، ١٢٧.

فاسْتَقْبَلَتهم الملائكة ، فقالوا : أين تُريدون ؟ قالوا : بَعَثَنا أبونا (() لِنجْنِيَ له مِن ثمارِ الجنةِ . قالوا : ارْجِعوا فقد كُفِيتُم . فرَجَعوا معهم ، حتى دَخَلوا على آدم ، فلما رأتُهم حواء ذَعَرَتْ منهم ، وجَعَلَت تَدْنُو إلى آدم (أوتلْصِقُ به) ، فقال : إليكِ عنى ! إليكِ عنى ! فمِن قِبَلِكِ أُتِيتُ ، خَلِّى بينى وبينَ ملائكةِ ربِّى . قال : فقبَضوا روحه ، ثم غَسَّلوه وحَنَّطوه وكَفَّنوه ، ثم صَلَّوا عليه ، ثم حَفَروا له ودَفَنوه ، ثم قالوا : يا بنى آدم ، هذه سُنَتُكم في مَوْتاكم ، فكذاكم فافْعَلوا (()) » .

وأخرجه ابنُ أبي شيبةَ عن أُبَيِّ موقوفًا (\*).

وأخرج ابنُ عساكرَ عن أبيٌّ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ إِن آدَم لمَّا حضَرتُهُ الوفاةُ أَرسَل اللهُ إليه بكَفَنِ وحَنُوطٍ مِن الجنةِ ، فلما رَأت حواءُ الملائكةَ جَزِعَت ، فقال : خَلِّى بينى وبينَ رُسُلِ ربِّى ، فما لَقِيتُ الذي لَقِيتُ إلا منكِ ، ولا أصابنى الذي أصابنى إلا منكِ » (1)

وأخرج ابنُ عساكرَ عن ابنِ عباسٍ قال : كان لآدمَ بنونَ ؛ وَدُّ وسُوَاعٌ ويغوثُ ويعوقُ ونَسْرٌ ، فكان أكبرَهم يَغوثُ ، فقال له : يا بُنيَّ ، انطلِقْ ، فإن لَقِيتَ أحدًا

<sup>(</sup>١) في ف ١: « أبانا » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ف ١، وفي الأصل: « وتلتصق به » .

<sup>(</sup>٣) في ب ١: « ما فعلوا » ، وفي ب ٢: « افعلوا » .

والأثر عند ابن سعد ٣٣/١ - موقوفا - والحاكم ١/ ٣٤٤. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة ٦/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) في ف ١: «مرفوعا».

والأثر عند ابن أبي شيبة ٣/٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ٧/ ٢٥٦.

مِن الملائكةِ فَمُوهُ (۱) يَجيئني (أبطعامٍ مِن الجنةِ ، وشرابٍ المِن شرابِها . فانطلق فَلَقِي (۱) جبريلَ بالكعبةِ ، فسأله عن ذلك ، قال : ارجِعْ فإن أباك يموتُ . فرَجَعا فوَجَداه يجودُ بنفسِه ، فولِيه جبريلُ ، فجاءَه (۱) بكفن وحَنُوطٍ وسِدْرٍ ، ثم قال : يوجَداه يجودُ بنفسِه ، فولِيه جبريلُ ، فجاءَه المُنعُوه بموتاكم . فعَشَلوه وكَفَّنوه ١٢/١ يا بني آدمَ ، أَتَرُون ما أصنعُ (۱ فيسيكم / فاصنعوه بموتاكم . فعَشَلوه وكَفَّنوه ١٢/١ وحَنَّطوه ، ثم حَمَلوه إلى الكعبةِ ، (أفصلَّى عليه جبريلُ – فعُرِف فضلُ جبريلَ يومَعَذِ على الملائكة أو في مسجدِ الخيقي (١٩ ) ووضعوه مما يَلَى القبلةَ (١٩ ) عندَ القبورِ (١) القبورِ (١) ، ودفَنوه في مسجدِ الخيقي (١٩) .

وأخرج الدارقطنى فى «سنيه» ، عن ابنِ عباسٍ قال : صلَّى جبريلُ على آدمَ وكبَّر عليه أربعًا ، صلَّى جبريلُ بالملائكةِ يومَئذِ (١٠٠) فى مسجدِ الخَيْفِ ، وأخذ مِن قبَل القبلةِ ، ولحَد له وسنَّم قبرَه (١٠١) .

<sup>(</sup>۱) في ف ۱، م: « فأمره ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف ۱: «بشرب».

<sup>(</sup>۳) فی ب ۱: «فکفی».

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: « فجاء » .

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: «نصنع».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «الكعبة».

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ب ۲: « مما يلي القبر » .

<sup>(</sup>٩) الحيف: ما انحدر من غلظ الجبل، وارتفع عن مسيل الماء. ومسجد الخيف بمنى، قيل: هو المحصب، وقيل: هو مبتدأ الأبطح. ينظر معجم البلدان ٢/ ٥٠٧، ٥٠٨.

والأثر عند ابن عساكر ٧/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>۱۰) بعده في الدارقطني : «ودفن» .

<sup>(</sup>١١) الدارقطني ٧٠/٢، ٧١. وقال : عبد الرحمن بن مالك بن مغول، متروك.

وأخرج أبو نُعيمٍ في « الحليةِ » عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ النبيَّ ﷺ أَتى بجِنازةِ فصلَّى عليها وكبَّر عليها (١) أربعًا ، وقال : « كبَّرتِ الملائكةُ على آدمَ أربعَ تكبيراتِ » (٢) .

وأخرج ابنُ عساكرَ عن أُبَيِّ ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال : ﴿ أُلْحِدَ آدمُ وغُسِّلَ بالماءِ وَأُخْرِجَ ابنُ عساكرَ عن أُبَيِّ ، أَنَّ النبيَّ وَلِدِ آدمَ مِن بعدِه ﴾ (") .

وأخرج (أبنُ عساكرَ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي فراسِ قال : قُبِر آدمُ في مغارةٍ فيما بينَ بيتِ المقدسِ ومسجدِ إبراهيمَ ، ورِجْلاه عندَ الصخرةِ ، ورأشه عندَ مسجدِ إبراهيمَ ، وينهما ثمانية عشرَ ميلًا ( ) .

وأخرج ابنُ عساكرَ عن عطاءِ الخراسانيِّ قال : بكتِ الخلائقُ على آدمَ حينَ تُوفِّي سبعةَ أيامِ (٦) .

وأخرج ابنُ عدىٌ في «الكاملِ»، وأبو الشيخِ في «العظمةِ»، وابنُ عساكرَ، عن جابرٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «ليسَ (٧) أحدٌ مِن أهلِ الجنةِ إلا يُدْعَى باسمِه، إلَّا آدمُ، فإنَّه يُكْنَى أبا محمدٍ، وليسَ أحدٌ مِن أهلِ الجنةِ إلَّا وهم جُرْدٌ مُرْدٌ،

<sup>(</sup>١) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم ٢/ ٩٦. قال الدارقطني في سننه ٢/ ٧٢: فرات بن السائب متروك الحديث.

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ٧/ ٥٥٥، ٥٥٦. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣٠١٠).

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ٧/ ٤٥٨. فيه عبد الله بن أبي فراس ، قال ابن أبي حاتم في الجرح ٥/ ١٣٨: سمعت أبي يقول: هو مجهول.

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ٧/ ٥٩٩.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « ما من ».

إلا ما كَانَ مِن موسى بنِ عمرانَ ، فإنَّ لحيتَه تَبْلُغُ سُرَّتَه » (١).

وأخرج ابنُ عَدِى ، والبيهقى فى « الدلائلِ » ، وابنُ عساكرَ ، عن على قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « أهلُ الجنةِ ليستُ لهم كُنّى ، إِلَّا آدمَ ، فإنَّه يُكْنَى أبا محمدِ ؛ تعظيمًا وتوقيرًا » .

وأخرج ابنُ عساكرَ عن كعبِ قال: ليسَ أحدٌ في الجنةِ له لحِيثٌ ، إلَّا آدمُ عليه السلامُ ، له لحيةٌ سوداءُ إلى سُرَّتِه ، وذلك أنَّه لم يكنْ له في الدنيا لحيةٌ ، وإنَّما كانت اللِّحى بعدَ آدمَ ، وليسَ أحدٌ يُكْنَى في الجنةِ غيرُ آدمَ ، يُكْنَى فيها (٢) أبا محمد (٤) .

وأخرج أبو الشيخِ عن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ المُزَنِيِّ قال : ليسَ أحدٌ في الجنةِ له كنيةً إلا آدمُ ، يُكْنَى أبا محمدِ ، أكرَم اللهُ بذلك محمدًا ﷺ (٥)

وأخرج ابنُ عساكرَ عن غالبِ بنِ عبدِ اللهِ العقيليِّ قال: كنيةُ آدمَ في الدُّنيا أبو البشرِ، وفي الجنةِ أبو محمدِ (١٠).

وأخرج أبو الشيخ في «العظمةِ » عن خالدِ بنِ مَعْدَانَ قال: أُهْبِطَ آدمُ

<sup>(</sup>۱) ابن عدى ٤/ ١٣٦٨، وأبو الشيخ (١٠٥٧) واللفظ له، وابن عساكر ٧/ ٣٨٨، ٣٨٩. حديث باطل أورده ابن الجوزى في الموضوعات ٢٥٧/٢، ٢٥٨، والسيوطى في اللآلئ الموضوعة ٢/ ٥٥٥، و7 دوري والألباني في السلسلة الضعيفة (٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) ابن عدى ٦/ ٢٣٠٣، والبيهقى ٥/ ٤٨٩، وابن عساكر ٧/ ٣٨٨. وقال ابن عدى : منكر . وأورده ابن الجوزى في الموضوعات ٣/ ٢٥٨، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة ٢/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>٣) في ابن عساكر: «في الدنيا أبا البشر، وفي الجنة».

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٧/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (١٠٥٦) .

بالهندِ ، وإنَّه لمَّا تُؤفِّى حمَله خمسونَ ومائةُ رجلٍ مِن بيتِه (١) إلى بيتِ المقدسِ ، وكان طولُه ثلاثينَ مِيلًا ، (أودفنوه بها ، وجعَلوا رأسَه عندَ الصخرةِ ورِجْلَيْه خارجًا مِن بيتِ المقدسِ ثلاثينَ ميلًا ).

وأخرج الطبراني عن أبي بَوْزة الأسلمي قال: إنَّ آدمَ لمَّا طُوْطِئ عن (٢) كلامِ الملائكةِ ، وكان يستأنسُ بكلامِهم ، بكى على الجنةِ مائة سنة ، فقال اللهُ عزَّ وجلَّ (٤) : يا آدمُ ، ما يَحْرُنُك ؟ قال : كيف لا أحرَنُ وقد أهْبَطْتني مِن الجنةِ ، ولا أدْرِى أعودُ إليها أم لا ؟ فقال اللهُ تعالى : يا آدمُ ، قل : اللهم لا إله إلا أنت وحدَك لا شريكَ لك ، سبحانك (٥) وبحمدِك ، ربِّ إنِّي عمِلتُ سوءًا وظلَمتُ نفسي فاغفر لي إنك أنت (حدَرُ الغافرينَ ألى والثانيةُ : اللهم لا إله إلا أنت وحدَك لا شريكَ لك ، سبحانك (٧ وبحمدِك ، ربِّ إنِّي عمِلتُ سوءًا و ظلَمتُ نفسي فاغفر لي إنك أنت أرحمُ الراحمين . والثالثةُ : اللهم لا إله إلا أنت ، سبحانك وبحمدِك ، لا أنك أنت أرحمُ الراحمين . والثالثةُ : اللهم لا إله إلا أنت ، سبحانك وبحمدِك ، لا شريكَ لك ، ربِّ عملتُ سوءًا وظلمتُ نفسي فاغفر لي إنَّك أنت التوابُ الرحيمُ . شيكَ لك ، ربِّ عملتُ سوءًا وظلمتُ نفسي فاغفر لي إنَّك أنت التوابُ الرحيمُ . فهي (١٠) الكلماتُ التي أنزلَ اللهُ على محمد ﷺ : ﴿ فَلَلَقَنْ عَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمُنْتِ فَهِي (١٠) الكلماتُ التي أنزلَ اللهُ على محمد ﷺ : ﴿ فَلَلَقَنْ عَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمُنْتِ فَهِي (١٠) الكلماتُ التي أنزلَ اللهُ على محمد ﷺ . قال وهي لولدِه مِن بعدِه . وقال آدمُ لابنِ له فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُو النَّوَابُ الرَّعِيمُ ﴾ . قال : وهي لولدِه مِن بعدِه . وقال آدمُ لابنِ له

<sup>(</sup>١) في ب ٢، ف ١، م: «بنيه».

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

والأثر عند أبي الشيخ (١٠٢٥).

<sup>(</sup>٣) في م: «منع».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، ص، ب ١، ف ١، م: «له».

<sup>(</sup>٥) بعده في مجمع الزوائد: « اللهم » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في مجمع الزوائد: « أرحم الراحمين ».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في مجمع الزوائد: «ربي إني».

<sup>(</sup>٨) في مجمع الزوائد: « فهذه » .

يقالُ له: هِبهُ اللهِ - ويُسَمِّيه (۱) أهلُ التوراةِ وأهلُ الإنجيلِ شيثَ - : تعَبَّدُ لربِّك ، وسله (۲) أيُردُّني إلى الجنةِ أم لا ؟ فتَعَبَّد (۲) وسأل ، فأوْحَى اللهُ إليه : إنِّي رادُه إلى الجنةِ . فقال : أي رسب ألني العلامة . الجنةِ . فقال : أي رسب ألني العلامة . فألقى اللهُ إليه (۱) سوارًا مِن أسورةِ الحُورِ ، فلما أتاه قال : ما وراءَك ؟ قال : أبشِر ! قلم قله ألحبر الله إليه الجنةِ . قال : فما سألته العلامة ؟ فأخرج السّوارَ فرآه فعرفه ، فخرَّ ساجدًا ، فبكى حتى سالَ مِن عينيه نهرٌ مِن دموع ، وآثارُه تُعْرَفُ بالهندِ . وذكر أنَّ كنز الذهبِ بالهندِ مِما يَنْبُتُ مِن ذلك السوارِ ، ثم قال : استطعم الي ربَّك مِن ثمرِ الجنةِ . قال : فإنَّ ربَّه أين ؟ قال : فإنَّ ربَّه أين ؟ قال : إنَّ أبي أرْسَلَني أن أطْلُبَ إلى ربِّي أنْ يُطْعِمَه مِن ثمرِ الجنةِ . قال : فإنَّ ربَّه أين ؟ قال : إنَّ أبي أرْسَلَني أن أطْلُبَ إلى ربِّي أنْ يُطْعِمَه مِن ثمرِ الجنةِ . قال : فإنَّ ربَّه قضى ألا يأكلَ منها شيئًا حتَّى يعودَ إليها ، وإنَّه قد ماتَ فارْجِعْ فوارِه . فأخذه جبريلُ عليه السلامُ فعَسُله وكفَّنه وحنَّطه وصلَّى عليه ، ثم قال جبريلُ : هكذا فاصْنعوا عليه السلامُ فعَسُله وكفَّنه وحنَّطه وصلَّى عليه ، ثم قال جبريلُ : هكذا فاصْنعوا عليه . موتاكم (۸) .

وأخرج أبو الشيخ عن مجاهدٍ قال : قبرُ آدمَ عليه السلامُ بمنَّى (٩) في مسجدِ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ب١، ب٢، ف ١: «يسمونه».

<sup>(</sup>٢) في ب ١، ف ١، م: « واسأله ».

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١: « الله » . وفي م : « لله » .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: «لم».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب ١، ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١، م: « قال » .

<sup>(</sup>٨) الطبراني - كما في مجمع الزوائد ٨/ ١٩٩. وقال : فيه سوار بن مصعب ، وهو متروك .

<sup>(</sup>٩) سقط من: ص، وفي ف ١، م: « بني ».

الخَيف، وقبرُ حواءَ بجُدَّةَ .

وأخرج ابنُ أبي خَيْثُمَةً في «تاريخِه»، وابنُ عساكرَ، عن الزُّهْرِيِّ والشُّعْبِيِّ قالاً : لمَّا هبَط آدمُ من الجنَّةِ وانْتَشر ولدُه ، أرَّخ بنوه مِن هبوطِ آدمَ ، فكان ذلك التاريخَ حتى بعَث اللهُ نوحًا ، فأرَّخوا ببعثِ نوح ، حتى كان الغرقُ ، فكان التاريخُ مِن الطوفانِ إلى نارِ إبراهيمَ ، فأرَّخ بنو إسحَاقَ (٢) مِن نارِ إبراهيمَ إلى مبعثِ ٦٣/١ يوسفَ ، ومِن مبعثِ يوسفَ إلى / مَبعثِ موسى ، ومِن مَبعثِ موسى إلى مُلكِ سليمان ، ومِن مُلكِ سليمان إلى مبعثِ (١) عيسى ، ومن مَبعثِ عيسى إلى مبعثِ رسولِ اللهِ ﷺ، وأرَّخ بنو إسماعيلَ مِن نارِ إبراهيمَ إلى بناءِ البيتِ حينَ (٥٠) بناه إبراهيمُ وإسماعيلُ ، فكانَ التاريخُ ( مِن بناءِ البيتِ حتَّى تفرَّقَتْ مَعَدٌّ ، فكان كُلَّما خرَج قومٌ مِن تِهامةَ أرَّخوا مَخرجَهم ، حتى ماتَ كعبُ بنُ لؤيٌّ فأرَّخوا مِن موتِه إلى الفيل، فكان التاريخُ ، مِن الفيل حتَّى أرَّخ عُمرُ بنُ الخطابِ مِن الهجرةِ ، وذلك سنةَ سبعَ عشْرةَ أو ثمانِ عشرةً (٢).

وأخرج ابنُ عساكرَ عن عبدِ العزيزِ بن عمرانَ قال : لم يزلُ للناسِ تاريخٌ ؟ كانوا يُؤرِّخون في الدهر الأوَّلِ مِن هبوطِ آدمَ مِن الجنةِ ، فلم يزلْ ذلك حتَّى بعَث اللهُ نوحًا ، فأرَّخوا مِن دعاءِ نوح على قومِه ، ثم أرَّخوا مِن الطوفانِ ، ثم أرَّخوا من

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (١٠٦٨).

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: «حنيفة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إسرائيل».

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: «ملك».

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: ﴿ حتى ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١٠.

<sup>(</sup>٧) ابن عساكر ١/ ٣٤، ٣٥ من طريق ابن أبي خيثمة ، بنحوه .

نارِ إبراهيمَ ، ثم أرَّخ بنو إسماعيلَ مِن بنيانِ الكعبةِ ، ثم أرَّخوا مِن موتِ كعبِ بنِ لؤَّ ، ثم أرَّخوا مِن عامِ الفيلِ ، ثم أرَّخ المسلمونَ بعدُ مِن مُهاجَرِ رسولِ اللهِ اللهِ (۱)

قُولُه تعالى : ﴿ قُلْنَا آهْبِطُواْ مِنْهَا ﴾ الآية .

أخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ قُلْنَا آهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَـُكُم مِّنِى هُدُى ﴾ . قال : الهُدَى : الأنبياءُ والرسلُ والبيانُ (٢) .

وأخرج ابنُ المنذرِ عن قتادةً في قولِه : ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ ﴾ الآية . قال : ما زال للهِ في الأرضِ الإبليسَ إلا وفيها أولياءُ له ، يعمَلون للهِ بطاعتِه .

وأخرج ابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» عن أبي الطُّفَيْلِ قال: قرَأُ رسولُ اللهِ ﷺ: «(فمن تبع هُديُّ)» (٣) بتثقيل الياءِ وفتحِها.

وأخرج ابنُ أَبَى حَاتَمٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبِيرٍ فَى قُولِهِ : ﴿ فَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ . يَعْنَى فَى الآخرةِ . ﴿ وَلَا هُمْ يَمْزَنُونَ ﴾ . يَعْنَى فَى الآخرةِ . ﴿ وَلَا هُمْ يَمْزَنُونَ ﴾ . يَعْنَى ('') : لا يَحْزَنُونَ للموتِ (''

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ٣٥/١، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، وفي ب ٢: « البينات » .

والأثر عند ابن جرير ١/ ٥٨٩، وابن أبي حاتم ٩٣/١ (٤١٩).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها عاصم الجحدري، وهي شاذة . البحر المحيط ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٩٣/١ (٤٢٥) ٤٢٦).

وأخرج عبدُ الرَّزاقِ في « المصنفِ » ، والبيهقى في « شعبِ الإيمانِ » ، عن قتادة قال : لمَّ أُهبِطُ (١) إبليسُ قال : أي ربِّ ، قد لَعَنْتَه ، فما عِلْمُه (١) ؟ قال : السِّحْرُ . قال : فما قراءتُه (١) ؟ قال : الشِّعرُ . قال : فما كتابُه (١) ؟ قال : الوَشْمُ . قال : فما طعامُه ؟ قال : كلُّ مَيْتَة وما لم يُذْكَرِ اسمُ اللهِ عليه . قال : فما شرابهُ ؟ قال : كلُّ مُسْكِر . قال : فأين مَسْكَنُه ؟ قال : الحَمَّامُ . قال : فأين مَجْلِسُه ؟ قال : المُسواقُ . قال : فما صَوْتُه ؟ قال : المِرْمارُ . قال : فما مَصَائدُه ؟ قال : النساءُ (٥) . الأسواقُ . قال : فما صَوْتُه ؟ قال : النساءُ (٥) .

وأخوج أبو نُعَيْمٍ في « الحليةِ » عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « قال إبليسُ لربِّه تعالى : يا ربِّ ، قد أُهْيِطَ آدمُ ، وقد علِمتُ أنَّه سيكونُ كتابٌ [٥١٤] ورسلٌ ، ( فما كتابُهم ورسلُهم ؟ أن قال : رسلُهم الملائكةُ و النبيونَ ، وكتُبُهم التوراةُ والإنجيلُ والزبورُ والفرقانُ . قال : فما كتابى ؟ قال : كتابُك الوشمُ ، وقراءتُك الشعرُ ، ورسُلُك الكهنةُ ، وطعامُك ما لم (٢) يُذْكِر اسمُ اللهِ عليه ، وشرابُك كلُّ مُسْكِرٍ ، وصدقُك (١ الكذبُ ، ويتُك الحَمَّامُ ، ومَصائدُك النساءُ ، ومُؤَذِّنُك المزمارُ ، ومسجدُك الأسواقُ » (١)

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: «هبط».

<sup>(</sup>۲) في ب ١: «عليه». وفي مصدري التخريج: «عمله».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قوله»، وفي ب ١، والشعب: «قرآنه».

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: «كتابته » .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٢٠٥١)، والبيهقي (٥٠٩١).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «فما كتبهم وما رسلهم».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص، ب١، ب٢: « لا».

<sup>(</sup>٨) في الحلية: «حديثك».

<sup>(</sup>٩) أبو نعيم ٣/ ٢٧٨، ٢٧٩. قال الألباني في السلسلة الضعيفة (١٥٦٤): منكر. لكن ثبت من الحديث قوله: «طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه». ينظر السلسلة الصحيحة (٧٠٨).

قُولُه تَعَالَى : ﴿ يَنْبَنِي ٓ إِسۡرَتِهِ بِلَ ﴾ الآيات .

أخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسِ قال : إسرائيلُ : يعقوبُ (١٠) . وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، (١ وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : إسرائيلُ هو يعقوبُ (١) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ `` ، عن أبي مِجْلَزِ قال : كان يعقوبُ رجلًا بطيشًا ( ) فلقى مَلَكًا فعا لجَه فصرَ عه المَلَكُ فضرَ به على فخِذيْه ، فلمَّا رأى يعقوبُ ما صنَع به بطش به فقال : ما أنا بتاركك حتَّى تُسَمِّيني اسمًا . فسمَّاه إسرائيلَ . قال أبو ( ) مِجْلَزِ : ألا تَرى أنَّه مِن أسماءِ الملائكةِ إسرائيلُ وجبريلُ وميكائيلُ وإسرافيلُ ؟ ( )

وأخرج الحاكم وصحّحه عن ابنِ عباسٍ قال: كانت الأنبياء مِن بنى إسرائيلَ إلا عَشَرةً ؛ نوخ، وهودٌ، وصالح، ولوطٌ، وشعيبٌ، وإبراهيمُ، وإسماعيلُ، وإسحاقُ، ويعقوبُ، ومحمدٌ عليهمُ السلامُ، ولم يكنْ مِن الأنبياءِ مَن له اسمانِ إلا إسرائيلُ وعيسى ؛ فإسرائيلُ يعقوبُ، وعيسى المسيحُ (٧).

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ ، أن إسرائيلَ وميكائيلَ وجبريلَ وإسرافيلَ كقولِك : عبدُ اللَّهِ (^) .

<sup>(</sup>۱) ابن المنذر (۱۹۸) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩/ ٣٨٣، وابن المنذر (٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) البطيش ، كالبطاش : الرجل الشديد البطش . تاج العروس (ب ط ش) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ابن».

<sup>(</sup>٦) ابن المنذر (٧٠٠).

<sup>(</sup>٧) الحاكم ٢/٣٧٣، ٤٧٣.

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ١/ ٩٣، ٢/ ٢٩٦.

وأخرج ابنُ جريرٍ عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ البصريِّ قال: إيلُ اللهُ بالعِبرانيةِ (١) .

وأخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَنَبَيْ َ إِسْرَةِ يِلَ ﴾ . قال : للأحبارِ مِن اليهودِ ، ﴿ اَذَكُرُواْ يَعْمَقَ الَّتِى آئَعْمَتُ عَلَيْكُو ﴾ . أى : بلائى (٢) عند كم وعند آبائِكم ، لِما كان نجاهم به مِن فرعون وقومِه ، ﴿ وَأَوْفُواْ بِهَهْدِى ﴾ الذى أخذتُ (أَفَى أعناقِكم للنبي ﷺ إذا (١) جاء كم ، ﴿ أُونِ بِهَهْدِكُم ﴾ أُنجُو لكم ما وعدتُكم عليه بتصديقِه (٥ واتباعِه ؛ بوضع ما كان عليكم (١ مِن الإصرِ (١) والأغلالِ ، ﴿ وَإِنّنَى فَارْهَبُونِ ﴾ أن أُنزِلَ بكم ما أُنزُلْتُ بَمَن كان قبلكم مِن آبائِكم مِن النَّقِماتِ ، ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ بِيَّهِ ﴾ وعند كم فيه مِن العلمِ ما ليس عندَ غيرِكم ، لَمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ بِيَّهِ ﴾ وعند كم فيه مِن العلمِ ما ليس عندَ غيرِكم ، وَتَكُمُنُهُواْ ٱلْعَقِ وَانتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . أى : لا تَكْتُمُ وا ما عندَكم مِن الكتبِ التى برسولى (أُو بِمَا جاءَ به أُ وأنتم تجدونه عندَكم فيما تعلمونَ مِن الكتبِ التى برسولى (مُ وَمَا جاءَ به أُ وأنتم تجدونه عندَكم فيما تعلمونَ مِن الكتبِ التى بُدِيكم (٩) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱/ ۹۳، ۲/ ۲۹۲.

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: «آلائي».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب ١، ف ١، م: « بأعناقكم » .

<sup>(</sup>٤) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: (إذ).

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «بتصديقكم».

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م: «عليهم».

<sup>(</sup>٧) في ب ١: « الإصرار » ، وفي ب ٢: « الآصار » .

<sup>(</sup> ٨ - ٨) في الأصل ، ب ٢: « ما جاء كم » .

<sup>(</sup>۹) ابن جریر ۱/ ۹۶، ۹۰، ۹۰، ۹۰، ۲۰۳، ۲۰۹، وابن أبی حاتم ۱/۹۰ – ۹۹ (۲۳۲، ۲۶۱، ۴۲۱) ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۵۷، ۶۰۷). وینظر سیرة ابن هشام ۱/ ۳۲.

وأخرج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَأَوْفُواْ
بِهُدِى ﴾ . يقولُ : ما أَمَرْتُكم به مِن طاعتى ونَهَيْتُكم عنه مِن معصِيتى فى النبيّ

عَيْنِهُ وغيرِه، ﴿ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ . يقولُ : أرْضَ / عنكم وأدخلُكم الجنة (١٠) .

وأخرج ابنُ المنذرِ عن ابن مسعودٍ ، مثلَه .

وأخرج ابنُ المُنْذرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى آُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ . قال : هو الميثاقُ الذي أخَذ عليهم في سورةِ « المائدةِ » (٢) : ﴿ وَلَقَدْ أَخَدَ اللَّهُ مِيثَنَقَ بَخِت إِسْرَهِ مِيلَ ﴾ الآية [المائدة : ١٢] .

وأخرج عبدُ بنُ محميدِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى ٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ . قال : ("العهدُ الذي أخذ اللَّهُ عليهم وأعطاهم ، الآيةُ التي في سورةِ «المائدةِ» : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَقَ بَغِتِ إِسْرَتِهِ يلَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ مِنْ قَدِيهِ الْمُؤْخِلَنَكُمْ جَنَّتِ مِن تَقْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ .

وأخرج عبدُ بنُ محمّيدِ عن الحسنِ في قولِه: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى ٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ . قال " : أَوْفُوا ( لَى بما أَ افْتَرَضتُ عليكم ، أُوفِ لكم بما رأيتُ الوَعْدَ (٥) لكم به على نفسِي .

وأخرج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، وأبو الشيخ في « العظمةِ » ، عن الصحاكِ في قولِه :

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/ ٩٩٥، وابن أبي حاتم ١/ ٩٥، ٩٦ (٤٤٠، ٤٣٧) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل: «ما»، وفي ب ١: «إلى بما»، وفي ف ١، م: «بما».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ب ١.

﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ . قال : أوْفُوا بطاعَتِي أُوفِ لكم بالجنةِ (١) .

وأخرج ابنُ جَريرٍ عن أبي العاليةِ في قولِه : ( ﴿ وَإِيَّلَىٰ فَٱرْهَبُونِ ﴾ . قال : فاخْشُونِ ( ) .

وأخرج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جَريرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه ' : ﴿ وَهَامِنُواْ بِمَا الْحَرِجُ عَبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جَريرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه ' : ﴿ مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ . قال : التوراةُ والإنجيلُ (' ) .

وأخرج ابنُ جَريرِ عَن ابنِ جُرَيْجٍ فَى قُولِهِ : ﴿ وَلَا تَكُونُوٓا أَوَّلَ كَافِرٍ بَدِّمِ ﴾ . قال : بالقرآنِ (°) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن أبى العاليةِ فى الآيةِ قال : يقولُ : يا مَعْشَرَ أهلِ الكتابِ، آمِنوا بما أُنزَلْتُ على محمدٍ، ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ . (لأنّهم يَجُدُونه أَمَن كُمْ عندَهم أَن فى التوراةِ والإنجيلِ ، ﴿ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَ كَافِرٍ بَقِدٍ ﴾ . يقولُ : يقولُ : لا تكونوا أوّلَ مَن كفر بمحمدٍ ، ﴿ وَلَا تَشْتُوا بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ . يقولُ : لا تكونوا أوّلَ مَن كفر بمحمدٍ ، ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ . يقولُ : لا تأخذوا عليه أجرًا . قال : وهو مَكْتوبٌ عندَهم أَن فى الكتابِ الأوّلِ : يا بنَ آدمَ ، علمُ مجّانًا كما عُلَمْتَ مَجَانًا أَنْ .

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (١٨٦).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٦٠٠.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٦٠٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ف ١، م: « لأنكم تجدونه ».

<sup>(</sup>٧) في ف ١، م: «عندكم».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «عنده».

<sup>(</sup>۹) ابن جریر ۱/ ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۰۳.

وأخرج أبو الشيخ عن أبى العالية فى قولِه: ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ . قال: لا تأخُذ على ما عَلَّمْت أَجْرًا ، إنما أَجْرُ العلماءِ والحكماءِ والحُلماءِ على اللَّهِ ، وهم يَجِدونه عندَهم: يا بنَ آدمَ ، عَلِّمْ مَجَّانًا كما عُلِّمتَ مَجَّانًا .

وأخرج ابنُ جَريرٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ . قال : لا تَخْلِطوا الصِّدْقَ بالكَذِبِ ، ﴿ وَتَكُنْهُوا ٱلْحَقَّ وَٱنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . قال : لا تَكْتُمُوا الحَقَّ و (٣) قد عَلِمتُم أنَّ محمدًا رسولُ اللَّهِ (١) .

وأخرج عبدُ بنُ محميدِ عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ . قال : لا تَلْبِسُوا اليهودية والنصرانية بالإسلام ، وأنتم تَعْلَمُون أن دِينَ اللَّهِ الإسلام ، وأنَّ اليهودية والنصرانية بِدْعَةٌ ليست مِن اللَّهِ ، ﴿ وَتَكُنْبُوا ( ) الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . قال : كَتَمُوا محمدًا وهم يَعْلَمُون أنَّه رسولُ اللَّهِ ، ﴿ وَيَكُنُونُ ﴾ . قال : كَتَمُوا محمدًا وهم يَعْلَمُون أنَّه رسولُ اللَّهِ ، ﴿ يَجِدُونَ مُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُونِ وَيَجِدُونَ مُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُونِ وَيَجِدُلُ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتَ ﴾ وَيَجْرَبُهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتَ ﴾ [الأعراف : ١٥٧] .

وأخرج ابنُ جَريرِ عن ابنِ () زيدِ في قولِه : ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ . قال : الحقُّ : التوراةُ التي أَنْزَل اللَّهُ ، والباطلُ : الذي كَتَبُوه بأيدِيهِم () .

<sup>(</sup>١) في ص، ب ١، ف ١، م: « فإنما ».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: «أنتم».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٦٠٦، ٦٠٩، ٦٠٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص: « تكتمون » . وهي قراءة ابن مسعود ، وهي شاذة . البحر المحيط ١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ابن أبي»، وفي ف ١، م: «أبي».

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱/ ۲۰۷.

وأخرج ابنُ جَريرِ عن السُّدِّيِّ في قولِه : ﴿ وَتَكُنْبُواْ ٱلْحَقَّ ﴾ . قال : هو محمدٌ ﷺ (١) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿ وَٱرْكَعُواْ ﴾ . قال : صَلُّوا '' . وَأَرْكَعُواْ ﴾ . قال : وأخرج ابنُ أبى حاتم عن مُقاتِلٍ فى قولِه : ﴿ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ . قال : أمّرَهم أنْ يَرْكَعُوا مع أُمَّةِ محمدٍ . يقولُ : كونوا منهم ومعهم '' .

قُولُه تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ ﴾ الآية .

أخرج عبدُ بنُ مُحميدِ عن قتادةً فى قولِه: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ . قال : أولئك أهلُ الكتابِ ، كانوا يَأْمُرون الناسَ بالبرِّ ، ويَنْسَون أَنفُسَهم ، وهم يَثلون الكتابَ ، ولا يَنْتَفِعون بما فيه .

وأخرج الثَّعْلَبَى ، والواحِدِى ، عن ابنِ عباسٍ قال : نَزَلَتْ هذه الآيةُ في يهودِ أهلِ المدينةِ ؛ كان الرجلُ منهم يقولُ لصِهْرِه ولِلدَّوِى قَرابَتِه ولمَنْ بينَه وبينَهم رضاعٌ مِن المسلمين : اثْبُتْ على الدِّينِ الذي أنت عليه وما يأمُرُك به هذا الرجلُ - يَعْنُون (') محمدًا عَلَيْ - فإنَّ أَمْرَه حَقَّ . وكانوا يَأْمُرون النَّاسَ بذلك ولا يَفْعَلُونه (') .

وأخرج ابنُ جَريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ مِٱلْهِرِ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱/ ۲۱۰.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ۱۰۰/۱ (٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٠٠/١ (٤٧١).

<sup>(</sup>٤) بعده في ف ١، م: «به».

<sup>(</sup>٥) الواحدى ص ١٥.

بالدُّخولِ في دينِ محمدِ ، ﴿ وَأَنتُمُ نَتْلُونَ ﴾ . يقولُ : تَدْرُسون الكتابَ بذلك ، ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ : تَقْهَمون ، فنهاهم (١) عن هذا الخُلُقِ القَبِيحِ (٢) .

وأخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جَريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى الآيةِ قال ("): تَنْهُون الناسَ عن الكفرِ بما (أنّ عندَكم مِن النبوةِ والعهدِ من التوراةِ ، وأنتم تَكْفُرون بما فيها مِن عَهْدِى إليكم فى تصديقِ رَسُولى (°).

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ جَريرٍ ، والبيهقيُّ في « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن أبي قِلابَةَ في الآيةِ قال : قال أبو الدَّرْداءِ : لا يَفْقَهُ الرجلُ كُلَّ الفِقْهِ حتى يَمْقُتَ الناسَ في ذاتِ اللَّهِ ، ثم يَرْجِعَ إلى نفسِه فيكونَ لها أشَدَّ مَقْتًا (٢) .

وأخرج وكيعٌ ، وابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ محميدٍ ، والبزارُ ، وابنُ أبى داودَ فى « البعثِ » ، وابنُ المُنْذِرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ حِبانَ ، وأبو نُعَيمٍ فى « الحليةِ » ، وابنُ مَرْدُويه ، والبيهقى فى « شُعَبِ الإيمانِ » ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيَّالِيمَ : « رأيتُ ليلةَ أُسرِى بى (٢) رجالًا تُقْرَضُ شِفاهُهم بمقاريضَ مِن نارٍ ، كلما قُرِضَتْ رَجَعَتْ ، فقلتُ لجبريلَ : مَن هؤلاءِ ؟ قال : هؤلاءِ خُطَباءُ مِن أُمَّتِك ، كانوا يَأْمُرون الناسَ بالبِرِّ ويَنْسَون أنفُسَهم ، وهم يَتْلون الكتابَ ، أفلا

<sup>(</sup>١) في ص: «تنهاهم»، وفي ب ١، ب ٢، ف ١، م: «ينهاهم».

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١/ ٦١٤، ٦١٦، ٦١٧.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: « لا » .

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: « لما ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «رسلي». والأثر عند ابن جرير ٢/٣١٣، وابن أبي حاتم ١٠١/١ (٤٧٣، ٤٧٦). وينظر سيرة ابن هشام ١/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (٢٠٤٧٣) ، وابن أبي شيبة ١٣/ ٣٠٦، وابن جرير ١/ ٦١٥، والبيهقي (٦١٩).

<sup>(</sup>٧) ليس في: الأصل.

يَعْقِلون (١<sup>)</sup> ».

وأخرج أحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ ، قال : سمِعتُ ٦٥/١ رسولَ / اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « يُجاءُ بالرجل يومَ القيامةِ فيُلْقَى في النارِ ، فتَنْدَلِقُ به أَقْتَابُه (٢) ، فيَدُورُ بها(٢) كما يدورُ الحمارُ بِرَحاه ، فيُطِيفُ به أهلُ النار ، فيقولون : يا فلانُ ، مالَكَ ، ما أصابَك ! ألم تَكُنْ تأمُرُ '' بالمعروفِ وتَنْهي <sup>(٥)</sup> عن المنكرِ ؟ فيقولُ: كنتُ آمُرُكم بالمعروفِ ولا آتِيه ، وأنْهاكم عن المنكرِ وآتيه » ( ) .

وأخرج الخطيبُ في «اقتضاءِ العلم العملَ »، وابنُ النجارِ في «تاريخ بغدادَ » ، عن جابرٍ ، عن النبيِّ عَيْظِيَّةٍ قال : « اطَّلَع قومٌ مِن أهل الجنةِ على قوم من أهلِ النارِ فقالوا: بم دَخَلْتم النارَ، وإنما دَخَلْنا الجِنةَ بتعليمِكم؟ قالوا: إنَّا كُنَّا نأمُرُكم ولا نَفْعَلُ »(٧).

في الأصل: «تعقلون».

والأثر عند ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٠٨، وأحمد ١٩/ ٢٤٤، ٢٢٣/، ٢٢٢١١ ( ١٢٢١١، ١٣٤٢، ١٣٤١)، وعبد بن حميد (١٢٢٠)، والبزار ( ٣٣٢١، ٣٣٢٢ - كشف)، وابن أبي حاتم ١/ ١٠٠، ١٠١ (٤٧٢) ، وابن حبان (٥٣) ، وأبي نعيم ٢/ ٣٨٦، ٣٨٧ ٨٤٦، ٤٤، ٢٧١، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ٢٧٢١ - والبيهقي (٤٩٦٥ - ٤٩٦٧). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٩١).

<sup>(</sup>٢) الأقتاب: الأمعاء، والاندلاق: خروج الشيء من مكانه، يريد خروج أمعائه من جَوْفه. النهاية 11/2 (17./7

<sup>(</sup>٣) بعده في ص: « في النار ».

<sup>(</sup>٤) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: « تأمرنا » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ب١، ب٢، ف١، م: «تنهانا».

<sup>(</sup>٦) أحمد ١١٧/٣٦ (٢١٧٨٤)، والبخاري (٣٢٦٧، ٧٠٩٨)، ومسلم (٢٩٨٩).

<sup>(</sup>٧) الخطيب (٧٢).

وأخرج الطبراني ، والخطيبُ في «اقتضاءِ العلمِ العملَ »، وابنُ عساكِرَ ، بسندِ ضعيفِ ، عن الوليدِ بنِ عُقْبَةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إنَّ أُناسًا (١) مِن أهلِ الجنةِ يَتَطَلَّعون إلى أُناسٍ مِن أهلِ النارِ فيقولون : بم دَخَلْتم النارَ ؟ فواللَّهِ ما دَخَلْنا الجنةَ إلا ('بَتَعَلَّمِنا منكم ''! فيقولون : إنَّا كُنَّا نَقُولُ ولا نَفْعَلُ » ('').

وأخرج عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في « زوائدِ الزهدِ » عن الوليدِ بنِ عُقْبَةَ ، أنَّه خطَب الناسَ فقال في خُطْبَتِه : لَيَدْخُلَنَّ أُمَراءُ النارَ ، ويَدْخُلُ مَن أطاعهم الجنةَ ، فيقولون لهم وهم في النارِ : كيف دَخَلْتم النارَ ، وإنما دَخَلْنا الجنة بطاعَتِكم ؟ فيقولون " : إنَّا كُنَّا نأمُرُكم بأشياءً " نُخَالِفُ إلى غيرِها .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ عن الشَّغبِيِّ قال: يُشْرِفُ قومٌ في الجنةِ على قومٍ في النارِ فيقولون: (٧ ما لكم في النارِ ، وإنما كُنَّا نَعْمَلُ بما تُعَلِّمونا (١٠ ؟ قالوا: كُنَّا نُعَلِّمُكم ولا نَعْمَلُ به (٩) .

وأخرج ابنُ المباركِ في « الزهدِ » عن الشُّعْبِيِّ قال : يَطَّلِعُ قومٌ مِن أهلِ الجنةِ <sup>٧٧</sup>

<sup>(</sup>۱) في ب ١، ب ٢: «ناسا».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف ١، م: « بتعليمكم » ، وفي مصادر التخريج : « بَمَا تعلمنا منكم » .

<sup>(</sup>٣) الطبرانى ١٥٠/٢٢ (٤٠٥)، وفى الأوسط (٩٩)، والخطيب (٧٣)، وابن عساكر ٢٧٦/١٧ (٥) الطبرانى عنه أبو بكر الداهرى، وهو ضعيف جدًّا. مجمع الزوائد ٢٧٦/٧، وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة (٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ف ١، م: «يدخلن»، وفي ب ٢: «يدخلون».

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ب ١، ف ١، م: «لهم».

<sup>(</sup>٦) بعده في ب ٢: «و».

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٨) في ص، ف ١: «تعملون»، وفي م: «تعلمون».

<sup>(</sup>۹) ابن أبي شيبة ۱۳/ ۵۵٤.

(الله قوم في النار فيقولون: ما أَدْخَلَكم النارَ ، وإنما دَخَلْنا الجنةَ بفَضْلِ تأدِيبِكم وتعليمِكم على الله وتعليمِكم؟ قالوا: إنا كُنّا نَأْمُرُ بالخيرِ (الله عَلَهُ الله عَلَهُ ).

وأخرج الطبراني ، والخطيب في «الاقتضاء» ، والأصبهاني في «الترغيب» ، بسند جيد ، عن مجندُب بن عبد الله قال : قال رسولُ الله عَيْلِيَة : « مَثَلُ العالمِ الذي يُعَلِّمُ الناسَ الخيرَ ولا يَعْمَلُ به ، كَمَثَلِ السِّراجِ ، يُضِيءُ للناسِ ويَحْرِقُ نفسَه » .

وأخرج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ في « زوائدِ الزهدِ » ، عن جُنْدُبِ البَجَليِّ قال : إنَّ مَثَلَ الذي يَعِظُ الناسَ ويَنْسَى نفسه ، كمثلِ المصباحِ ، يُضِيءُ لغيره ويَحْرقُ نفسَه .

وأخرج الطبراني ، والخطيب في «الاقتضاءِ» ، عن أبي بَرْزَةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَثَلُ الذي يُعَلِّمُ الناسَ ويَنْسَى نفسَه مَثَلُ الفَتيلِةِ ، تُضِيءُ للناسِ وتَحْرِقُ نفسَها » (٧) .

وأخرج ابنُ قانعِ في « معجمِه » ، والخطيبُ في « الاقتضاءِ » ، عن سُلَيْكِ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: «من أهل».

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « بالمعروف » .

<sup>(</sup>٤) ابن المبارك (٦٤).

<sup>(</sup>٥) الطبرانى (١٦٨١) ، والخطيب فى اقتضاء العلم العمل (٧٠) . قال الهيثمى : رجاله موثقون . مجمع الزوائد ١/ ١٨٥، وأعاده فى ٦/ ٢٣٢، وقال : رواه الطبرانى من طريقين فى إحداهما : ليث بن أبى سليم، وهو مدلس ، وفى الأخرى : على بن سليمان الكلبى ، ولم أعرفه .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٣/ ٤٨٨، ٤٨٩، وعبد اللَّه بن أحمد ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٧) الطبراني - كما في المجمع ١٨٤/١ - والخطيب (٧١). قال الهيثمي: فيه محمد بن جابر السحيمي، وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه.

قال: سمِعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: ﴿ إِذَا عَلَّمَ العَالِمُ وَلَمْ يَعْمَلُ ، كَانَ كَالْمُصِبَاحِ ، يُضِيءُ للناسِ ويَحْرِقُ نَفْسَه ﴾ (١) .

وأخرج الأَصْبَهانَى في « الترغيبِ » ، بسندِ ضعيفٍ ، عن أبى أُمامَةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « يُجَاءُ بالعالِم السَّوْءِ يومَ القيامةِ فيُقْذَفُ في جهنمَ ، فيَدورُ بِقُصْبِهِ – قلتُ : وما قُصْبُه ؟ قال : أَمْعاؤُه – كما يدورُ الحمارُ بالرَّحَى ، فيُقالُ : ' يا وَيْلَه' البِمَ لقيتَ هذا ، وإنما اهْتَدَيْنا بك ؟ قال : كنتُ أُحالِفُكم إلى ما أَنْهاكم عنه » .

وأخرج الطبراني ، بسند ضعيف ، عن ابنِ عُمَرَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن دعا الناسَ إلى قولِ أو عملِ ولم يَعْمَلْ هو به ، لم يَزَلْ في ظِلِّ سَخَطِ اللَّهِ حتى يَكُفَّ أو يَعْمَلَ ما قال أو (") دعا إليه » (أ) .

وأخرج ابنُ مَرْدُويه ، والبيهقيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ » ، وابنُ عَساكِرَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّه جاءَه رجلٌ فقال : يابنَ عباسٍ ، إني أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بالمعروفِ وأَنْهَى عن المُنْكَرِ . قال : أو بَلَغْتَ ذلك ؟ قال : أَرْجو . قال : فإن لم تَخْشَ أَنْ تَفْتَضِحَ بثلاثةِ أَحْرُفِ في كتابِ اللَّهِ فافْعَلْ . قال : وما هُنَّ ؟ قال : قولُه عَرَّ وجَلَّ : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ أَحْكَمْتَ هذه الآية ؟ قال : لا . قال : فالحرفُ الثانى ؟ قال : قولُه تعالى : ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (إِنَّ كُمُّ مَقْتًا عِندَ الثانى ؟ قال : قولُه تعالى : ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (إِنَّ كُمُّ مَقْتًا عِندَ

<sup>(</sup>١) ابن قانع ١/ ٣٢١، ٣٢٢، والخطيب (٦٩).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ب ٢: « يا ويلك ».

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: «و».

 <sup>(</sup>٤) الطبراني - كما في مجمع الزوائد ٢٧٦/٧ - وقال: فيه عبد الله بن خراش، وثقه ابن حبان وقال:
 يخطئ. وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات.

اللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢، ٣]. أَحْكَمْتَ هذه الآية ؟ قال: لا. قال: فالحرفُ الثالثُ ؟ قال أنولُ أَنَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَرْبِلُ أَنْ أَنْهَلُكُمْ عَنْفُ ﴾ [هود: ٨٨]. أَحْكَمْتَ هذه الآية ؟ قال: لا. قال: فابْدَأْ بنفسِك (٢).

وأخرج ابنُ المباركِ في «الزهدِ»، والبيهقى في «شُعَبِ الإيمانِ»، عن الشَّعْبِيِّ قال: ما خَطَب خطيبٌ في الدُّنيا إلا سَيَعْرِضُ اللَّهُ عليه خُطْبَتَه ما أَراد بها (٣).

وأخرج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبي شيبةً ، وأحمدُ في « الزهدِ » ، عن أبي الدَّرْداءِ قال : ويلٌ للذي لا يَعْلَمُ مرةً ولو شَاء اللَّهُ لعَلَّمه ، وويلٌ للذي يَعْلَمُ ولا يَعْمَلُ سبعَ مراتِ (1) .

وأخرج أحمدُ في « الزهدِ » عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قال : ويلٌ لمن لا يَعْلَمُ (°) ولو شاء اللَّهُ لعَلَّمَه ، وويلٌ لمن يَعْلَمُ و(١) لا يَعْمَلُ سبعَ مراتِ (٧) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَٱسْتَعِينُوا ۚ بِٱلصَّارِ﴾ .

أخرج [١٦٦] عبدُ بنُ مُحميدِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَأَسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٧٥٦٩) ، وابن عساكر ٢٣/٧٣.

<sup>(</sup>٣) ابن المبارك (١٣٦) ، والبيهقي (٤٩٦٨) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٥، ٣٦، وأحمد في الزهد ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «مرة».

<sup>(</sup>٦) في ص، ب١، ب٢، ف١، م: «ثم».

<sup>(</sup>٧) أحمد في الزهد ص ١٥٨.

وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ قال: إنهما مَعُونَتانِ مِن اللَّهِ ، فاسْتَعِينوا بهما .

وأخرج ابنُ أبى الدُّنيا فى «كتابِ العَزاءِ»، وابنُ أبى حاتمٍ، عن سعيدِ ابنِ جُبَيرٍ قال : الصبرُ اعترافُ العبدِ للَّهِ بما أَصابَ منه، واحْتِسابُه عندَ اللَّهِ رجاءَ ثَوابِه، (اوقد اللَّه يَجْزَعُ الرجلُ وهو مُتَجَلِّدٌ لا يُرَى منه إلا الصبرُ (٢).

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن عُمرَ بنِ الخطابِ قال : الصبرُ صبرانِ ؛ صبرُ عندَ الصيبةِ حَسَنٌ ، /وأَحْسَنُ منه الصبرُ عن محارم اللَّهِ (٢) .

وأخوج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيدِ قال: الصبرُ في بابينِ ؛ الصبرُ للَّهِ فيما أحبَّ وإن ثَقُل على الأنفسِ والأَبدانِ ، والصبرُ للَّهِ عما كَرِه وإن نازَعت إليه (١٠) الأهواءُ ، فمن كان هكذا ، فهو مِن الصابرين الذين (٥) يُسَلَّمُ (١) عليهم إن شاء اللَّهُ تعالى (٧) .

وأخرج ابنُ أبى الدُّنيا في «كتابِ الصبرِ»، وأبو الشيخِ في «الثوابِ»، والخرج ابنُ أبى الدُّنيا في «كتابِ الصبرُ والدَّيْلَمِيُّ في «مُسنَدِ الفِرْدُوسِ»، عن عليِّ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «الصبرُ ثلاثَةٌ؛ فصبرٌ على المُصيبةِ، وصبرٌ على الطاعةِ، وصبرٌ عن (١٩) المعصيةِ».

٦٦/١

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب ١: « فقد».

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١٠٢/١ (٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٠٢/١ (٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: «فيه».

<sup>(</sup>٥) في ب ١، ف ١، م: «الذي».

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «الله».

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ١/ ٢٦١، ٢٦٢ (١٤٠٥).

<sup>(</sup>A) في ص، ف ١: «على».

<sup>(</sup>٩) ابن أبي الدنيا (٢٤) ، والديلمي (٣٦٦٢) . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٥٣٢) .

وأخرج أحمدُ ، وعبدُ بنُ محميدِ في «مسندِه» ، والترمذيُ وصحَّحه (١٠) وابنُ مَرْدُويَه ، والبَيْهَقِيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ» ، وفي «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : كنتُ رَدِيفَ رسولِ اللَّهِ ﷺ فقال : «يا غلامُ ، ألا أُعَلِّمُكُ كلماتِ يَنْفَعُكُ اللَّهُ بهنَّ ؟ » . قُلتُ : بلى . قال : « احْفَظِ اللَّه يَحفَظُكَ ، احْفَظِ اللَّه يَحفَظُكَ ، احْفَظِ اللَّه يَحفَظُكَ ، احْفَظِ اللَّه جَدْه أَمامَك ، تَعرَّفْ إلى اللَّهِ في الرَّخاءِ يَعْرِفْك في الشِّدَّةِ ، واعْلَمْ أنَّ ما أصابك لم يكنْ ليُحِيبَك ، وأنَ الحلائق لو أصابك لم يكنْ ليُحِيبَك ، وأنَ الحلائق لو المُتمَعوا على أن يُعطُوك شيئًا لم يُردِ اللَّهُ أن يُعطيَكَه لم يقدروا على ذلك ، وأنْ الحلائق لو يَصْرِفوا على ذلك ، وأنْ الدلائق الله عَلَمُ الله أن يُعطيكَه لم يقدروا على ذلك ، وأنْ قد جَفَّ القلمُ علم كائنٌ إلى يومِ القيامةِ . فإذا سَأَلت فاسألِ اللَّه ، وإذا استَعَنْ باللَّه ، وإذا استَعَنْ باللَّه ، وإذا استَعَنْ عاللَه ، واعمَلْ للَه بالشكرِ في اليقينِ ، واعلمْ أنَّ الصبرَ على ما تَكْرَهُ عيرٌ كثيرٌ ، وأنَّ النَّصرَ مع الصبرِ ، وأن الفرَجَ مع الكربِ ، وأنَّ مع العسرِ يُسرًا » (أ.)

وأخرج الدارَقُطنيُّ في «الأفرادِ»، وابنُ مَرْدُويه (٥)، والأَصْبَهانيُّ في «الترغيبِ»، عن سهلِ بنِ سعدِ الساعديِّ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال لعبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ: « (أيا غلامُ أنَّ ، ألا (١) أُعَلِّمُك كلماتِ تَنْتَفِعُ بهنَّ ؟ ». قال: بلي يا رسولَ

 <sup>(</sup>١) في ف ١، م: «حسنه».

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ب ١: « يعطيك » .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٤/ ٢٠٦٩، ٢٨٦، ٢٨٧، ٥/١١، ١٩ (٢٦٦٩، ٢٧٦٣، ٢٨٦٣)، والترمذى (٢١٦٦)، والبيهقى في الشعب (١٩٥٠، ١٠٧٤، ١٠٧٥، ١٠٠٠، ١٠٠٠١)، وفي الأسماء والصفات (٢٦٦). صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٠٤٣).

<sup>(</sup>٥) بعده في ف ١، م: « والبيهقي ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) في ف ١: « إني » .

اللهِ. قال: «الحفظِ الله يَحْفَظْك، الحفظِ الله تَجِدْه أمامَك، تَعوَّفْ إلى اللهِ في الرخاءِ يَعْرِفْك في الشِّدَّةِ ، إذا سألتَ فاسألِ الله ، وإذا استعنت فاستعِنْ باللهِ ، جَفَّ العلمُ بمَا هو كائِنٌ ، فلو جَهَد العبادُ أن يَنْفَعُوك بشيءٍ لم يَكْتُبْه الله لك (١) لم يَقْدِروا عليه ، ولو جَهَد العبادُ أن يَضُرُوك بشيءٍ لم يَكْتُبْه الله عليك لم يَقْدِروا عليه ، فإن عليه ، ولو جَهَد العبادُ أن يَضُرُوك بشيءٍ لم يَكْتُبُه الله عليك لم يَقْدِروا عليه ، فإن استطعت أن تَعْمَلَ للهِ بالصِّدقِ في اليقينِ فافعلْ ، فإن لم تستطِعْ فإنّ في الصبرِ على ما تكرهُ خيرًا كثيرًا ، واعلمْ أنّ النصرَ مع الصبرِ ، وأنّ الفرَجَ مع الكرْبِ ، وأنّ مع العسر يسرًا » .

وأخرج الحكيمُ التِّرمذيُّ في « نَوادرِ الأُصولِ » عن ابنِ عباسِ قال : كنتُ ذاتَ يومٍ رَدِيفَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، قال : « ألا أُعَلِّمُك خِصالًا ينفَعُك اللَّهُ بهنَّ ؟ » . قلتُ : بلى . قال : « عليك بالعلمِ ، فإنَّ العلمَ خليلُ المؤمنِ ، والحلمَ وزيرُه ، والعقلَ دَليلُه ، والعملَ قَيِّمُه (٢ ) ، والرَّفْقُ أبوه ، واللينَ أخوه ، والصبرَ أميرُ جنودِه » (٣)

وأخرج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، والخَرائطيُّ في «كتابِ الشكرِ»، عن أنسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «الإيمانُ نصفانِ؛ فنصفٌ في الصَّبرِ، ونصفٌ في الصَّبرِ، ونصفٌ في الشكر»<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: «عليك».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قيمته».

<sup>(</sup>٣) الحكيم ١/٢١٠.

<sup>(</sup>٤) البيهةي (٩٧١٥). قال ابن حجر في الفتح ١/ ٤٨: لا يثبت رفعه . وقال أبو على النيسابوري - كما في لسان الميزان ٥/٥٠ - : هذا حديث منكر لا أصل له . وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٣٣٠، وينظر تغليق التعليق ٢/١٠ - ٢٤، والسلسلة الضعيفة (٩٩٩) .

وأخرج البيهقي عن ابنِ مسعودٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « الصبرُ نصفُ الإيمانِ ، واليقينُ الإيمانُ كلُّه » (١) .

وأخرج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ مُحميدِ ، والطبرانيُ ، والبَيْهَقِيُ ، عن ابنِ مسعودِ موقوفًا ، مثلَه (٢). وقال البَيْهَقِيُّ : إنه المحفوظُ .

وأخرج البَيْهَقيُّ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال : الإيمانُ على أربعِ دَعائمَ ؛ على الصبرِ والعدلِ واليقينِ والجهادِ (٢) .

وأخرج ابنُ أبى شيبة ، والبَيْهَقِي ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قيل : يا رسولَ اللَّهِ ، أَيُّ الإيمانِ أفضلُ ؟ قال : « الصبرُ والسماحةُ » . قيل : فأَيُّ المؤمنين أكملُ إيمانًا ؟ قال : « أحسنُهم خُلُقًا » .

وأخرج البيهقيُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدِ بنِ عميرِ الليثيِّ ، عن أبيه ، عن جده قال : بينما أنا عندَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ إذ جاءه رجلٌ فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، ما الإيمانُ ؟ قال : « الصبرُ والسماحةُ » . قال : فأيُّ الإسلامِ أنَّ أفضلُ ؟ قال : « من سَلِم المسلمون مِن لسانِه ويدِه » . قال : فأيُّ الهجرةِ أفضلُ ؟ قال : « مَن هَجَر السُوءَ » . قال : فأيُّ الجهادِ أفضلُ ؟ قال : « مَن أُهْرِيق دَمُه وعُقِر جَوادُه » . قال :

<sup>(</sup>۱) البيهقي (۹۷۱٦).

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٨٥٤٤)، والبيهقي (٨٤، ٩٧١٦، ٩٧١٧). قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١/ ٥٧، وقال البيهقي في الآداب (١٠٧٢) : الموقوف أصح.

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٣٩).

<sup>(</sup>٤) ابن ابي شيبة ١١/ ٣٣، والبيهقي (٩٧١٠، ٩٧١١) بنحوه .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف ١، م: «بينا».

<sup>(</sup>٦) في ف ١: « الإيمان » .

فأَىُّ الصدقةِ أفضلُ ؟ قال : « مجهدُ المُقِلِّ » . قال : فأَىُّ الصلاةِ أفضلُ ؟ قال : « طولُ القنوتِ » (١) .

وأَخرَج أحمدُ ، والبَيْهَقِيُ ، عن عُبادَةَ بنِ الصامتِ قال : قال رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ ، أَيُّ العملِ أفضلُ ؟ قال : « الصبرُ والسماحةُ » . قال : أريدُ أفضلَ مِن ذلك . قال : « لا تَتَّهِم اللَّهَ في شيءٍ مِن قضائِه » (٢) .

وأخرج البَيْهَقَىُّ عن الحسنِ قال: الإيمانُ الصبرُ والسَّماحةُ؛ الصبرُ عن محارم اللَّهِ، وأداءُ فرائضِ اللَّهِ (٣).

وأخوج ابنُ أبى شيبةَ في كتابِ الإيمانِ ، والبَيْهَقِيُّ ، عن عليٌ قال : الصبرُ مِن الإيمانِ بمنزلةِ الرأسِ مِن الجسدِ ، ( أَ إذا قُطِع الرأسُ نَتِن باقى ( ) الجسدِ ، والإيمانَ لمن الله صَبْرَ له ( ) .

وأخوج ابنُ أبى الدُّنيا ، والبَيْهَقِيُّ ، عن الحسنِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « أَدخِلْ نفسَكُ في هُمومِ الدنيا ، واخرُجْ منها بالصبرِ ، ولْيَرُدُّكُ عن الناسِ ما تعلمُ مِن نفسِك » (٧) .

وأخرج البَيْهَقِيُّ عن البرَاءِ بنِ عازبٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن قضَى

<sup>(</sup>١) البيهقي (٩٧١٢).

<sup>(</sup>٢) أحمد ٣٩٠/٣٧ (٢٢٧١٧)، والبيهقي (٩٧١٤). وقال محققو المسند : حديث محتمل للتحسين.

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٩٧٠٩).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٥) في ف ١: «ما في».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ص ٤٧ ، ٤٨ ، وفي المصنف ١١/٤٧، والبيهقي (٩٧١٨).

<sup>(</sup>٧) ابن أبي الدنيا في الصبر (٧٠)، والبيهقي (٩٧١٩).

نَهْمتَه (۱) في الدنيا حِيل بينَه وبينَ شهوتِه في الآخِرة ، ومَن مَدَّ عينَه (۲) إلى زينةِ المترفين كان مَهينًا في مَلكوتِ السماءِ ،/ ومَن صبَر على القُوتِ الشديدِ أَسْكَنه اللَّهُ اللَّهُ الفَوْدوسَ حيث شاء » (۲)

وأخرج أحمدُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، وابنُ ماجه ، 'والبيهقيُ واللفظُ له' ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال : « قد أَفْلَح مَن أَسْلَم ، وكان رزقُه كَفَافًا ، وصبَر على ذلك » (١) .

وأخرج البيهقي عن أبي الحُويْرثِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « طُوبَي لمن رزَقَه اللَّهُ الكَفافَ ، وصبر عليه »(٧).

وأخرج البيهقي عن عَسْعَسَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ فقد رجلًا فسأل عنه ، فجاء فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، إنى أرَدْتُ أن آتى هذا الجبلَ فأخلوَ فيه وأتَعَبَّدَ . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لَصبرُ أحدِكم ساعةً على ما يَكْرَهُ في بعضِ مواطنِ الإسلامِ خيرٌ مِن عبادتِه خاليًا أربعين سنةً » (٨) .

وأخرج البيهقيُّ مِن طريقِ عَسْعَسَ بنِ سَلَامةً ، عن أبي حاضرِ الأُسَديُّ ، أن

<sup>(</sup>١) النَّهْمَة : بلوغ الهمَّة والشهوة في الشيء. اللسان (ن هـ م) .

<sup>(</sup>٢) في ب ١، ف ١، م: «عينيه».

<sup>(</sup>٣) البيهقى (٩٧٢٢).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب ١، ب ٢: « واللفظ له والبيهقي ».

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: «عمر».

<sup>(</sup>٦) أحمد ۱۱/ ۱۳۲، ۱۸۱ (۲۰۷۲، ۲۰۹۹)، ومسلم (۱۲۰/۱۰۵)، والترمذی (۲۳٤۸). واین ماجه (٤١٣٨)، والبيهقي ۲/ ۱۹۲، وفي الشعب (۹۷۲۳).

<sup>(</sup>٧) البيهقي في الشعب (٩٧٢٤).

<sup>(</sup>٨) البيهقي في الشعب (٩٧٢٧).

رسولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَد رجلًا، فسأَل عنه، فقيل: إنه قد تفَوَّد يَتَعَبَّدُ. فبعَث إليه، (افأتي به أا) فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «ألا إن موطنًا مِن مواطنِ المسلمين أفضلُ مِن عبادةِ الرجل وحده ستين سنةً ». قالها ثلاثًا أا).

وأخرج البخاري في « الأدبِ » ، والترمذي ، وابنُ ماجه ، عن ابنِ عمرَ ، عن النبي عَلَيْ قال : « المسلمُ الذي يُخالِطُ الناسَ ويَصْبِرُ على أَذَاهم ، خيرٌ مِن النبي عَلَيْ قال : « المسلمُ الذي لا (٢) يُخالِطُ الناسَ ، ولا يَصْبِرُ على أذاهم » (١) .

وأخرج البيهقي عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ : « أَيُّكُم يَسُرُه أَن يَقِيَهُ اللَّهُ مِن فَيْحِ جهنم ؟ » ثم قال : « ألا إن عملَ الجنةِ حَزْنٌ برَبُوةٍ - ثلاثًا - ألا إن عملَ النارِ سهلٌ بسهوة (٥٠ - ثلاثًا - والسعيدُ مَن وُقِي الفتنَ ، ومَن ابْتُلِي فصبَر ، فَيَالَها ، ثم يَالَها » (١٠ .

وأخرج البيهقيُّ وضعَّفه عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ما صبَر أهلُ بيتٍ على جَهْدِ ثلاثًا إلا أتاهم اللَّهُ برزقِ » (٧) .

وأخرج الحكيمُ الترمـذيُّ في «نوادِرِ الأصـولِ» من حـديثِ ابنِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ف ١، وفي ب ١، م: « فأتى إليه » .

<sup>(</sup>٢) البيهقي في الشعب (٩٧٢٩).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٨٨)، والترمذى (٢٥٠٧)، وابن ماجه (٤٠٣٢). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٣٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب ١، م: «لشهوة»، وفي ص: «بشهوة»، وفي ف ١: «الشهوة». والسهوة: الأرض اللينة التربة. كما في غريب الخطابي ١/ ٢٥٧، والنهاية ٢/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٦) البيهقي في الشعب (٩٧٩٦).

<sup>(</sup>٧) البيهقي في الشعب (١٠٠٥٣).

عمرَ ، [٥٠ ظ] مثلَه (١).

وأخرج البيهقى مِن وجهِ آخرَ ضعيفِ عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللّهِ عَلَيْهِ: « مَن جاع أو احْتاج فكتَمه الناسَ ، كان حقًّا على اللّهِ أن يَرْزُقَه رزقَ سنة مِن حلالِ » (٢) .

وأخوج البيهقي عن ابنِ عباسٍ قال: ما مِن مؤمنٍ تَقِيٍّ يَحْبِسُ اللَّهُ عنه الدنيا ثلاثةَ أيامٍ، وهو في ذلك راضٍ عن اللَّهِ، مِن غيرِ جَزَعٍ، إلا وجَبَت له الجنةُ (٣).

وأخرج البيهقى عن شُريْحِ قال: إنى لَأُصابُ بالمصيبةِ فأَحْمَدُ اللَّهَ عليها أربعَ مراتٍ ؛ أَحْمَدُه إذ لم تَكُنْ أعظمَ مما هى ، وأَحْمَدُه إذ رزَقَنى الصبرَ عليها ، وأَحْمَدُه إذ وفَقنى للاسترجاعِ لما أَرْجُو فيه مِن (١) الثوابِ ، وأَحْمَدُه إذ لم يَجْعَلْها في ديني (٥) .

وأخرج ابنُ أبى الدنيا ، والبيهة ي ، عن الحسنِ قال : خرَج رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (الْحَلَّمُ عَلَى أَصحابِه أَ ذَاتَ يومٍ فقال : « هل منكم مَن يُرِيدُ أَن يُؤْتِيَه اللَّهُ علمًا بغيرِ تعلَّم ، وهُدًى (الله عنه العَمَى ويَجْعَلَه بَصيرًا ؟ ألا إنه مَن زهِد في الدنيا ، وقَصُر أملُهُ فيها ، أعْطاه اللَّهُ علمًا بغيرِ تعلَّم ،

<sup>(</sup>١) الحكيم الترمذي ١/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) البيهقى فى الشعب (٤٠٠٥) . قال ابن حبان فى المجروحين ١/ ١٣٠: هذا خبر باطل . وذكره ابن المجوزى فى الموضوعات ٢/ ١٥٢، وتنظر السلسلة الضعيفة (١٩٢٧) .

<sup>(</sup>٣) البيهقي في الشعب (١٠١٤).

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، ص ، ب ١ ، ب ٢ .

<sup>(</sup>٥) البيهقي في الشعب (٩٩٨٠).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب ١، ب ٢، ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) في ب ٢: «هداية»، وفي ف ١: «هديا».

وهُدًى بغيرِ هِدايةٍ ، ألا إنه سيَكونُ بعدَكم قومٌ لا يَسْتَقِيمُ لهم المُلْكُ إلا بالقتلِ والتجبُّرِ ، ولا الخبةُ إلا بالاسْتِخْرامِ (١) في الدينِ والتجبُّرِ ، ولا الغنى إلا بالبخلِ والفخرِ (١) ، ولا المحبةُ إلا بالاسْتِخْرامِ (١) في الدينِ واتّباعِ الهَوَى ، ألا فمَن أَدْرَك ذلك الزمانَ منكم فصبَر للفقرِ وهو يَقْدِرُ على الغنى ، وصبَر للبَغْضاءِ وهو يَقْدِرُ على العزّ ، لا يُرِيدُ وصبَر على الذلّ وهو يَقْدِرُ على العزّ ، لا يُرِيدُ بذلك إلا وجهَ اللّهِ ، أعطاه اللّهُ ثوابَ خمسين صِدِّيقًا » (٢) .

وأخرج أحمدُ في «الزهدِ»، والبيهقيُّ، عن الحسنِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أفضلُ الإيمانِ الصبرُ والسَّماحةُ »('').

وأخرج مالك ، وأحمد ، والبخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، والبيهقى ، عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله على قال : « إنه مَن يَسْتَعِفَ يُعِفَّه اللّه ، ومَن يَسْتَغْنِ يُغْنِه اللّه ، ومَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْه (٥) اللّه ، ولم تُعْطَوْا (١) عطاء خيرًا وأوسعَ مِن الصبر » .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب ٢: «الفجور».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب ١: «باستحرام»، وفي ص: «بالاستجرام»، وفي ب ٢: «باستحدام»، وفي في الأصل، ب ١: «بالستحدام»، وفي في البيهقي: «بالاستخراج».

<sup>(</sup>٣) البيهقي في الشعب (١٠٥٨٢). قال الشيخ على القارى في المصنوع (٣١٨): لم يوجد له أصل، ونقله عنه العجلوني في كشف الخفاء ٢/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) البيهقي في الشعب (١٠٨٣٨).

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: «صبره».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « يعطوا » .

وأخرج أحمدُ في « الزهدِ » عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : وجَدْنا خيرَ عيشِنا الصبرُ (١) .

وأخرج أبو نعيمٍ في « الحِلْيةِ » عن ميمونِ بنِ مِهْرانَ قال : ما نال رجلٌ مِن جَسيم الخيرِ – ( ' نبيٌ ولا غيرُه – إلا بالصبرِ ' .

قُولُه تعالى : ﴿ وَٱلصَّلَوٰةً ﴾ .

أخرج ابنُ جريرِ عن أبى العاليةِ في قولِه : ﴿ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْقِ ﴾ . قال : على مَرْضاةِ اللَّهِ ، واعْلَمُوا أنهما مِن طاعةِ اللَّهِ (٣) .

وأخرج أحمدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ جريرٍ ، عن حذيفةَ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا حزَبه أمرٌ فزع إلى الصلاةِ (٥٠) .

وأخرج ابنُ أبي الدنيا ، وابنُ عساكرَ ، عن أبي الدرداءِ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانت ليلةُ ربيحٍ كَان مَفْزَعُه إلى المسجدِ حتى تَسْكُنَ (٢) ، وإذا حدَث في السماءِ حَدَثُ ، مِن كُسوفِ شمسٍ أو قمرٍ ، كان مَفْزَعُه إلى الصلاةِ (٧ حتى ينجلي) .

<sup>(</sup>۱) أحمد ص ۱۱۷.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف ۱: «شيء ولا غيره إلا الصبر»، وفي م: «شيء إلا بالصبر». والأثر عند أبي نعيم ٤/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ٦٢٠، ١٦٢، ٢/ ٦٩٨.

<sup>(</sup>٤) في ب ١: «خرج به»، وفي ف ١: «حزنه». وحزبه أمر: نزل به مُهِمٌّ أو أصابه غم. النهاية ١/ ٣٧٧. وروى بالنون من الحزن. عون المعبود ١/ ٥٠٧.

<sup>(</sup>٥) أحمد ٣٣٠/٣٨ (٢٣٢٩٩)، وأبو داود (١٣١٩)، وابن جرير ١/ ٦١٨. حسن (صحيح سنن أبي داود - ١١٨١).

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م: «يسكن».

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ف ١، م.

وأخرج أحمدُ ، والنَّسائيُ ، وابنُ حِبّانَ ، عن صُهَيْبٍ ، عن النبيِّ عَيَلِيْهُ قال : «كانوا – يعنى الأنبياءَ – يَفْزَعون إذا فزِعوا إلى الصلاةِ » (١) .

وأخرج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، والبيهقىُ في «شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان في مسيرٍ له ، فنُعِي إليه ابنُ له ، فنزَل فصلَّى ركعتين ، ثم اسْتَرْجَع ، وقال : فعَلْنا كما أَمَرَنا اللَّهُ ، فقال : ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبِرِ وَالصَّلُوةِ ﴾ (٢) .

/وأخرج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقىُ [٥٠٠] في ١٨/٦ (الشعبِ » ، عن ابنِ عباسٍ أنه نُعِي إليه أخوه قُثَمُ وهو تفي مَسِيرٍ ، فاسْتَرْجَع ، ثم تنجى عن الطريقِ ، فصلّى ركعتَيْن ، أطال فيهما الجلوسَ ، ثم قام يمشى إلى راحلتِه وهو يقولُ : ﴿ وَاسْتَعِينُوا الْإِلْصَابِرِ وَالصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلّا عَلَى الْخَنْشِعِينَ ﴾ .

وأخرج البيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» عن عُبادةً بنِ محمدِ بنِ عُبادةً بنِ الصامتِ [٢١٤] قال : لما حضرتْ عبادة الوفاةُ قال : أُحَرِّجُ (٥) على إنسانِ منكم يَتْكى ، فإذا خرَجت نفسى فتوضَّئوا وأحسِنوا الوضوءَ ، ثم ليدخُلْ كلُّ إنسانِ منكم مسجدًا فيصلِّى ، ثم يَسْتَغْفِرَ لعُبادة ولنفسِه ، فإن اللَّه تبارك وتعالى قال :

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲٦٨/٣١ (١٨٩٣٧)، والنسائي في الكبرى (١٠٤٥٠)، وابن حبان (١٩٧٥). وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۲) سعيد بن منصور (۱۸۹ - تفسير) ، والحاكم ۲٦٩/۲ - ۲۷۰ ، والبيهقي (٩٦٨١) . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «يسير».

<sup>(</sup>٤) سعيد بن منصور ( ١٨٩، ٢٣١ - تفسير)، وابن جرير ١/ ٦٢٠، والبيهقي (٩٦٨٢).

<sup>(</sup>٥) في ب ٢، ف ١: «أخرج».

﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ﴾ . ثم أسرِعوا بي إلى محفْرتي (١) .

وأخرج عبدُ الرزاقِ في «المصنفِ»، والبيهةي، من طريقِ مَعْمَرٍ، عن الزهري، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ، عن أمّه أم كُلثومِ بنتِ عُقبة - وكانت من المهاجراتِ الأُولِ - في قولِه: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰقَ ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰقَ ﴾ . قالت : غُشِي على عبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ (٢) غَشْيَةً فظنّوا أنه (٣) أفاضَ نفسه فيها ، فخرَجتِ امرأته أمُّ كلثومٍ إلى المسجدِ تَسْتَعينُ بما أُمِرتْ به من الصبرِ والصلاةِ ، فلمًا أفاق قال : أَغُشِي على آنفًا ؟ قالوا : نعم . قال : صدَقْتم ، إنه جاءني مَلكان فقالا لى : انطلِقْ نُحَاكِمْكَ إلى العزيزِ الأمينِ . فقال مَلكَّ آخرُ : ارجِعا ، فإن هذا ممَّن كتبت له السعادةُ وهم (أ) في بطونِ أُمَّهاتِهم ، ويَسْتَمْتِعُ به بنوه ما شاء اللهُ . فعاشَ بعدَ ذلك شهرًا ثم مات (٥) .

وأخرج البيهقي في « الشعبِ » عن مُقَاتِلِ بنِ حيانَ () في قولِه : ﴿ وَاَسْتَعِينُواْ الصَّبِرِ وَالصَّلَوْقَ ﴾ . يقولُ : استعينوا على طلبِ الآخرةِ بالصبرِ على الفرائضِ والصلاةِ ، فحافظوا عليها وعلى مواقِيتِها وتلاوةِ القرآنِ فيها وركوعِها وسجودِها وتكبيرِها والتشهَّدِ فيها والصلاةِ على النبيِّ عَلَيْتُهُ ، وإكمالِ طهورِها ، فذلك إقامتُها وإتمامُها . قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهَا لَكِيرَةٌ إِلَّا عَلَى اَلْمَنْهِينَ ﴾ . يقولُ : يقولُ :

<sup>(</sup>١) البيهقى (٩٦٨٣).

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: « عبد الرحمن ».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «قد».

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ب ٢، والبيهقي: «هو».

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق عن معمر في جامعه (٢٠٠٦٥)، والبيهقي في الشعب (٩٦٨٤).

<sup>(</sup>٦) في ب ١، ف ١، م: «حبان».

صرْفُك عن بيتِ المقدسِ إلى الكعبةِ ، كَبُر ذلك على المنافقين واليهودِ ، ﴿ إِلَّا عَلَى الْمَنافقين واليهودِ ، ﴿ إِلَّا عَلَى الْمُنافِقِينَ ﴾ : يعنى المتواضعين (١).

وأخرج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ في قولِه: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ ﴾. قال: الثقيلة (٢).

وأخوج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً ﴾ . قال : قال المشركون : واللَّهِ يا محمدُ ، إنك لتدعونا إلى أمرٍ كبيرٍ . قال : إلى الصلاةِ والإيمانِ باللَّهِ (٣) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ا

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴾ . قال : المؤمنين حقًا .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن أبي العاليةِ في قولِه : ﴿ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِعِينَ ﴾ . قال : الخائفين .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ ﴾ الآية .

أخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن مجاهدِ قال : كلُّ ظنٌّ في

<sup>(</sup>۱) البيهقي (۹٦۸٥).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱/ ۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ٦٢١.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٦٢٢، وابن أبي حاتم ١٠٣/١ (٩٨٤).

القرآنِ فهو يقينُ (١).

وأخرج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ قال : ما كان من ظنِّ الآخرةِ فهو عِلْمٌ (٢) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ . قال : يَسْتَيقنون أنَّهم يرجِعون (٢) إليه يومَ القيامةِ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ يَنْبَنِى إِسْرَةِ بِلَ ﴾ الآية .

أخرج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ ، أنه كان إذا تلا : ﴿ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَ أَنْعَنْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ . قال : مضى القومُ ، وإنما يعنى به أنتم (٥٠) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن سفيانَ بنِ عيينةَ في قولِه : ﴿ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ . قال : أيادِي اللَّهِ عندكم (٦) وأيَّامَه (٧) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَوْهِ يَلُ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ اللّهِ التي أَنعُم على بني إسرائيلَ فيما سَمَّى وفيما سَوَى ذلك ؟ فجر لهم الحَجر ، وأنزل عليهم المَنَّ والسَّلْوَى ، وأَنجُاهم مِن عبودِيَّة الله فرعونَ .

وأخرج عبدُ الرزّاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/ ٦٢٥، وابن أبي حاتم ١٠٤/١ عقب الأثر (٤٩٤) معلقا .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۳/ ۲۳۲.

<sup>(</sup>٣) فى ف ١، م: «راجعون».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٦٢٨.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ١٠٤/١ (٤٩٦).

<sup>(</sup>٦) في ب ١، م: «عليكم»، وفي ف ١: «عنكم».

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱۳/ ۹۹.

عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴾ . قال : فُضِّلوا على العالَمِ الذي كانوا فيه ، ولكلِّ زمانٍ عالَمٌ (١٠) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾. قال : على مَن هم بيـنَ ظَهْرَيْه .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، '' وابنُ المُنْذِرِ'' ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ وَأَنِى فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِيةِ فَى قال : بما أُعْطُوا مِن الملكِ والرُّسُلِ والكُتُبِ على ('') مَن كان فى ذلك الزمانِ ، فإن ('') لكلِّ زمانِ عالَمًا ('').

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا ﴾ الآية .

أَخْرِجُ الحَاكُمُ وَصَحَّحَهُ عَنَ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : قرأَتُ عَلَى أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ : ﴿ وَاَتَقُواْ يَوْمَا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ بالتاءِ ، ((( ولا تُقْبَلُ منها شفاعةً ) . قال أُبِيِّ : أَقْرأَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لَا تَجْزِى ﴾ بالتاء ") ، (ولا تُقْبَلُ (^) منها شفاعةً ) بالتاءِ ") ، ﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ ﴾ بالياءِ (٩) .

وأخرج ابنُ أبي حاتمٍ عن السدِّيِّ في قولِه : ﴿ لَا تَجْزِي نَفْسُ عَن نَفْسٍ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١/٤٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ابن جرير ، وابن أبي حاتم : «عالم».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قال».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٦٢٩، وابن أبي حاتم ١٠٤/١ (٤٩٧).

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>۸) وهی قراءة ابن کثیر وأبی عمرو .

<sup>(</sup>٩) الحاكم ٢/٣٣/.

شَيُّنَا ﴾ . قال : لا تُغْنِي نفش مؤمنةٌ عن نفس كافرةٍ من المنفعةِ شيئًا (١) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن عمرِو بنِ قيسِ المُلائيِّ ، عن رجُلِ من بنى أُمَيَّةَ مِن أَهلِ الشَّامِ ، أحسنَ الثناءَ عليه ، قال : قيل : يا رسولَ اللَّهِ ما العدلُ ؟ قال : «العدلُ الفِديةُ » (٢) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ ﴾ . قال : بدلٌ ؛ البدلُ الفديةُ " .

وأخرج ابنُ أبى داودَ في « المصاحفِ » عن الأعمشِ قال : في قراءتنا قبلَ الخَمْسِين ( لا يُؤخذُ ) ( ) . الخَمْسِين من « البقرَةِ » مكانَ : ﴿ لَا يُقْبَلُ ( ) مِنهَا شَفَعَةُ ﴾ ( لا يُؤخذُ ) ( ) .

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ نَجَنَّنَكُم مِّنْ / ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ الآية.

أخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : قالتِ الكهنةُ لفرعونَ : إنه يُولَدُ في هذا العامِ مولودٌ يذهبُ بُمُلْكِك . فجعَل فرعونُ على كلِّ ألفِ امرأةٍ مائةَ رجلٍ ، وعلى كلِّ مائةٍ عشرًا ، وعلى كلِّ عشرٍ رجلًا ، فقال : انظُروا كلَّ امرأةٍ حاملٍ في المدينةِ ، فإذا وضعَتْ حملَها ، (لا فإن كان (لا كان أنثى فخلُوا

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «أنه».

والأثر عند ابن أبي حاتم ١٠٤/١ (٤٩٩).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱/ ۹۳۹.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ٦٣٨.

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ف ١، م: «الخمس».

<sup>(</sup>٥) في النسخ: « تقبل ». والمثبت من المصاحف.

<sup>(</sup>٦) المصاحف ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>A) في ب ٢، ف ١، م: « كانت ».

عنها . وذلك قولُه : ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ الآية (١) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوَّهَ ٱلْعَلَابِ ﴾ الآية . قال : إن فرعونَ ملكَهم أربعَمائةِ سنةٍ ، فقال له الكهنةُ (٢) : سيُولدُ العامَ بمصرَ غلامٌ يكونُ هلاكُك على يدَيه ، فبعَث فى أهلِ مصرَ نساءً (٣) قوابلَ ، فإذا ولَدت امرأةٌ غلامًا أُتِي به فرعونُ فقتَله ، ويَسْتَحْيي الجَواريَ (٤) .

وأخرج وكيعٌ عن مجاهد في قولِه : ﴿ وَفِي ذَلِكُم بَــَلَآءٌ مِن رَبِّـِكُمْ عَظِيمٌ ﴾ . قال : نعمةٌ أن من ربِّكم عظيمةٌ .

قُولُهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾ الآية .

أخرج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنَيْنَكُمُ وَأَغْرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِيْنَكُمُ وَأَغْرَقَنَا مِاللَّهِ مَا أَفْرَقَ البحرَ بهم حتى صار طريقًا يبسّا وَأَغْرَقَنَا مَالُ فِيهِ مَا اللَّهِ مَا يَعَمُّ مَن اللَّهُ مَا يَعَمُّ مَن اللَّهِ مَا يَعَمُّ مَن اللَّهُ مَا يَعَمُّ مَن اللَّهُ مَا يَعَمُّ مَن اللَّهُ مَا يَعَمُّ مَن اللَّهُ مَا يَعْمُ مَنْ اللَّهُ مَا يَعَمُ اللَّهُ مَا يَعْمُ مَنْ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مَا يَعْمُ مَنْ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُعْمُ اللَّهُ مَا يُعْمُ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُولِيْكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱/ ۲٤۷.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «إنه».

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١، م: «للنساء».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١٠٥/١ (٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «نقمه».

والأثر عند ابن جرير ١/ ٣٥٣، وابن أبي حاتم ١٠٦/١ (٥٠٧).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «نقمه».

والأثر عند ابن جرير ٢٥٣/١ من طريق وكيع.

<sup>(</sup>٧) بعده في ف ١، م: «عند».

يشْكُروا ويغرِفوا حقَّه .

وأخرج أحمدُ ، والبخارى ، ومسلم ، والنسائى ، والبيهقى ، عن ابن عباس قال : قدم رسولُ اللَّهِ عَلَيْ المدينة فرأى اليهودَ يصومونَ يومَ عاشوراءَ ، فقال : « ما هذا اليومُ الذى تصومونَ ؟ » قالوا : هذا يوم صالح نجَّى اللَّهُ فيه بنى إسرائيلَ من عدوِّهم ، فصامَه موسى . فقال رسول اللَّهِ عَلَيْ : « نحن أحقُ بموسى منكم » . فصامَه وأمر بصيامه (۱) .

وأخرج الطبراني ، وأبو نُعيم في « الحلية » ، عن سعيدِ بن جبير ، أنَّ هرقلَ كتَب إلى معاوية ، وقال : إنْ كان بقي فيهم شيءٌ من النبوّةِ فسيُخبرُني (٢) عما أسألهم عنه . قال : وكتب إليه يسأله عن المجرةِ ، وعن القوسِ ، وعن البقعةِ التي لم تُصِبْها الشمسُ إلا ساعةً واحدةً . قال : فلما أتى (٢) معاوية الكتابُ والرسولُ ، قال : إن هذا شيءٌ ما كنتُ أُوبَهُ له أن أُسألَ عنه إلى يومي هذا ، مَنْ لهذا ؟ قالوا : ابنُ عباسٍ . فطوى معاوية كتابَ هرقلَ ، (أبعث به ألى ابنِ عباسٍ ، فكتب إليه : إنَّ عباسٍ . فطوى معاوية كتابَ هرقلَ ، (أبعث به الله الله الذي تُشَقُّ منه ، وأما القوسَ أمانٌ لأهلِ الأرضِ من الغرقِ ، والمجرة بابُ السماءِ الذي تُشَقُّ منه ، وأما البقعةُ التي لم تُصِبْها الشمسُ إلا ساعةً من نهارٍ ، فالبحرُ الذي أُفْرِج عن بني إسرائيلَ (٥) .

<sup>(</sup>۱) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: «بصومه».

والأثر عند أحمد ٤/ ٣٩٣، ٥/ ٣٦، ٢٦٢، ٢٥٠ ( ٢٦٤٤، ٢٨٣١، ٢١١٦، ٣١١٤) ، والبخارى ( ٢٠٠٤، ٢٣٩٧) ، والبيهقى ٤/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: « فسيخيروني » ، وفي ب ٢: « فسيخبرون » .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «إلى».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: « فبعثه » ، وفي ف ١، م: « وبعثه » .

<sup>(</sup>٥) الطبراني (١٠٥٩١). قال ابن كثير في البداية والنهاية ١/ ٨٥: وهذا إسناد صحيح إلى ابن =

وأخرج أبو يعلى ، وابنُ مردُويَه ، عن أنسِ ، عن النبيّ ﷺ قال : « فُلِق البحرُ لبني إسرائيلَ يومَ عاشوراءَ » .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰۤ أَرَبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ .

أخرج ابنُ جريرٍ عن أبى العاليةِ في قولِه : ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ آرَبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ . قال : ذا القَعْدةِ وعشرًا من ذي الحِجَّةِ ، وذلك حينَ حلَّف موسى أصحابه ، واستَخْلَف عليهم هارونَ ، فمكَث على الطورِ أربعينَ ليلةً ، وأُنْزِل عليه (٢) التوراةُ في الألواحِ (٣) ، فقرَّبه الربُّ نجيًّا ، وكلَّمه ، وسمِع صريفَ (١) القلم (٥) ، وبلَغنا أنه لم يُحْدِثْ حدثًا في الأربعين ليلةً حتى هبَط من (١) الطورِ .

قُولُه تعالى : ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذَّتُمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ .

أخرج ابنُ أبي حاتمٍ عن الحسنِ قال : اسمُ عجلِ بني إسرائيلَ الذي عبَدوه (^) . يهبو ثُ (^) .

قُولُه تعالى : ﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم ﴾ الآية .

<sup>=</sup> عباس رضى الله عنه . وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٩/٢٧٨ .

<sup>(</sup>١) أبو يعلى (٤٠٩٤). قال الألباني في السلسلة الضعيفة (٩٩): موضوع.

<sup>(</sup>٢) في ب ٢، ف ١، م: «عليهم».

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: «اللوح»، وبعده في ابن جرير: «وكانت الألواح من برد».

<sup>(</sup>٤) في ف، م: « صرير » . وصريف القلم : صوت حريانه بما يكتب . انظر النهاية ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب ١، ب ٢: «الأقلام».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱/ ۲۹۷.

<sup>(</sup>٨) في ف ١، م : ( يهبوب ) .

والأثر عند ابن أبي حاتم ١٥٧١/٥ (٩٠٠٣).

أَخُوجِ ابنُ جريرِ عن أبى العاليةِ في قولِه: ﴿ مُمَ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنَ الْعَجْلَ (٢) . يعنى: من (١) بعدِ ما اتَّخَذْتُم العجلَ (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ .

أخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابُ وَٱلْفُرْقَانَ﴾ . قال : الكتابُ هو الفرقانُ ، فرَق بينَ الحقّ والباطلِ (") .

وأخوج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسِ قال : الفرقانُ جِماعُ اسمِ التوراةِ والإنجيلِ والفرقانِ (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦيَنَقُومِ ﴾ الآية .

أخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : أمَر موسى قَومَه - عن أمرِ ربِّه - أن يقْتُلُوا أَنفسَهم ، واحْتَبى (٤) الذين عَكَفوا على العجلِ فجلسوا ، وقام الذين لم يعْكُفوا على العجلِ فأَخَذُوا الخناجرَ بأيدِيهم ، وأصابَتْهم ظلمة (٥) شديدة ، فجعَل يقتُلُ بعضُهم بعضًا ، فانجلَتِ الظلمةُ عنهم وقد أَجْلُوا عن سبعينَ فجعَل يقتُلُ بعضُهم بعضًا ، فانجلَتِ الظلمةُ عنهم وقد أَجْلُوا عن سبعينَ

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱/ ۲۷۵، ۲۷۲.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ٦٧٧.

<sup>(</sup>٤) الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ، ويشده عليهما ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب . النهاية ١/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) في ف ١: « ظلة » .

أَلفَ قتيلٍ ، كلُّ ( من قُتل ) منهم كانت له توبةً ، وكلُّ مَن بَقِي كانت له توبةً ، وكلُّ مَن بَقِي كانت له توبةً .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن على قال: قالوا لموسى: ما توبتُنا؟ قال: يقتُلُ بعضًا. فأخذوا السكاكينَ، فجعَل الرجلُ يقتُلُ أخاه وأباه وابنَه (٢) لا يُتالَى مَن قَتَل، حتى قُتِلَ منهم (١) سبعونَ ألفًا، فأوحى اللَّهُ إلى موسى: مُرْهم فلْيَرْفعوا (١) أيديَهم، وقد غُفِر لمن قُتِل، وتِيبَ على مَن بَقِي (١).

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً في قولِه : ﴿ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم ﴾ الآية . قال : أمرَ القومَ بشديد (٢) من البلاءِ ، فقاموا يتناحرون (١) بالشّفارِ ، ويقتُلُ بعضُهم بعضًا ، حتى بلَغ اللّهُ نقمَته فيهم وعقوبتَه ، فلما بلَغ ذلك سقطَتِ (١) الشّفارُ من أيديهم وأُمْسِك عنهم القتلُ ، فجعلَه اللّهُ للحيّ منهم توبةً ، وللمقتولِ شهادةً .

وأخرج أحمدُ في « الزهدِ » ، وابنُ جريرٍ ، عن الزهريِّ قال : لما أُمِرت بنو إسرائيلَ بقتل /أنفسِها ، برَزُوا ومعهم موسى ، فاضْطَربُوا بالسيوف ، وتطاعنوا ٧٠/١

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱/ ۱۸۰.

<sup>(</sup>٣) عند ابن أبى حاتم: «وأمه»، وبعده فى ف ١، م: «والله».

<sup>(</sup>٤) في ب ١: «معهم».

<sup>(</sup>٥) في ب ١: « فليعرفوا » .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ١١١/١ (٥٣٢).

<sup>(</sup>٧) في ب ١، م: «بشديدة».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «يناخزون».

<sup>(</sup>٩) في ب ١: «أسقطت».

بالخناجرِ ، وموسى رافعٌ يدَيه ، حتى إذا أَفْنَوا بعضَهم قالوا : يا نبى الله ، ادعُ لنا . وأخذوا بعضُديه ، فلم يزَلْ أمرُهم على ذلك حتى إذْ قبِلَ الله توبتَهم قبَض أيديهم بعضهم عن بعضٍ ، فألقوا السلاح ، وحزِن موسى وبنو إسرائيلَ لِلذى كان من القتلِ فيهم ، فأوحى الله إلى موسى : ما يَحْزُنُك ؟ أمّا من قُتِل منكم (١) فحى عندى يُوزِقُ ، وأمّا من بقى فقد قَبِلْتُ توبته . فشرَّ بذلك موسى وبنو إسرائيلَ (١) .

وأخرج الطستى عن ابنِ عباسٍ أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِونى عن قولِه عز وجل : ﴿ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ ﴾. قال : خالقِكم . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم . أمّا سمِعتَ قولَ تُبَّع :

شهدتُ على أحمدِ أنَّه رسولٌ من اللَّهِ بارِى النَّسَمُ (٢)
وأخرج ابنُ أبى حاتم عن أبى العاليةِ في قولِه : ﴿ إِلَىٰ بَارِيكُمْ ﴾ . قال : خالقِكم (١)

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ قال : كان أمرُ موسى قومَه عن أمرِ ربّه أن يقتُلَ بعضُهم بعضًا بالخناجرِ ، ففعلوا ، فتاب اللّهُ عليهم .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْتُكُمْ يَكُوسَىٰ ﴾ الآيتين .

أخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسِ في قولِه :

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱/ ٦٨٢.

<sup>(</sup>٣) الطستي - كما في الإتقان ١٠٣/٢ - والبيت في الروض الأنف ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١١٠/١ (٥٢٦).

﴿ حَتَّىٰ زَرَى ٱللَّهَ جَهْ رَةً ﴾ . قال : علانيةُ (١) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الربيع بنِ أنسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ
يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى اللّهَ جَهْرَةً ﴾ . قال : هم السبعون الذين اختارهم موسى ، ﴿ فَأَخَذَتَكُمُ ٱلصَّلْعِقَةُ ﴾ . قال : ماتوا ، ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْسِى ، ﴿ فَأَخَذَتَكُمُ مِنْ اللّهِ لِيستوفُوا آجالَهم (٢) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ، ( وابنُ جريرٍ ، عن قتادة في الآيةِ قال : عُوقِب القومُ ، فأماتاهم الله عقوبة ، ثم بعثهم إلى بقية آجالِهم ليستوفوها ( ) .

وأخرج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه عز وجل : ﴿ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ ﴾ . قال : العذابُ ، وأصلُه الموتُ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال : نعم ، أما سمِعتَ لبيدَ بنَ ربيعةَ وهو يقولُ :

وقد كنتُ أخشَى عليك الحُتُوفَ وقد كنتُ آمَنُك الصاعِقَة [١٧] قولُه تعالى: ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾ الآية.

أخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/ ٦٨٨، وابن أبي حاتم ١١١/١ (٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/٢٩٢، وابن أبي حاتم ١١٢/١ (٥٣٩).

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ب ١، م: «ليتوفوها».
 والأثر عند ابن جرير ١/ ٦٩٦.

قال: غمامٌ أبردُ من هذا وأطيبُ ، وهو الذي (ليأتي اللَّهُ (أ) فيه (أيومَ القيامةِ ، وهو الذي حاءت ) فيه الملائكةُ يومَ بدرٍ ، وكان معهم في التيهِ (أ) .

وأخرج وكيعٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾ . قال : ليس بالسحابِ ، هو الغمَامُ الذي يأتى اللَّهُ فيه يومَ القيامةِ ، ولم يكنْ إلَّا لهم (٥) .

وأخرج أبو الشيخ عن قتادةً: ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾ . قال : هو السحابُ الأبيضُ الذي لا ماءَ فيه .

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ (عن أبي مِجلَزِ في قولِه: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُعَامَ ﴾ . قال: ظُلِّل عليهم في التيهِ .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ﴾ الآية . ( قال : كان هذا فى البرِّيَّةِ ؛ ظَلَّل عليهم الغمامَ من الشمسِ ، وأطعَمهم المنَّ والسَّلُوى حين ( ) برزوا إلى البرِّيَّةِ ، فكان المنَّ يسقُطُ عليهم فى مَحَلَّتِهم سقوطَ الثلجِ ، أشدَّ بياضًا من ( اللبنِ ، وأحلى من العسلِ ) ، يسقُطُ

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « يأتيه فيه الله » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٦٩٩.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٦٩٩، وابن أبي حاتم ١١٣/١ (٤٩٥).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: « وابن أبي حاتم عن قتادة » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: «وكان».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «حتى».

<sup>(</sup>۹ - ۹) في ف ١، م: «الثلج».

عليهم من طُلوعِ الفجرِ إلى طُلوعِ الشمسِ ، فيأخُذُ الرجلُ قدرَ ما يكفيه يومَه ذلك ، فإن تعدَّى ذلك فسَد وما يَثْقَى عنده ، حتى إذا كان يومُ سادسِه يومُ مُحمعتِه (١) ، أخَذ ما يكفيه ليومِ سادسِه و (٢) يومِ سابعِه فبقِي عنده ؛ لأنه إذا كان يومُ عيدٍ لا يَشخَصُ (١) فيه لأمرِ معيشتِه (١) ، ولا لطلبِ (٥) شيء ، وهذا كلَّه في البرِّيَّةِ (١) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ أبى حاتم ( ) عن عكرمةَ قال : المنَّ شيءٌ أنزَله اللَّهُ عليهم مثلُ الطَّلِّ ( ) ، شبهُ الرُّبِ ( ) الغليظِ ، والسلوى طيرٌ أكبرُ من العصفورِ ( ) .

وأخرج وكيعٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدٍ قال : المنُ صمغةٌ ، والسلوى طائرٌ (١١٠) .

وأخرج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن السدىِّ قال: قالوا: يا موسى، كيف لنا بماءِ هـ هـ اين الطعامُ؟ فأنزل اللَّهُ عليهم المنَّ، فكان يسقُطُ

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: «جمعة».

<sup>(</sup>۲) بعده في ف ۱: «هو».

<sup>(</sup>٣) يشخص: يذهب. اللسان (شخص).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، م: «معيشة».

<sup>(°)</sup> في الأصل، ص، ب ١، ب ٢: «لطلبه».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ١١٤/١ (٥٥٦).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: « وأبي العالية ».

<sup>(</sup>٨) في ف ١: «الظل». والطل: الذي ينزل من السماء في الصحو، وهو أيضا أضعف المطر. النهاية ٣/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٩) الرب: ما يطبخ من التمر. النهاية ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>۱۰) ابن أبي حاتم ١/١١٤، ١١٦ (٥٥٤).

<sup>(</sup>۱۱) ابن جرير ۱/ ۷۰۰، وابن أبي حاتم ۱۱٤/۱ (۵۵۳).

على (الشجرةِ الزَّنْجبيلِ).

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن وهبِ بنِ منبّهِ ، أنه سُئِل : ما المنُّ ؟ قال (٢) : خبرُ الرُّقاقِ ، مثلُ الذَّرةِ ، أو مثلُ النَّقِيِّ (٣) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ قال : المنَّ شرابٌ كان ينزِلُ عليهم مثلُ العسلِ ، فيمزُ مُجونه بالماءِ ثم يشرَبُونه .

وأخوج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان المنُّ ينزِلُ عليهم بالليلِ على الأشجارِ ، فيَغْدُون إليه فيأكُلُون منه ما شاءوا ، والسَّلُوى ( طائرٌ شبيةٌ بالسُّمَانَى ) كانوا يأكُلون منه ما شاءوا (1) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال: المنَّ الذي يسقُطُ من السماءِ على الشجر ( فيأكُلُه الناسُ ) ، والسَّلوي هو السَّمَاني ( ) .

 <sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «الشجرة الزنجبين»، وفي ف ١: «شجرة الزنجبيل»، وفي م: «شجرة الترنجبين».

والأثر عند ابن جرير ٢/ ٧٠٢، ٧٠٧، وابن أبي حاتم ١١٤/١ (٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فقال ».

 <sup>(</sup>٣) النقى: هو الدقيق الحُوَّارى، وهو الذى يُنقى من لباب البرّ. انظر التاج (ح و ر ، ن ق ى) .
 والأثر عند ابن جرير ١/ ١/ ٧٠ وابن أبى حاتم ١/ ٥ ١ ( ٥ ٥ ٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٧٠٠، وابن أبي حاتم ١/٥١١ (٥٥٨).

<sup>(</sup>o - o) في الأصل: «طائر يشبه السماني»، وفي ب ١، ب ٢: «طائر السماني». والسماني: طائر صغير من رتبة الدجاجيات، جسمه منضغط ممتلئ، وهو من القواطع التي تهاجر شتاء إلى الحبشة والسودان، ويستوطن أوربة وحوض البحر المتوسط، واحدته سماناة، وواحد السلوى: سلواة. ينظر الوسيط (س ل و، س م ن).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ١/٤/١، ١١٥ (٥٦٠، ٥٦٠).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: «فيأكل الناس»، وفي ص: «فتأكل الناس».

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۱/ ۲۰۲، ۷۰۰.

وأخرج أحمدُ ، والبخارىُ ، ومسلمٌ ، والترمذىُ ، والنسائىُ ، وابنُ ماجه، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ زيدِ قال : قال النبىُ ﷺ : «الكَمْأَةُ أَنَّ من المنّ ، وماؤُها شفاءٌ للعينِ »(٢) .

وأخرج أحمدُ ، والترمذيُ ، من حديث أبي هريرةَ ، مثلَه (٣) .

وأخرج النسائي من حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، وأبي سعيدِ الخدريِّ ، وابنِ عباس ، مثلَه (٤) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ وناسٍ من الصحابةِ : السلّوى / طائرٌ يُشْبِهُ ٧١/١ السَّمَانَى (٥) .

(أوأخرج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : السَّلْوَى هو السُّمَانَى ".

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ، وأبو الشيخِ، عن الضحاكِ، أنه كان يقولُ: الشَمَانَى هو (٧) السلوى.

<sup>(</sup>١) الكمأة: نبات ينفض الأرضَ فيخرج كما يخرج الفُطر، والعرب تسميه مُجدَرِى الأرض، التاج (ك م أ).

<sup>(</sup>۲) أحمد ۱۱۷/، ۱۷۲، ۱۷۸ – ۱۸۰ (۱۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۲۳۱)، والبخاری (۱۱۲۸، ۱۱۳۲)، وابن والبخاری (۲۲۹۷)، وابن الی حاتم ۱۱٤/۱ (۲۰۱۰).

<sup>(</sup>۳) أحمد ۱۳/ ۳۷۹، ۲۰/۱ ( ۷۰۰۲، ۸۳۰۷) ، والترمذی (۲۰۶۸) حسن صحیح (صحیح سنن الترمذی – ۲۰۹۸) .

<sup>(</sup>٤) النسائي في الكبرى (٦٦٦٩، ٦٦٧٤، ١٦٧٥).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/٤٠٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١، م.

والأثر عند ابن أبي حاتم ١١٥/١ (٥٥٩).

<sup>(</sup>٧) في ف ١، م: «هي».

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة قال : كانت السلوى طيرًا إلى الحمرةِ ، تحشُرُها عليهم الريحُ الجنُوبُ ، فكان الرجلُ منهم يذبَحُ منها قدرَ ما يكفيه يومَه ذلك ، فإذا تعدَّى فسد ولم يتق عنده ، حتى إذا كان يومُ سادسِه يومُ جمعتِه ، أخذ ما يكفيه ليومِ سادسِه ويومِ سابعِه (۱) .

وأخرج سفيانُ بنُ عيينة ، وابنُ أبي حاتم ، عن وهبِ بنِ منبِّهِ قال : سألَتْ بنو إسرائيلَ موسى اللحم ، فقال اللَّهُ : لأُطعِمَنَّهم من أقلِّ لحم يُعْلَمُ في الأرضِ . فأرسَل عليهم ريحًا فأَذْرَتْ عندَ مساكنِهم السَّلْوَى - وهو السَّمَانَى - مِيلًا في ميلِ قِيدَ (٢) مع في السماءِ ، فخبَّئُوا (٢) للغدِ فنتَن اللحمُ (١) .

وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبى حاتم ، عن وهب بن منبّه ، أنه شيل عن السّلْوَى ، فقال : طير سمين (٥) مثل الحمَام ، كان يأتيهم فيأتحذون منه من سبت إلى سبت إلى سبت ألى سبت .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمَا ظُلَمُونَا ﴾ . قال : نحن أعزُ ( من أن نُظلَمُ ) .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١/٤٦، وابن جرير ١/ ٧٠٥، وابن أبي حاتم ١/٥١١ (٦٦٥).

<sup>(</sup>۲) في ب ۲: «قدر». وهما بمعنى.

<sup>(</sup>٣) في م : « فجنوا » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبيي حاتم ١١٥/١ (٥٦١).

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: ﴿ سُمِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١/ ٧٠٦، وابن أبي حاتم ١١٦/١ (٩٦٣).

 <sup>(</sup>٧ - ٧) في ب ١: «من أن تظلم» وفي ف ١: «ممن يظلم» وفي م: «من أن يظلم».
 والأثر عند ابن أبي حاتم ١١٦/١ (٥٦٦).

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ . قال : يَضُرُّون (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ ثُلْنَا ٱذْخُلُواْ ﴾ الآية .

أخرج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ آذِخُلُواْ مَاذِهِ ٱلْقَرْبَـةَ ﴾ . قال : بيتَ المقدِسِ (٢) .

أو أخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ قال: هي أريحا، قريةٌ من بيتِ المقدس<sup>٣</sup>.

وأخوج وكيع ، والفريابي ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ الله عَيْق ، والحاكمُ وصحّحه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ . قال : قال : بابٌ ضيّق ، ﴿ سُجَكُ ا ﴾ . قال : رُكَّعًا ، ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ . قال : مغفرة . قال : فدلك مغفرة . قال : فدلك المناهِم وقالوا : حِنْطة – استهزاءً – قال : فذلك قولُه عزَّ وجلَّ : ﴿ فَبَدَّلُ اللَّهُمُ ﴾ ( أن مُولُهُ عَزَّ وجلً : ﴿ فَبَدَّلُ اللَّهُمُ ﴾ ( أن مُولُهُ عَزَّ وجلً : ﴿ فَبَدَّلُ اللَّهُمُ ﴾ ( أن مُولُهُ عَنْ وجلً : ﴿ فَبَدَّلُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا ﴾ . قال : هو أحدُ أبوابِ بيتِ المقدس ، وهو يُدعى بابَ حِطَّةٍ (٥) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/ ٧١٢، وابن أبي حاتم ١١٦/١ (٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ١/ ٤٦، وابن جرير ١/ ٧١٢، وابن أبى حاتم ١١٧/١ (٥٦٩).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١، م.

والأثر عند ابن جرير ١/ ٧١٣.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١/ ٧٢٥، وابن أبي حاتم ١١٧/١ (٧٧٠، ٧٧٥)، والحاكم ٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٧١٤.

وأخرَج وكيمٌ ، والفريابيُ ، وعبدُ بنُ محمَيْدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مسعودِ قال : قيل أبي حاتم ، والطبرانيُ في « الكبيرِ » ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ مسعودِ قال : قيل لهم : ﴿ وَقُولُواْ اللّهِ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، "وابنُ أبى حاتم "، والطبرانيُ ، وأبو الشيخِ ، والحاكمُ ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنهم قالوا : هِطى سمقاثا أزبه مزبا (، فهى بالعربيةِ : حبةُ حنطةِ حمراءُ مثقوبةٌ فيها شعيرةٌ " سوداءُ ".

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَقُولُواْ حِطْةٌ ﴾ . ("قال: قولوا: هذا الأمرُ حقٌّ، كما قيل لكم".

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتم ، عن قتادةَ والحسنِ فى قولِه : ﴿ وَقُولُواْ حِطَّلَةٌ ﴾ ' . أى : احطُطْ عنا خطايانا (^ ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١/ ٧٢٥، و ابن أبي حاتم ١١٩/١ (٥٨٨)، والطبراني (٩٠٢٧). قال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعد بن أبي مريم، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٣١٤/٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) عند ابن جرير : « هزبا » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٧٢٥، وابن أبي حاتم ١١٩/١ (٥٨٥)، والطبراني (٩٠٢٧)، والحاكم ٣٢١/٢ وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) في ب ١: «لك».

والأثر عند ابن جرير ١/ ٧١٨، وابن أبي حاتم ١١٨/١ (٥٨١).

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق ١/٤٧، وابن جرير ١/ ٧١٦، وابن أبي حاتم ١/٩/١ (٥٨٤).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ وَٱذْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكُا ﴾ . قال : طأطِئوا رءوسَكم ، ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ . قال : قولوا : لا إلهَ إلا اللَّهُ (١) .

وأخرَج البيهقيُّ في « الأسماءِ والصفاتِ » من طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ . قال : لا إلهَ إلا اللَّهُ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : كان البابُ قِبَلَ القبلةِ (٣٠).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير ) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ قال : بابُ حطةٍ من بابِ بيتِ المقدسِ ، ( أَمَر موسى قومَه أن يدخُلوا ويقولُوا : حطةً . وطُوْطئ لهم البابُ ليخفِضوا رُءوسَهم ، فلما سجَدوا قالوا : حنطةً (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَآدَخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَا ﴾ . قال : كنا نتحدَّثُ أنه بابٌ من أبوابِ بيتِ المقدسِ ، ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ فَالَ : مَن كان خاطِقًا خُفِرتْ له خطيئتُه ، ومن كان خاطِقًا خُفِرتْ له خطيئتُه ، ومن كان محسِنًا زادَه اللَّهُ إحسانًا ، ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ كَان محسِنًا زادَه اللَّهُ إحسانًا ، ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ أُمرًا علِموه فخالفُوه إلى غيرِه ؛ جرأة ( ) على اللَّه وعُتُوًا . لَهُمْ . قال : بينَ لهم أمرًا علِموه فخالفُوه إلى غيرِه ؛ جرأة ( ) على اللَّه وعُتُوا .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/٧١٧، وابن أبي حاتم ١١٨/١ (٥٨٢).

<sup>(</sup>۲) البيهقي (۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١١٧/١ (٥٧٣).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١/ ٧١٤، ٧٢٦، وابن أبي حاتم ١/٧١ (٧٧٥).

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ب ١: ﴿ جراءة ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَسَـنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ . قال : من كان منكم (١) محسِنًا زِيد في إحسانِه ، ومَن كان مخطِئًا نغفِرْ (٢) له خطيئته (٣) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال : «قِيل لبنى إسرائيلَ : ادخلُوا البابَ سجَّدًا وقُولوا : حطةً . فبدَّلوا فدخَلوا يزحفُون على أستاهِهم ، وقالوا : حبَّةٌ في شعرةٍ » (1) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ وأبى هريرةَ قالا : قال رسولُ اللّهِ ﷺ : « دَخَلُوا البابَ الذي أُمِرُوا أَن يَدَخُلُوا فَيه سُجَّدًا ، يزحفُون على أستاهِهم وهم يقولُون : حِنْطةٌ في شعيرةٍ » ( ) .

وأخرَج أبو داودَ ، والضياءُ المقدسيُّ في « المختارةِ » ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ ، عن النبيِّ ﷺ : « قال اللَّهُ لبني إسرائيلَ : ﴿ وَآدْ خُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ مَن النبيِّ ﷺ : « قال اللَّهُ لبني إسرائيلَ : ﴿ وَآدْ خُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ مَا لَيْكُمْ خَطَائِيَكُمُ ۗ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: «قبلكم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب ٢، ف ١: «تغفر»، وفي ص: «يغفر».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١/ ٧٢٢.

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: « شعيرة » .

والأثر عند أحمد ٥٣٥/١٣ (٨٢٣٠)، والبخارى (٣٤٠٣، ٢٦٤١)، ومسلم (٣٠١٥)، والترمذى (٢٥٦)، والنسائي في الكبرى (١٠٩٠)، وابن جرير ١/ ٧٢٤، وابن أبي حاتم ١/١١١، ١١٩ (٥٧٥، ٥٨٧).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١/ ٧٢٤.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: « تغفر » بالتاء ، وهي قراءة ابن عامر ، وقرأ نافع بالياء مضمومة وفتح الفاء ، وقرأ الباقون بالنون مفتوحة وكسر الفاء . التيسير ص ٦٣.

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٤٠٠٦). صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٣٣٨٤).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبى سعيدِ قال : سِرْنا مع رسولِ اللَّهِ ﷺ حتى إذا كان من آخرِ الليلِ (أَ جَرْنا فى تَنِيَّةٍ ( يقالُ لها : ذاتُ الحنظلِ . فقال : « ما مثلُ هذه الثنيةِ الليلةَ إِلَّا كمثلِ البابِ الذى قال اللَّهُ لبنى إسرائيلَ : ﴿ وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَيْكَكُمْ ﴾ ( ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عليٌ بنِ أبى طالبٍ قال : إنما / مَثَلُنا في هذه الأمةِ (٢) ٧٢/١ كسفينةِ نوحٍ وكبابِ (١) حطةٍ في بني إسرائيلَ (٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ فَأَرَانَكَ ﴾ الآية .

أخوج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كلَّ شيءٍ في كتابِ اللَّهِ تعالى من الرِّجزِ يعني به العذابَ (٦) .

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميد ، ومسلمٌ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعدِ (٢) بنِ مالكِ ، وأسامةَ بنِ زيدٍ ، وخُزيمةَ بنِ ثابتٍ قالوا : قال رسولُ اللّهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ هذا الطاعونَ رجزٌ وبقيَّةُ عذابٍ عُذّب به أناسٌ من قبلِكم ، فإذا كان بأرضٍ وأنتم بها فلا تَخرجُوا منها ، وإذا بلَغكم أنه بأرضٍ فلا تدخُلُوها » (٨).

<sup>(</sup>١ – ١) في الأصل، ص، ب ٢: «احترنا في ثنية» وفي ف ١، م: «اجتزنا في برية».

<sup>(</sup>۲) ابن مردویه - کما فی تفسیر ابن کثیر ۱/ ۱۶۲.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الآية».

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ف ١، م، ومصدر التخريج: «كتاب» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۵) ابن أبي شيبة ۱۲/ ۷۷.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١/ ٧٣٠، وابن أبي حاتم ١٢٠/١ (٥٩٢).

<sup>(</sup>٧) في ف ١، م: «سعيد».

<sup>(</sup>۸) أحمد ۸۲/۳۱ (۲۱۷۰۱) ، ومسلم (۹۷/۲۲۱۸) ، والنسائي في الكبري (۷۵۲۳) ، وابن جرير ۱/ ۷۳۰.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبي العاليةِ في الآيةِ قال: الرجزُ الغضبُ (١). قولُه تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ ﴾ الآية.

أخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۗ ﴾ الآية . قال : ذلك في التيهِ ، ضرَب لهم (٢) موسى الحجرَ (٣) فصار فيه اثنتا عشرة عينًا مِن ماءٍ ، لكلِّ سِبْطِ منهم عينٌ يَشرَبون منها (٤) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن "قتادةَ في قولِه: ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَبُ الآية . قال : كان (١) هذا في البَرِّيَّةِ حين (٢) خَشُوا الظمأ ، استسقى موسى ، فأُمِر بحجرٍ أن يَضْرِبَه بعصاه ، وكان حجرًا طورانيًّا من الطورِ يَحمِلُونَه معهم ، حتى إذا نزلوا ضرَبه موسى بعصاه ، ﴿ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلَمَ أَنْسَ مَشْرَبَهُم ﴿ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ آثَنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلَم مَعُومةً يَستفيدُ ماءَها ٥٠ . قال : لكلٌ سِبْطِ منهم (٨) عينُ معلومةٌ يَستفيدُ ماءَها ٥٠ .

(° وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ °) ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ قال : انفجر لهم الحجرُ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱/ ۷۳۰.

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: «بهم».

<sup>(</sup>٣) في ف ١: ﴿ الْجِنَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/٧.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ف ١، م: «حيثُ».

<sup>(</sup>A) في ص: « فيهم » .

بضربةِ موسى اثنتي (١) عشْرَةَ عَينًا ، كلُّ ذلك كان في تِيهِهم حينَ تاهُوا (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عَن جُوَيبرٍ ، أنه سُئل عن قولِه : ﴿ قَدْ عَـٰكِهَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَيَهُ مُ فَ وَلَه : ﴿ قَدْ عَـٰكِهَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَيَهُ مُ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِن كُلِّ سِبطٍ رجلٌ ، ويقومُ مِن كلِّ سِبطٍ رجلٌ ، ويَضرِبُ موسى الحجرَ فينفجرُ منه اثنتا عشرةَ عينًا ، فيَنْتَضِحُ من كلِّ عينِ على رجلٍ ، فيَدْعو ذلك الرجلُ سبطَه إلى تلك العينِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَا تَـعْثَوْاً فِي الْأَرْضِ ۚ ، فَالَ : لا تَسْعَوْا ( في الأَرْضِ ، .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى العاليةِ في قولِه: ﴿ وَلَا تَعْتَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ . قال: لا تَسْعَوا في الأرضِ فسادًا(١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى مالكِ فى قولِه : ﴿ وَلَا تَـعْثَوْا ﴾ . قال (٧) : يعنى : ولا تمشُوا بالمعاصِي .

<sup>(</sup>١) في ب ١: « اثنا » وب ٢: « اثنتا » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هاموا».

والأثر عند ابن جرير ٢/٧.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ٢٢/١ (٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «مفسدين».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١، م، وبعده في الأصل: «فسادا». والأثر عند ابن جرير ٢/ ١١، وابن أبي حاتم ٦/ ٢٠٧١.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٧) ليس في: الأصل، ص، ب ٢.

<sup>(</sup>A) في الأصل: « في المعاصي ».

والأثر عند ابن أبي حاتم ١٢٢/١ (٦٠٨) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ . قال : لا تَسيروا فى الأرضِ مُفْسِدينَ .

وأخِرَج ابنُ أبي شيبةَ عن مجاهدِ قال : استسقى موسى لقومِه فقال : اشرَبُوا يا حَميرُ . فقال اللَّهُ تعالى له : لا تُسمِّ عبادِي حميرًا .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ تُلْتُدُ يَامُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ﴾ الآية .

أخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَـامِ وَبِحِدٍ ﴾ . قال : المنُّ والسلوى ، استبدَلُوا به البقلَ وما ذُكِر معه (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ قال (٣) : ملُوا طعامَهم في البرِّيَّةِ ، وذكروا عيشَهم الذي كانوا فيه قبلَ ذلك ، فقالوا : ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴾ الآية (٤) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طرقِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَقُومِهَا ﴾ . قال : الحبرُ . وفى لفظ : البرُ . [٢٧٤] وفى لفظ : الحِبْطةُ ، بلسانِ بنى هاشم (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) ابِن جرير ۲/ ۱۰، وابن أبي حاتم ۱۲۲/۱ (۲۰۷).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲/ ۱۳٪

<sup>(</sup>٣) في ب٢، ف ١، م: «قالوا».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ١٢.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ١٧، وابن أبي حاتم ١٢٣/١ (٦١٣).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ في « الكبيرِ » ، من طرق ، عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْني عن قولِه تعالى : ﴿ وَفُومِهَا ﴾ . قال : الحنطة . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أمَا سَمِعتَ أُحيْحَةَ بنَ الجُلَاح وهو يقولُ () :

قد كنتُ أغنى الناسِ شخصًا واحدًا ورَد المدينةَ عن زراعةِ فُومِ

وأخرَج وكيعٌ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدٍ، وعطاءِ في قولِه: ﴿ وَفُومِهَا ﴾ . قالا : الخبزُ<sup>(؟)</sup> .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ ، وأبى مالكِ في قولِه : ﴿ وَفُومِهَا ﴾ . قالا : الحِنْطَةُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ من وجهِ آخرَ عن ابنِ عباسٍ قال : الفومُ الثُّومُ (٥٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الربيعِ بنِ أنسٍ قال : الفومُ الثومُ . وفي بعضِ القراءةِ : (وثُومِها) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي داودَ في « المصاحفِ » ، وابنُ المنذرِ ،

<sup>(</sup>١) البيت في الأغاني ١٩/ ٢، واللسان (ف و م ) منسوب إلى أبي محجن الثقفي. وفي الأغاني « فول » بدلا من « فوم » .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲/ ۱۸، وابن أبی حاتم ۱۲۳/۱ (۲۱٤)، والطبرانی (۹۷ ۱۰۰). قال الهیثمی : رواه الطبرانی، وفیه جویبر، وهو متروك. مجمع الزوائد ۳۱۰/۳.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ١٧.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ١٦.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٢٣/١ (٦١٥).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٨/٢ والقراءة شاذة ، لم ترد عن أى من القراء العشرة .

عن ابنِ مسعودٍ ، أنه قرأ : ﴿ وَثُومِهَا ﴾ . .

وأخرَج ابنُ أبى داود أن عن ابنِ عباسٍ قال: قراءتى قراءةُ زيدٍ ، وأنا آخِذُ بيضعةَ عشرَ حرفًا من قراءةِ ابنِ مسعودٍ ، هذا أحدُها: (من بقلِها وقتَّائِها وثُّومِها) (٣) .

وأخرَج الطَّشتىُ فى « مسائلِه » عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَقُومِهَا ﴾ . قال : الفومُ الحِنْطَةُ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أمَا سمِعتَ أبا مِحْجَنِ الثقفيَّ وهو يقولُ :

قد كنتُ أحسبُنى كأغنى واحد قدِمَ المدينةَ عَن زراعةِ فُومِ

قال: يا بنَ أمِّ الأزرقِ ، ومَن قرأها على قراءةِ ابنِ مسعودٍ ، فهو هذا المُنْتِئُ ، قال أميةُ بنُ أبى الصلتِ (٢):

كانت منازلُهمْ إذْ ذاكَ ظاهرةً فيها الفراديسُ والفومانُ (٧) والبصلُ وقال أميةُ بنُ أبي الصلتِ أيضًا:

أَنْفَى الدياسَ من الفومِ الصحيحِ كما أَنْفَى من الأَرضِ صوبَ الوابلِ البَرَدِ / وأَخِرَجِ ابنُ جريرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَنَسْ بَدُلُونَ ۖ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَكَ ﴾ .

۷٣/١

<sup>(</sup>١) سعيد بن منصور (١٩١ - تفسير) ، وابن أبي داود ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الدنيا».

<sup>(</sup>۳) ابن أبي داود ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) مسائل نافع بن الأزرق (٦) .

<sup>(</sup>٥) سقط من ف ١، م، وفي ب ١: « آدم » .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ٥٤. ورواية الشطر الأول هنالك: «كانت لهم جنة إذ ذاك ظاهرة».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص، ب١، ب٢، م: «الفومات».

قال: أردأُ (١) .

وأخرَج سفيانُ بنُ عيينةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، ''عن ابنِ عباسٍ ' في قولِه : ﴿ أَهْبِطُواْ مِصْــرًا ﴾ . قال : مِصْرًا مِن الأمصارِ ''' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ آهْبِطُواْ مِصْدًا ﴾ . يقولُ : مِصرًا مِن الأمصارِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى العاليةِ في قولِه : ﴿ آهَبِطُواْ مِصْــرًا ﴾ . قال : يعنى به مصرَ فرعونَ (؛)

وأخرَج ابنُ أبى داودَ ، وابنُ الأنْباريِّ في « المصاحفِ » ، عن الأعْمشِ ، أنه كان يَقْرَأُ : ( اهْبِطوا مصرَ ) بلا تَنْوينِ ، ويقولُ : هي مصرُ التي عليها صالحُ بنُ عليهًا عليُّ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَصُرِيَتْ عَلَيْهِــمُ ٱلذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾ . قال : هم أصحابُ الجِـنْريةِ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ والحسنِ : ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِـمُ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲/ ۲۰.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب ۱: « وابن أبي حاتم » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٢٤/١ (٦١٨).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ٢٣.

<sup>(</sup>٥) ابن أبى داود ص ٥٧.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ١٢٤/١ (٦٢٢).

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ١/ ٤٧، وابن جرير ٢/ ٢٦.

وأخرَج ابنُ جريرِ عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ وَٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ . قال : الفاقةُ (١) . وأخرَج ابنُ جريرِ عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ . قال : اسْتَحَقُّوا الغضبَ مِن اللَّهِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَبَآءُو ﴾ . قال : انقَلَبوا . قولُه تعالى : ﴿ وَيَقْتُلُونَ لَانَبِيتِينَ ﴾ .

أخرج أبو داودَ الطَّيالسيُّ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ مسعودِ قال : كانت بنو إسرائيلَ في اليومِ تَقْتُلُ ثلاثَمائةِ نبيِّ ، ثم يُقِيمون سوقَ بَقْلِهم في آخرِ النهارِ<sup>(٣)</sup>.

وأخرَج أحمدُ عن ابنِ مسعودٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « أَشدُّ الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ رجلٌ ( أُ قَتَله نبئ ، أو قتلَ نبيًا أَ ، وإمامُ ضَلالةِ ، ومُمَثِّلٌ ( أَ مِن المُمَثِّلِين » ( أَ ) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، وتعَقَّبه الذهبيُّ ، عن أبى ذرِّ قال : جاء أعرابيُّ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فقال : يا نبىءَ اللَّهِ . قال : « لستُ بنبىءِ اللَّهِ ، ولكنى نبيُّ اللَّهِ » . قال الذهبيُّ : مُنْكرُّ لم يَصِحُّ (٧) .

وأخرَج ابنُ عدىٌ عن محمْرانَ بنِ أَعْيَنَ، أن رجلًا مِن أهلِ الباديةِ أَتَى النبيُ عَلَيْكَةِ: «لستُ النبيُ عَلَيْكَةِ: «لستُ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲/ ۲۷.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲/ ۲۸.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٢٦/١ (٦٣٢).

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في م، ف ١: «قتل نبيا أو قتله نبي».

<sup>(</sup>٥) أى مصور. النهاية ٤/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) أحمد ١٣/٦ (٣٨٦٨). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٨١).

<sup>(</sup>٧) الحاكم ٢/ ٢٣١.

بنبيءِ اللَّهِ ، ولكني نبيُّ اللَّهِ » (١).

وأخرَج الحاكمُ عن ابنِ عمرَ قال: ما همَز (٢) رسولُ اللَّهِ ﷺ، ولا أبو بكرٍ ، ولا عمرُ ، ولا الخلفاءُ ، وإنما الهَمْزُ بدعةٌ ابْتَدَعوها (٣) مِن بعدِهم (١).

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الآية .

أخرج ابنُ أبي عمرَ العَدَنيُّ في « مسندِه » ، وابنُ أبي حاتم ، عن سلمانَ قال : سأَلْتُ النبيُّ عَيْلِيَّةِ عن أهلِ دينِ كنتُ معهم . فذكر مِن صلاتِهم وعبادتِهم ، فنزَلَت : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَذِينَ هَادُوا ﴾ (٥) الآية .

وأخرَج الواحديُ عن مجاهدِ قال : لما قصَّ سلمانُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ قصة أصحابِه ، قال : «هم في النارِ » . قال سلمانُ : فأظْلَمَت علىَّ الأرضُ ، فنزَلَت : ﴿ يَغْزَنُونَ ﴾ . قال : فنزَلَت : ﴿ يَغْزَنُونَ ﴾ . قال : فكأَنما كُشِف عنى جبلُ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، واللفظُ له ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدى فى قولِه : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّذِينَ ، وكان سلمانُ رجلًا مِن جُندَيْسَابورَ (٢) ، وكان مِن أَشْرافِهم ، وكان ابنُ الفارسيّ ، وكان سلمانُ رجلًا مِن جُندَيْسَابورَ (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن عدى ۲/ ۸٤۲.

<sup>(</sup>۲) بعده فی ف ۱: «أبو بكر».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١، م، وفي الأصل: «ابتدعها».

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٢٣١/٢ وضعفه ، وقال الذهبي : لم يثبت .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي عمر - كما في المطالب (٤٠٤٨) ، وابن أبي حاتم ١٢٦/١ (٦٣٤) .

<sup>(</sup>٦) الواحدي ص ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>۷) فی ص، ب ۲، ف ۱، م: « جندنیسابور». و جندیسابور من بلاد فارس. انظر معجم ما استعجم <math>7۹۷/۲.

الملكِ صديقًا له مُؤاخِيًا ، لا يَقْضِي واحدٌ منهما أمرًا دونَ صاحبه ، وكانا يَرْ كَبان (١) إلى الصيدِ جميعًا ، فبينَما هما في الصيدِ ، إذ رُفِع لهما بيتٌ من عباءةٍ فأتياه ، فإذا هما فيه برجل بينَ يديه مصحفٌ يَقْرَأُ فيه ، وهو يَبْكِي ، فسألاه : ما هذا ؟ فقال : الذي يُرِيدُ أَن يَعْلَمَ هذا لا يَقِفُ موقفَكما ، فإن كنتما تُريدان أن تَعْلَما ما فيه فانْزلا حتى أُعَلِّمَكما. فنزَلا إليه ، فقال لهما: هذا كتابٌ جاء مِن عندِ اللَّهِ ، أمَر فيه بطاعتِه ، ونهَى عن معصيتِه ، فيه : ألَّا تَسْرقَ ، ولا تَزْنيَ ، ولا تَأْخُذَ أموالَ الناس بالباطل. فقصَّ عليهما ما فيه ، وهو الإنجيلُ الذي أنْزَل اللَّهُ على عيسى ، فوقَع في قلوبهما وتابعاه (٢) فأسْلَما ، وقال لهما : إن ذبيحةَ قومِكما عليكما حرامٌ . فلم يزالا معه كذلك يَتَعَلَّمان منه حتى كان عيدٌ للملكِ، فجمَع طعامًا، ثم جمَع الناسَ والأشراف ، وأرْسَل إلى ابن الملكِ (٢) فدعاه إلى صنيعِه (١) ليَأْكُلَ مع الناس ، فأبَى الفتى ، وقال : إني عنك مشغولٌ ، فكُلْ أنت وأصحابُك . فلمَّا أكْثَر عليه مِن الرسل أَخْبَرهم أنه لا يَأْكُلُ مِن طعامِهم ، فبعَث الملكُ إلى ابنِه ، ودعاه وقال : ما أمْرُك هذا؟ قال : إِنَّا لَا نَأْكُلُ مِن ذَبَائِحِكُم ، إِنكُم كَفَارٌ لِيس تَحِلُّ ذَبَائِحُكُم . فقال له الملك : مَن أَمَرَك بهذا؟ فأخبرَه أن الراهبَ أمره بذلك ، فدعا الراهب ، فقال : ماذا يقولُ ابني ؟ قال : صدَق ابنُك . قال له (٥) : لولا أن الدمَ فينا عظيمٌ لقَتَلْتُك ، ولكن اخْرُجْ مِن أرضِنا . فأجُّله أجَلُّا ، فقال سلمانُ : فقمْنا (١) نَبْكى عليه ، فقال لهما : إن كنتما

<sup>(</sup>١) في ص: «يخرجان».

<sup>(</sup>۲) فى ب ١، ب ٢: «وتابعا»، وفى ف ١، م: «وتابا».

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١، م: «رسولا».

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: «ضيعة».

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: « لا».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وبقينا».

صادقَيْن، فأنا في بِيعةِ بالمُوْصلِ (۱) مع (۲) ستين رجلًا، نَعْبُدُ اللَّه، فائتُونا فيها. فخرَج الراهب، وبقى سلمانُ وابنُ الملكِ، فجعَل سلمانُ يقولُ لابنِ الملكِ : انْطَلِقْ بنا . وابنُ الملكِ يقولُ : نعم . وجعَل ابنُ الملكِ يَبِيعُ متاعَه، يُريدُ الجَهازَ ، فلمَّا أَبْطَأ على سلمانَ خرَج سلمانُ حتى أتاهم، فنزَل على صاحبِه، وهو ربُّ البِيعةِ ، وكان (۱) أهلُ تلك البِيعةِ أفضلَ مرتبةً مِن الرُهْبانِ ، فكان سلمانُ معه يَجْتَهِدُ في العبادةِ ، ويُتْعِبُ نفسَه (۱) ، فقال له سلمانُ : أرأَيْتَ الذي تَأْمُونِي به ، هو (۱) أفضلُ أو الله الذي أَصْنَعُ ؟ قال : فخلً عني (۱) . ثم إن صاحبَ ١٤٧ البِيعةِ دعاه ، فقال : أتعلَمُ أنَّ هذه البِيعةَ لي (۱) ، وأنا أحقُ الناسِ بها ، ولو شئتُ أن البِيعةِ دعاه ، فقال : أنعلتُ ، ولكني رجلٌ أضعفُ عن عبادةِ هؤلاء ، وأنا أريدُ أن أخرِجَ (الهولاء منها الله يعةِ أخرى ، هم أهونُ عبادةً من هؤلاء (۱) ، فإنْ شئتَ أن أن تنطلِقَ معى فانطلقْ . فقال له سلمانُ : أيُّ البِيعين أفضلُ أهلًا؟ قال : هذه . قال سلمانُ : فأنا أكونُ في هذه . فأقام البِيعين أفضلُ أهلًا؟ قال : هذه . قال سلمانُ : فأنا أكونُ في هذه . فأقام

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: « في الموصل».

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ، والمثبت من ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) في ب ٢، ف ١، م: « فكان ».

 <sup>(</sup>٤) بعده في ابن جرير: « فقال له الشيخ: إنك غلام حدث ، تكلَّف من العبادة ما لا تطيق ، وأنا خائف
 أن تفتر وتعجز ، فارفق بنفسك وخفف عنها » .

<sup>(</sup>٥) في ابن جرير: «هو». وفي نسخ منه كالمثبت.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م، وفي ف ١: « بلي » .

<sup>(</sup>٧) في ب ١: « فخلُ عين » .

<sup>(</sup>٨) سقط من: ب ١، ب ٢، ف ١.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ف ١، م: «منها هؤلاء».

<sup>(</sup>۱۰) في ف ١، م: «ههنا».

سلمانُ بها، وأوصَى صاحبُ البيعةِ بسلمانَ ، (افكان سلمانُ السيعبُّدُ معهم، ثم إن الشيخَ العالمَ أراد أن يأتى بيتَ المقدسِ ، فدعا سلمانَ فقال : إني أريدُ أن (٢) آتي بيتَ المقدس ، فإن شئتَ أن تنطلِقَ معى فانطلقْ ، وإن شئتَ أن تقيمَ فأقِمْ . قال له سلمانُ : أيُّهما أفضلُ ؛ أَنطلِقُ معك أو أقيمُ ؟ قال : لا ، بل تنطلقُ معي (٦) . فانطلَق معه، فمَرُوا بمُقْعَدِ على ظهرِ الطريقِ مُلقِّي، فلما رآهما نادي: يا سيدَ الرهبانِ ، ارحمْني رحِمك اللَّهُ . فلم يُكَلِّمْه ، ولم ينظُرْ إليه ، وانطلَقا حتى أتيا بيتَ المقدس، وقال الشيخُ لسلمانَ: اخرُجْ فاطلُبِ العلمَ، فإنه يحضُرُ هذا المسجدَ علماءُ الأرض. فخرَج سلمانُ يسمَعُ منهم ، فرجَع يومًا حزينًا ، فقال له الشيخُ : ما لك يا سلمانُ ؟ قال: أرى (٤) الخيرَ كلَّه قد ذهب به مَن كان قبلنا من الأنبياء وأتباعِهم (٥) . فقال له الشيخُ : (١ يا سلمانُ ١ كَوزنْ ، فإنه قد بَقيَ نبيٌّ ليس من نبيٌّ بأفضلَ تَبَعًا منه، وهذا زمانُه الذي يخرجُ فيه، ولا أُراني (٢) أُدرِكُه، وأما أنت فشابٌ ، فلعلك أن تدرِكَه ، وهو يخرُجُ في أرضِ العربِ ، فإنْ أدركتَه فآمِنْ به ، واتَّبِعْه . قال له سلمانُ : فأخبرني عن علامتِه بشيءٍ . قال : نعم ، ^^وهو^^ مختومٌ في ظهرِه بخاتَم النبوةِ ، وهو يأكُلُ الهديةَ ، ولا يأكلُ الصدقةَ . ثم رجَعا حتى بلغا مكانَ المُقْعَدِ ، فناداهما ، فقال : يا سيدَ الرهبانِ ، ارحمني رحِمَك اللَّهُ . فعطف إليه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب ١، ف ١، م: (إن ١ .

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: ﴿ وَالْأَتْبَاعِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (أدرى أين).

<sup>(</sup>۸ – ۸) في ابن جرير : « هو » .

حمارَه ، فأخَذ بيدِه فرفَعه ، فضرَب به الأرضَ ودعا له ، وقال : قُمْ بإذنِ اللَّهِ . فقام صحيحًا يشتدُّ، فجعَل سلمانُ يتعجَّبُ وهو ينظرُ إليه يشتدُّ ، وسار الراهبُ فتغيَّبَ (٢) عن سلمانَ ، ولا يعلمُ سلمانُ ، ثم إن سلمانَ فزع فطلَبَ (٢) الراهبَ فلقِيه رجلان من العربِ من كلبِ فسألهما : هل رأيتما الراهبَ ؟ فأناخ أحدُهما راحلتَه ، قال: نِعْمَ راعى الصُّرْمَةِ (٤) هذا! فحمَله فانطلَق به إلى المدينةِ، قال سلمانُ: فأصابني من الحزنِ شيءٌ لم يُصِبْني مثلُه قَطٌّ . فاشترَتْه امرأةٌ من جُهَيْنَةَ ، فكان يرعى عليها هو وغلامٌ لها . يتراوحان الغنمَ ، هذا يومًا وهذا يومًا ، وكان سلمانُ يجمعُ الدراهم ينتظِرُ خروجَ محمدٍ ﷺ ، فبينما (٥) هو يومًا يرعى إذ أتاه صاحبُه (١ الذي يَعْقُبُه ، فقال له : أشعَرتَ أنه قد قدِم اليومَ المدينةَ رجلٌ يزعُمُ أنه نبيٌّ ؟ فقال له سلمانُ : أَقِمْ في الغنَم حتى آتيك . فهبَط سلمانُ إلى المدينةِ ، فنظَر إلى النبيِّ عَيَلِيَّةٍ ، ودار حولَه ، فلما رآه النبي ﷺ عرَف ما يريدُ ، فأرسَل ثوبَه حتى خرَج خاتُّمُه ، فلما رآه أتاه وكلُّمه ، ثم انطلَق ، فاشترى بدينارِ ؟ ببعضِه شاةً فشواها ، وببعضِه خبرًا ، ثم أتاه به ، فقال : « ما هذا(٧٠ ؟ » قال سلمان : هذه صدقة . قال : « لا حاجةً لى بها ، فأُخرِجُها فليأكُلُها المسلمون » . ثم انطلَق فاشترى بدينار آخرَ خبزًا ولحمًا ، فأتى (^) به النبئ ﷺ ، فقال : «ما هذا ؟ » قال : هذه هديةً . قال :

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ، والمثبت من ابن جرير.

<sup>(</sup>۲) في ف ١، م: ( فغيب ١).

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: « يطلب ».

<sup>(</sup>٤) الصُّرْمَة : القطيع من الإبل والغنم . اللسان (ص رم) .

<sup>(</sup>٥) في ب ١، ف ١: « فبينا».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب ١: « الذي يصقبه » ، وفي ف ١، م: « يعقبه » .

<sup>(</sup>٧) في ف ١، م: «هذه».

<sup>(</sup>٨) في ف ١، م: «ثم أتى».

« فاقعُدْ فكُلْ » . فقعد فأكلا جميعًا منها ، فبينما هو يحدِّثُه ، إذ ذكر أصحابه ، فأخبَره خبرَهم ، فقال : كانوا يصلُّون ، ويصومون ، ويؤمِنُون بك ، ويشهدُون أنك ستُبعَثُ نبيًّا . فلما فرَغ سلمانُ من ثنائِه عليهم ، قال له نبى اللَّه عَلَيْهِ : « يا سلمانُ ، هم من أهلِ النارِ » . فاشتدَّ ذلك على سلمانَ ، وقد كان قال له سلمانُ : لو أدر كوك [۱۸و] صدَّقوك واتبعوك . فأنزَل اللَّهُ هذه الآية : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَمَنُوا وَالَذِينَ مَا مَن اللَّهُ هذه الآية والنَّومِ النَّخِرِ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدِ قال : سأل سلمانُ الفارسيُ النبيَ ﷺ عن أولئك النصارى ، وما رأى من أعمالِهم ، فقال (٢) : «لم يموتوا على الإسلامِ » . قال سلمانُ : فأظلَمَتْ على الأرضُ ، وذكرتُ اجتهادَهم . فنزَلت هذه الآيةُ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ . فدعا سلمانَ . فقال : « نَزَلت هذه الآيةُ في أصحابِك » . ثم قال : « مَن مات على دينِ عيسى قبلَ أن يسمَعَ بى ، فهو على خيرٍ ، ومن سمِع بى ولم يؤمِنْ بى (٢) ، فقد هلك » .

وأخرَج أبو داودَ في « الناسخِ والمنسوخِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ الآية . قال : فأنزَل اللَّهُ بعدَ هذا : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي أَلَا خِرَةٍ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴾ (٥) [آل عمران : ٨٥] .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٤٠/٢ – ٤٤، وابن أبي حاتم ١٢٧/١ (٦٣٦).

<sup>(</sup>۲) في ف ۱، م: «قال».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ١، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جريو ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٤٥/٢ – ٤٦، وابن أبي حاتم ١٢٦/١ (٦٣٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ من طريقِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُحَيِّ ، عن عليٌ قال : إنما سُمِّيَت اليهودَ لأنهم قالوا : ﴿ إِنَّا هُدْنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾ (١) [الأعراف: ١٥٦] .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودِ قال: نحن أعلمُ من حيث أن أبى حاتم عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودِ قال: نحن أعلمُ من حيث عبد السلامُ: ﴿ إِنَّا هُدْنَا السلامُ: ﴿ إِنَّا هُدُنَا السلامُ: ﴿ لَوَنَوْ أَنْصَارَ لَللَّهِ ﴾ . ولِمَ تسمَّت النصارى بالنصرانيةِ ، من كلمةِ عيسى عليه السلامُ: ﴿ كُونُواْ أَنْصَارَ اللَّهِ ﴾ [الصف: ١٤] .

وأخرَج أبو الشيخِ عن ابنِ مسعودِ قال: نحن أعلمُ الناسِ (٧) من أينَ تسمَّت اليهودُ باليهوديةِ ، والنصارى بالنصرانيةِ ، إنما تسمَّت (٨) اليهودُ باليهودية بكلمةِ قالها موسى: ﴿ إِنَّا هُدُنَا ٓ إِلَيْكُ ﴾ . فلما مات قالوا: هذه الكلمةُ / كانت ٧٥/١ تعجبُه ، فتسمَّوا باليهودِ ، وإنما تسمَّت النصارى (١) بالنصرانيةِ لكلمةِ قالها عيسى: ﴿ مَنْ أَنصَارِى ۚ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ غَنْ أَنصَارُ اللّهِ ﴾ عيسى: ﴿ مَنْ أَنصَارِي ۚ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ غَنْ أَنصَارُ اللّهِ ﴾ وآل عمران: ٢٥] فتسمَّوا بالنصرانيةِ .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن قتادةَ قال : إنما سُمُّوا نصاري بقريةٍ يقالُ لها : ناصرةُ .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٠/ ٤٨٢، وابن أبي حاتم ٢٠٨/١ (١١٠٢). من قول عبد الله بن نجيي .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص: «إبراهيم بن».

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١، م: « الناس ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب١، ب٢، ف١، م: «أين».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب١.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ٥/٧٥٧ (٩٠٤٣).

<sup>(</sup>٧) ليس في: الأصل، ص، ب ٢.

<sup>(</sup>۸) في ب ۱: «تسميت».

<sup>(</sup>٩) في ب ١: «النصراني».

ينزِلُها عيسى ابنُ مريمَ ، فهو اسمٌ تَسَمَّوا به ، ولم يُؤمَروا به . .

وأخرَج ابنُ سعدٍ في «طبقاتِه»، وابنُ جريرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: إنما شُمِّيت النصاري نصاري (٢)؛ لأن قريةَ عيسى كانت تسمى ناصرةَ (٣).

وأخرَج وكيعٌ ، وعبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حُمَيْدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ قال : الصابئون قومٌ بينَ اليهودِ والمجوسِ والنصارى ، ليس لهم دينٌ () .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ قال : الصابئون ليسوا بيهودَ ولا نصارى ، هم قومٌ من المشركين لا كتابَ لهم .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن مجاهدِ قال : سُئِل ابنُ عباسٍ عن الصابئين فقال : هم قومٌ بين اليهودِ والنصارى والمجوسِ ، لا تحِلُّ ذبائحُهم ولا مناكحتُهم (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ مُحَمَيْدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ مُجبَيْرٍ قال : الصابئون منزلةٌ بين اليهودِ منزلةٌ بين اليهودِ والنصارى (١٠) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ص، ب١، ف١، م،

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١/ ٥٣، ٥٤، وابن جرير ٢/ ٣٤، وقال ابن جرير : « وكان أصحابه يسمُّون الناصريين ، وكان يقال لعيسي : الناصري » .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٤٧، وفي مصنفه (١٠٢٠٧)، وابن جرير ٢/ ٣٥، وابن أبي حاتم ١/ ١٢٧، ٤/ ١١٧٥، ١١٧٦ ( ٦٣٨، ١٦٢٤، ٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «مناكحهم».

والأثر عند عبد الرزاق في مصنفه (١٠٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ١/ ١٢٧، ١١٧٥/٤ (٦٣٧) .

وأخرَج عبدُ بنُ حُمَيْدِ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ قال : ذهبت (١) الصابئون إلى اليهودِ ، فقالوا : ما أمْرُكم ؟ قالوا : نبيّنا موسى جاءنا بكذا وكذا ، ونهانا عن كذا وكذا ، وهذه التوراة ، فمَن تابَعَنا دخل الجنة . ثم أتوا النصارى ، فقالوا في عيسى ما قالت اليهودُ في موسى ، وقالوا : هذا الإنجيلُ ، فمَن تابَعَنا دخل الجنة . فقالت الصابئون : هؤلاء يقولون : نحن ومن اتبعنا في الجنة . واليهودُ يقولون : نحن ومن اتبعنا في الجنة . واليهودُ يقولون : نحن ومن اتبعنا في الجنة . واليهودُ يقولون .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن أبي العاليةِ قال : الصابئون فرقة ('' من أهل الكتابِ ، يقرَءون الزبورَ ('

وأخرَج وكيعٌ عن السُّدِّيِّ قال : الصابئون طائفةٌ من أهلِ الكتابِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ قال : الصابئون قومٌ يعبُدون الملائكةَ ، ويصلُّون إلى غيرِ القبلةِ ، ويقرءون الزبورَ<sup>(١)</sup> .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ قال: الصابئُ الذي يعرفُ اللَّهَ وحدَه، وليست له شريعةٌ يعمَلُ بها، ولم يُحدِثْ كفرًا (٢٠).

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن أبي الزنادِ قال : الصابئون قومٌ مما يلي العراقَ ، وهم

<sup>(</sup>١) في ب ٢: «ذهب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ب، ف ١، ف، ه ( فنحن ) .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « لا ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « قوم » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ٣٧، وابن أبي حاتم ١٢٧/١ (٦٣٩).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق في مصنفه (١٠٢٠٦)، وابن جرير ٢/ ٣٧، وابن أبي حاتم ١١٧٦/٤ (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ١٢٨، ١١٧٦/٤ (٦٤٤، ٦٦٣٠).

بكُوثَى (١) ، يؤمنون بالنبيين كلِّهم (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ مُحمَيْدٍ عن ابنِ عباسٍ قال: يقولون: الصابون ... وما الخاطون (٥٠) الخاطؤن . والصابون (١٠) الخاطؤن .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ﴾ الآيتين .

أخرج عبدُ بنُ مُحَمَيْدٍ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةً فى قولِه: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّلُورَ ﴾ . قال : جبلٌ نزلوا بأصلِه ، فرُفِع فوقَهم (١٠)، فقال : لَتَأْخِذُنَّ أمرى أو لأرميَنَّكُم (٧٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : الطورُ الجبلُ الذي أُنزِلت عليه التوراةُ ، وكان بنو إسرائيلَ أسفلَ منه (^).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مردُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : الطورُ ما أَنْبَت من الجبالِ ، وما لَم يُنْبِتْ فليس بطورِ (٩) .

وأخرَج الفِريابيُّ ، وعبدُ بنُ مُحمَيْدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ ، وابنُ أبى

<sup>(</sup>١) كوثى: مدينة بالعراق. معجم البلدان ٤/٣١٧.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ١٢٨، ١١٧٦/٤ (٦٤١، ٦٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) في ب ١، ف ١، م : « الصائبون » .

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م : « الصابئون » .

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «الخائبون».

<sup>(</sup>٦) في م: «أمرهم». وفي مصدر التخريج: «عليهم فوق رءوسهم».

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٢/ ٥١، وابن أبي حاتم ١/ ١٢٩، ٤/٥١١ ( ٦٥١، ٦٢٠٠).

حاتم، عن مجاهد قال: الطورُ الجبلُ بالشريانية (١).

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن الضحَّاكِ قال : النَّبَطُ يُسمُّون الجبلَ الطورَ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ خُذُواْ مَاۤ ءَاتَیْنَکُم بِقُوَّةٍ ﴾ . قال : بجدٌ (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى العاليةِ : ﴿ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ ﴾ . يقولُ : اقرءوا ما في التوراةِ واعمَلوا به أَ .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴾ . قال : لعلكم تنزِعون عما أنتم عليه (٥) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ ﴾ الآيتين .

أخوج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ﴾ . قال : عرَفتم ، وهذا تحذيرٌ لهم من المعصيةِ ، يقولُ : احذَروا أن يصيبَكم ما أصاب أصحابَ السبتِ إذ عصونى . ﴿ اَعْتَدَوْا ﴾ . يقولُ : احتَرءوا ﴿ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ بصيدِ السمكِ ، ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴾ . فمسَخهم اللَّهُ قرَدةً بمعصيتِهم ، ولم يعشْ مسخّ قطٌ فوقَ ثلاثةٍ أيامٍ ، ولم يأكُلْ ، ولم يشرَبْ ، ولم ينسِلْ (١) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢/ ٤٨، وابن أبي حاتم ١٢٩/١ عقب الأثر (٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) في ص: «طورًا».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ٥٤، وابن أبي حاتم ١٣٠/١ (٦٥٩).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲/٩٥ – ٦١.

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباس قال : إنما كان الذين اعتدَوا في السبتِ ، فَجُعِلُوا قَرَدَةً فَواقًا (١) ، ثم هلكوا ، ما كان للمسخ نسل (٢) .

وأخرَج ابنُ المُنْذِرِ ، من وجه آخرَ ، عن ابنِ عباسِ قال : القرَدةُ والخنازيرُ من نسل الذين مُسِخوا .

وأخرَج ابنُ المُنْذِرِ عن الحسنِ قال : انقطَع ذلك النسلُ .

وأخرَج ابنُ المُنْذِرِ ، وابنُ أبي حاتم ، "عن مجاهد" في قولِه : ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ . قال : مُسِخَت قلوبُهم ، ولم نُيسَخوا قرَدَةً ، وإنما هو مَثَلَّ ضرَبه اللَّهُ لهم ؛ مَثَل الحمارِ يحملُ أسفارًا ( أ ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حُمَيْدٍ ، وابنُ جرير ، عن قتادةَ في الآيةِ قال : أُحِلَّت لهم الحيتانُ ، ومُحرِّمت عليهم يومَ السبتِ ؛ ليعلمَ من يطيعُه ممن يعصيه ، فكان القومُ فيهم ثلاثةَ أصنافٍ ؛ فأما صِنفٌ فأمسَك ونهي عن المعصيةِ ، وأما صِنفٌ فأمسَكُ عن حرمةِ اللَّهِ ، وأما صِنفٌ فانتهَكُ الحرمةَ (٥) ، ومرَن (١) على المعصيةِ ، فلما أبَوا إلا ٧٦/١ عُتُوًّا عما نهاهم اللَّهُ عنه قلنا لهم : ﴿ كُونُوا قِرَدَةٌ خَاسِئِينَ ﴾ . وصار القومُ / قردةً (٣ تَعاوَى ، لها أذنابٌ ، بعدَ ما كانوا رجالًا ونساءً . .

<sup>(</sup>١) الفواق: الوقت بين الحلبتين. الوسيط (ف و ق).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ۱۳۲/۱ (٦٧٠).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١٣٣/١ (٦٧٢).

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «المعصية».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ب ٢: ( ومرت)، وفي ب ١: ( وموت)، وفي ابن جرير: ( مرد). ومرن ومرد بمعني.

<sup>(</sup>٧) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: «قرودًا».

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢/ ٦٣.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ (اقال: شبابُ القومِ قردةٌ ، والمشيخةُ صاروا خنازيرَ (٢٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسِ ' فى قولِه : ﴿ خَاسِئِينَ ﴾ . قال : ذليلينَ . وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ خَاسِئِينَ ﴾ . قال : صاغرينَ . وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدٍ ، مثلَه (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَعَلْنَهَا نَكَلُلَا لِلَّهُ اللَّكَلَا لِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسِ: ﴿ فَجَعَلْنَكُمَا ﴾ : يعنى الحيتانَ . ﴿ نَكَنَلًا لِهِ مَا خَلْفَهَا ﴾ منَ الذنوبِ التي عمِلوا قبلُ وبعدُ (٧) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَجَعَلْنَهَا ﴾ . قال : فجعَلْنا تلك العقوبة ، وهى المَشخَة ، ﴿ نَكَلَا ﴾ . عقوبة ، ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ﴾ . يقولُ : للدينَ كانوا بقُوا معهم ، ليحذرَ مَنْ بعدَهم عقوبتى ، ﴿ وَمَا خَلْفَهَا ﴾ . يقولُ : للذينَ كانوا بقُوا معهم ،

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ف ١، م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ۱۳۳/۱ (۱۷۳).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) في ب ١: «يديه»، وبعده في ف ١: «وما خلفها».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ف ١، م: « من الذنوب » .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٧٠، وابن أبي حاتم ١٣٣/١ (٦٧٦، ٦٨٠).

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢/ ٧١.

﴿ وَمَوْعِظَةً ﴾: تذكرةً وعبرةً ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سفيانَ في قولِه : ﴿ نَكَنَلَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ﴾ . قال : لأمةِ محمدِ عليه السلامُ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ قَــَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في كتابِ « مَن عاش بعدَ الموتِ » عن ابنِ عباسِ قال : كانت مدينتانِ في بنى إسرائيلَ إحدَاهما حصينةٌ ولها (أبوابٌ ، والأُخرى خَرِبةٌ ، فكان أهلُ المدينةِ الحصينةِ إذا أَمْسُوا أَغْلَقوا أبوابَها ، فإذا أصبَحوا قاموا على سورِ المدينةِ ، فنظروا هل حدَث فيما حولَها حادث (٢) ، فأصبَحوا يومًا فإذا شيخٌ قتيلٌ مطروحٌ بأصلِ مدينتِهم ، فأقبَل أهلُ المدينةِ الخربةِ ، فقالوا : قتلتُم صاحبَنا . وابنُ أخ له شابٌ يبكى عندَه ، ويقول : قتلتُم عمّى . وقالوا : واللَّهِ ما فتحنا مدينتَنا منذُ أَعْلَقْناها ، وما نَدَيْنا (١٤ من دمِ صاحبِكم هذا بشيءٍ (١٠ فأتوا موسى ، فأوحى اللَّهُ إلى موسى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةٌ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا موسى ، فأوحى اللَّهُ إلى موسى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا موسى ، فأعطاه بها يَفْعَلُون كُون ، فاقبَل رجلٌ من بلدٍ آخرَ يَطلبُ سلعةً له عندَه ، فأعطاه بها له أَبْ شيخٌ كبيرٌ ، فأقبَل رجلٌ من بلدٍ آخرَ يَطلبُ سلعةً له عندَه ، فأعطاه بها

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲/ ۷۰، ۷۳.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) عند ابن أبي الدنيا: «حدث».

<sup>(</sup>٤) في م: «عليه».

<sup>(</sup>٥) في م: «لدينا»، وندينا: أصبنا. اللسان (ن د ى ).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ف ١، م.

ثمنًا، فانطلَق معه ليفتَح حانوتَه فيعطيّه الذي طلّب، والمفتامُ مع أبيه، فإذا أبوه نائمٌ في ظلِّ الحانوتِ، فقال: أيقِظْه. ( قال ابنه: إنه نائمٌ ، وأنا أكرَهُ أن أُروِّعه من نومِه ( ) فانصرَفا ، فأعطاه ضعف ما أعطاه ( على أن يوقظه ، فأبي ) ، فذهب طالبُ السلعةِ ، فاستيقظ الشيخُ ، فقال له ابنه : ( واللّهِ يا أبه ) لقد جاء هلهنا رجل يطلبُ سلعة ( كذا ، فأعطى بها من الثمن كذا وكذا ، فكرِهتُ أن أروِّعك من يومِك . فلامَه الشيخُ ، فعوَّضه اللّهُ من برّه بوالدِه أن نتَجتْ من بقرِه تلك البقرةُ التي يطلبُها بنو إسرائيل ، فأتوه فقالوا له : بغناها . فقال : لا . قالوا : إذن نأخذها ( ) منك ( ) . فأتوا موسى ، فقال : اذهبوا فأرضوه من سلعتِه . قالوا : محكمى أن تضعوا البقرة في كفَّة [ ٤٢٠] الميزانِ ، وتضعوا ذهبًا صامتًا في الكِفَّة حكمى أن تضعوا البقرة في كفَّة [ ٤٢٠] الميزانِ ، وتضعوا ذهبًا صامتًا في الكِفَّة الأخرى ، فإذا مال الذهبُ أَخذتُه . ففَعلوا ، وأقبلوا بالبقرةِ حتى انتهوا بها إلى قبرِ الشيخ ينفضُ رأسَه ، يقولُ : قتلني ابنُ أخي ؛ طال عليه عُمْرى ، فقام ( ) الشيخُ ينفضُ رأسَه ، يقولُ : قتلني ابنُ أخي ؛ طال عليه عُمْرى ، فقام ( ) الشيخ ، فقام ( ) الشيخ ؛ طال عليه عُمْرى ، فقام ( ) الشيخ ، فقام ( ) الشيخ ، فقام ( ) الشيه ، يقولُ : قتلني ابنُ أخي ؛ طال عليه عُمْرى ، القيه ، فقام ( ) الشيخ ينفضُ رأسَه ، يقولُ : قتلني ابنُ أخي ؛ طال عليه عُمْرى ، القيه ، فقام ( ) الشيخ ، فقام ( ) الشيخ ، فقام ( ) الشيخ ، فقام ( ) الشيه ، يقولُ : قتلني ابنُ أخي ؛ طال عليه عُمْرى ، القيه المن الذهب المناه المنه ، فقول : قتلني ابنُ أخي ؛ طال عليه عُمْرى ، القيه المنه ، فقام ( ) الشيه المنه المن

<sup>(</sup>١ - ١) عند ابن أبي الدنيا: « فقال: والله إن أبي لنائم كما ترى ، وإني » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، م: «نومته»، وفي ب ١: «نوحته».

<sup>(</sup>٣ – ٣) عند ابن أبى الدنيا : « فعطف على أبيه فإذا هو أشد ما كان نوما ، فقال : أيقظه . قال : لا ، والله لا أوقظه أبدًا ولا أروعه من نومه . قال : فلما انصرف » .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ب ١: «يا أبة والله»، وفي م : «يا أبت والله»، وعند ابن أبي الدنيا : «يا أبتاه والله».

<sup>(</sup>٥ – ٥) ليس عند ابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٦) في النسخ: « نأخذ » ، والمثبت كما في مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٧) بعده عند ابن أبى الدنيا: «قال إن غصبتمونى فأنتم أعلم».

<sup>(</sup>A) بعده عند ابن أبي الدنيا: « وهو بين المدينتين » .

<sup>(</sup>٩) بعده عند ابن أبي الدنيا: « وابن أخيه عند قبره يبكي ».

<sup>(</sup>۱۰) في ب ١: « فقال » .

وأراد أُخْذَ مالي . ومات<sup>(١)</sup> .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن عَبيدةَ قال : أوّلُ ما قُضِي أنه لا يرِثُ القاتلُ ، في

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا (٤٥).

<sup>(</sup>٢) في ب ١: «على ».

<sup>(</sup>٣) في ب ١: ﴿ بعضهم على ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: « بعض » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب ٢، وفي ص، ب ١، ف ١: «شيءٌ».

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲/ ۷۱، ۷۷، وابن أبی حاتم ۱۳٦/۱ (۱۹۰)، والبیهقی ۲/ ۲۲۰.

صاحبِ بني إسرائيلَ (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ سيرينَ ، قال : أوّلُ ما مُنع القاتلُ الميراثَ لمكانِ صاحبِ البقرةِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسِ قال: إن شيخًا من بنى إسرائيلَ على عهدِ موسى كان [۱۸ظ] مُكْثِرًا من المالِ، وكان بنو أخِيه فقراءَ لا مالَ لهم، وكان الشيخُ لا ولد له، وبنو أخِيه ورثتَه، فقالوا: ليت عمّنا قد مات فورِثنا ماله. وإنه لمّا تطاولَ عليهم ألا يموتَ أتاهم الشيطانُ فقال: هل لكم إلى أن تقتُلوا عمّكم (فترِثوا ماله)، وتُغرِّموا أهلَ المدينةِ التي لستم بها ديتَه. وذلك أنهما كانتا ممدينتين، كانوا في إحداهما، وكان القتيلُ إذا قتل فطرح بينَ المدينتينِ قِيس ما بينَ القتيلِ والقريتين، فأيتُهما كانت (٢) أقربَ إليه غُرِّمتِ (١) الدية، وإنهم لما سوَّل لهم الشيطانُ ذلك عمدوا إليه فقتلوه، ثم طرَحوه على بابِ المدينةِ التي ليسوا بها، فلما أصبَح أهلُ المدينةِ عمّنا قُتِل على بابِ مدينتِكم، فواللَّه جاء (١)

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۱۱/۱٤.

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م : « وكان بنو» .

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «وترثوا ماله»، وسقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) في ب ٢، ف ١، م: «كانا».

<sup>(</sup>٧) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>A) بعده في الأصل: «المدينة».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «جاءوا».

**yy/**5

لَتَغْرَمُنَّ (١) لنا ديتَه . / قال أهلُ المدينةِ : نقسِمُ باللَّهِ ما قتلناه (٢) ولا علِمنا قاتلًا ، ولا فتَحنا بابَ مدينتِنا منذُ أُغْلِق حتى أصبحنَا . فعمدوا إلى موسى ، فجاءَ جبريلُ فقال : قُلْ لهم : إنَّ اللَّهَ يأمرُكم أنْ تذبَحوا بقرةً فتضْرِبوه ببعضِها (٢) .

وأخرج سفيانُ بنُ عيينةَ عن عكرمةَ قال : كان لبني إسرائيلَ مسجدٌ له اثنا عشرَ بابًا، لكلِّ سِبْطٍ منهم بابٌ يدخُلونَ منه ويخرُجونَ، فؤجِد قتيلٌ على باب سبطٍ من الأسباطِ، قُتِل على بابِ سبطٍ وجُرَّ إلى بابِ سبطٍ آخرَ ، فاخْتَصم فيه أهلُ السبطين ، فقال هؤلاء: أنتم قتَلْتم هذا . وقال الآخرون: بل أنتم قتَلْتموه ثم جرَرْتُموه إلينا. فاختصموا إلى موسى، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾ الآية . قالوا : ﴿ آدْءُ لَنَارَبُكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِئَّ ﴾ . قال : ﴿إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ ﴾ . قال: فذهَبوا يطلبونها، فكأنها تَعذَّرت عليهم، فرَجَعوا إلى موسى فقالوا: ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ ` بُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ﴾ . قال : ﴿ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَـرَةُ صَفْرَآءُ فَاقِعُ لَوْنُهَا تَشُرُ ٱلنَّظِرِينَ﴾ . قال : فذهَبوا يطلُبونَها فكأنَّها تَعذَّرت عليهم ، فقالوا : ﴿ أَدُّعُ لَنَا رَبِّكَ أَن يُبَين لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَـتَدُونَ ﴾. ولولا أنَّهم قالوا : إنْ شاءَ اللَّهُ . ما وَجَدُوها . قال : ﴿ إِنَّهُرِ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ﴾ الآية (٥) . وإنما كانتِ البقرةُ يومئذِ بثلاثةِ دنانيرَ ، ولو أنَّهم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لتغرموا».

<sup>(</sup>۲) فی ب ۱، ف ۱، م: « قتلنا » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) في ب ٢، ف ١، م: «ألا».

أَخَذُوا أَدْنَى بِقِرةٍ (١) فَذَبَحُوها كَفَتْهم ، ولكنهم شَدَّدُوا فشَدَّد اللَّهُ عليهم ، فذَهَبُوا يطْلُبُونها ، فيجدونَ هذه الصفةَ عندَ رجل ، فقالوا : تَبِيعُنا ( هذه البقرةَ ؟ قال : أَبِيعُها . قالوا : بكم تَبيعُها ؟ قال : بمائةِ دينارِ . فقالوا : إنها (٣) بقرةٌ بثلاثةِ دنانيرَ . فأبَوا أن يأخُذوها ، فرَجَعوا إلى موسى فقالوا : وَجَدْناها عندَ رجل فقال : لا أنقُصُكم من مائة دينار . ( وإنما هي ألى بقرةٌ بثلاثة دنانير . قال : هو أعلمُ ، هو صاحبُها، إنْ شاءَ باع وإنْ شاءَ لم يبع. فرجَعوا إلى الرجل فقالوا: قد أَخَذْناها (٥) مِائةِ دينار . فقال : لا أنقُصُها من (١) مائتي دينار . (فقالوا : سبحانَ اللَّهِ ! أليس (٨) قد بعْتَنا بمائةِ دينارِ ورَضِيتَ ؟ فقد أُخَذْناها . قال : ليس أَنْقُصُها من مائتي دينار ٧٠ . فتركوها ورَجَعوا إلى موسى ، فقالوا له ٩٠ : أعْطَاناها بمائة دينار ، فلما رجَعنا إليه قال : لا أَنْقُصُها مِن مائتي دينارٍ . قال : هو أعلمُ ، إن شاءَ باعها وإنْ شاء لم يَبِعْها . فعادوا إليه فقالوا : قد أخذناها بمائتي دينار . فقال : لا أَنْقُصُها من أربعِمائة دينار . قالوا : قد كنتَ أعْطَيْتَناها بمائتي دينار ، فقد أخذناها . فقال : ليس أَنْقُصُها من أربعِمائةِ دينارِ . فتركوها وعادوا إلى موسى ، فقالوا : قد أَعْطَيناه

<sup>(</sup>١) في ب ٢، ف ١، م: « بقرهم ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب ۱.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ب ١: «إنما».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ب ١، ب ٢: «إنما»، وفي ف ١، م: «وإنها».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أخذنا».

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م: «عن».

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٨) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٩) بعده في ف ١، م: «قد».

مائتي دينارِ فأبي أن يأَخُذَها(١) ، وقال : لا أَنْقُصُها من (٢) أربعِمائةِ دينار . فقال : هو أعلمُ ، هو صاحبُها ، إنْ شاء باعَ وإنْ شاء لم يبعْ . فرجَعوا إليه فقالوا : قد أَخَذْناها بأربعِمائةِ دينارِ . فقال : لا أَنْقُصُها من ثمانِمائةِ دينار . فلم يزالوا يعودُون إلى موسى ، ويعودون إليه (٢) ، فكلما عادوا إليه أَضْعَفَ عليهم (١) الثَّمنَ ، حتى قال: ليس أبيعُها إلا بملءِ مَسْكِها(٥). فأخذُوها فذَبحوها، فقال(١): اضربوه ببعضِها . فضرَبوه بفخِذِها ، فعاش فقال : قتَلني فلانٌ . فإذا هو رجلٌ كان له عمٌّ ، وكان لعمُّه مالٌ كثيرٌ . وكان له ابنةٌ ، فقال : أقتُلُ عمَّى هذا ، فأرثُ <sup>(٧)</sup> مالَه ، وأتزومُج ابنتَه . فقتَل عمَّه فلم يرثْ شيئًا ، ولم يرثْ (^) قاتلٌ منذ ذلك شيئًا . قال موسى : إِنَّ (٩) لهذه البقرةِ لشأنًا ، ادعوا لي صاحِبَها . فدَعَوْه ، فقال: أخْبِرْني عن هذه البقرة ، وعن شأنِها . قال : نعم ، كنتُ رجلًا أبيعُ في السوقِ وأشترى ، فَسَامَنِي رَجَلٌ ببضاعةٍ عندي ، فبعْتُه إياها ، وكنتُ قد أشرفتُ منها على فضل كبيرٍ ، فذهبتُ لآتيه بما قد بعتُه ، فوجَدتُ المِفتاحَ تحتَ رأس والدتي ، فكرهتُ أن أوقِظَها مِن نومِها، ورجَعْتُ إلى الرجلِ فقلتُ: ليس بيني وبينَك بيعٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يأخذ » .

<sup>(</sup>٢) في ب ١، ف ١: «عن».

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: «عليه».

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل.

<sup>(°)</sup> في حاشية  $\gamma$ : « المسك : الجلد ، والجمع مسوك مثل فلس وفلوس . عن مصباح » . ينظر المصباح (م س ك) .

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: « فقالوا » .

<sup>(</sup>Y) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: «وأرث».

<sup>(</sup>A) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: « يورث ».

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب ١.

فذهَب (١) ، ثم رَجَعْتُ ، فَتَتِجَتْ لَى هذه البقرةُ ، فألقى اللَّهُ (على منها) محبةً ، فلم يكُنْ عندى شيءٌ أحبُ إلى منها . فقيل له : إنما أصبتَ هذا ببرٌ والدتِك . قولُه تعالى : ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا ﴾ الآيات .

أخوج البزارُ عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَيَّلِيَّةٍ قال : « إن بنى إسرائيلَ لو أخَذوا أَدْنى بقرةٍ لأَجْزأهم ذلك . أو : لأَجْزأت عنهم » (٢) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « لولا أنَّ بنى إسرائيلَ قالوا : ﴿ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهَتَدُونَ ﴾ . ما أُعْطُوا أَبدًا ، ولو أنهم اعْتَرَضوا بقرةً منَ البقرِ فذَبَحوها لأَجْزَأَتْ عنهم ، ولكِنَّهم شَدَّدوا فشدَّد اللَّهُ عليهم » (1) .

وأخرج الفريابي ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمَةَ ، يبلُغُ به النبي ﷺ قال : « لو (٥) أنَّ بنى إسرائيلَ (١) أخذوا أَذْنَى (٥) بقرةٍ فذَبَحوها ، أَجْزَأَتْ عنهم ، ولكنهم شدَّدوا ، ولولا أنَّهم قالوا : ﴿ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ . ما وجَدُوها » (٧) .

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل، وفي ب ٢: « فذهبت » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: «عليها مني».

<sup>(</sup>٣) البزار (٢١٨٨ - كشف). قال الهيثمي : فيه عباد بن منصور، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٦/ ٢ ٣١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١٤١/١ (٧٢٢)، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ١/٩٥١. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: ( لو ١٠ .

<sup>(</sup>٧) سعيد بن منصور (٩٣) - تفسير).

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ جريجٍ قال: قال رسولُ اللّهِ ﷺ: « إنما أُمِروا بأَدْنى بقرةٍ ، ولكنّهم لما شدَّدوا على أنفسِهم شدَّد اللَّهُ عليهم ، ولو لم يسْتَثْنوا ما بُيِّنَتْ لهم (١) آخِرَ الأبدِ »(٢) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن قتادة قال: ذُكِر لنا أنَّ نبيَّ اللَّهِ عَيَلِيَّةٍ كَانَ يقولُ: ﴿ إِنَمَا أَمُرِ القَومُ بأَدنى بقرةٍ ، ولكنهم لما شدَّدوا على أنفسِهم شُدِّد (٢) عليهم ، والذى نفسُ محمدِ بيدِه ، لو لم يستشوا ما بُيِّنتُ لهم ﴾ .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طرقٍ عن ابنِ عباسٍ قال : لو أَخَذُوا أَدْني بقرةٍ فَذَبَحوها لأَجْزأت عنهم ، ولكنهم شُدَّدوا وتعنَّتوا موسى ، فشدَّد اللَّهُ عليهم (٥) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، /وابنُ أبى حاتمٍ ، مِن طرقِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَا فَارِضُ وَلَا بِكُنُ عَوَانُ بَيْنَ ذَالِكُ ﴾ قال : الفارِضُ الهَرِمةُ ، والبِحْرُ الصغيرةُ ، والعَوانُ النَّصَفُ (١٠) .

وأخرج الطَّسْتَىُّ في «مسائلِه» عن ابنِ عباسٍ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قِالَ له: أَخْبِرْني عن قولِه عز وجل: ﴿ لَا فَارِضُ (٧) ﴾. قال: الكبيرةُ الهَرِمَةُ.

/۸/۱

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «إلى».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲/ ۹۹.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل ، ب ٢: « الله » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ١٠٠، وابن أبي حاتم ١٣٧/١ (٦٩٣).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٨٤، ٨٦، ٨٩، وابن أبي حاتم ١/ ١٣٧، ١٣٨ (٦٩٤، ١٩٦، ١٩٩).

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: « ولا بكر » .

قال: وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم، أمّا سمِعْتَ قولَ<sup>(۱)</sup> الشاعرِ وهو يقولُ<sup>(۲)</sup>:

لعَمْرِي لقد أعطيْتَ ضيفَك فارِضًا تُساقُ إليه ما تَقومُ على رِجْل (٢٦)

قال: أُخْبِرْنى عن قولِه عز وجل: ﴿ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لُونُهَا ﴾. قال: الفاقعُ الصافى اللونِ من الصَّفْرةِ. قال: وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم، أمَا سمِعْتَ لَبِيدَ بنَ ربيعةَ وهو يقولُ (١٠):

سُدُمًا (٥) قليلًا عهده (٢) بأنيسِهِ مِن بينِ أصفرَ فاقع (٥) ودِفانِ

وأخرج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ قال : الفارضُ الكبيرةُ ، والبِكْرُ الصغيرةُ ، والعِدْدُ الصغيرةُ ، والعوانُ النَّصَفُ (١٠٠) .

وأخرج عبدُ بنُ محميدِ عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، أنه كان يَسْتَحِبُ أَنْ يَسْكُتَ على ﴿ بِكُرُ ﴾ . ثم يقولَ : ﴿ عَوَانَ بَيْنَ ذَالِكُ ﴾ .

وأخرج ابنُ جَريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ عَوَانُ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ب١، ف١، م.

<sup>(</sup>٢) هو خفاف ابن ندبة ، كما في شعره ص ١٣٣، والبحر المحيط ١/ ٢٤٨، ونسبه صاحبا اللسان والتاج إلى علقمة بن عوف (ف رض).

<sup>(</sup>٣) الطستى - كما في الإتقان ٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) شرح ديوان لبيد ص ١٤١.

<sup>(</sup>٥) السدم: الماء القديم الذي لم يستق منه. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: « قديما ».

<sup>(</sup>٧) في م: «عهدة».

<sup>(</sup>A) في الديوان : « ناصع » .

<sup>(</sup>٩) دفان: مندفن. المصدر السابق.

<sup>(</sup>۱۰) ابن جریر ۸٤/۲ – ۸۹، ۸۹.

ذَالِكُ ﴾ . قال : بين الصغيرةِ والكبيرةِ ، وهي أقوى ما يكونُ وأحسنُه <sup>(١)</sup> .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ صَفَرَآهُ فَاقِعٌ لَوْ عُلَامًا ﴾ . قال : شديدةُ الصَّفرةِ ، تكادُ من صُفْرَتِها تَبْيَضُ (٢) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عمرَ فَى قولِه : ﴿ صَفَرَآهُ ﴾ . قال : صفراءُ الظُّلْفِ ، ﴿ فَاقِعٌ لَوْنُهَا ﴾ . قال : صافى (٣) .

وأخرج عبدُ الرَّزاقِ، وعبدُ بنُ مُحميدِ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةً: ﴿ فَاقِعُ لَوْنُهَا ﴾ . قال: صافِ لونُها، ﴿ تَسُـرُ ٱلنَّظِرِينَ ﴾ . قال: تُعْجِبُ الناظرينُ .

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ ، والطَّبرانيُّ ، والخطيبُ ، والدَّيْلَميُّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : مَن لبِس نعلًا صفراءَ لَم يَزَلْ في سُرورٍ ما دام لابسَها ، وذلك قولُه : ﴿ صَفْرَاءُ فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ﴾ (٥) .

وأخرج سَعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جَريرٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا ﴾ . قال : سوداءُ شديدةُ السوادِ (١٠) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢/ ٨٩، وابن أبي حاتم ١٣٨/١ (٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢/ ٩٥، ٩٦، وابن أبي حاتم ١٤٠/١ (٧١٤).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٣٩/١ (٧٠٧، ٧١٢).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ١/ ٤٩، وابن جرير ٢/ ٩٥، ٩٦.

<sup>(</sup>٥) ابن أبى حاتم ١٣٨/١ (٧٠٥)، والطبرانى (١٠٦١٢)، والخطيب فى الجامع (٩١٥). وهو عند الديلمى (٥٨٠٥) من حديث أنس مرفوعًا . قال ابن أبى حاتم فى العلل ٢/ ٣١٩: قال أبى : حديث كذب موضوع. وتنظر السلسلة الضعيفة (٢١٧).

<sup>(</sup>٦) سعيد بن منصور (١٩٢ - تفسير)، وابن جرير ٢/ ٩٣.

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ عن عكرمةً ، أنه قرَأ : (إنَّ الباقِرَ تَشَابَهَ عَلَيْنا) (١) .

وأخرج عبدُ بنُ مُحميدِ عن يحيى بنِ (٢) يَعْمَرَ ، أنه قرَأ : (إنَّ الباقِرَ تَشَابَهَ علينا). وقال (٣) : الباقرُ أكثرُ من البقرِ .

' وأخرج ابن أبي داود في «المصاحفِ» عن الأعمشِ قال: في قراءتِنا: (إنَّ البقَرَ مُتَشابةٌ علينا)'.

وأخوج ابنُ جريرٍ عن أبى العاليةِ فى قولِه: ﴿ إِنَّهَا بَقَرَهُ لَا ذَلُولُ ﴾ أى: لم يُذِلُّها العملُ، ﴿ تُثِيرُ ٱلأَرْضَ ﴾ . يعنى: ليستْ بذلولِ فتُثِيرَ الأَرضَ، ﴿ وَلَا تَسْقِى الْحَرَثَ ﴾ . يقولُ: ولا تَعْمَلُ فى الحرثِ، ﴿ وَلَا تَسْقِى الْحَرَثَ ﴾ . يقولُ: ولا تَعْمَلُ فى الحرثِ، ﴿ مُسَلِّمَةٌ ﴾ . قال: من العيوبِ (١٠) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ﴾ . يقولُ : ليستْ بذلولِ فتَفْعَلَ ذَلَك ، ﴿ مُسَلَّمَةٌ ﴾ . قال : من الشّيّةِ (٧) ، ﴿ مُسَلَّمَةٌ ﴾ . قال : من الشّيّةِ (٧) ﴿ لَا شِيَةَ فِيهَا وَلا سُوادَ (٨) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١٤٠/١ (٧١٩). وبعده في ابن أبي حاتم: قال عكرمة: الباقر كثير.

<sup>(</sup>٢) في ب ١، ف ١، م: (عن).

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١، م: ﴿ إِن ١٠ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب ٢.

والأثر عند ابن أبي داود ص٧٥. والقراءة شاذة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب ٢: « يذللها ».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>V) في م: « الشبه قال » .

<sup>(</sup>۸) ابن جریو ۲/ ۱۰۷.

وأخرج ابنُ جَريرِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ مُسَلَّمَةٌ ۗ ﴾: لا عوارَ (٢٠) فيها (٣) .

وأخرج ابنُ جَرير عن عطيَّة : ﴿ لَا شِيَةَ فِيهَا ﴾ . قال : لونُها واحدٌ ، ليس فيها لونٌ سوى لونِها () .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جَريرٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ لَا ذَلُولُ ﴾ . يعنى : صعبةُ ( أَ . يقولُ : لم يُذِلَّها العملُ ، ﴿ مُسَلَّمَةُ ﴾ . قال ( أ ) : من العيوبِ ، ﴿ لَا شِيهَ فِيهاً ﴾ . قال : لا بياضَ فيها ، ﴿ فَالُواْ ٱلْثَنَ جِثْتَ بِٱلْحَقِّ ﴾ قالوا : الآنَ بيَّنْتَ لنا . ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ ( )

وأخرج ابنُ جريرٍ عن محمدِ بنِ كعبٍ في قولِه : ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ : لغلاءِ (^) ثمنِها (٩) .

وأخرج ابنُ ( البي حاتم الله عن ابنِ عباسٍ ، أن أصحابَ بقَرةِ بني إسرائيلَ طلَبوها أربعين سنةً ، حتى وجَدوها عند رجُلِ في بقَرٍ له ، وكانت بقرةً تُعْجِبُه ،

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، ص، ب١، ف١، م: «قال».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عور».

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲/ ۱۰۸.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ١١٠.

<sup>(</sup>٥) في م: «صبغة».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>۷) این جریر ۲/ ۱۱۵، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: « بغلي » .

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ١١٣/٢.

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) في الأصل: ﴿ جريرٍ ﴾ .

فجعَلوا يُعْطُونه بها فيَأْبَى ، حتى أعْطَوْه ملءَ مَسْكِها دنانيرَ ، فذبَحوها فضرَبوه بعضو منها ، فقامَ تَشْخَبُ أوْدامجه دمًا ، فقالوا له : مَن قتَلك ؟ قال : قتَلنى فلانٌ (١) .

وأخرج (٢) ابنُ أبى حاتم عن عطاءٍ قال : الذبحُ والنحرُ في البقرِ سواءٌ ؛ لأنَّ اللَّهَ يقولُ : ﴿ فَذَبَحُوهَا ﴾ (٣) .

وأخرج وكيغ، وعبدُ الرزاقِ، وعبدُ بنُ مُحميدٍ، وابنُ المنْذِرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدِ قال : كان لبنى إسرائيلَ الذبحُ، وأنتم لكم النَّحْرُ. ثم قرأ : ﴿ فَذَبَحُوهَا ﴾ ، ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱلْحَـرُ ﴾ (١) [ الكوثر : ٢] .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَارَةُتُمْ فِيهُمَّا ﴾ .

أخرج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَةُ ثُمْ فِيهَ ﴾ . قال : اخْتَلفتم فيها ، ﴿ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْنُمُونَ ﴾ . قال : ما تُغَيِّبُونَ • .

قُولُه تعالى : ﴿ وَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ ۚ تَكُنُّهُونَ﴾ .

أخرج ابنُ أبي حاتمٍ ، والبَيْهقيُّ في « شُعَبِ الإيمانِ » ، عن المُسَيَّبِ بنِ رافع

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١/٥٥١ (٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: « وَكيع و » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٤٣/١ (٧٤٠).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق في مصنفه (٨٥٨٣)، وابن أبي حاتم ١٤٣/١ (٧٤١).

<sup>(°)</sup> فی ب ۱: « تعینون » .

والأثر عند ابن جرير ٢/ ١٢٠، ١٢٤.

قال: مَا عَمِل رَجلٌ حَسنةً في سَبْعَةِ أَبِياتِ إِلاَ أَظْهَرِهَا اللَّهُ ، ( وَمَا عَمِل رَجلٌ سِيئةً في سَبْعَةِ أَبِياتِ إِلاَ أَظْهَرِهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهِ : ﴿ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا فَي سَبْعَةِ أَبِياتِ إِلاَ أَظْهَرِهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ وَلَك (٢) كَتَابُ اللَّهِ : ﴿ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُهُونَ ﴾ (٢) كُنتُمْ تَكُنُهُونَ ﴾ (٢)

وأخرج ''أحمدُ ، و''الحاكمُ وصحَّحه ، ''والبَيْهقيُ '' ، عن أبي سعيدِ الحُدْريِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لو أن رجلًا عمِل عمَلًا في صخرةٍ صمَّاءَ لا بابَ لها (°) ولا كُوَّةَ ، لخرَج عملُه إلى الناس كائنًا ما كان »(١) .

وأخرج ابنُ أبي شَيبَةَ ، وأحمدُ ( في الزهدِ ) ، والبَيْهقيُ ، عن عثمانَ بنِ عفانَ قال : مَن عمِل عملًا كسَاه اللَّهُ رداءَه ، إن خيرًا فخيرٌ ( ) ، وإن شرًّا فشرٌ ( ) .

وأخرج /البَيْهقى من وجه آخرَ عن عثمانَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « من كانت له سريرةٌ صالحةٌ أو سيئةٌ ، أظْهَر اللَّهُ عليه منها رداءً يُعْرَفُ به » (١٠٠) . قال البَيْهَقى : الموقوفُ أصحُ .

۷**٩/**۱

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( في ) .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٤٤/١ (٧٤٩)، والبيهقي (٦٩٤٥).

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ب١.

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: (فيها).

<sup>(</sup>٦) أحمد ٣٢٩/١٧ (١١٢٣٠)، والحاكم ٤/٤، والبيهقى (٦٩٤٠). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ب ١، ب ٢، ف ١، م.

<sup>(</sup>٨) في ص، ب ٢: ( فخيرًا ) .

<sup>(</sup>٩) في ص، ب ٢: ﴿ فَشَرًّا ﴾ .

والأثر عند ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٥٨، وأحمد ص ١٢٦، والبيهقي (٦٩٤١).

<sup>(</sup>١٠) البيهقي (٦٩٤٢). قال الألباني في السلسلة الضعيفة (١٩٢٩): ضعيف جدا.

والبيهة وضعفه، عن أنس قال: قال رسولُ اللَّه وَسَعْفه، عن أنس قال: قال رسولُ اللَّه وَسَولُه أَعْلَمُ وَسُولُ اللَّه وَسَولُه أَعْلَمُ وَلَا اللَّه وَسَولُه أَعْلَمُ وَلَا اللَّه وَاللَّه وَسَولُه أَعْلَمُ وَلَا اللَّه وَاللَّه وَا اللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

وَأَخْرِجَ ابنُ عَدَىٌ عَنَ أَنْسِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُوْدٍ كُلُّ امْرَيُّ رَدَاءَ عَمْلِهِ ﴾ (٣) .

وأُخْرَج البَيْهَقَىٰ عن ثابتٍ قال: كان يُقالُ: لو أن ابنَ آدمَ عمِل بالخيرِ في سبعين بيتًا، لكساه اللَّهُ تعالى رداءَ عملِه حتى يُعْرَفَ به (١٠).

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب ١: ﴿ وَأَن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البيهقي في الشعب (٦٩٤٣).

<sup>(</sup>۳) ابن عدی ۳/ ۱۰۷۱.

<sup>(</sup>٤) بعده في ف ١: (قومه).

والأثر عند البيهقي (٦٩٤٤) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، والبَيْهَقى ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال : الناسُ يَعْمَلُون أعمالَهم مِن تحتِ كَنفِه أعمالَهم مِن تحتِ كَنفِه فبدَت عورتُه (٢) . فإذا أراد اللَّهُ بعبدِ فضيحةً أخرجه مِن تحتِ كَنفِه فبدَت عورتُه (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي الدنيا ، والبيهقيُّ ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ رفَعه قال : « لا يَهْتِكُ اللَّهُ عبدًا وفيه مثقالُ حبَّةٍ من خيرِ » (٣) .

وأخرج ابنُ أبى شَيْبَةَ عن إبراهيمَ قال: لو أن عبدًا اكْتَتم بالعبادةِ كما يَكْتَتِمُ بالفجور لأَظْهر اللَّهُ ذلك منه (1) .

قُولُه تعالى : ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَأَ ﴾ .

أخرج وكيعٌ ، والفِرْيابيُّ ، وعبدُ بنُ مُحميدِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ﴿ . قال : ضُرِب بالعظمِ الذي يلى الغُضْروفَ (١) .

وأخرج عبدُ بنُ محميدِ عن قتادةَ قال : ذُكِر لنا أنهم ضرَبوه بفخذِها ، فلمَّا فعَلوا أحياه اللَّهُ حتى أَنْبَأهم بقاتلِه (١٠) الذي (٨) قتَله ، وتكلَّم ، ثم مات .

<sup>(</sup>١) أى: تحت ستر الله ورحمته ولطفه. والكنف - بالتحريك - الجانب والناحية. النهاية ٤/٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) البيهقى (٧٢١٨).

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٧٢١٩).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ١٤٥/١ (٧٥١).

<sup>(</sup>٧) في ب ١: « بقاتل».

<sup>(</sup>٨) في ب ٢: «التي».

وأخرج وكيعٌ ، وابنُ جريرٍ ، عن عكرمةَ في الآيةِ قال : ضرَبوه بفخِذِها فَحيِيَ فما زاد على أن قال : قتَلني فلانٌ . ثم عاد فمات (١) .

وأخرج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في الآيةِ قال : ضُرِب بفخذِ البقرةِ فقام حيًّا ، فقال : قتلني فلانٌ . ثم عاد في مِيتَتِه (٢) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن السُّدِّيِّ قال : ضُرِب بالبَضْعَةِ التي بينَ الكتفين (٣) .

وأخرج ابنُ ' جريرٍ عن ' أبى العاليةِ قال : أمَرهم موسى أن يأخُذوا عظمًا منها (٥) فيَضْرِبوا به القتيلَ ، ففعَلوا (١) ، فرجَع إليه (٧) رُوحُه ، فسمَّى لهم قاتلَه ، ثم عاد ميتًا كما كان (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿ كَذَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ الآية .

أخرج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، وأبو الشيخ في « العَظَمةِ » ، عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ قال : إن فتّى من بني إسرائيلَ كانَ (٨) برًّا بوالدتِه (٩) ، وكان يقومُ ثُلُثَ الليل يُصَلِّى ،

<sup>(</sup>۱) ابن جریو ۲/ ۱۲۵.

<sup>(</sup>٢) في ب ١: « منيته » .

والأثر عند ابن جرير ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ف ١، م: (الله).

<sup>(</sup>٨) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٩) في ف ١: ﴿ بُوالَّدِيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عملها».

<sup>(</sup>٣) في ب ١: «أظهره».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يتصدق»، وفي ف ١، م: «تتصدق».

<sup>(</sup>٥) في ب ١: «فما».

<sup>(</sup>٦) في ص: «عليهما».

<sup>(</sup>٧) ليس في : الأصل ، ص ، ب ١ ، ب ٢ .

<sup>(</sup>A) في ب ١: «عن».

<sup>(</sup>٩) في ب ١: « سألني » .

<sup>(</sup>۱۰) في ب ۱: «غلامها».

<sup>(</sup>۱۱) في ب ۲: « فتية » .

صعبةً ، تُثِيرُ الأرضَ ولا تَسْقي الحرثَ ، مسلَّمةٌ لا شِيَّةَ فيها ، ولونُها واحدٌ ، فإذا رأيتَها فخُذْ بعنقِها ؛ فإنها تَتْبَعُك بإذنِ إلهِ إسرائيلَ . فانْطَلق الفتي ، وحفِظ وصيةَ والدَّيه ، وسار (١) في البَرِّيَّةِ يوميْن أو ثلاثًا ، حتى إذا كان صبيحة ذلك اليوم انْصَرف ، فصاح بها ، فقال : بإلهِ (٢) إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ ويعقوبَ إلا ما أتَيْتِني . فأقْبَلتِ البقرةُ إليه ، وترَكت الراعيَ (٢٠) ، فقامت بين يَدَى الفتي ، فأخذ بِعُنْقِها ، فتكلَّمتِ البقرةُ ، وقالت ( أ : يأتُها الفتى البَرُّ بوالديِّه ، اركبْني ؛ فإنه أهونُ عليك . قال الفتى : لم تَأْمُوني والدِّي أن أَرْكَبَ عليكِ ، ولكنُّها أمَرَتْني أن أَسُوقَكِ سوقًا ، فأُحِبُّ أن أَبْلُغَ قولَها . فقالت : بإلهِ إسرائيلَ لو ركِبْتَني ما كنتَ لِتَقْدِرَ عليَّ ، فانْطَلِقْ أَيُّها الفتي البَرُّ بوالدتِه ، لو أنك أمَرْتَ هذا الجبلَ أن يَنْقَلِعَ لك من أصلِه لانْقَلع؛ لبرِّك بوالدتِك، ولطاعتِك إلهَك. فانْطَلق حتى إذا كان على (٥) مسيرةِ يوم من منزلِه اسْتَقْبله عدوُّ اللَّهِ إبليسُ / فتَمثَّل له على ٨٠/١ صورةِ راع مِن رعاةِ البقرِ، فقال: يأتُّها الفتى، مِن أينَ جئتَ بهذه البقرة ؟ ألا تَوْكَبُها، فإني أَرَاك قد أُعييْتَ (١)، أَظُنُّك لا تملِكُ (٧ مِن الدنيا٧) مالًا غيرَ هذه البقرةِ، فإنى أُعْطِيك ( الأَجْرَ، يَنْفَعُك ( ولا يَضُرُّها،

<sup>(</sup>١) في ب ١: «صار».

<sup>(</sup>٢) في ف ١: «يا إله».

<sup>(</sup>٣) في ص: «المرعى»، وفي ف ١: «الرعى».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، ب ٢: «له».

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «من».

<sup>(</sup>٦) فى ص: «أعيت»، وأعيا الماشى: كلُّ. اللسان (ع ى ى ).

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٨ - ٨) في الأصل، ص، ب ٢، ف ١: « الأخرى ينفعك»، وفي ب ١: « الأجرى ينفعك».

''فإني رجلٌ مِن رعاةِ البقر ، اشْتَقْتُ إلى أهْلي ، فأخذتُ ثورًا من ثيراني''، فحمَلتُ عليه طعامي وزادي ، حتى إذا بلَغتُ شَطْرَ الطريق أَخَذني وَجَعُ بَطْني ، فذَهَبتُ لأَقْضِيَ حاجتي، فَعَداللهُ وسطَ الجبل وتَرَكني، وأنا أطلُبُه (٢) ولستُ أقدِرُ عليه ، فأنا أخْشَى على نَفْسى الهَلَكةَ (١٠ وليس معى زادٌ ولا ماءٌ ، فإن رأيتَ أَن تَحْمِلَني على بقرتِك فتُبَلِّغني مَراعِيَّ ، وتُنَجِّيني () مِن الموتِ ، (أوأُعْطِيَك أَجْرَها بقرتَين ؟ . قال الفتى : إن بنى آدمَ ليس بالذي يَقْتُلُهم اليقينُ ، و ( كَيُهْلِكُهم أَبَقُهم ٧٧ ، فلو علِم اللَّهُ منك اليقينَ لَبَلَّغَك بغير زادٍ ولا ماءٍ ، ولستُ براكبٍ أمرًا لم أُومَرْ به ، إنما أنا عبدٌ مأمورٌ ، ولو عَلِم سيِّدي أني أعْصِيه في هذه البقرةِ لأهْلَكني وعاقَبني عقوبةً شديدةً ، وما أنا بمُؤْثِر هَواك على هَوَى سيّدى ، فانطَلِقْ يأيُّها الرجلُ بسلام . فقال له إبليسُ : أَعْطِيك بكلِّ خطوةِ تخطوها إلى منزلي درهمًا ، فذلك مالَّ عظيمٌ ، وتَفْدِي نفسي مِن الموتِ في هذه البقرةِ . فقال الفتي : إن سيِّدى له ذهبُ الأرض وفضتُها ، ( فإن أعْطيتَني شيئًا ( ) منها عَلِم أنه مِن مالِه ، ولكن أعْطِني مِن ذهب السماء وفضيها'' ، فأقولُ : إنه ليس هذا('' مِن مالِك ('').

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ب ١: « ففسدا » .

<sup>(</sup>٣) في ب ١، ف ١، م: ( أطلب ١ .

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: «الهلاك».

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: ( تنجني ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: « فأنا أعطيك أجرها مرتين».

<sup>(</sup>۷ – ۷) في ف ۱، م: «تهلكهم أنفسهم». ويهلكهم أبقهم: أي عصيانهم.

<sup>(</sup>۸) في ف ۱: «شيء».

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « ماله » .

فقال إبليسُ: وهل في السماء ذهبٌ أو فضةٌ ؟ أو هل يقدِرُ أحدٌ على هذا ؟ قال الفتى : أوَ هل يستطيعُ العبدُ بما لم يأمُره به سيدُه ، كما لا تستطيعُ أنت ذهبَ السماء وفضتها. فقال (١) له إبليش: أَرَاك أعجزَ العبيدِ في أمرك. قال له الفتي : (أإن العاجزَ مَن عَصَى ربَّه . قال له إبليشُ : ما لي لا أرى معك زادًا ولا ماءً . قال الفتي " : زادي التقوى ، وطَعامي الحشيشُ ، وشَرابي مِن عيونِ الجبالِ . قال إبليسُ: ألا آمُرك بأمر ( ) يُرشِدُك ؟ قال الفتى: مُرْ به نفسك ، فإنى على رشاد إن شاء اللَّهُ . قال له إبليسُ : ما أراك تقبلُ نصيحةً . قال له الفتى : الناصحُ لنفسِه مَن أَطَاعَ سيدَه ، وأدَّى الحقَّ الذي عليه ، فإن كنتَ شيطانًا ، فأعوذُ باللَّه منك ، وإن كنتَ آدمِيًّا ، فاخرُجْ فلا حاجةً لي في صِحابتِك . فخمَد (١) إبليسُ عندَ ذلك ثلاثَ ساعاتٍ مكانَه ، ولو رَكِبها له إبليسُ ، ما كان الفتي يقدِرُ عليها ، ولكن اللَّهَ حَبَسه عنها . فبينما الفتي يَمْشِي ؛ إذ طارَ طائرٌ مِن بين يَدَيه ، فاختَلَس البقرة ، ودَعاها الفتي وقال: بإلهِ إبراهيمَ وإسماعيلَ ( وإسحاقَ ( ويعقوبَ ) و الله ما أَتَيْتِينى <sup>(١)</sup> . فأَقبَلتِ <sup>(٧)</sup> البقرةُ إليه ، وقامَت بينَ يَدَيه ، فقالت : يأيُّها الفتي ، ألم تَرَ إلى ذلك الطائر الذي طار مِن بين يَدَيك ، فإنه إبليسُ عدوُّ اللَّهِ ، اخْتَلَسَني ، فلما نادَيتَني بِإلهِ إسرائيلَ ، جاء مَلَكٌ مِن الملائكةِ ، فانتَزَعَني منه ، فرَدَّني إليك ، لبِرِّك

<sup>(</sup>١) في ب ١، ف ١، م: «قال».

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ب ١: « بأمره » .

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ف ١، م: « فحمد ». وخمد فلان: سكن وسكت. الوسيط (خ م د ).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٦) في ب ١، ف ١: «أتيتني». وفي م: «آتيتني».

<sup>(</sup>٧) في ف ١، م: « فأتت ».

<sup>(</sup>١) في ب ١: (لطاعتك).

<sup>(</sup>۲ – ۲) في ب ١: ﴿ بخيرها الحير ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، ص ، ب ١ ، ب ٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، م: «تحتطب).

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «الليل».

<sup>(</sup>٦) فتشخص: تَذْهب وتبعد.

<sup>(</sup>٧) أي : روِّح عن نفسك ورفهها . من : ودَّع فرسه إذا رفهه . اللسان (و دع) .

<sup>(</sup>٨) سقط من: ب ٢، ف ١، م.

<sup>(</sup>٩) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>١٠ – ١٠) في الأصل: ﴿ فقال : خذ اثنا ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) سقط من: ب ۲.

<sup>(</sup>۱۲) في ب ۲: (تشاورها).

فانطَلَق الفتى إلى أمِّه ، فقالت : يا بُنَيَّ إن الذي يأتِيك مَلَكٌ مِن الملائكةِ في صورةِ آدميٌّ ، فإذا أتاك فقُلْ له : إن والدتي تقرأً عليك السلامَ ، وتقولُ لك : بكم تأمُّرني أن أبيعَ هذه البقرةَ ؟ قال له المَلَكُ : يأيُّها الفتي ، يَشْتَرى بقرتَك هذه موسى بنُ عَمرانَ ، لقتيل يُقْتَلُ مِن بني إسرائيلَ ، وله مالٌ كثيرٌ ، ولم يَنرُكْ أبوه ولدًا غيرَه ، وله أخَّ له بنونَ كثيرون ، فيقولون (١٠) : كيف لنا أن نَقْتُلَ هذا الغلامَ ونأخُذَ مالَه ؟ فَدَعَوُا الغلامَ إلى منزلِهم، فقَتَلوه فطَرَحوه إلى جانب دارهم (٢)، فأصبحَ أهلُ الدارِ ، فأخرَجوا الغلامَ إلى بابِ الدارِ ، وجاء بنو عمِّ الغلام فأخَذُوا أهلَ الدارِ ، فانطَلَقوا بهم إلى موسى ، فلم (٢) يَدْرِ موسى كيف يَحْكُمُ بينَهم مِن أجل أن ('أهلَ الدارِ ؟ بُرَآءُ مِن الغلام ، فشَقَّ ذلك على موسى ، فَدَعا ربَّه ، فأوحَى اللَّهُ إليه أن خُذْ بقرةً صفراءَ فاقعًا لونها ، فاذبَحها ، ثم اضْربِ الغلامَ ببعضِها . فعَمَدوا إلى بقرةِ الفتي ، فاشْتَرَوْها منه على أن يَمْلَئوا (٥٠ جلدَها دنانيرَ ، ثم ذَبَحوها ، ثم ضَرَبوا الغلامَ ببعضِها، فقام يُخْبرُهم، فقال: إن بني عمِّي قَتَلُوني، وأهلَ الدار منى بُرآءُ. فأخَذَهم موسى ، فقالوا : يا موسى ، أَتَتَّخِذُنا هُزُوًا ، قد قُتِل ابنُ عَمِّنَا مظلومًا. قد عَلِموا أن سَيَفْتَضِحوا(٢)، فعَمَدوا إلى جلدِ البقرةِ، فَملَئوه دنانيرَ ثم دَفَعوه إلى الفتى، فعَمَد الفتى (الله الثلثين فتَصدَّق الشاعرِين على الثلثين الفتى الفتى الفتى الفتى

<sup>(</sup>١) في ص، ب ١، ف ١، م: «فيقول».

<sup>(</sup>۲) في ب ۱: «دراهم».

<sup>(</sup>٣) في ب ١: «ولم».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل ، ب ٢: «له».

<sup>(</sup>٦) في ب ١: «يستفضحوا». وفي ف ١، م: «سيفضحوا».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، م: « فتصدق بالثلثين ».

الفقراءِ (١) مِن (٢) بنى إسرائيلَ ، وَتَقَوَّى بالثلثِ ، و (١) : ﴿ كَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم / مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ الآية .

أخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمُ مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ . قال : مِن بعدِ ما أراهم اللَّهُ مِن إحياءِ الموتى ، ومِن بعدِ ما أراهم أَن بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ . ثا أراهم أَن هُو مَهُ كَالْحِجَارَةِ أَقُ أَشَدُ قَسَوَةً ﴾ . ثم عَذَر اللَّهُ مِن أَمْرِ القتيلِ أَم أراهم أَن هُو فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَقُ أَشَدُ قَسَوَةً ﴾ . ثم عَذَر اللَّهُ الحجارة ولم يَعْذِرُ أَن شقى ابنِ آدم ، فقال : ﴿ وَإِنَّ مِن الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجَرُ مِنهُ الْمَافَةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِن خَشْيَةِ الْمَافَةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِن خَشْيَةِ اللَّهُ ﴾ . اللَّهُ اللَّهُ

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ ﴾ الآية . أَىْ : إن مِن الحجارةِ لألينَ مِن قلوبِكم مُمَّا ( ) تُدْعَون إليه مِن الحَقِّ ( ) .

وأُخْرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ قال : كلُّ حجرٍ يَتَفجُّو منه

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: « فقراء » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٤) العظمة (١٢٧٩) مختصرًا.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «الله».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲/ ۱۳۰، ۱۳۲.

<sup>(</sup>A) في ف ١، م: « لما».

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٢/ ١٣٥، وابن أبي حاتم ١/٧٤ (٧٦٥). وينظر سيرة ابن هشام ١/ ٥٣٦.

الماءُ ، أو يَشَّقَّقُ عن ماءٍ ، أو يَتَردَّى مِن رأسِ جبلٍ ، فمِن خشيةِ اللَّهِ ، نَزَل بذلك القرآنُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ . قال : إن الحجرَ ليَقَعُ على الأرضِ ولو اجتَمع عليه فِعَامٌ مِن الناسِ ما اسْتَطاعوه ، وإنه ليَهْبِطُ مِن خشيةِ اللَّهِ (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ ﴿ أَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ ﴾ الآية .

أخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : ثم قال اللَّهُ لنبيه وَمَن معه مِن المؤمنين يُؤْيسُهم منهم : ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِن معه مِن المؤمنين يُؤْيسُهم منهم : ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمُ يَسْمَعُونَ ﴾ التوراةَ ، كلَّهم قد سَمِعها ، ولكنهم الذين سألوا موسى رؤيةَ ربِّهم ، [١٩ ط] فأخذَتهم الصاعقة فيها (١٤) .

( وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَنَ يُومِنُواْ لَكُمْ ﴾ الآية . قال : هم اليهودُ ، كانوا يسمَعون كلامَ اللَّهِ ثم يحرِّفونه من بعدِ ما سمِعوه ووعَوْه .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲/ ۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) في ب ٢: «عن».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٤٧/١ (٧٦٢).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١٤٨/١ ( ٧٦٩، ٧٧٠). وينظر سيرة ابن هشام ١/ ٥٣٦، ٥٣٧.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١، م.

والأثر عند ابن جرير ١٣٩/٢ مختصراً.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَنَ يُؤْمِنُواْ لَكُمْمُ ﴾ الآية . قال : فالذين يُحرِّفونه والذين يَكْتُبونه (١) هم العلماءُ منهم ، والذين نَبَذُوا كتابَ اللَّهِ وراءَ ظهورِهم ، هؤلاء كلَّهم يهودُ (١) .

وأخرج ابنُ جرير عن السدىِّ في قولِه : ﴿ يَسْمَعُونَ كَلَىمَ ٱللَّهِ ﴾ . قال : هي التوراةُ ، حَرَّفوها (٢٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الآية .

أخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِذَا لَقُواْ اللَّهِ مَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا ﴾ . أى : بصاحبِكم رسولِ اللَّهِ ، ولكنه إليكم خاصةً . وإذا خلا بعضُهم إلى بعضٍ قالوا : لا أن تُحدِّثوا العربَ بهذا ، فإنكم قد كنتم تَسْتَفْتِحون به عليهم ، فكان منهم ؛ ﴿ لِيُحَاجُوكُم ﴿ نَا بِهِ عِنْدَ رَبِّكُم ﴾ . أى : تُقِرُون بأنه نبيٌ ، وقد عَلِمتم أنه قد أَخذ عليكم الميثاق باتباعِه ، وهو يُخيرُكم ﴿ أنه النبيُ الذي كنا (١) نَنْتَظِرُ ، ونجِدُ في كتابِنا ، الجحدوه ، ولا تُقِرُوا لهم (١) به (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱) عند ابن جرير: «يكتمونه».

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م : «ليجادلوكم».

<sup>(</sup>٥) فى النسخ: « يخبرهم » . والمثبت من مصدرى التخريج .

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «كان». والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٧) سقط من النسخ ، والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢/ ١٤٦. وينظر سيرة ابن هشام ١/ ٥٣٧.

قال: هذه الآيةُ في المنافقين مِن اليهودِ. وقوله: ﴿ بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾. يعنى: بما أكْرَمَكم اللَّهُ (١) به (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ قال : « يا إخوانَ القردةِ مجاهدِ قال : « يا إخوانَ القردةِ والحنازيرِ ، ويا عَبَدَةَ الطَّاغُوتِ » . فقالوا : مَن أخبرَ هذا الأمرَ محمدًا ؟ ما خَرَج هذا الأمرُ إلا منكم ، ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُم يِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ : بما حَكَمَ اللَّهُ ؟ ليكونَ لهم حجةً عليكم " .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لا يَدْخُلنَّ علينا قَصَبة (أن المدينة إلا مؤمنٌ » . فقال رؤساءُ اليهودِ : اذْهَبوا فقولوا : آمنًا . واكفُرُوا إذا رَجَعْتُم إلينا . فكانوا يأتُون المدينة بالبُكرِ ، ويَرْجِعون إليهم بعدَ العصرِ ، وهو قولُه : ﴿ وَقَالَت طَآبِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَنِ ءَامِنُوا بِالَّذِى أَنْزِلَ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَأَكْفُرُوا ءَاخِرُمُ ﴾ [آل عمران : ٢٧] . وكانوا يقولون إذا دَخَلوا المدينة : نحنُ مسلمون . ليعْلَموا خَبَرَ رسولِ اللَّهِ ﷺ وأمْرَه ، فكان المؤمنون يَظُنُون أنهم مؤمنون ، فيقولون لهم : أليس قد قال اللَّهُ لكم في التوراةِ كذا وكذا ؟ فيقولون : بلي . فإذا رَجَعوا إلى قومِهم قالوا : ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية (°) . بلي . فإذا رَجَعوا إلى قومِهم قالوا : ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ الآية (°) .

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ص، ب١، ف١، م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲/ ۱٤٥، ۱٤٦.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ١٤٨، وابن أبي حاتم ١٥٠/١ (٧٨٢). وضعّفه الألباني في تخريج أحاديث فقه السيرة ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) قصبة المدينة : جوفها ووسطها . ينظر التاج (ق ص ب ) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ١٤٩، وفيه اختلاف عما هنا .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدى قال : نَزَلت هذه الآيةُ فى ناسٍ مِن اليهودِ ، آمَنوا ثم نافقوا ، فكانوا يُحَدِّثون المؤمنين مِن العربِ بما عُذَّبوا به ، فقال بعضُهم لبعض : ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ مِن العذابِ ليقولوا : نحنُ أحبُ إلى اللَّهِ منكم ، وأكرمُ على اللَّهِ منكم .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن عكرمة ، أن امرأةً مِن اليهودِ أصابَت فاحشة ، فجاءوا إلى النبيِّ عَلَيْهُ يَتَنَعُون منه الحُكْمَ ؛ رجاءَ الرُّخْصة ، فدَعارسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَالِمَهُم ، وهو ابنُ صُورِيا ، فقال له : « احكُمْ » . قال : فجبهوه (۱) . والتَّجْبِيهُ ؛ يَحْمِلُونه على حمارٍ ، ويَجْعَلُون وجهه إلى ذَنَبِ الحمارِ ، فقال له رسولُ اللَّهِ يَحْمِلُونه على حمادٍ ، ويَجْعَلُون وجهه إلى ذَنَبِ الحمارِ ، فقال له رسولُ اللَّهِ يَحْمِلُونه على حمادٍ ، ويَجْعَلُون وجهه إلى ذَنَبِ الحمارِ ، فقال له رسولُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَكَمْتُ (۱) ؟ » . قال : لا ، ولكن نساءَنا كُنَّ حِسَانًا ، فَاسْرَع فيهن رجالُنا ، فَعَيَّونا الحكمَ . وفيه أُنزلت : ﴿ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ فَاسْرَع فيهن رجالُنا ، فَعَيَّونا الحكمَ . وفيه أُنزلت : ﴿ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ وَلَانِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً في قولِه: ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا عَالَوّا ﴾ . قال (٥) : هم اليهودُ ، وكانوا إذا لَقُوا الذين آمنوا قالوا : آمَنًا . فصانَعوهم بذلك ليَوْضَوا عنهم ، وإذا خَلا بعضُهم إلى بعضٍ ، نَهَى بعضُهم بعضًا أن يُحدِّثُوا (١) بما فَتَحَ اللَّهُ عليهم وبَيَّنَ لهم في كتابِه مِن أمرِ محمدٍ عليه الصلاةُ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢/ ١٤٨، ١٤٩، وابن أبي حاتم ١٥٠/١ (٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، م: « فجبوه ». وينظر اللسان (ج ب هـ).

<sup>(</sup>٣) بعده في ابن أبي حاتم: «أو بما أنزل على موسى ».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١٥٠/١ (٧٨٠).

<sup>(</sup>٥) في ب ١، ف ١، م: « قالوا ».

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: « يتحدثوا » .

والسلامُ ، ونعتِه ونبوَّتِه ، وقالوا : إنكم إذا فَعَلتم ذلك ، احْتَجُوا عليكم بذلك عندَ ربِّكم ، أفلا تعقِلون ! ﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴾ . قال : ما يُعْلِنون مِن أَمْرِهم وكلامِهم إذا لَقُوا/ الذين آمنوا ، وما ٨٢/١ يُسِرُّون إذا خَلا بعضُهم إلى بعضٍ ؛ مِن كفرِهم بمحمد عَلَيْ وتَكْذيبِهم به ، وهم يَجدونه مكتوبًا عندَهم .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ﴾ . يعنى (١) مِن كفرِهم بمحمدٍ ، وتَكْذيبِهم به (٢) ، ﴿ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴾ (٢) : حينَ قالوا للمؤمنين : آمَنًا (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ﴾ الآية .

أخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : الأَمِّيون قومٌ لم يُصَدِّقوا رسولًا أرسَله اللَّهُ ، ولا كتابًا أنزَله (٥) ، فكَتبوا كتابًا بأيديهم ، ثم قالوا لقومٍ سَفِلةٍ جُهَّالٍ : هذا مِن عندِ اللَّهِ . وقال : قد أُخبَرهم (١) أنهم يَكْتُبون (٧) بأيديهم ، ثم سَمَّاهم أُمِّيِّينَ ؛ لِجُحودِهم كتبَ اللَّهِ ورُسُلَه (٨) .

<sup>(</sup>١) بعده في ابن جرير : « ما أسروا » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ابن جرير: « وهم يجدونه مكتوبا عندهم » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ابن جرير: «يعني ما أعلنوا».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «الله».

<sup>(</sup>٦) في ص: «أخبر».

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: «الكتاب».

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢/ ١٥٤، ١٥٤.

( وأخرَج ابنُ جريرِ عن إبراهيمَ النخعيِّ في قولِه : ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكَائِبُ ﴾ . قال : منهم مَن لا يُحْسِنُ أن يكتُبَ (٢) .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ، وابنُ جريرٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه '': ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيْتُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنْبَ ﴾ . قال : لا يَدْرُون ما فيه ، ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ : وهم يَجْحَدون نبوَّتَك بالظنِّ '') .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ أَلَكُونَ لَا يَعْلَمُونَ أَلَكِنَابِ شَيْعًا ، وكانوا يَعْلَمُون مِن الكتابِ شَيْعًا ، وكانوا يَتْكَلَّمُون بالظنِّ بغيرِ ما في كتابِ اللَّهِ ، ويقولون : هو مِن الكتابِ . أمّانيُّ يَتَكَلَّمُونَ بالظنِّ بغيرِ ما في كتابِ اللَّهِ ، ويقولون : هو مِن الكتابِ . أمّانيُّ يَتَمَنَّونَها (٤) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابن عباسٍ في قولِه : ﴿ إِلاَّ أَمَانِنَ ﴾ . قال : إلا أحاديثَ (٥٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِلَّا آَمَانِيَ ﴾ . قال : إلا قولًا يقولون بأفواهِهم كذِبًا (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِلَّا أَمَانِيَّ ﴾ .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ١٥٥، ١٦٢. وينظر سيرة ابن هشام ١/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>٤) فى ف ١، م: « تمنُّونها » .

والأثر عند ابن جرير ٢/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ١٥٧، وابن أبي حاتم ١٥٢/١ (٧٩٢).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ١٥٦.

قال: إلا كَذِبًا، ﴿ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾. قال: إلا يُكَذِّبون (١٠). قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ﴾ الآية.

أخرج وكيعٌ ، والنسائيُّ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَوَيْـلُّ لِلَّذِينَ يَكْنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِبهِمْ ﴾ . قال : نَزَلت في أهلِ الكتابِ<sup>(٢)</sup> .

وأخرَج أحمدُ ، وهَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ في «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُ ، وابنُ أبي الدنيا في «صفةِ النارِ» ، وأبو يَعْلَى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ حِبَّانَ في «صحيحهِ» ، والحاكمُ في «المستدركِ» وصَحّحه ، وابن مَرْدويَه ، والبيهقيُ في «البعثِ » ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ ، عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْ قال : « وَيْلٌ وادٍ في جهنمَ ، يَهْوِي فيه الكافرُ أربعين خريفًا قبل أن يَتُلُغَ قَعْرَه » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عثمانَ بنِ عفانَ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ في قولِه : ﴿ فَوَيْدُلُ لَهُم مِّمًا كُنْبَتْ أَيْدِيهِم ﴾ . قال : ﴿ الوَيْلُ جبلٌ في النارِ ﴾ . وهو الذي أُنْزِل في اليهودِ ؛ لأنهم حَرَّفوا التوراةَ ؛ زادُوا فيها ما أَحَبُّوا ، ومَحوا منها ما كانوا يَكْرَهون ، ومَحوا اسْمَ محمد ﷺ مِن التوراةِ ﴿ .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲/ ۱۹۲.

<sup>(</sup>٢) النسائي في الكيرى (١٠٩٩١).

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٤٠/١٨)، وعبد بن حميد (٩٢٢)، والترمذي (٣١٦٤)، وابن أبي الدنيا (٣)، وابن أبي الدنيا (٣١)، وأبو يعلى (١٣٨٣)، وابن جرير ٢/ ١٦٥، وابن أبي حاتم ١٥٣/١ (٧٩٨)، وابن حبان (٣٤٧)، والجاكم ٢/ ٥٠٠ ٤/ ٥٩٦، والبيهقي (٢١٥، ١٥٣). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٧٦٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «هذا».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ١٦٧. إسناده فيه نظر. قاله ابن رجب في التخويف من النار ص ١١٧.

وأخرَج البزارُ ، وابن مَرْدويَه ، عن سعدِ بنِ أبى وقاصِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنْ فَى النَّارِ حَجرًا يقالُ له (١) : ويلَّ . يَصْعَدُ عليه العُرفاءُ (٢) ويَنْزِلُون فيه » (٣) .

وأخرَج الحَرْبِيُّ في « فوائدِه » عن عائشةَ قالت : قال لي رسولُ اللَّهِ ﷺ : « وَيُحكِ يا عائشةُ » . ( فَجَزِعتُ منها ) ، فقال لي : « يا محميراءُ ، إن وَيْحَكِ أو وَيْحكِ أو وَيْكِ ( ) .

وأخرَج أبو نعيمٍ في « دلائلِ النبوةِ » عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ قال : الوَيْثُ والويلُ بابان ؛ فأما الوَيْثُ فبابُ رحمةٍ ، وأمَّا الويلُ فبابُ عذابٍ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، والبيهقيُ في « البعثِ » ، عن ابنِ مسعودِ قال : ويلٌ وادٍ في جهنمَ ، يَسِيلُ فيه (٢) صَدِيدُ أهل النارِ (٧).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن النعمانِ بن بشيرٍ قال : الويلُ وادٍ مِن قَيْح (^) في جهنمَ .

<sup>(</sup>۱) في ف ١، م: «لها».

<sup>(</sup>٢) العرفاء: جمع عريف، وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس، يلى أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم، فعيل بمعنى فاعل والعرافة عمله. النهاية ٣/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) البزار (١١٢٣). وقال الهيثمي : وفيه جماعة لم أجد من ذكرهم. مجمع الزوائد ٨٩/٣.

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «أجزعت».

<sup>(</sup>٥) فى الأصل، ص، ب ٢: «ويسك»، وفى ف ١: «ويلك».

وويك كلمة مثل ويح والكاف للخطاب : بمعنى الترحم والتوجع والتعجب . ينظر النهاية ٥/ ٢٣٥، وويس كلمة تستعمل في موضع رأفة واستملاح للصبي . التاج (و ي س) .

<sup>(</sup>٦) فى ب ١: «فيها»، وفى ف ١، م: «منه».

<sup>(</sup>۷) الطبرانی (۹۱۱۶) ، والبیهقی (۱۰۰). قال الهیثمی : وفیه یحیی الحمانی وهو ضعیف . مجمع الزوائد ۷/ ۱۳۰.

<sup>(</sup>A) في ب ١، ف ١، م: « فيح».

وأخرَج ابنُ المباركِ في « الزهدِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والبيهقيُّ في « البعثِ » ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ قال : ويلُّ وادٍ في جهنمَ ، لو سُيِّرتْ فيه الجبالُ لانْماعَتْ (١) مِن شدةِ حَرِّه (٢) .

وأخرَج هَنَّادٌ في «الزهدِ»، وعبدُ بنُ حميدِ، وابنُ جريرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، عن أبي عياضٍ عن وفي لفظ: ويلَّ سَيْلٌ مِن صَديدِ في أصلِ جهنمَ. وفي لفظ: وَيْلٌ وادٍ في جهنمَ يسيلُ فيه صَديدُهم (١٠).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عمرَ مولى غُفْرَةً (٥) قال : إذا سَمِعتَ اللَّهَ يقولُ : (وَيْلُ » . فهي النارُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَوَيَّلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ الْكِنَبَ ﴾ الآية . قال : هم أحبارُ اليهودِ ، وجَدوا صفةَ النبيِّ ﷺ مكتوبةً فى التوراةِ ؛ أَكْحَلَ (1) ، أَعْيَنَ (٧) ، رَبْعةً (٨) ، جَعْدَ الشَّعَرِ ، حَسَنَ الوجهِ ، فلما وَجَدوه فى التوراةِ وَحَده حَسَدًا وَبَعْيًا ، فأتاهم نَفَرٌ مِن قريشٍ (١) فقالوا : تَجِدون (١٠٠) فى التوراةِ

<sup>(</sup>١) ماع الشيء يميع وانماع: إذا ذاب وسال. النهاية ٤/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) ابن المبارك (٣٣٢ - زوائد نعيم) ، وابن جرير ٢/ ١٦٨ ، وابن أبي حاتم ١٩٣/١ (٨٠٠) ، والبيهقى (٢) ابن المبارك (٣٣١) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، ف ١، م: «ابن عباس».

<sup>(</sup>٤) هناد (۲۷۷)، وابن جرير ۲/١٦٣، ١٦٤،وابن أبي حاتم ١٥٣/١ (٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ب ٢: «عفرة».

<sup>(</sup>٦) الكَحَل: سواد في أجفان العين خلقة، والرجل أكحل وكحيل. النهاية ٤/٤ ١٥٤.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «العين». والأعْيَن: واسع العين. ينظر النهاية ٣/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٨) ربعة : يَيْنَ الطويل والقصير . النهاية ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٩) بعده في ابن أبي حاتم: «من أهل مكة».

<sup>(</sup>١٠) في ب ٢: ﴿ أَتَجِدُونَ ﴾ .

1/71

نبيًّا أميًّا؟ فقالوا: نعم، نجدُه طويلًا، أزرقَ، سَبْطَ الشَّعَرِ. فأنكَرَت قريشٌ، وقالوا: ليس هذا مِنَّا .

وأخرَج البيهقي في « الدلائلِ » عن ابنِ عباسٍ قال : وصَف اللَّهُ محمدًا ﷺ في التوراةِ (٢) ، فلما قَدِمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ حَسَده أحبارُ اليهودِ ، فغَيَّروا صفته في كتابِهم ، وقالوا : لا نَجُدُ نَعْته عندَنا . وقالوا للسَّفِلةِ : ليس هذا نَعْتَ النبيِّ الذي يُحرِّمُ (٢) كذا وكذا – كما كَتَبوه ، وغَيَّروا – و (١) نعتُ هذا كذا كما وُصِف . فَكَرِّمُ (١) كذا وكذا بهم مَأْكَلةٌ فَلَبَسوا بذلك (١) على الناسِ ، وإنما فَعَلوا ذلك لأن الأحبارَ كانت لهم مَأْكَلةٌ يُطْعِمُهم إياها السَّفِلةُ ، فتنقطِع التوراةِ ، فخافُوا أن تُؤْمِنَ السَّفِلةُ ، فتنقطِع تلك المَأْكَلةُ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنفِ » ، /والبخاريُّ ، وابنُ أبي حاتم ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قال : يا معشرَ المسلمين ، كيف تَسْأَلُون أهلَ الكتابِ عن شيءٍ وكتابُكم الذي أنزَل اللَّهُ على نبيَّه أحدَثُ ( أخبارِ اللَّه على نبيَّه أحدَثُ ( أخبارِ اللَّه ) ، تغرِفونه ( أُ غَضًّا مَحْضًا لم يُشَبُ ، وقد حَدَّثكم اللَّهُ أن أهلَ الكتابِ قد بَدَّلُوا كتابَ اللَّهِ وَغَيَّرُوه و كَتَبُوا بأيْدِيهم الكتابَ ، وقالوا : هو ( أُ من عندِ اللَّهِ . ليشتروا به

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١٥٤/١ (٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) بعده في البيهقي: «في كتب بني إسرائيل».

<sup>(</sup>٣) في البيهقي : «يخرج».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب ١، ب ٢، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) في ف ١: «هذا».

<sup>(</sup>٦) البيهقي ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في البخاري، والبيهقي: ﴿ الْأَخبار لله ﴾ .

<sup>(</sup>۸) في البخاري: «تقرءونه».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «هذا».

ثَمَنًا قليلًا ، أفلا يَنْهـاكم مـا جاءكم () مِن العلمِ عن مسائلِهم () ؟ ولا واللَّهِ ، ما رَأَيْنا (أمنهم أحدًا) قطُّ سألكم عن () الذي أُنزِل إليكم ().

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدىِّ في الآيةِ قال : كان ناسٌ مِن اليهودِ يَكْتُبون كتابًا مِن عندِ هم ويَبيعونه مِن العرَبِ ، ويُحَدِّثونهم أنه مِن عندِ اللَّهِ ، فيَأْخُذُون ثمنًا قليلًا (1) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى الآيةِ قال : كان ناسٌ من بنى إسرائيلَ كَتَبوا<sup>(٧)</sup> كتابًا بأيْدِيهم ليَتأكَّلوا<sup>(٨)</sup> الناسَ ، فقالوا : هذا<sup>(٩)</sup> مِن عندِ اللَّهِ . وما هو<sup>(١)</sup> مِن عندِ اللَّهِ (١١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ لِيَشْتَرُوا بِهِـ ثَمَنًا قَلِيـلًا ﴾. قال: عَــرَضًا مِن (١٢) عَـرَضِ الدنيا، ﴿ فَوَيْلُ لَهُم ﴾.

<sup>(</sup>۱) في ص، ب ١، ف ١، م: « جاء».

<sup>(</sup>٢) في مصادر التخريج: « مسألتهم » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ب ٢: «أحدا منهم».

<sup>(</sup>٤) في ف ١: «علي».

<sup>(°)</sup> عبد الرزاق (۱۹۲۱) بنحوه مختصرا ، والبخاری ( ۲٦۸۵، ۷۳۱۳، ۷۵۲۳) باختلاف یسیر ، وابن أبی حاتم ۱۹۲۱ (۸۰۶) ، والبیهقی (۲۰۲۵) .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ١٥٤/١ (٨٠٦).

<sup>(</sup>٧) في ب ٢: « يكتبون » .

<sup>(</sup>A) في ب ١: «ليأكلون».

<sup>(</sup>٩) في ص، ب١، ف١، م: «هذه».

<sup>(</sup>۱۰) فی ص، ب ۱، ف ۱، م: «هی»:

<sup>(</sup>۱۱) عبد الرزاق ۱/۰۰، وابن أبي حاتم ۱٥٤/۱ (۸۰۸).

<sup>(</sup>۱۲) في ف ۱: «عن».

(أقال: فالعذابُ عليهم من الذي كتَبُوا بأيديهم من ذلك الكذبِ ، ﴿ وَوَيْلُ اللَّهُ الْكَذَبِ ، ﴿ وَوَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَيرَهم (أ) لَهُم أَ مِّمَا يَكَسِبُونَ ﴾. يقولُ: مما (٢) يأكُلُون (٣) به الناسَ السَّفِلةَ وغيرَهم (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي داودَ في « المصاحفِ » ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن إبراهيمَ النَّخعيِّ ، أنه كرِهَ كتابةَ المصاحفِ بالأَجْرِ (٥) ، وتلا هذه الآيةَ : ﴿ فَوَيْلُ لُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْمُ اللللْمُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْ

وأخرَج وكيعٌ عن الأعمشِ، أنه كَرِهَ أن تُكْتَبَ المصاحفُ بالأُجْرِ (١) ، (^وتأوَّل هذه أَ الآيةَ : ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ .

وأخرَج وكيعٌ (١٠) ، وابنُ أبي داودَ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ ، أنه كان يَكْرَهُ شراءَ المصاحفِ وبَيْعَها (١٠٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأبو عبيدٍ ، وابنُ أبي داودَ ، عن أبي الضُّحي قال :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱، م.

<sup>(</sup>۲) في ف ۱: «ما».

<sup>(</sup>٣) في ب ٢: « يتأكلون » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: « بالأجرة » .

 <sup>(</sup>٦) عبد الرزاق في المصنف (١٤٥٣١) بشطره الأول فقط ، وابن أبي داود ص ١٥٧، وابن أبي حاتم
 (١٠٤/١) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ب ٢: « بالأجرة».

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ب ۱: « تأويل هذا » .

<sup>(</sup>٩) بعده في ف ١: « وابن أبي حاتم ».

<sup>(</sup>۱۰) ابن أبي داود ص ۱۵۷، ۱۵۹.

سألتُ ثلاثةً من أهلِ الكوفةِ عن شراءِ المصاحفِ ؛ عبدَ اللَّهِ بنَ يزيدَ الخَطْميَّ ، ومَسْروقَ بنَ الأَجْدع ، وشُريحًا ، فكلُّهم قال : لا تَأْخُذُ (١) لكتابِ اللَّهِ ثمنًا (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ من طريقِ (٣) قتادة ، عن زُرارة (أبنِ أوفَى ) ، عن مُطَرِّفِ قال : شَهِدْتُ فتح تُسْتَرَ (٥) مع الأشعريّ ، فأصَبْنا دانيالَ بالسُّوسِ ، وأَصَبْنا معه رَبْعَة (٨) فيها كتابُ اللَّهِ ، وكان أوَّلَ مَن وَقَع عليه رَيْطَتَين (١) مِن كتانِ (١) ، وأَصَبْنا معه رَبْعَة (٨) فيها كتابُ اللَّهِ ، وكان أوَّلَ مَن وَقَع عليه رجلّ مِن بَلْعَنْبُرِ يقالُ له : حُرْقُوصٌ . فأعطاه الأشعريُّ الريطتين (١) ، وأعطاه مائتى درهم ، وكان معنا أجيرٌ نصرانيٌّ يُسَمَّى (١) نعيمًا (١) ، فقال : بيعوني (١) هذه الرّبْعَة بما فيها ؟ قالوا (١) إن لم (١) يكُنْ فيها ذهبٌ أو فضة أو كتابُ اللَّهِ . قال : فإن الذي فيها كتابُ اللَّهِ . فكرِهوا أن يَبيعوه الكتابَ ، فيغناه (١٥) الرّبْعة قال : فإن الذي فيها كتابُ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) في م: «نأخذ».

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٤٥١٩)، وأبو عبيد ص ٢٣٨، وابن أبي داود ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) في ب ٢: «طرق عن».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١، م، وفي الأصل، ب ٢: «بن أبي أوفي».

<sup>(</sup>٥) أعظم مدينة بخوزستان. معجم البلدان ١/ ٨٤٧.

<sup>(</sup>٦) في ص، ب ١، ف ١، م: «ربطتين»، وفي ب ٢: «رِيطن». والريطة: كل ملاءة غير ذات لفقين، أي: لم يضم بعضها ببعض بخيط أو نحوه. التاج (ري ط).

<sup>(</sup>V) في الأصل، ص، ف ١، م: « كتاب».

<sup>(</sup>٨) في ص : « رقعة » . والربعة ، صندوق توضع فيه أجزاء المصحف . التاج (ر ب ع ) .

<sup>(</sup>٩) في ب ١، ف ١، م: «الربطتين».

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: ب ۱.

<sup>(</sup>۱۱) في م: «معيما».

<sup>(</sup>۱۲) في م، وعند أبي داود: « تبيعوني ».

<sup>(</sup>۱۳) في ف ١، م: « فقالوا».

<sup>(</sup>١٤) سقط من النسخ والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>١٥) في الأصل، ب ٢: ﴿ فباعوه ﴾ .

بدرهمَين (۱) ، ووَهَبْنا له الكتابَ . قال قتادةُ : فمِن ثمَّ كُرِهَ يَيْعُ المصاحفِ ؛ لأن الأشعريُّ وأصحابَه كَرِهوا يَيْعُ ذلك الكتابِ (۲) .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ مِن طريقِ قتادةً ، [٢٠٠] عن سعيدِ بنِ المسيبِ والحسنِ ، أنهما كَرِها يَيْعَ المصاحفِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ عن حمادِ بنِ أبى سليمانَ ، أنه سُئِل عن يَيْعِ المصاحفِ ، فقال : كان إبراهيمُ يَكْرَهُ بَيْعَها وشِرَاءَها (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ عن سالمٍ قال : كان ابنُ عمرَ إذا أتَى على الذى يبيعُ المصاحفَ، قال : بئس التجارةُ ".

وأخرَج ابنُ أبى داودَ عن عبادةَ بنِ نُسَيِّ (°) ، أن عمرَ كان يقولُ: لا تَبِيعوا المصاحفَ ولا تَشْتَروها (٦) .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ عن ابنِ سيرينَ وإبراهيمَ ، أن عمرَ ( كان يَكْرَهُ ، بَيْعَ المِساحفِ وشِراءَها ( ا

وأخرَج ابنُ أبى داودَ عن ابن مسعودٍ، أنه كَرِهَ بَيْعَ المصاحفِ وشراءَها (٢٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بدرهم».

<sup>(</sup>٢) ابن أبي داود ص ١٥٨، ١٥٩، وفي كتاب الشريعة - كما في الإصابة ٦/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي داود ص ٥٩.

<sup>(</sup>٤) في ابن أبي داود : « بئست » .

<sup>(</sup>٥) في ف ١: «أنس»، وفي م: «أنسى».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي داود ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: «يكره»، وفي ص، ب ١، ب ٢: «كره».

وأخرَج ابنُ أبى داودَ مِن طريقِ (١) نافع ، عن ابنِ عمرَ قال : وَدِدْتُ (أَنى رأيتُ ) الْأَيْدِيَ تُقطَعُ على يَبْعِ المصاحفِ (٢) .

' وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى داودَ ، من طريقِ '' سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : قال ابنُ عمرَ : ليتنى لا أموتُ حتى أرى الأيدى تُقَطَعُ في بيع المصاحفِ''.

وأخرَج (عبدُ الرزاقِ)، وابنُ أبى داودَ، عن (١) سعيدِ بنِ جبيرِ قال : وَدِدْتُ (١) أبى رأيتُ (١) الأيْدِى تُقطعُ (١) على بَيْعِ المصاحفِ وشِرائِها (١) .

وأخرَج ابنُ أبي داودَ عن عكرمةَ قال : سَمِعتُ سالمَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ : بئسَ التجارةُ المصاحفُ (١٠٠).

وأخرَج ابنُ أبى داودَ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أنه كَرِهَ يَيْعَ المصاحفِ وشراءَها (۱۰۰).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى داودَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَقِيقِ العُقَيْلَىٰ ، أَنَّه

<sup>(</sup>١) بعده في ب ٢: (عن).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ف ١، م: ﴿ أَن ﴾ .

<sup>(</sup>۳) ابن أبي داود ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١، م.

والأثر عند عبد الرزاق (١٤٥٢٥) باختلاف يسير، وابن أبي داود ص ١٦١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ب١، ب٢.

<sup>(</sup>٦) في ب ٢، ف ١، م: (من طريق).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ب ١، ف ١، وفي ب ٢، م: «أن»، وعند عبد الرزاق: «في الذين رأيت».

<sup>(</sup>A) في ب ١، ف ١، م: « قطعت ».

<sup>(</sup>٩) عبد الرزاق (٢٤٥٤٤)، بنحوه، وابن أبي داود ص ١٦١، واللفظ له.

<sup>(</sup>۱۰) ابن أبي داود ص ١٦٥.

كَانَ يَكْرَهُ يَيْعَ المصاحفِ . ( قال : وكَانَ أُصحابُ رسولِ اللَّهِ ﷺ يُشَدِّدُونَ فَى يَتَعِ المصاحفِ ، ويَرُونه عظيمًا ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ ("عن ابنِ شهابٍ"، عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، أنه كَرِهَ يَيْعَ المصاحفِ (" كراهيةً (" شديدةً ، وكان يقولُ : أَعِنْ أخاك بالكتابِ (" ، أو هَبْ (") له (٧) .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ عن على بنِ حسينِ قال : كانت المصاحفُ لا تُباعُ ، وكان الرجلُ ياتى بورَقِه (٨) عندَ المنبرِ ، فيقولُ : مَن الرجلُ يحتسِبُ فيكتُبَ (٩) لى ؟ ثم يأتى الآخرُ فيكتُبُ حتى يُتِمَّ المصحفَ (٧) .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ ، عن مسروقِ ، وعلقمةَ ، وعبدِ اللَّهِ بنِ يزيدَ الأَنصاريِّ ، وشُريح ، وعبيدة (١٠٠ ، أنهم كرِهوا بَيْعَ المصاحفِ وشِراءَها ، وقالوا: لا نأخُذُ لكتابِ اللَّهِ ثَمَنًا (١١٠ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق (۱۲۰۳٤)، وابن أبي داود ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٤) في ص: «كراهة».

<sup>(</sup>٥) بعده في ابن أبي داود: « أعن » .

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: «هبه».

<sup>(</sup>۷) ابن أبي داود ص ١٦٦.

<sup>(</sup>۸) عند ابن أبي داود : « بورقة ».

<sup>(</sup>٩) في ب ١: «ليكتب».

<sup>(</sup>۱۰) في ف ۱، م: «عبادة».

<sup>(</sup>۱۱) ابن أبي داود ص ١٦٦، ١٦٧، ١٧٠.

وأخرَج ابنُ أبى داودَ ، عن إبراهيمَ ، عن أصحابِه قال : كانوا يَكْرَهون بَيْعَ المصاحفِ وشِراءَها (١) .

وأخرَج ابنُ أبي داودَ عن أبي العاليةِ ، أنه كان يَكْرَهُ يَيْعَ المصاحفِ ، ''وقال : '' وَدِدْتُ أن الذين يَبِيعون المصاحفَ ضُرِبوا '''

وأخرَج ابنُ أبى داودَ عن ابنِ سيرينَ قال: كانوا يَكْرَهون بَيْعَ / المصاحفِ ٨٤/١ وكتابتَها بالأَجْر (؛)

وأخرَج ابنُ أبى داودَ عن ابنِ جريج قال : قال عطاءٌ : لم يكُنْ مَن مَضَى يَبِيعون المصاحف ، إنما حَدَث ذلك الآن ، إنما كانوا يَجْلِسون بمصاحفِهِم فى الحِجْرِ ، فيقولُ أحدُهم للرجلِ إذا كان كاتبًا وهو يطوف : ( يا فلانُ ، إذا فَرَغْتَ " تَعَالَ فَاكتُبْ لى . قال : ( فيكتُبُ الصَّفَحَ " ، وما كان مِن ذلك حتى يَفْرُغَ مِن مصحفِه ( )

وأخرَج ابنُ أبى داودَ عن عمرِو بنِ مُرَّةَ قال : كان في أوَّلِ الزمانِ يَجْتَمِعون في كَتُبوها لهم ، ثم إن العُبَّادَ بعدُ في تَبوها لهم ، ثم إن العُبَّادَ بعدُ كَتَبوها فها عَمْ إن العُبَّادَ بعدُ كَتَبوها فباغُوها ، وأوَّلَ مَن باعَها العُبَّادُ (٧) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي داود ص ۱٦۸.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « ويقول » .

<sup>(</sup>۳) ابن أبي داود ص ١٦٩، ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي داود ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، ص، ب ٢: ﴿ إِذَا فَرَعْتَ يَا فَلَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص: ( فتكتب الصحف ) .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي داود ص ۱۷۱.

<sup>(</sup>٨ - ٨) في ابن أبي داود : ﴿ إِنهُم كَسَلُوا وَزَهَدُوا فِي الأَجْرُ فَاسْتَأْجُرُوا ﴾ .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ أبى داودَ ، عن عمرانَ بنِ مُحديرٍ (١) قال : سألتُ أبا مِجْلَزٍ عن بيعِ المصاحفِ ، قال : إنما بِيعَت في زمنِ معاويةَ ، فلا تَبِعْها (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى (٢٣) داودَ عن محمدِ بنِ سيرين قال : كتابُ اللَّهِ أعزُّ مِن أن أي أياعَ (٢٤) .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن حنظلةَ قال : كنتُ أمشى مع طاوسٍ ، فمَرَّ بقومٍ يَبِيعون المصاحفَ فاسْتَرجَعُ .

## ذكرُ مَن رَخُّص في بَيْعِها وشرائِها

أخرج ابنُ أبى داودَ عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئِل عن بيعِ المصاحفِ فقال : لا بأسَ ، إنما يأخُذون أُجُورَ أَيْدِيهِم (١) .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ عن ابنِ الحنفيةِ ، أنه سُئِل عن بيعِ المصاحفِ قال : لا بأسَ ، إنما يبيعُ الوَرَقَ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأبو عبيدٍ ، وابنُ أبى داودَ ، عن الشعبيّ قال : لا بأسَ ببَيْعِ المصاحفِ ، إنهم لا يَبِيعون كتابَ اللّهِ ، إنما يَبيعون الوَرَقَ وعَمَلَ

<sup>(</sup>۱) في  $\gamma$  : ( حرير ) وفي  $\gamma$  ، ف ۱، م : ( جرير ) . وهو عمران بن حدير السدوسي . ينظر تهذيب الكمال  $\gamma$  ؛  $\gamma$  .

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد ص ٢٣٨، وابن أبي داود ص ١٧٥، وعندهما زيادة .

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي داود ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٥/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي داود ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « يبيعون » ، وفي ابن أبي داود: « تبيع » .

أيديهم (١)

وأخرَج ابنُ أبي داودَ ، عن جعف ِ ، عن أبيه قال : لا بأسَ بشراءِ المصاحفِ ، وأن (أيُعْطَى الأَجرُ ) على كتابتها (أ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأبو عبيدٍ ، وابنُ أبى داودَ ، عن مَطَرِ أَ الوَرَّاقِ ، أنه شَيْل عن بَيْعِ المصاحفِ ، (فقال: كان خَيْرا أو حَبْرا هذه الأمةِ لا يَرَيان ببيْعِها بأسًا؛ الحسنُ والشعبيُ (أ) .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ عن حميدِ ، أن الحسنَ كان يَكْرَهُ يَيْعَ المصاحفِ ، فلم يَزُلُ به مَطَرُ ( ) الوراقُ حتى رَخَّصَ فيه ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ (^من طرقٍ ^) ، عن الحسنِ قال : لا بأسَ ببيعِ المصاحفِ وشرائِها ، ونَقْطِها بالأجر (٩) .

وأخرَج ابنُ أبي داودَ عن الحكم ، أنه كان لا يَرَى بأسًا بشراءِ المصاحفِ ويَيْعِها (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٤٥٢٧) ، وأبو عبيد ص ٢٣٩، وابن أبي داود ص ١٧٨، ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب ٢: « يُعطِي الأجرَ » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي داود ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) في ت ٢: ( مطرف ) . تحريف .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «قال: حيرا أو خيرا»، وفي ب ٢: « فقال: كان خيرا »، وفي ف ١: « فقال: كان خيرا أخبر ».

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (١٤٥٢٦) ، وأبو عبيد ص ٢٣٨، واللفظ له ، وابن أبي داود ص ١٧٧.

<sup>(</sup>۷) ابن أبي داود ص ۱۷۷.

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  في الأصل: (عن مطر).

<sup>(</sup>٩) في ب ١: « بالأجرة » ، وهو عند ابن أبي داود ص ١٧٦.

<sup>(</sup>۱۰) ابن أبي داود ص ۱۷۸.

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ أبى داودَ ، عن أبى شهابٍ موسى بنِ نافعِ قال : قال لى سعيدُ بنُ جبيرٍ : هل لك في مصحفٍ عندى قد كَفَيتُك عَرْضَه فتَشْتَريَه (١)؟

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأبو عبيدٍ ، وابنُ أبى داودَ ، مِن طرقِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : اشْتَر المصاحِفَ ولا تَبِعْها (٢).

وأخرَج ابنُ أبى داودَ عن ابنِ عباسٍ قال : رَخَّص فى شراءِ المصاحفِ ، وكَرَّهَ فى بَيْعِها . قال ابنُ أبى داودَ : كذا قال : رَخَّص . كأنه صار مسندًا (٣٠ .

وأخرَج أبو<sup>(۱)</sup> عبيد<sup>(۱)</sup> ، وابنُ أبي داودَ ، <sup>(۱</sup>عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ في بَيْعِ المصاحفِ ، قال : ابتَعْها<sup>(۱)</sup> ولا تَبِعْها<sup>(۱)</sup> .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ<sup>١</sup> عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، وسعيدِ بنِ حبيرٍ ، مثلَه <sup>(٩)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فاشتريه » ، وفي ب ٢: « تَشْتَريه » .

والأثر عند أبي عبيد ص ٢٣٩، واللفظ له، وابن أبي داود ص١٧٦ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٤٥٢١) ، وأبو عبيد ص ٢٣٨، وابن أبي داود ص ١٧٣.

<sup>(</sup>۳) ابن أبي داود ص ۱۷٤.

<sup>(</sup>٤) في ب ١: « ابن » .

<sup>(</sup>٥) بعده في ب ٢: ( الله ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ب ١: ﴿ أَبِيعُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>A) أبو عبيد ص ٢٣٧، وابن أبي داود ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٩) ابن أبي داود ص ١٧٤، ١٧٥.

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ف ۱.

والأثر عند عبد الرزاق (١٤٥٢٢).

قولُه تعالى : ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ ﴾ الآية .

أخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، والواحديُ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن يهودَ (١) كانوا يقولون : مُدَّةُ الدنيا سبعةُ آلافِ سنةِ ، وإنما نُعَذَّبُ (٢) لكلِّ ألفِ سنةِ من أيامِ الدنيا يومًا واحدًا في النارِ ، وإنما هي سبعةُ أيامٍ معدوداتٍ ، ثم ينقطِعُ العذابُ . فأنزَلِ اللَّهُ في ذلك : ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا السَّارُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ جرير ، وابنُ المنذر ، وابنُ أبى حاتم ، والواحدي ، عن ابنِ عباسٍ قال : وَجَد أهلُ الكتابِ مسيرة ما بينَ طَرَفَى جهنم مسيرة أربعين ، فقالوا : لن يُعَذَّبَ ('') أهلُ النارِ إلا قدرَ أربعين ('') ، فإذا كان يومُ القيامةِ أُجُموا في النارِ ، فسارُوا ('') فيها حتى انتَهوا إلى سَقَرَ ، وفيها شجرة الزَّقُومِ ، إلى آخِر يومٍ مِن الأيامِ المعدودةِ ('') ، فقال لهم خَزَنةُ النارِ : يا أعداءَ اللَّهِ ، زَعَمتُم أنكم لن تُعَذَّبوا في النارِ إلا أيامًا معدودةً ، فقد انقضَى العددُ وبَقِيَ الأَبَدُ . فيَا خُذُون ('' في الصَّعودِ يُوهقون على

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يهودا».

<sup>(</sup>۲) في ب ۱: « يعذب » .

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام – ٥٩٨/١)، وابن جرير ٢/ ١٧٥، وابن أبي حاتم ١/٥٥١ (٨١٣)، والطبراني (١٦٥٠)، والواحدي ص ١٧.

<sup>(</sup>٤) في ب ١: «نعذب».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الأربعين».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فينادوا » .

<sup>(</sup>٧) في م: «المعهودة».

<sup>(</sup>٨) في ب ٢: « فيؤخذون » .

(۱) ۇمجوھىھە <sup>(۱)</sup> .

وأخرَج ابنُ جرير عن ابنِ عباسٍ ، أن اليهودَ قالوا : لن تَمَسَّنا النارُ إلا أربعينَ ليلةً (٢) ، مدةَ عبادةِ العجل (٣) .

وأخوَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمة قال : اجتمعت يهودُ يومًا ، فخاصَموا (ألنبي عليه فقالوا : ﴿ لَن تَمَسّنَا النبي عليه فقالوا : ﴿ لَن تَمَسّنَا النبي عليه فقالوا : ﴿ لَن تَمَسّنَا الله النبي عليه فقال رسولُ اللهِ عليه ، وردَّ يده (أي على وأشاروا إلى النبي عليه وأصحابِه ، فقال رسولُ اللهِ عليه ، وردَّ يده الله رعوسِهم : ﴿ كَذَبتُم ، بل أنتم خالِدون مُخلَّدون فيها ، لا نَحْلَفُكم فيها إن شاء الله تعالى أبدًا ﴾ . ففيهم أُنزِلت (الله عنه الآيةُ : ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسّنَا النكارُ إِلَا أَسَكَامُ المَّا الله مَعْدون أُربعينَ ليلةً .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن زيدِ بنِ أسلمَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال لليهودِ: ( أَنْشُدُكم باللَّهِ وبالتَّوراةِ التي أنزَلَها (١١) اللَّهُ على موسى يومَ طُورِ سَيْناءَ ، مَن أهلُ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲/ ۱۷۲، وابن أبی حاتم ۱۹۲۱ (۸۱۷)، والواحدی ص ۱۷.

<sup>(</sup>٢) في ب ٢، ف ١، م: «يوما».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٧٣/٢ مختصراً.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب ١: ( إلى ١ .

<sup>(</sup>٥) في ب ١، ب ٢، م : ( معدودات ) . وهو لفظ الآية (٢٤) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: (يديه).

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ب ٢: ( نزلت).

<sup>(</sup>٨) في ب ٢: ﴿ معدودات ﴾ .

<sup>(</sup>٩) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>١٠) ابن جرير ٢/ ١٧٤، و ابن أبي حاتم ١/١٥١ (٨١٥).

<sup>(</sup>١١) في ف ١، م: (أنزل).

النارِ الذين (' أَنْزَلَهِم اللَّهُ فَى التوراةِ ؟ ». قالوا: إن ربَّهم غَضِب عليهم غَضْبَةً ، فَنَمْكُثُ فَى النارِ أربعينَ ليلةً ، ثم نخرُجُ فَتَخْلُفُوننا فيها . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : /« كَذَبتُم واللَّهِ (' لا نَخْلُفُكم فيها أبدًا » . فَنَزَل القرآنُ تَصْدِيقًا لقولِ النبيِّ ﷺ ١٥٨٨ وتَكُذيبًا لهم : ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ "كذيبًا لهم : ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ".

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، م: (الذي).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: وأهدى ، .

<sup>(</sup>٥) في ب ١: ( إلى ١ .

<sup>(</sup>۷ - ۷) ليس في : ف ١، ب ١.

<sup>(</sup>۸) في ف ۱: د أبي).

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ف ١: (كذبنا).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (ما).

نَخْلُفُكم فيها أبدًا »(١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ قُلْ أَتَّخَذْتُمُ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا ﴾ . أي : مَوْثِقًا مِن اللَّهِ بذلك أنه كما تقولون (٢٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابن عباسِ قال : لمَّا قالت اليهودُ ما قالت ، قال اللَّهُ للحمدِ : ﴿ قُلْ أَتَّخَذَتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا ﴾ يقولُ : أَدَّخَرْتُم (٢) عندَ اللَّهِ عهدًا . يقولُ : أَقَاتُم : لا إلهَ إلا اللَّهُ . لم تُشْركوا ولم تَكْفُروا به ، فإن كنتم قُلْتُموها ( فارْجوا بها ) ، وإن كنتم لم تقولوها فلِمَ تقولون على اللَّهِ ما لا تَعْلمون ( ) ؟

"وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً في قولِه: ﴿ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا ( ) عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ يَقُولُونَ اللّهِ عَهْدَ اللّهِ عَهْدًا بذلك ﴿ فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ وَ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى اللّهُ عَهْدَهُ وَ الله عَهْدًا بذلك ﴿ فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ وَ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى اللّهِ عَهْدًا بذلك ﴿ فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ وَ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَهْدًا اللّهُ عَهْدًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَهْدًا اللّهُ عَهْدًا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أحمد ۱/۵۱۳، ۱۵ (۹۸۲۷)، والبخاري (۳۱۲۹، ۲۲۶۹)، والدارمي ۳۳/۱، ۳۳، ۳۶، والنسائي في الكبري (۱۳۵۰) - واللفظ له - والبيهقي ۲/۵۶٪.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲/ ۱۷٦.

<sup>(</sup>٣) في ب ١: «أوجزتم».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب ١، ف ١، م: «فارجعوا بها»، وفي ب ٢: «فارجوها».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٧) سقط من: م، وبعده في الأصل، ب ٢: « يقول: أدخرتم عند الله عهدا ».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «ليست»، وفي ص: «لن».

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب ٢.

قُولُه تعالى : ﴿ بَكِنَ مَن كُسُبُ سَيِّئَكُمُّ ﴾ الآيتين .

أخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ بَكِنَ مَن كَسَبَ سَيِّتُ لَهُ ﴾ . قال : الشِّرْكُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدٍ ، وعكرمةَ ، وقتادةَ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى هريرةَ فى قولِه : ﴿ وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيَّلَتُهُ ﴾ . قال : أحاطَ به شِوْكُه (٢) .

وأخرَج ابنُ إسحاق ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ بَكَنَ مَن كَسَبَ سَكِيْنَكُ ﴾ أى : مَن عَـمِل مثلَ أعْمـالِكم ، وكَفَر (" بمثلِ ما " كَفَرتُم به ، حتى يُجِيطَ كفرُه بما له مِن حسنةٍ ، ﴿ فَأُولَتهِكَ أَصْحَنْ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ - ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلاِحَنتِ ﴾ أصّحنبُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ - ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلاِحَنتِ ﴾ أَصْحَنْ اللّه اللّه اللّه الحناةُ خالدين فيها ، أى : مَن آمَن بما كَفَرتُم به ، وعَمِل بما تَرَكتُم مِن دينِه ، فلهم الجنةُ خالدين فيها ، يُخيرُهم أن الثوابَ بالخيرِ والشرّ مقيمٌ على أهلِه أبدًا ، لا انقطاعَ له أبدًا ( فَ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَأَحَطَتْ بِهِـ خَطِيَّتُكُمُ ( ( ) ﴾ قال : هي الكَبيرةُ الـمُوجِبةُ لأهلِها النارَ ( ) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١٥٧/١ (٨٢٣).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ۱۵۸/۱ (۸۲۷).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ف ١، م: « بما».

 <sup>(</sup>٤) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام - ١/ ٥٣٨، ٥٣٩)، وابن جرير ٢/ ١٧٨، ١٨٧، وابن أبي حاتم
 ١٥٧/١ - ١٥٩ ( ٢٢٨، ٨٦٢، ٨٣٠).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «خطيئاته». وهي قراءة نافع. السبعة لابن مجاهد ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ١٨٣.

وأخرَج وكيع، وابنُ جريرٍ، عن الحسنِ، أنه سُئِل عن قولِه: ﴿ وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيّتَكُ مُ ( ) ﴾: ما الخطيئة ؟ قال: اقْرَءُوا القرآنَ، فكلُّ آيةٍ وَعَدَ اللَّهُ عليها ( ) الناز، فهي الخطيئة ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريدٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَٱحْطَتْ بِهِ الْحَلِيَّاتُكُمُ ﴾ قال : الذُّنوبُ تُحيطُ بالقلبِ ، فكُلَّما عَمِلَ ذنبًا ارتَفَعَت '' حتى تغشَى القلبَ ، حتى يكونَ هكذا . وقَبَض كَفَّه ، ثم قال : هو الرَّانُ . قال : والخطيئةُ : كلُّ ذنبِ وَعَدَ اللَّهُ عليه النارُ '' .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الربيعِ بن خُتَيْمٍ (١) في قولِه: ﴿ وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيَتَتُهُ مُ ﴾ قال: هو الذي يموتُ على خطيئتِه قبلَ أن يتوبَ (١).

أُوأَخْرَج وكيعٌ، وابنُ جريرٍ، عن الأعمشِ في قولِه: ﴿ وَأَحَطَتْ بِهِـ، خَطِيَّتَكُهُم ﴾ قال: ماتَ بذنبِه أُ.

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيٓ ۚ إِسْرَتِهِ بِلَ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) بعده في ب ٢: ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ب ١، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٨٤/٢ من طريق وكيع.

<sup>(</sup>٤) في ص: (إذ يقف).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ١٨٤، ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص: ( خيثم).

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۱۳/ ۳۹۷، وابن جرير ۲/ ۱۸۳، ۱۸٤.

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في: الأصل.

والأثر عند ابن جرير ١٨٥/٢ من طريق وكيع.

أخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنُ عباسٍ قالَ : (اثم قال يُؤَنِّبُهم : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَاءِ يلَ ﴾ . أى : ميثاقَكم (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن أبى العاليةِ في قولِه: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِلَى الْحَرَجِ ابنُ جريرِ عن أبى العاليةِ في قولِه: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِلَى اللَّهِ الآيةِ . قال: أَخَذَ مَواثيقَهم أن يُخْلِصوا له ، وألا يَعْبُدوا غيرَه (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً في قولِه: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يَلَ ﴾ قال: ميثاقُ أخذَه اللَّهُ على بنى إسرائيلَ ، فاسْمَعوا على ما أُخِذ ميثاقُ ('') القوم: ﴿ لَا تَعْبُدُونَ ('') إِلَّا ٱللَّهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ الآية .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عيسى بنِ عمرَ قال : قال الأعمشُ : نحنُ نقراً : (لَا يَعبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ) بالياءِ (أَ) ؛ لأَنَّا نقراً آخِرَ الآيةِ : (ثم تولَّوا عنه)، وأنتم تقرءُون : ﴿ ثُمَّ تَوَلَيْتُمْ ﴾ فاقرءُوها : ﴿ لَا \* تَعْبُدُونَ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرِ (^) عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْـنَا ﴾ قال (١٠) : أمَرَهم أن يأمُرُوا بلا إلهَ إلا اللَّهُ مَن لم يَقُلْها (١٠) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام - ٥٣٩/١)، وابن جرير ٢/ ١٨٨، وابن أبي حاتم ١٩٥١ (٨٣٣).

<sup>(</sup>٣) ابن جريو ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ بميثاق ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ب ١، ب ٢: ١ يعبدون ١.

 <sup>(</sup>٦) سقط من: ب ١. وبالياء قرأ ابن كثير وحمزة والكسائى، وقرأ الباقون بالتاء. النشر ٢/ ١٦٤.
 (٧) في ف ١: (ألا).

 <sup>(</sup>٨) بعده في ف ١، م: (من طريق الضحاك).

 <sup>(</sup>٩) بعده في ف ١، م: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

<sup>(</sup>۱۰) ابن جریر ۲/۱۹۳.

۸٦/١

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنَا ﴾ قال : الأمرُ بالمعروفِ والنهىُ عن المنكرِ (١) .

وأخرج البيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» عن على بنِ أبى طالبٍ فى قولِه: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ قال: يعنى الناسَ كلُّهم (٢).

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن عطاءِ ، وأبى جعفرٍ ، فى قولِه : ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْمًا ﴾ قالا : للناسِ كلِّهم (٢).

وأخرج أبو عبيد، وسعيدُ بنُ منصورِ، وابنُ المنذرِ، عن عبدِ الملكِ بنِ سليمانَ، أن زيدَ بنَ ثابتِ كان يقرَأُ: ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّـاسِ حُسّــــَا ﴾. وكان ابنُ مسعودِ يقرَأُ: (وقولوا للناس حَسَنًا) (''

وأخرج ابنُ إسحاقَ ،/ وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ ثُمُّ تَوَلَيْتُمْ ﴾ : أى : تَرَكتُم ذلك كلَّه (٥٠) .

وأخرج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ثُمُّ تَوَلَّيْتُمْ ﴾ . قال : أَعْرَضتُم عن طاعتي ، ﴿ إِلَّا قَلِيــلًا مِّنـكُمْ ﴾ وهم الذين اخْتَرتُهم لطاعتي (١٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ ﴾ الآيات .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١٦١/١ (٨٤٢).

<sup>(</sup>۲) البيهقي (٦٦٨٢).

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲/ ۱۹۷.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن منصور (١٩٥ - تفسير) ، وبضم الحاء وسكون السين قرأ نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأبو عمر وأبو عمر وأبو عمرو وأبو جعفر ، وبفتح الحاء والسين قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف . النشر ١٦٤/٢ . (٥٠) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام - ٥٩/١) ، وابن جرير ٢٠٠/٢ ، وابن أبي حاتم ١٦٢/١ (٥٥٠) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ١٩٩.

أخرج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ أنه قرَأ : ﴿ لَا تَسْفِكُونَ (١) دِمَآءَكُمْ ﴾ بنصبِ التاءِ وكَسْرِ الفاءِ ورفع الكافِ .

وأخرج عبدُ بن حميدِ عن طلحةَ بن مُصَرِّفٍ ، أنه قَرَأها (٢٠) : (تَسْفُكُونَ ) برفع الفاءِ (٣) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ ﴾. يقولُ : لا يقتُلُ بعضُكم بعضًا ، ﴿ وَلَا تُحْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكَرِكُمْ ﴾ . يقولُ : لا يُخْرِجُ بعضُكم بعضًا مِن الديارِ ، ﴿ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ ﴾ بهذا الميثاقِ ، ﴿ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ . يقولُ : وأنتم شُهودٌ '') .

وأخرج ابنُ إسحاق ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ ثُمَّ أَفَتُمْ وَأَنتُمْ وَمَا وَتَعْمَلُونَ وَمِيقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِمْ ﴾ . قال : يُحْرِجونهم مِن ديارِهم معهم ، ﴿ وَتُغْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِمْ ﴾ . قال : يُحْرِجونهم مِن ديارِهم معهم ، ﴿ تَظُلّهُ رُونَ فَرِيقًا مِنكُمْ مِن دِيكرِهِمْ ﴾ . قال : يُحْرِجونهم مِن ديارِهم معهم ، ﴿ تَظُلّهُ رُونَ عَلَيْهِم بِأَلْمِثْمُ وَٱلْعُدُونِ ﴾ . فكانوا إذا كان بينَ الأوسِ معهم ، ﴿ وَخَرَجت النَّضِيرُ وقُريظةُ مع (الخزرج حربٌ ، خَرَجت بنو قَيْنُقاعَ مع (الخزرج ، وخَرَجت النَّضِيرُ وقُريظةُ مع

<sup>(</sup>١) في ف ١: «تسفكوا».

<sup>(</sup>۲) فی ب ۲، ف ۱: «قرأ».

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة ، البحر المحيط ٢٨٩/١ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٠٢/٢ – ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يسفكون»، وفي ب ٢: «تسفكون».

<sup>(</sup>٦) في م: «دماءَكم».

<sup>(</sup>٧) في ب ١، ف ١: «من».

الأُوسِ، وظاهَرَ (١) كُلُّ واحدٍ مِن الفريقين مُحلفاءَه على إخوانِه، حتى تَسافَكُوا دماءَهم، فإذا وَضَعَت الحربُ أَوْزارَها افْتَدَوا أَسْرَاهم تَصْديقًا لما في التوراةِ، ﴿ وَإِن يَا تُوكُم أُسْكَرَىٰ تُفَلَدُوهُم (٢) ﴾ وقد عَرَفْتُم أن ذلك عليكم في دينِكم ؛ ﴿ وَهُو مُعَرَّمٌ عَلَيْتِكُمْ ﴾ في كتابِكم ﴿ إِخْرَاجُهُم اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِكْنِ مَعَرَّمٌ عَلَيْتُكُمْ ﴾ في كتابِكم ﴿ إِخْرَاجُهُم اَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِكْنِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِكْنِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِكْنِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ كُفْرًا بذلك (١).

وأخرج ابنُ جريرِ عن أبى العاليةِ أن عبدَ اللَّهِ بنَ سلَامٍ مَرَّ على رأسِ الجالوتِ بالكوفةِ ، وهو يُفادِى من وَقَع عليه بالكوفةِ ، وهو يُفادِى مَن وَقَع عليه العربُ ، ولا يُفادِى مَن وَقَع عليه العربُ ، فقال (٦) له عبدُ اللَّهِ بنُ سلَامٍ : أما إنه مكْتوبٌ عندَك في كتابِك : أن فَادُوهنَّ كُلَّهنَّ (٧).

وأخرج سعيدُ بنُ منصور عن إبراهيمَ النَّخَعَيِّ ، أَنَهُ قَرَأَ : (وإن يأتوكم أَسْرى (^^) تَقْدُوهُم) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( وظهر ) .

<sup>(</sup>۲) فی ص، ب ۱، ب ۲، ف ۱، م: (تفدوهم)، و (تفادوهم) قراءة نافع وعاصم والكسائي وأبي جعفر ويعقوب، و(تفدوهم) قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وحمزة وخلف. ينظر النشر ۲/ ۱٦٤. (۳) في ف ١: (أتفادوهم).

<sup>(</sup>٤) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام – ٢٠٠١)، وابن جرير ٢/٣،٢، ٢٠٤، ٢٠٠، ٢٠٠، وابن أبي حاتم ١٦٣/ ١٦٣، ٢٠٨، ٨٦٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ب ١: ( ينادى).

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م : ( فقالوا ٥ .

<sup>(</sup>۷) ابن جریو ۲/۲۱۲.

<sup>(</sup>٨) فى الأصل، ب١، ف١، م: «أسارى». وقرأ حمزة وحده: (أَشْرَى). وقرأ البَاقون: (أُسارَى). النشر ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>۹) سعید بن منصور ( ۱۹۲، ۱۹۷ – تفسیر) .

وأخرج سعيدُ بنُ منصورِ عن الحسنِ أنه قرأ : ﴿ أَسَكَرَىٰ تُفَكَدُوهُمْ ﴾ (١٠ . وأخرج ابنُ أبي داودَ في « المصاحفِ » عن الأعمشِ قال : في قِراءتِنا : ( وَإِنْ يُؤْخَذُوا تَفْدُوهُمْ ) (٢٠ .

وأخرج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى عبد الرحمنِ السُلَميُ قال : يكونُ أولُ الآيةِ عامًّا وآخِرُها خاصًّا . وقرأ هذه الآيةَ : ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا اللّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١٠) الآية : ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا اللّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١٠) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أُولَكَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ﴾ . قال : اسْتَحَبُّوا قليلَ الدنيا على كثيرِ الآخرةِ (٥٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِئَنَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ مِالرُّسُلِّ ﴾ .

(أخرج ابنُ أبي حاتمٍ عن زِيادِ بن أبي مريمَ في قولِه : ﴿ وَاتَّيْنَا ﴾ . قال : أخرج ابنُ أبي حاتمٍ عن زِيادِ بن أبي مريمَ في قولِه : ﴿ وَاتَّيْنَا ﴾ . قال : أعطَيْنا أُ .

وأخرج ابنُ أبي حاتم عن أبي مالكِ في قولِه : ﴿ وَقَفَيْتُ نَا ﴾ . يعني (٧) : أَتْبَعْنا (٨) .

<sup>(</sup>۱) سعید بن منصور (۱۹۹ – تفسیر).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي داود ص ٥٧ ، والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٤/ ٩٧، ٩٨، وابن أبي حاتم ١٦٧/١ (٦٧٥).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/٨٨٨.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب١، ب٢، ف١، م.

والأثر عند ابن أبي حاتم ١٦٨/١ (٨٧٩) .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ب١، ب٢، ف١، م.

<sup>(</sup>۸) ابن أبي حاتم ۱۸۸/۱ (۸۸۰).

وأخرج ابنُ عساكرَ ، مِن طريقِ جويبرِ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَقَدْمَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْنَبَ ﴾ . يعنى به (١) التوراة جملةً واحدةً مُفَصَّلةً مُحْكَمة (٢) . ﴿ وَقَفَيْتَنَا مِنْ بَعْدِهِ عِالرُّسُلِ ﴾ . يعنى رسولًا يُدْعَى أشمويلَ بنَ المضيلَ بنَ المضيلَ ، ورسولًا يُدْعَى شعيا بنَ أمضيا (١) ، ورسولًا يُدْعَى منشائيلَ (١) ، ورسولًا يُدْعَى شعيا بنَ أمضيا (١) ، ورسولًا يُدْعَى حِزْقيلَ (٥) ، ورسولًا يُدْعَى أرْميًا بنَ حَلْقِيا ، وهو الخَضِرُ ، ورسولًا يُدْعَى داودَ ابنَ إيشا وهو أبو سليمانَ ، ورسولًا يُدْعَى المسيحَ عيسى ابنَ مريمَ ، فهؤلاء الرسلُ ابتَعَثَهُم اللَّهُ وانتَخبَهم للأمةِ بعدَ موسى بنِ عمرانَ ، وأخذَ (١) عليهم ميثاقًا غليظًا ؛ أن ابتَعَثَهم اللَّهُ وانتَخبَهم للأمةِ بعدَ موسى بنِ عمرانَ ، وأخذَ (١) عليهم ميثاقًا غليظًا ؛ أن ابتَعَثَهم اللَّهُ وانتَخبَهم للأمةِ بعدَ موسى بنِ عمرانَ ، وأخذَ (١) عليهم ميثاقًا غليظًا ؛ أن

قُولُه تعالى : ﴿ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ .

أخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، "عن ابن عباسٍ في قولِه : ﴿ وَمَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ ﴾ ". قال : هي الآياتُ التي وَضَع (١٠٠ على يديْه (١١٠) ، مِن إحياءِ الموتى ، وخَلْقِه مِن الطينِ كهيئةِ الطيرِ ، وإبراءِ الأَسْقامِ ، والخبرِ

<sup>(</sup>١) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٣) في ص : ( ميتشايل ) ، وفي ف <math> 1 : ( مشتانيل ) ، و عند ابن عساكر : ( منشايل ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « اميصا » ، وفي ب ١: «أمصينا » .

<sup>(</sup>٥) في ب ١: «حزفيل».

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: «أخذنا».

<sup>(</sup>Y) في ف ١، م: «أممهم».

<sup>(</sup>٨) ابن عساكر ٨/ ٣٣.

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ب۱، ب۲، ف۱، م.

<sup>(</sup>۱۰) في م: «وضعت».

<sup>(</sup>۱۱) في ص، ب١، ف١، م: «يده».

بكثيرٍ مِن الغُيُوبِ ، وما رَدَّ (١) عليهم مِن التوراةِ مع الإنجيلِ الذي أَحْدَثَ اللَّهُ إليه (٢) . قولُه تعالى : ﴿ وَأَيَدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾ .

أخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَيَّدُنَهُ ﴾ . قال : قَوَّينَاه (٣) . وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، ( وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ قال : رُوحُ القدس : الاسمُ (٥) الذي كان عيسى يُحْيِي به الموتَى (٦) .

وأخرج ابنُ أبي حاتمٍ عن مجاهدٍ قال : القدسُ اللَّهُ تعالى (٧)

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن الربيع بنِ أنسِ قال : القدسُ هو الربُّ تعالى (^) . وأخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : القدسُ الطُّهْرُ (٩) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن السدى قال : القدسُ البركةُ (١٠٠٠ . وأخرج ابنُ أبي حاتم عن إسماعيلَ بنِ أبي (١١١ خالدِ في قولِه : ﴿ وَأَيَّدْنَكُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ورد ».

<sup>(</sup>۲) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام - ۱/۱۱ه) ، وابن جرير ۲/ ۲۲۰، وابن أبي حاتم ۱/ ۱٦٨، ٢٥٥٠) . ( ٨٨١، ٥٠٥٠) .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٦٨/١ (٨٨٢).

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٢٣/٢ ، وابن أبي حاتم ١/١٦٩، ١٢٣٨/٤ ( ٦٩٨، ١٩٨٠).

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ١٢٣٨/٤ (٦٩٨٢).

<sup>(</sup>۸) ابن أبي حاتم ١٦٩/١ (٨٨٧).

<sup>(</sup>٩) ابن أبي حاتم ١/ ١٦٩، ١٢٣٨/٤ ( ١٩٨١، ١٩٨١) بلفظ: «المطهر».

<sup>(</sup>١٠) ابن جرير ٢/ ٢٢٤، ٢٢٥، وابن أبي حاتم ١/ ١٦٩، ١٢٣٨/٤ ( ٨٨٨، ٦٩٨٣).

<sup>(</sup>۱۱) سقط من: ب۲.

بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ . قال : أعانه (١) جبريل (٢) .

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ مسعودٍ قال : رُوحُ القدسِ جبريلُ (٣).

وأخرج أبو الشيخ في « العظمةِ » عن جابرٍ ، عن النبيّ ﷺ قال : « رُوحُ القدسِ جبريلُ » ( ) .

وأخرج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، والبخارىُ ، "وأبو داودَ" ، والترمذى ، عن عائشةَ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ وَضَع لحسَّانَ مِنْبرًا في المسجدِ ، فكان يُنافِحُ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ : « اللهمَّ أيَّدْ حسَّانَ بروحِ القُدُسِ ، كما نافَحَ عن نبيّه » .

وأخرج ابنُ حبانَ عن ابنِ مسعودٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إن روحَ القُدُسِ نَفَتَ فى رُوعى : إن نفسًا لن تموتَ حتى تَسْتَكْمِلَ رزقَها ، فاتَّقُوا اللَّهَ وأَجْمِلُوا فى الطَّلَب » .

وأخرج الزبيرُ بنُ بكارٍ في « أخبارِ المدينةِ » عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

قُولُه تعالى : ﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ب ٢: ﴿ إِعَانَةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ۱٦٨/١ (٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١/ ١٦٨، ١٢٣٨/٤ ( ١٩٨٣ ، ١٩٨٣).

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٤٥٣) .

<sup>(</sup>٥ – ٥) في ب ٢: ١ وابن جرير ) .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ٥/٥٥ - من حديث أبي هريرة - وأحمد ١٥٠/٥ (٢٤٤٣٧) ، والبخاري ( ٣٥٣١، ٢٥٤١) ، والبخاري ( ٣٥٣١) .

أخرج ابنُ أَبَى حاتمٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ وَفَرِيقًا ﴾ . يعنى طائفةً (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌّ ﴾ .

أخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ (٢) قال: إنما سُمِّي القلبَ لتَقَلُّبِه (٣).

وأخرج الطبرانيُّ في « الأوسطِ » عن ابن عباسٍ ، أنه كان ( أَ يُقرأُ: ( قُلُوبُنَا عُلُفٌ ) مُثَقَّلةً ( أَ عُلُوبُنَا عُلُفٌ ) مُثَقَّلةً ( أَ عَلَمُ نتعلَّمُ ( أَ ؟ وإنما قلوبُنا عُلُفٌ للحكمةِ . أي : أوعيةً للحكمةِ ( ) .

وأخوج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : (وقالوا : قلوبُنا عُلُفٌ ) . قال (١٠) : مملوءةٌ عِلمًا ، لا تحتاجُ إلى علم محمد (٩) ولا غيرِه (٠٠٠ .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن عطيةَ في قولِه : (وقالوا : قلوبُنا غُلُفٌ ) . قال : أوعيةٌ للعلم (١١٠) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١٧٠/١ (٨٩١).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٧٠/١ ، ١١٠٨/٤ (٢٢١٨ ، ٢٢١٨).

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٥) يراد بالتثقيل هنا التحريك لا التشديد ، وهي رواية اللؤلؤى عن أبي عمرو والمعروف عن أبي عمرو التخفيف . السبعة لابن مجاهد ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٦) في ب ١: ( تعلم ) ، وفي ب٢ ، ف١ ، م : ( تتعلم ) .

<sup>(</sup>٧) الطبراني (٤٦٣٦).

<sup>(</sup>٨) ليس في : الأصل ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م .

<sup>(</sup>٩) بعده في ف ، م : ( وصلى الله عليه وسلم ) . واليهود لا تقول ذلك .

<sup>(</sup>۱۰) ابن جریر ۲/ ۲۳۱، وابن أبی حاتم ۱۷۰/۱ ، ۱۱۰۸/۱ (۹۳۸، ۲۲۱۹).

<sup>(</sup>۱۱) ابن جرير ۲/ ۲۳۰، ۲۳۱.

( وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ قُلُوبُنَا غُلُفُ ﴾ . قال : في غطاءٍ ( )

وأخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ قُلُوبُنَا عُلُوبُنَا عُلُوبُنَا عُلُوبُنَا عُلُوبُنَا عُلُوبُنَا ﴾ . أى : فى أكِنَّةٍ '' .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ قُلُوبُنَا غُلُفُنَّ ﴾. قال: هي القلوبُ المطبوعُ عليها (١٤٠٠).

وأخرج وكيعٌ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ قُلُوبُنَا غُلُفُنَّ ﴾ . قال : عليها طابَعٌ .

وأخرج ابنُ جريرِ عن مجاهدِ: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفُنْ ﴾ : عليها غِشاوةٌ (''

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُوبُنَا عَلَمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ أبى الدنيا فى كتابِ « الإخلاصِ » ، وابنُ جريرٍ ، عن حذيفةَ قال : القلوبُ أربعةٌ ؛ قلبٌ أُغلَفُ ، فذلك قلبُ الكافر ، وقلبٌ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱، م.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲/ ۲۲۸، وابن أبي حاتم ۱/۰۷۱ ، ۱۱۰۸/٤ (۸۹۰، ۲۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام - ١/١١)، وابن جرير ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل ، ب ١.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ف ١: «قولوا: لا نفقه».

والأثر عند ابن جرير ٢/ ٢٢٩.

مُصْفَحٌ ، فذلك قلبُ المنافقِ ، وقَلبٌ أَجْرَدُ فيه مِثْلُ السِّراجِ ، فذلك قلبُ المؤمنِ ، ومَثَلُ وقلبٌ فيه إيمانٌ ونفاقٌ ؛ فمَثَلُ الإيمانِ كمَثَلِ شجرةِ يُمِدُّها ماءٌ طيِّبٌ ، ومَثَلُ النِّفَاقِ كمثلِ قُرْحَةٍ يُمِدُّها القَيْحُ والدَّمُ ، فأَى المادَّتَين غَلَبَت صاحِبَتَها (٢) أهلكَتْه (٣) .

وأخرج الحاكم وصحّحه عن حذيفة قال: تُعْرَضُ فتنةٌ على القلوبِ ، فأَى قلبِ للم يُنْكِرُها نُكِتَت في قلبِه قلبِ أنكَرَها نُكِتَت في قلبِه نُكْتةٌ بيضاء ، وأَى قلبِ لم يُنْكِرُها نُكِتَت في قلبِه نُكْتةٌ بيضاء ، وأَى القلوبِ ، فإن أَنكَرها القلبُ الذي أَنكَرها أَنكَت في قلبِه أَنكَتةٌ بيضاء ، وإن لم يُنكِرُها نُكِتَت في قلبِه أَنكَت أَنكُرها أَنكَرها أَنكَرها أَنكَرها أَنكَرها وصَفا ، وإن لم يُنكِرُها في المرّتين الأوليين (أُ الشودٌ وارْبدٌ (أُ ونكسَ ، فلا ولم تَضُرُّه فتنةٌ أبدًا ، وإن لم يُنكِرُها في المرّتين الأوليين (أُ الشودٌ وارْبدُ (أُ ونكسَ ، فلا يَعْرِفُ حقًا ولا يُنكِرُ مُنكَرًا ('')

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ في كتابِ « الإيمانِ » ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ،

<sup>(</sup>١) في ب ١: « مثل ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ب١ ، ف١ : « صاحبها » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١١/ ٣٦، ١٥/ ١٠٨، وابن جرير ٢٢٧/٢ . فيه أبو البخترى سعيد بن فيروز وهو لم يدرك حذيفة . ينظر جامع التحصيل ص ١٨٣ ، وسيأتي مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدرى في الصفحة القادمة .

<sup>(</sup>٤) بعده عند الحاكم: « في المرة الأولى ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م .

<sup>(</sup>٦) عند الحاكم: «على القلوب».

<sup>(</sup>٧ - ٧) عند الحاكم: «الذي أنكرها في المرتين الأولين».

<sup>(</sup>A) في ب ١، ف ١، م: «الأولتين».

<sup>(</sup>٩) في ب ١، ف ١، م : « ارتد » . والرُّبْدَة : لون بين السواد والغُبرة . النهاية ١٨٣/٢ .

<sup>. (</sup>١٠) الحاكم ٤/ ٢٨.٤.

عن على قال: إن الإيمانَ يَبْدُو لُمْظَةً () ييضاءَ في القلبِ ، فكلَّما ازْداد الإيمانُ عِظَمًا ازداد ذلك البياضُ ، فإذا اسْتُكْمِل الإيمانُ ابيضَ القلبُ كلّه ، وإن النفاقَ ( ييدو لُمُظةً ) سوداءَ في القلبِ ، فكلَّما ازدادَ النفاقُ عِظَمًا ازدادَ ذلك السَّوادُ () ، فإذا استُكمِل النفاقُ اسودً القلبُ كلّه ، وايْمُ اللَّهِ ، لو شَقَقْتُمْ عن () قلبِ السَّوادُ () ، فإذا استُكمِل النفاقُ اسودً القلبُ كلّه ، وايْمُ اللَّهِ ، لو شَقَقْتُمْ عن () قلبِ مؤمنِ لوَجَدْتُمُوه أبيضَ ، ولو شَقَقْتُم عن () قلبِ مُنافقٍ لوَجَدْتُمُوه أسودَ () .

وأخرج أحمدُ بسند جيدٍ عن أبي سعيدٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «القلوبُ أربعةٌ ؛ قلبٌ أَجْرَدُ (٧) فيه مِثْلُ السِّراجِ يُزهِرُ ، وقلبٌ أَغْلَفُ (٨) مَوْبُوطٌ على غِلافِه ، وقلبٌ مَنْكوسٌ (١) ، وقلبٌ مُصْفَحٌ (١١) ؛ فأمّا القلبُ الأجرَدُ فقلبُ المؤمنِ ، سِرَاجُه فيه نُورُه ، وأما القلبُ الأَغْلَفُ فقلبُ الكافرِ ، وأما القلبُ المَنْكوسُ فقلبُ المنافقِ (١١) ، عَرَف ثم أَنكر ، وأمّا القلبُ المُصْفَحُ فقلبٌ فيه إيمانٌ ونفاقٌ ، ومَثَلُ (١١) المنافقِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( نقطة » ، وفي ف ١: ( لحظة » . واللَّمْظَةُ : مثل النكتة من البياض . النهاية /٢٧١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب ١، ف ١، م: ( لحظة ) .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) في ف١، م: «على ».

<sup>(</sup>٥) في ف ١: ﴿ على ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة (٨) ، والبيهقي (٣٨) ، وعندهما : « الإيمان يبدأ لمُظة ، ، و ( النفاق يبدأ لمظة ، .

<sup>(</sup>٧) أى : ليس فيه غلُّ ولا غشُّ ، فهو على أصل الفطرة ، فنور الإيمان فيه يزهر . النهاية ٢٥٦/١ .

<sup>(</sup>٨) أى : عليه غِشاء عن سماع الحق وقبوله . النهاية ٣٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٩) أى : عرف الإيمان ، ثم أنكره ورجع إلى الكفر . الفتح الرباني ٩ // ٢٩ .

<sup>(</sup>١٠) القلب المصفح: أى الذى له وجهان ؛ يلقى أهلَ الكفر بوجه ، وأهل الإيمان بوجه ، وصَفْحُ كل شيء: وجهه وناحيته . النهاية ٣/ ٣٤.

<sup>(</sup>١١) في ف١: ( الكافر ) ، وفي م: ( المنافق الكافر ) .

<sup>(</sup>١٢) في المسند: ﴿ فَمثل ﴾ .

الإيمانِ فيه كَمثَلِ البَقْلَةِ يُمِدُّها المَاءُ الطَّيِّبُ، ومَثَلُ النفاقِ فيه كمَثَلِ القُرْحَةِ يُمِدُّها القَيْحُ والدَّمُ، فأَيُّ المِدَّتَينُ (١) غَلَبَت على الأُخرى غلبَت عليه » (٢).

وأخرج ابنُ أبي حاتم عن سلمانَ الفارسيِّ موقوفًا ، مثلَه سواءً .

قولُه تعالى : ﴿ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

أخرج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ . قال : لا يؤمِنُ منهم إلا قليلٌ (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَكِّدِ ثُنَّ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ .

أخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ المنذِرِ ) ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابُ مِن عِندِ اللَّهِ ﴾ . قال : هو القرآنُ ، ﴿ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ . قال : مِن التوراةِ والإنجيلِ ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْنِئُوكَ ﴾ الآية .

أخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو نعيمٍ ، والبيهقيُ ، كلاهما في « الدلائلِ » ، مِن طريقِ عاصم بنِ (١) عمرَ بنِ قتادةَ الأنصاريِّ ، حدَّثني

<sup>(</sup>١) في ص : « المرتين » ، وفي ب ٢: « المادتين » . والمِدَّة : ما يجتمع في الجرح من القيح والدم . اللسان (م د د) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢٠٨/١٧ (١١١٦٩). وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١/ ٥١، وابن جرير ٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : ص ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: (عن).

أشياخٌ مِنَّا قالوا: لم يكنْ أحدٌ من العربِ أعلمَ بشَأنِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ منَّا ، كان معنا يهودُ ، وكانوا [٢١] أهلَ كتاب وكُنَّا أصحابَ وَثَن ، ( وكُنَّا إذا بَلَغْنا منهم ' ما يَكْرَهُون قالُوا : إِنَّ نبيًّا يُبْعَثُ الآنَ قد أَظَلَّ (٢) زمانُه ، نَتَّبِعُه فنَقْتُلُكم معه قَتْلَ عادٍ وإرمَ . فلمَّا بَعَث اللَّهُ رسولَه اتَّبَعْناه وكَفَروا به ، ففِينا واللَّهِ وفيهم أنزَل اللَّهُ : ﴿ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْنِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية كلَّها ".

وأخرج البيهقيُّ في « الدلائل » مِن طريقِ السديِّ ، عن أبي مالكِ ، وعن ﴿ أبي صالح ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّةَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، وناسٍ من الصحابةِ في ٨٨/١ الآيةِ/ قال: كانت العربُ تَمُرُ باليهودِ فيؤُذُونهم، وكانوا يَجِدون محمدًا في التوراةِ ، فَيَسْأَلُونَ اللَّهَ أَن يبعثُه نبيًّا فيُقاتِلُونَ معه العربَ ، فلمَّا جاءهم محمدٌ كَفَروا به حينَ لم يكنْ مِن بني إسرائيلَ (\*).

وأخرج أبو نعيم في « الدلائلِ » مِن طريقِ عطاءٍ ، والضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عباسِ قال: كانت يهودُ بني قُريظةَ والنَّضيرِ مِن قبل أن يُبْعَثَ محمدٌ ﷺ يَسْتَفْتِحون ، (أَيَدْعُون اللَّهَ أَ) على الذين كفَروا ، ويقولون : اللهمَّ إنَّا نستنصِرُك (<sup>٧٧)</sup> بحقِّ النبيِّ الأميِّ إلا نَصَرْتَنا عليهم. فيُنْصَرون، ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيِّهِ ﴾: يريدُ محمدًا، ولم يَشُكُّوا فيه، كفَروا به.

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل : « وكانوا إذا بلغهم منا » .

<sup>(</sup>٢) في ف ١: «أطل».

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق في السيرة (٦٢)، وابن جرير ٢/ ٢٣٧، وأبو نعيم (٤٢)، والبيهقي ٢/ ٧٥، ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) البيهقى ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل ، وفي ف١ ، م : « الله يدعون » .

<sup>(</sup>٧) في ف ١: « نستغفرك».

وأخرج أبو نعيم (' فى « الدلائلِ » ، مِن طريقِ الكلبيِّ ، ' عن أبى صالح ' ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان يهودُ أهلِ المدينةِ قبلَ قُدُومِ رسولِ اللَّهِ ﷺ إذا قاتلوا مَن يَلِيهِم مِن مُشْرِكى العربِ ، مِن أَسَدِ وغَطَفانَ وجُهَينةَ وعُذْرةَ ، يَسْتَفْتِحون عليهم ، ويَسْتَنْصِرون ، يَدْعُون عليهم باسمِ نبيِّ اللَّهِ ، فيقولون : اللهمَّ ربَّنا انصُونا عليهم باسمِ نبيِّ اللَّهِ ، فيقولون : اللهمَّ ربَّنا انصُونا عليهم باسمِ نبيِّ اللَّهِ ، فيقولون : اللهمَّ ربَّنا انصُونا عليهم باسمِ نبيِّ اللَّهِ ، فيقولون : اللهمُّ ربَّنا انصُونا عليهم باسمِ نبيِّ الذي وَعَدْتَنا (") أنك باعِثُه في آخرِ الزمانِ .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو نعيمٍ ، عن قتادةَ قال : كانت اليهودُ تستَفْتِحُ بمحمدِ على كفارِ العربِ ، يقولون : اللهمَّ ابعَثِ النبيَّ الذي نَجِدُه في التوراةِ ، يُعَذِّبُهم ويَقْتُلُهم . فلمَّا بَعَث اللَّهُ محمدًا كَفَروا به حينَ رَأُوه (1) بُعِثَ من غيرِهم حسدًا للعربِ ، وهم يَعْلَمون أنَّه رسولُ اللَّهِ (٥) .

وأخرج الحاكم ، والبيهق في « الدلائل » ، بسند ضعيف ، عن ابن عباس قال : كانت يهودُ ، فعاذَت بهذا التقوا هُزِمَت يهودُ ، فعاذَت بهذا الدعاء : اللهم إنَّا نسألُك بحق محمد النبي الأمي الذي وَعَدْتَنا أَن تُحْرِجَه لنا في الدعاء : اللهم إنَّا نسألُك بحق محمد النبي الأمي الذي وَعَدْتَنا أَن تُحْرِجَه لنا في الحر الزمانِ إلا نصرتنا عليهم . وكانوا إذا التقوا دَعوا بهذا (الدَّعاء فهزَموا) غَطَفانَ ، فلمَّا بُعِتَ النبي عَلَيْمَ كَفَروا به ، فأنزَل اللَّه : ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوك

<sup>(</sup>١) في ب ١: ﴿ إِبراهيم ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « وعدتناه » .

<sup>(</sup>٤) في ب ١: «رواه».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب ١: « فيهزموا » ، وفي ب ٢: « الدعاء فيهزم » ، وفي ف ١: « فهزموا » .

عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ . يعنى : وقد كانوا يَسْتَفْتِحون بك يا محمدُ . إلى قولِه : ﴿ فَلَعْـنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ (١)

وأخوج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، ` وابنُ المنذرِ ` ، وابنُ أبى حاتم ، وأبو نعيم فى « الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسٍ ، أن يهودَ كانوا يَسْتَفْتِحون على الأوسِ والخزرجِ برسولِ اللّه ﷺ قبلَ مَبْعَثِه ، فلمّا بَعَثه اللّهُ مِن العربِ ، كفَروا به وجَحَدوا ما كانوا يقولون فيه ، فقال لهم معاذُ بنُ جبل ، وبشرُ بنُ البَرَاءِ ، وداودُ بنُ سَلَمةَ : يا معشرَ يهودَ ، اتّقُوا اللّهَ وأسلِموا ، فقد كنتُم تَسْتَفْتِحون علينا بمحمدِ ونحنُ أهلُ شركِ ، وتُحِيرُونا بأنّه مبعوث ، وتَصِفُونه بصفتِه . فقال سَلّامُ بنُ مِسْكَم – أحدُ بنى النّضِيرِ – : ما جاءنا بشيءِ نعرِفُه ، وما هو بالذي كنّا نذكُو لكم . فأنزَل اللّهُ : ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَا ثُمْ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ الآية "

وأخرج أحمدُ ، ( وابنُ قانع ) ، والطبراني ، والحاكمُ وصحَّحه ، وأبو نعيم ، والبيهقي ، كلاهما في « الدلائلِ » ، عن سَلَمةَ بنِ سَلَامَةَ بنِ وَقْشِ - وكان مِن أهلِ بدر - قال : كان لنا جَارٌ يهوديٌ في بَني عبدِ الأَشْهَلِ ، فخرَجَ علينا يومًا مِن بيتِه ( ) قبلَ مَبْعَثِ رسولِ اللَّهِ ﷺ بيسيرٍ حتى وَقَف على مَجْلسِ بني عبدِ ( ) الأَشْهَلِ -

<sup>(</sup>۱) الحاكم ۲/۲۳، والبيهقى ۲/۷، ۷۷. قال الحاكم : أدت الضرورة إلى إخراجه فى التفسير ، وهو غريب من حديثه . وقال الذهبى : لا ضرورة فى ذلك ، فعبد الملك – أى : ابن هارون بن عنترة - متروك هالك .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص .

 <sup>(</sup>٣) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام - ١/٧٤)، وابن جرير ٢/ ٢٣٧، ٢٣٨، وابن أبي حاتم ١٧٢/١
 (٩٠٥)، وأبو نعيم (٤٣).

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: (بيت).

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف ١، م.

قال سَلَمةُ: وأنا يومَعْذِ أَحْدَثُ مَن فيه سِنّا ، على بُرْدَة مُضْطَجِعًا فيها بفِناءِ أهْلِي وَفَدَ كُر البَعْثَ والقيامة والحساب والميزان والجنة والنارَ. قال ذلك لأهلِ شِرْكِ ، أصحابِ أَوْثَانِ ، لا يَرُون أن بَعْثًا كائتًا (١) بعدَ الموتِ . فقالوا له : وَيْحَكَ يا فلانُ ، ترى هذا كائتًا ، أن الناسَ يُعْتُون (٢) بعدَ مَوْتِهم إلى دارٍ فيها جنةٌ ونارٌ ، يُجْزَون فيها بأعمالِهم ! فقال : نعم والذي يُحْلَفُ به ، يَوَدُّ أن له بحَظُّه مِن تلك النارِ أعظَمَ تَنُورِ فيها للنايا يَحْمُونَه ، ثم يُدْخِلونه إياه (قيطيتنونه عليه ) ، وأن يَنْجُو مِن تلك النارِ غياً النايا عَمْدًا . قالوا له : وَيْحَك ، وما آيةُ ذلك ؟ قال : نبيّ يُعْتَثُ مِن نحوِ هذه البلادِ . وأشارَ ييده نحوَ مكة واليمنِ ، قالوا : ومتى نَراه ؟ – قال : فنقظرَ إليَّ وأنا مِن أَحْدَثِهم سِنًا (اللهُ مَا ذَهِب الليلُ سِنًا (اللهُ حتى بعَث اللَّهُ رسولَه ﷺ وهو بينَ أَظْهُرِنا ، فآمَنًا به ، وكَفَر به بَعْيًا والنهارُ حتى بعَث اللَّهُ رسولَه ﷺ وهو بينَ أَظْهُرِنا ، فآمَنًا به ، وكَفَر به بَعْيًا والنهارُ حتى بعَث اللَّهُ رسولَه ﷺ وهو بينَ أَظْهُرِنا ، فآمَنًا به ، وكَفَر به بَعْيًا والنهارُ حتى بعَث اللَّهُ رسولَه عَلَيْ وهو بينَ أَظْهُرِنا ، فآمَنًا به ، وكَفَر به بَعْيًا والنهارُ حتى بعَث اللَّهُ رسولَه ، أَلَسْتَ بالذى قُلْتَ لنا ؟! قال : بلى ، وليس وحَسَدًا . فقلنا : وَيْلَكَ يا فلانُ ، أَلَسْتَ بالذى قُلْتَ لنا ؟! قال : بلى ، وليس وسَهُ والله . (١)

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِعُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ . يقولُ : يَسْتَنْصِرون بخُرُوج محمدٍ على مُشْرِكي العربِ . يعني

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، وهو موافق لثلاث نسخ من المسند .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ب ٢: «مبعوثون».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: ﴿ فيطبقونه ﴾ ، وفي المسند: ﴿ فيطبق به عليه ﴾ ، وفي الدلائل: ﴿ فيطبقون عليه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعده في مصادر التخريج : ﴿ فقال ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ص : ﴿ نستفيذ ﴾ ، وفي ب٢ : ﴿ يستنفذ ﴾ ، وفي ف ١: ﴿ مستقدم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أحمده ٢٨٢ ( ١٩٨١ ) ، وابن قانع ١/ ٢٨١ ، ٢٨٢ ، والطبراني (٦٣٢٧ ) ، والحاكم ٣/ ٤١٧ . وأبو نعيم (٣٤ ) ، والبيهقي ٢/ ٧٨ ، ٩٧ . وقال محققو المسند : إسناده حسن .

بذلك أهلَ الكتابِ، فلما بَعَث اللَّهُ محمدًا، ورَأُوه مِن غيرِهم، كَفَروا به وحَسَدُوه (١).

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ فَلَمَّا جَارَفُوا صَحَمَدًا أَنه جَاآةَهُم مَّا عَرَفُوا صَحَمَدًا أَنه نَزَلت في اليهودِ ، عَرَفُوا محمدًا أَنه نبيٌ و كَفَرُوا به (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ بِنْسَكَمَا اَشْـتَرَوْا ﴾ الآية .

أخرج عبدُ بنُ حميد، وابنُ جرير، عن قتادةً في قولِه: ﴿ بِثْسَكُمَا اللَّهُ مَا أَنوَلَ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالًا مَا مُعْمِمُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالُمُ مَا مُعْمَا مُعْمِمُ مُنْ أَلَّا مُعْمِمُ

وأخرج الطستى فى « مسائلِه » عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه عز وجل : ﴿ بِثْسَكُمَا ٱشْتَرَوْأَ بِهِ ۚ ٱنفُسَهُمْ ﴾ . قال : بئسَ ما اخبِرْنى عن قولِه عز وجل : ﴿ بِثْسَكُمَا ٱشْتَرَوْأً بِهِ ۚ ٱنفُسَهُمْ ﴾ . قال : بئسَ ما الأخرةِ بطَمَعِ يسيرٍ مِن الدنيا . ماعُوا ' به أنفسَهم ، حيثُ باعُوا ' / نصيبَهم مِن الآخرةِ بطَمَعِ يسيرٍ مِن الدنيا . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أمّا سمِعتَ الشاعرَ وهو يقولُ ( وهو يقولُ ( ) :

(۱) ابن جرير ۲/ ۲۳۸.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١.

والأثر عند ابن جرير ٢٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

 <sup>(</sup>٥) هو المسيَّب بن علس ، والبيت في الأضداد ص ٧٤ ، وابن جرير ٢٤٧/٢ ، والبيت في الحزانة
 ٢٣٧/٣ ضمن أبيات للأعشى .

يُعْطَى بها ثمنًا فَيَمْنَعُهَا ويقولُ صاحبُها (١) ألا تَشْرِي (٢)

وأخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ بَغْمَا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ ﴾ . أى : إن اللَّهَ جعَله من غيْرِهم ، ﴿ فَبَآءُو بِغَضَبٍ ﴾ بكفرِهم بهذا النبيِّ ، ﴿ عَلَىٰ غَضَبٍ ﴾ كان عليهم فيما ضيَّعوه من التوراةِ (") .

وأخرج ابنُ جريرِ عن عكرمةَ : ﴿ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ﴾ . قال : كفرُهم بعيسى ، وكفرُهم بمحمد (١٠) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ: ﴿ فَبَآءُو بِغَضَبٍ ﴾ : اليهودُ ، غضبٌ بما كان من تبديلِهم التوراة قبلَ خروجِ النبيِّ ﷺ ، ﴿ عَلَىٰ غَضَبٍ ﴾ ، مُحودُهم النبيَّ ﷺ، ﴿ عَلَىٰ غَضَبٍ ﴾ ، مُحودُهم النبيَّ ﷺ، وكفرُهم بما جاء به (٠٠) .

قُولُه تعالَى: ﴿ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ ﴾ .

أخرج ابنُ جريرٍ عن أبي العاليةِ في قولِه : ﴿ وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ ﴾. قال : بما عده (١) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن السدىِّ في قولِه : ﴿ وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُم ﴾ . قال : القرآنُ (٧) .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، وابن جرير ، والإتقان ، وفي الأضداد ، والحزانة : « صاحبه » . وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) الطستي - كما في الإتقان ٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام - ٢/١٥)، وابن جرير ٢/ ٢٥١، وابن أبي حاتم ١٧٣/١ (٩١٥).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) بن جرير ٢/٢٥٢، ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢/ ٢٥٦.

قُولُه تعالى : ﴿ وَأُشْـرِبُواْ فِي قُـلُوبِهِـمُ ٱلْعِجْــلَ ﴾ .

أخرج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَأَشْـرِبُواْ فِي قَلُوبِهِمُ ٱلْعِجْـلَ ﴾ . قال : أُشرِبوا حبَّه ، حتى خلَص ذلك إلى قلوبِهِمُ ().

قُولُه تعالى : ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ الآيتين .

أخوج ابنُ جريرِ عن أبى العاليةِ قال: قالوا: ﴿ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرْرَئَ ﴾ [البقرة: ١١١]. وقالوا: ﴿ فَعَنُ أَبْنَكُوا اللّهِ وَالْجَبَتُوا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ إِن كَانَتْ لَكُمُ اللّهَ اللّهُ عَلَمُ إِن كَانَتْ لَكُمُ اللّهَ اللّهُ عَندُ وَقُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ اللّهَ اللّهُ عَندُ عَندُ اللّهُ عَن اللّهُ عَندُ اللّهُ عَن اللّهُ عَندُ اللّهُ عَندُ اللّهُ عَندُ اللّهُ عَندُ اللّهُ عَندُ اللّهُ اللّهُ عَندُ اللّهُ عَندُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَندُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَندُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وأخرج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ ، مثلَه (٢) .

وأخرج البيهقي في « الدلائلِ » عن ابنِ عباسٍ في هذه الآيةِ قال : قلْ لهم يا محمدُ : ﴿ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ ﴾ - يعنى الجنّة - كما زعمتُم ، ﴿ خَالِمَكَةُ مِن دُونِ النَّاسِ ﴾ . يعنى المؤمنين " ، ﴿ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ أنَّها لكم خالصةً من دونِ المؤمنين ، فقال لهم رسولُ اللَّهِ كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ أنَّها لكم حالصة من دونِ المؤمنين ، فقال لهم رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ : « إِن كنتُم في مقالتِكم صادقين قولوا : اللهم أمِثْنًا . فوالذي نفسي بيدِه ،

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١/ ٥٢، وابن جرير ٢/٣٦٣، ٢٦٤.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲/ ۲۷۰.

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١: ﴿ فقال لهم ﴾ .

لا يقولُها رجلٌ منكم إلَّا غَصَّ بريقِه فمات مكانَه ». فأبَوا أن يفعَلوا ، وكرِهوا ما قال لهم ، فنزَل : ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً ( بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِم ﴾. يعنى : عمِلَتُه أيديهم ، ﴿ وَاللَّهُ عَلِيم الطَّلمِينَ اللهِ عَلَيْهِ عندَ أَيديهم ، ﴿ وَاللَّهُ عَلِيم اللَّهِ عَلَيْه اللهِ عَلَيْهِ عندَ نولِ هذه الآية : « واللَّه لا يتمنَّونه ( ) أبدًا » ( )

وأخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ ﴾ : أى : ادعوا بالموتِ على أيِّ الفريقين أكْذَبُ . فأبَوا ذلك ، ولو (٤) تمنَّوه يومَ قال ذلك ، ما بقى على وجهِ الأرضِ يهوديٌّ إلَّا مات (٥) .

وأخوج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِن كَانَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ الْآخِرَةُ ﴾ . يعنى: الجنَّة ﴿ غَالِمَكَةُ ﴾ خاصةً ، ﴿ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ ﴾ : فاسألوا الموتَ ، ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ آبَداً ﴾ ؛ لأنهم يعلمون أنَّهم كاذبون ، ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ ٱلْدِيمِيمُ ﴾ . قال : أَسْلَفَتْ ( ) .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو نعيمٍ في « الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسِ قال : لو تمنى اليهودُ الموتَ لماتُوا (٧) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ب٢ : ﴿ يَتَمَنُّوهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) البيهقي ٦/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) في ف ١: ولن ٤ .

<sup>(°)</sup> این اسحاق (سیرة این هشام – ۲/۱۱) ، واین جریر ۲/ ۲۶۹، ۲۷۳ ، واین أبی حاتم ۱۷۷/۱ ( ۹۲۰ ، ۹۳۷ ) . ( ۹۳۷ ، ۹۶۰ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٧١/٢ - ٢٧٣.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ١/ ٥٢، وابن جرير ٢/ ٢٦٨.

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : لو تمنَّوا الموتَ لشَرِقَ أحدُهم بريقِهِ (١)

وأخرج أحمدُ ، والبخاريُ (٢) ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ مرْدُويَه ، وأبو نعيم ، عن ابنِ عباسٍ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : « لو أن اليهودَ تمثّوا الموتَ لماتُوا ، ولرأوا مقاعدَهم من النارِ » (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ﴾ الآية .

أخرج ابنُ أبى حاتمٍ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾ . قال : اليهودُ ، ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواً ﴾ . قال : الأعاجمُ \* .

وأخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢/ ٢٦٨، وابن أبي حاتم ١٧٧/١ (٩٣٦).

<sup>(</sup>۲) بعده في ف١، م: « ومسلم » .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٤/ ٩٨، ٩٩ (٢٢٢٥) ، والبخارى (٤٩٥٨) ، والترمذي ( ٣٣٤٨، ٣٣٤٩) ، والنسائي في الكبرى (١١٠٦١) ، وهو عند مسلم (٢٧٩٧) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١٧٨/١ ( ٩٤٤، ٩٤٦)، والحاكم ٢/٣٦٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل ، ب ١.

<sup>(</sup>٦) في ف ١: «صنع».

العلم، ﴿ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ ۦ ﴾ . قال : بُمنجِّيه (١) .

وأخرج سعيدُ بنُ منصورٍ، وابنُ أبى شَيْبةَ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ المنذرِ، وابنُ المنذرِ، والحاكمُ، عن ابنِ عباسِ فى قولِه: ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَكَنَةٍ ﴾ . قال : هو قولُ الأعاجم إذا عطس أحدُهم : زِه هزار سال ، يعنى : ألفَ سنة (٢٠) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمَا هُوَ بِمُزَمِّرِحِهِ ، ﴾ . قال : هم الذين عادَوا جبريلَ (٢) .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ الآيتين .

<sup>(</sup>۱) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام – ۲/۱۱ ه ، ۵۶۳) ، وابن جرير ۲/ ۲۷۵، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۲، وابن أبي حاتم ۱۷۹/۱ (۹۰۰) .

<sup>(</sup>۲) سعید بن منصور ( ۲۰۱ – تفسیر)، وابن أبی شیبة ۱۰/۵۷۳، وابن جریر ۲/۲۷۹، والحاکم ۲/۲۲۳، ۲۶۴. وصحح إسناده الشیخ أحمد شاکر فی تحقیق تفسیر الطبری ۲/۳۷۲.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) في ص : « الترمذي » .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل ، ص ، ونسخ من الطيالسى ، ونسخ من ابن جرير : « لتبايعنى » .

<sup>(</sup>٦) في ب ١، ف ١، م: (عنها).

طعام حرَّم إسرائيلُ على نفسِه من قبل أن تُنزَّل /التوراةُ ؟ وأخبِرْنا كيف ماءُ الرجل مِن ماءِ المرأةِ ؟ وكيف الأُنثي منه والذكرُ ؟ وأخبِرْنا كيف هذا النبيُّ الأُمِّيُّ في النوم (١) ؟ ومَن والله مِن المَلائكةِ ؟ فأخَذ عليهم عهدَ اللَّهِ لئن أُخبَرتُكم لَتُتَابِعُنِّي (٢) . فأَعْطَوْه ما شاء مِن عهدٍ وميثاقٍ ، قال : « فأَنْشُدُكم بالذي أَنزَل التوراةَ ("على موسى" ، هل تَعلَمون أن إسرائيلَ مرض مرضًا طال سَقَمُه ، فنذَر نَذْرًا لئن عافاه اللَّهُ مِن سَقَمِه ، ليُحَرِّمَنَّ أحبَّ الشرابِ إليه، وأحبُّ الطعام إليه، ( وكان أحبُّ الطعام إليه لُحمانُ أَ الإبل، وأحبُّ الشرابِ إليه ألبانُها؟ ». فقالوا: اللهم نعم. فقال: « اللهم اشْهَدْ » . وقال : « أَنْشُدُكم ( ْ باللهِ الذي ْ ) لا إلهَ إلَّا هو ، هل تعلَّمون أن ماءَ الرجل أبيضُ عَليظٌ ، وأنَّ ماءَ المرأةِ أصفرُ رَقيقٌ ، فأيُّهما علا كان له الولدُ والشبهُ بإذنِ اللَّهِ ، إنْ علا ماءُ الرجل كان ذكرًا بإذنِ اللَّهِ ، وإنْ علا ماءُ المرأةِ كان أنثى بإذنِ اللَّهِ ؟ » قالوا : اللهم نعم . [٢١ظ] قال : « اللهم اشْهَدْ » . قال : « فأنْشُدُكم بالذي أَنزَل التوراةَ على موسى ، هل تَعلَمون أنَّ النبيُّ الأُمِّيُّ (٦) هذا تنامُ عيناه ، ولا يَنامُ قلبُه ؟ » . قالوا : نعم . قال : « اللهم اشْهَدْ عليهم » . قالوا : أنتَ الآن ، فحدِّثنا مَن وَلَيْكَ مِن المَلائكةِ ؟ فعندَها نجامعُك (٢٠ أُو نُفارقُك . قال : « وليِّي جبريلُ ، ولم يَتْعَتْ اللَّهُ نبيًّا قطُّ إلا وهو وليُّه » . قالوا : فعندَها نفارِقُك ، لو كان وليُّك سواه مِن

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ التوراة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ونسخ من الطيالسي ، ونسخ من ابن جرير : ٩ لتبايعني » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ف ١ ، م: « بالذي » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٧) في ف ١، م : ( نتابعك ) .

المَلائكةِ لاَتَّبَعْنَاكُ وصدَّقَنَاكُ. قال: «فما يَمْنَعُكُم أَن تُصَدِّقُوه؟». قالوا: هو (٢) عدوُنا. (تفعندَ ذلك أَنزَل اللَّهُ تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ كَأَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . فعندَ ذلك باءُوا بغضبٍ على غضبٍ (١).

وأخرج ابنُ أبي شيبة في « المصنفِ » ، وإسحاقُ بنُ راهُويَه في « مسندِه » ، وابنُ جرير ، وابنُ أبي حاتم ، عن الشعبيّ قال : نزَل عمرُ بالرَّوْحاءِ (٥) ، فرأَى ناسًا يَبْتَدِرُون أحجارًا ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : يقولون : إن النبيّ ﷺ إلا راكبًا ، مرَّ بوادِ الأحجارِ . فقال : سبحانَ اللَّهِ ، ما كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إلا راكبًا ، مرَّ بوادِ فحضرت الصلاةُ فصلَّى . ثم حدَّث ، فقال : إني كنتُ أَغْشَى اليهودَ يومَ فحضرت الصلاةُ فصلَّى . ثم حدَّث ، فقال : إني كنتُ أَغْشَى اليهودَ يومَ دراستِهم ، فقالوا : ما مِن أصحابِك أحدِّ أكرمُ علينا منك (١) ، لأنك تأتينا . قلتُ : وما ذاك إلا أني أعْجَبُ مِن كُتُبِ اللَّهِ كيف يُصَدِّقُ بعضُها بعضًا (١) ! كيف تُصدِّقُ التوراةُ الفرقانَ ، (١ والفرقانُ ) التوراةَ ! فمرَّ بي النبي ﷺ يومًا (١ وأنا أُكلِّمُهم ، التوراةُ الفرقانَ ، (١ والفرقانُ ) التوراةَ ! فمرَّ بي (١ النبيُ ﷺ يومًا (١ وأنا أُكلِّمُهم ،

<sup>(</sup>١) في ب ١: ﴿ ينفعكم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ب ٢: ﴿ هذا ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب٢ ، ف١ ، م : ﴿ فأنزل ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الطيالسي (٢٨٥٤)، وأحمد ٢٧٧٧، ٣١١ ( ٢٤٧١، ٢٥١٤)، وعبد بن حميد - كما في تفسير ابن كثير ١٨٦١ - وابن جرير ٢/ ٢٨٤، وابن أبي حاتم ٧٠٤/٣ (٣٨١٦)، والطبراني (١٣٠١)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٣٠٥، والبيهقي ٢٦٦٦، وحشن إسناده البوصيري في الإتحاف بذيل المطالب (٢٠٢٠). وقال محققو المسند: إسناده حسن .

<sup>(</sup>٥) الروحاء : موضع بينه وبين المدينة المنورة ستة وثلاثون ميلًا ، وقيل : أربعون ميلًا . وقيل : ثلاثون ميلًا . تهذيب الأسماء واللغات ١٣٢/٢/١ ، ومعجم البلدان ٨٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: ب ۱.

<sup>(</sup>٨) سقط من : م ، وفي ص ، ب ١ ، ب ٢ ، ف ١ : ﴿ به ﴾ .

<sup>(</sup>٩) سقط من: ف ١.

وأخرَج سفيانُ بنُ عيينةَ عن عكرمةَ قال : كان عمرُ يأتى يهودَ يُكَلِّمُهم ، فقالوا : إنه ليس مِن أصحابِك أحدَّ أكثرَ إتيانًا إلينا منك ، فأخبِرْنا مَن صاحبُ صاحبِك الذي يأتِيه بالوحي ؟ فقال : جبريلُ . قالوا : ذاك عدوُنا مِن المَلائكةِ ، ولو أن صاحبَه صاحبِنا لاتَّبَعْناه . فقال عمرُ : مَن صاحبُ صاحبِكم ؟

<sup>(</sup>١) في ف ١: ﴿ فَقَالُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « الكافرين » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٤/ ٢٨٥، وإسحاق بن راهويه ( ٣٨٩١ - مطالب)، وابن جرير ٢/ ٢٩١، وابن أبي حاتم ١٨١/١ (٩٦٠).

<sup>(</sup>٤) في ب ١: ( يذكر ) .

<sup>(</sup>٥) وقال البوصيرى في الإتحاف (٣٨٩١) بذيل المطالب : هذا مرسل صحيح الإسناد .

قالوا: ميكائيلُ. قال: وما هما؟ قالوا: أما جبريلُ فيَنْزِلُ بالعذابِ والنَّقمةِ ، وأما ميكائيلُ فيَنْزِلُ بالغيثِ والرحمةِ ، وأحدُهما عدوِّ لصاحبِه. فقال عمرُ: وما منزلتُهما؟ قالوا: هما (۱) مِن أقربِ المَلائكةِ منه ، أحدُهما عن يمينِه ، وكلتا يَدَيْه يمينٌ ، والآخرُ عن (۱) الشقِّ الآخرِ . فقال عمرُ : لئن كانا كما تقولون ، ما هما بعدوَّين . ثم خرَج مِن عندِهم ، فمرَّ بالنبيِّ عَيَنِيْهُ فدعاه ، فقرأ عليه : « ﴿ مَن كَانَ كُمُ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عمرُ : والذي بعَثك بالحقِّ إنه الذي خاصمتُهم (۱) به آنفًا .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةً قال: ذكِر لنا أن عمرَ بنَ الخطابِ انطلَق ذات يومِ إلى اليهودِ ، فلما أبصَروه رحَّبوا به ، فقال عمرُ: أما<sup>(1)</sup> واللَّهِ ما جئتُ لحبُّكم ، ولا للرغبةِ فيكم ، ولكن جئتُ لأسمَعَ منكم . وسألوه فقالوا: مَن صاحبُ صاحبِكم ؟ فقال لهم : جبريلُ . قالوا: ذاك عدوُّنا مِن الملائكةِ يُطْلِعُ محمدًا على سرِّنا ، وإذا جاء جاء بالحربِ والسَّنةِ ، ولكنَّ صاحبَنا ميكائيلُ ، وإذا جاء جاء بالحِربِ والسَّنةِ ، ولكنَّ صاحبَنا ميكائيلُ ، وإذا جاء جاء بالحِربِ والسَّنةِ ، ولكنَّ صاحبَنا ميكائيلُ ، وإذا جاء جاء بالحِربِ والسَّنةِ ، عَدُوًّا لِجَبْرِيلَ ﴾ الآية (٢) عليه اللَّهُ عَلَيْ ليَحَدُّنَه حديثَهم ، فوجَده قد أُنْزِل عليه الآية (٢) هذه الآيةُ : ﴿ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ الآية (٢) .

<sup>(</sup>۱) في ف١، م: « إنهما ».

<sup>(</sup>٢) في ف١، م: «على ».

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « خاصمهم ».

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) في ف١ ، م: « لكني » .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ف ١ ، م .

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲/ ۲۸۹.

وأخوج ابنُ جريرٍ عن السدى قال (۱) : كان لعمرَ أرضَ بأعلى المدينةِ فكان يأتيها ، وكان ممره على مدراسِ (۱) اليهودِ ، وكان كلما مرَّ دخل عليهم ، فسيع منهم ، وإنه دخل عليهم ذات يومٍ فقال لهم : أَنشُدُكم بالرحمنِ الذي أنزل التوراة منهم ، وإنه دخل عليهم ذات يومٍ فقال لهم : أَنشُدُكم بالرحمنِ الذي أنزل التوراة على موسى / بطُورِ سَيْناءَ ، أَتجِدون محمدًا عندَكم ؟ قالوا : نعم ، إنا نَجِدُه مكتوبًا عندَنا ، ولكنَّ صاحبه مِن الملائكةِ الذي يَأْتِيه بالوحي جبريلُ ، وجبريلُ عدونا ، وهو صاحبُ كلِّ عذابٍ وقتالِ وحَسْفِ ، ولو كان وليه ميكائيلَ لآمَنًا به ، فإن ميكائيلَ صاحبُ كلِّ رحمة وكلِّ غَيثِ . قال عمرُ : فأين مكانُ جبريلَ مِن اللَّهِ ؟ قالوا : جبريلُ عن يمينه ، وميكائيلُ عن يسارِه . قال عمرُ : فأشهدُ كم أن الذي هو عن يسارِه . بلذي "عن يمينه عدو للذي هو عن يسارِه ، والذي هو عدو للّذي هو عن يسارِه عمرُ ليُخبِرَ للهُ يَالِية . فقال عمرُ : والذي بعثك بالحقّ ، النبي ﷺ ، فوجَد جبريلَ قد سبقه بالوحي ، فدعاه النبي ﷺ ، فقرأ عليه : لقد جئتُ وما أُريدُ إلا أن أُخبرَك (۱) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى لينكى ، أن يهوديًّا لَقِىَ عمرَ فقال : إن جبريلَ الذي يَذْكُرُ صاحبُكم عدوَّ لنا . فقال عمرُ : من كان عدوًّا للَّهِ وملائكتِه ورسلِه وجبريلَ وميكالَ فإن اللَّهَ عدوًّ

<sup>(</sup>١) بعده في ب١، ب٢، ف١، م: ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ف١ ، م : ( مدارس ) . والمدارس : البيت الذي يدرسون فيه . النهاية ١١٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، م .

<sup>(</sup>٤) بعده في ت ١ ، ف١ : ( هو ) .

<sup>(</sup>٥) بعده في ف١ ، م : ﴿ فقال ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۹۰/۲، ۲۹۱.

للكافِرين، قال: فنزَلَت على لسانِ عمرَ (١).

وقد نقَل ابنُ جريرٍ الإجماعَ على أن سببَ نزولِ الآيةِ ذلك (٢).

وأخرج ابنُ أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بنُ حميد ، والبخاري ، والنسائي ، وأبو يَعْلَى ، وابنُ حِبّانَ ، والبيهة في « الدلائلِ » ، عن أنس قال : سمع عبدُ اللّهِ ابنُ سَلَامٍ بَمُقْدَمِ النبي عَيَلِيَةٍ ، وهو في أرضٍ يَخْتَرِفُ (٢) ، فأتى النبي عَلَيْةٍ فقال : إنى سائلُك عن ثلاثٍ لا يَعْلَمُهن إلا نبي ؛ ما أولُ أشراطِ الساعة ؟ وما أولُ طعامِ أهلِ الجنة ؟ وما يُنزِعُ الولدَ إلى أبيه أو إلى أمّه ؟ قال : « أخْبَرني جبريلُ بهنَّ آنفًا » . قال : جبريلُ ؟ قال : « أخْبَرني جبريلُ بهنَّ آنفًا » . قال : جبريلُ ؟ قال : « أمّا أولُ اللهودِ مِن الملائكةِ . فقرأ هذه الآية : ﴿ مَن كَانَ عَدُواً لِحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنْ أَلُهُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ . قال : « أمّا أولُ اللّهِ أَلَهُ الله المناعةِ فنارٌ تَخْرُجُ مِن المشرقِ فتَحْشُرُ الناسَ إلى المغربِ ، وأما أولُ ما يَأْكُلُ الرّجلِ ماءَ المرأةِ نزع إليه الولدُ ، وإذا سبق ماءُ المرأةِ ماءَ الرجلِ نزع إليها » . قال : الرجلِ ماءَ المرأةِ فنز إليه الولدُ ، وإذا سبق ماءُ المرأةِ ماءَ الرجلِ نزع إليها » . قال : مقالُ اللهُ ، وأنك رسولُ اللّهِ أن لا إله إلا اللّهُ ، وأنك رسولُ اللّهِ أن .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَإِنَّهُۥ نَزَّلُهُۥ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢/ ٢٩٢، وابن أبي حاتم ١٨٢/١ (٩٦١).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) يخترف: أي : يجتني . والاختراف : لقط النخل بُسرًا كان أو رطبًا . التاج (خ ر ف) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبی شیبة ۱۳ / ۱۲۰، وأحمد ۱۳ / ۱۱۰، ۱۱۱، ۲۸۷/۲۰، ۲۸۷/۲۱ (۱۲۰۵۷)، والبخاری ( ۳۳۲۹، ۳۹۳۸، ۳۹۳۸، ۲۹۳۸)، والبخاری ( ۳۳۲۹، ۳۹۳۸، ۳۹۳۸، ۱۲۸۹)، والبخاری ( ۳۲۹۸، ۳۲۸)، وابن حبان (۲۱۸۱)، والنسائی فی الکبری ( ۲۸۲۵، ۲۰۷۲)، وأبو يعلی ( ۳۲۱، ۳۸۵۱)، وابن حبان ( ۷۲۲۳، ۳۲۸)، وابن حبان (۲۱۲۷، ۳۲۲)، والبیهقی ۲/ ۷۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰۰.

عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ . يقولُ : فإن جبريلَ نزَّل القرآنَ بأمرِ (١) اللَّهِ يَشْدُدُ به فؤادَك ، ويَرْبِطُ به على قلبِك ، ﴿ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ يقولُ : لما قبلَه من الكَتبِ التي أنزَلها ، والآياتِ والرسلِ الذين (٢) بعثهم اللَّهُ (٣) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ . قال : مِن التوراةِ والإنجيلِ ، ﴿ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : مِن التوراةِ والإنجيلِ ، ﴿ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : جعَل اللهُ هذا القرآنَ هُدًى وبُشْرَى للمؤمنين ؛ لأن المؤمن إذا سمِع القرآنَ حفِظه ووَعاه ، وانْتَفَع به واطْمَأَنَّ إليه ، وصدَّق بموعودِ اللَّهِ الذى وعَده فيه ، وكان على يقينِ مِن ذلك () .

## قولُه تعالى : ﴿ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنْلَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: « بإذن ».

<sup>(</sup>۲) في الأصل ، ص ، ب ۱: «الذي».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٩، وابن أبي حاتم ١٨٠/١ ( ٩٥٣، ٥٥٥ – ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٩٩/٢، وابن أبي حاتم ١٨١/١ عقب الأثر (٩٥٨) معلقا بشطره الأول، (٩٥٩) موصولا بباقيه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب١، ، ب٢: «عبد الله العكي »، وفي ص، ف١، م: «عبيد الله العكي ». والمثبت من ابن جرير، وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ٨٠.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٣٠١.

أخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسِ قال: جبريلُ. كقولِك: عبدُ اللَّهِ. جبْرُ: عبدُ اللَّهِ. جبْرُ: عبدُ ، وإيلُ: اللَّهُ (١).

وأخوج ابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» ، والخطيبُ فى « المُتَّفِقِ والمُفْتَرِقِ »، عن ابنِ عباسٍ قال: ( جبريلُ وميكائيلُ ، كقولِك: عبدُ اللَّهِ وعبدُ الرحمن ( " ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسِ قال ): جبريلُ عبدُ اللَّهِ ، وميكائيلُ عُبيدُ اللَّهِ ، وميكائيلُ عُبيدُ اللَّهِ ، وكلُّ اسم فيه إيلُ فهو مُعَبَّدُ للَّهِ ( ) .

وأخرج الدَّيْلَمِيُّ عن أبي أُمامةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « اسمُ جبريلَ عبدُ اللَّهِ ، "واسمُ ميكائيلَ عبيدُ اللَّهِ ، واسمُ إسرافيلَ عبدُ الرحمنِ » .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، عن عليٌ بن حسينِ قال : اسمُ جبريلَ عبدُ اللَّهِ ، واسمُ ميكائيلَ عُبيدُ اللَّهِ ، واسمُ أَنَّ إسرافيلَ عبدُ الرحمنِ ، وكلُّ شيءٍ راجعِ إلى إيلَ فهو ( مُعَبَّدُ للَّهِ ) عزَّ وجلَّ .

وأخرج ابنُ المنذرِ عن عكرمةَ قال : جبريلُ اسمُه عبدُ اللَّهِ ، وميكائيلُ اسمُه

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم ۱۸۲/۱ (۹۶۳).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٨٢/١ (٩٦٣)، والبيهقي (١٦٥)، والخطيب ١/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) ليس في: الأصل ، ص ، ب ١، ب ٢.

 <sup>(</sup>٧ - ٧) في ف ١: ٥ راجع إلى الله ، .

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢/ ٢٩٧، ٢٩٨، وأبو الشيخ (٣٨٤).

عبيدُ (١) اللَّهِ. قال: والإلُّ اللَّهُ، وذلك قولُه: ﴿ لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ [التوبة: ١٠]. قال: لا (٢) يَوْقُبُونَ اللَّهَ.

وأخرج أبو عبيدٍ، وابنُ المنذرِ، عن يحيى بنِ يَعْمَرَ أنه كان يَقْرَؤُها جَبْرَئُلُ "، ويقولُ: جَبْرُ هو عبدٌ، وإلَّ هو اللَّهُ.

وأخرج وكيعٌ عن علقمةَ أنه كان يَقْرَأُ مِثقَّلَةً جَبْرَيلً ومِيكائِلٌ .

وَأَخْرِجِ وَكَيْعٌ، وَابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَكْرِمَةً قَالَ : جَبْرُ عَبْدٌ، وَإِيلُ اللَّهُ، وَمِيكُ عبدٌ ، وإيلُ اللَّهُ ، وإسرافُ عبدٌ ، وإيلُ اللَّهُ ''.

وأخرج الطَّبَرانيُّ ، وأبو الشيخ في «العظمةِ» ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ، بسندٍ حسنِ ، عن ابن عباس قال : بينا رسولُ اللَّهِ ﷺ ومعه جبريلُ يُناجِيه إِذِ انْشَقَّ أَفْقُ السماءِ ، فأَقْبَل جبريلُ يَتَضاءَلُ ، ويَدْخُلُ بعضُه في بعضٍ ، ويَدْنُو مِن الأَرض، فإذا ملَكٌ قد مثَل بينَ يدَى رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقال: يا محمدُ ، إن ربَّك يُقْرِئُك السلامَ ، ويُخَيِّرُك بينَ أن تكونَ نبيًّا ملِكًا ، وبينَ أن ٩٢/١ تكونَ/ نبيًّا عبدًا. قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « فأشار جبريلُ إلىَّ بيدِهِ أَنْ تَواضَعْ ، فعرَفْتُ أنه لى ناصح ، فقلت : عبدٌ نبعٌ . فعرَجَ ذلك الملك إلى السماء ، فقلت : يا جبريلُ ، قد كنتُ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلُكَ عن هذا ، فَرَأَيْتُ مِن حالِكَ ما شغَلني عن المسألةِ ، فمَن هذا يا جبريلُ ؟ قال : هذا إسرافيلُ ، خلَقه اللَّهُ يومَ خلَقه بينَ يديهِ

<sup>(</sup>١) في ب ١: (عبد).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب ١، ب ٢.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة ، البحر المحيط ٣١٨/١ .

<sup>(</sup>٤) ابن جريو ٢/ ٢٩٨.

صافًا قدميه ، لا يَوْفَعُ طَوْفَه ، يينَه وبينَ الربِّ سبعون نورًا ، ما منها نورٌ يَدْنُو منهُ إلا احترَق ، يينَ يديهِ اللَّومُ المحفوظُ ، فإذا أذِن اللَّهُ في شيءٍ في السماءِ أو في الأرضِ ، اوتَفع ذلك اللومُ ، فضرَب جبهتَه ؛ فيَنْظُرُ فيه ، فإن (١) كان من عملى الأرضِ ، وإن كان من عملِ ملكِ الموتِ أمّره أمّرني به ، وإن كان من عملِ ملكِ الموتِ أمّره به . قلتُ : على الرياحِ والجنودِ . قلتُ : على به . قلتُ : على الرياحِ والجنودِ . قلتُ : على أيّ شيءٍ ملكُ الموتِ؟ قال : على الرياحِ والجنودِ . قلتُ الموتِ؟ أيّ شيءٍ ميكائيلُ ؟ قال : على النباتِ والقطرِ . قلتُ : على أيّ شيءٍ ملكُ الموتِ؟ قال : على قبضِ الأنفسِ ، وما ظننتُ أنه هبَط إلا بقيامِ الساعةِ ، وما ذاك الذي رأيتَ منى إلا خوفًا من قيام الساعةِ »

وأخرَج الطبرانيُّ بسندِ ضعيفٍ عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلا أُخْبِرُكم بأفضلِ الملائكةِ ، جبريلُ ، وأفضلُ النبيينَ آدمُ ، وأفضلُ الأيامِ يومُ المحقةِ، وأفضلِ الشهورِ ؛ شهرُ رمضانَ ، وأفضلُ الليالي ليلةُ القدرِ ، وأفضلُ النساء مريمُ بنتُ عِمْرانَ » .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ فى « العظمةِ » ، عن عبدِ العزيزِ بنِ مُحمَيرِ قال : اسمُ جبريلَ فى الملائكةِ خادمُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ( ) .

وأخرَج أبو نُعيم في « الحِلْيةِ » عن عكرمةَ قال : قال جبريلُ عليهِ السلامُ : إنَّ

<sup>(</sup>١) في ف١ ، م : ﴿ فإذا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الطبراني (١٢٠٦١)، والبيهقي (١٥٧). قال الهيثمي : فيه محمد بن أبي ليلي، وقد وثقه جماعة، ولكنه سيئ الحفظ، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ١٩/٩.

 <sup>(</sup>٣) الطبراني (١١٣٦١). قال الهيثمي: فيه نافع بن هرمز ، وهو متروك . مجمع الزوائد ١٩٨/٨.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١٨٣/١ (٩٦٨)، وأبو الشيخ (٣٥٣).

ربى عزَّ وجلَّ لَيَبْعَثُنِي إلى (١) الشيءِ لأُمْضِيَه فأجِدُ الكونَ قَد سبَقني إليهِ (٢).

وأخرَج أبو الشيخِ عن موسى بنِ أبي (٣) عائشةَ قال : بلَغني أن جبريلَ إمامُ أهلِ السماءِ (١) .

وأخرَج أبو الشيخ عن عمرِو بنِ مُرَّةَ قال : جبريلُ على ريحِ الجنوبِ (°). وأخرَج البيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » عن ثابتٍ قال : بلَغَنا أنَّ اللَّه تعالى وكَّل الله على الله ع

جبريلَ بحواثجِ الناسِ ، فإذا دعا المؤمنُ ، قال : [٢٢و] يا جبريلُ ، الحبِسْ حاجته ؛ فإنى أُبغِضُ وابنى أُبغِضُ دعاءَه . وإذا دعا الكافرُ ، قال : يا جبريلُ ، اقضِ حاجته فإنى أُبغِضُ دعاءَه . .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ من طريقِ (٢) ثابتٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُبيْدٍ قال : إنَّ جبريلَ مُوكَّلٌ بالحوائجِ ، فإذا سأل المؤمنُ ربَّه ، قال : احبِسْ احبِسْ . حبًّا لدعائِهِ أَنْ يَزْدَادَ ، وإذا سأل الكافرُ ، قال : أعْطِه أعْطِه . بغضًا لدعائِه (٨) .

وأخرَج البيهقيّ ، والصابونيّ في « المائتينِ » ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللّهِ ، عن النبيّ عَلِيلَةٍ قال : « إنَّ جبريلَ مُوَكَّلُ بحاجاتِ العبادِ ، فإذا دعا المؤمنُ ، قال :

<sup>(</sup>١) في ف ١، م : «على » .

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم ٣/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٣٦١).

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (٨٦٧).

<sup>(</sup>٦) في ب٢ : ( حاجته ) .

والأثر عند البيهقي (١٠٠٣٤).

<sup>(</sup>٧) بعده في : الأصل ، ب٢ : « عن » .

<sup>(</sup>۸) ابن أبي شيبة ۱۰/ ٤٤٨.

يا جبريل ، احبسْ حاجة عبدى ، فإنى أُحِبُهُ ، وأُحِبُ صوتَه . وإذا دعا الكافرُ ، قال : يا جبريل ، اقضِ حاجة عبدى ، فإنى أُبْغِضُه وأُبْغِضُ صوتَه »(١) .

وأَحْرَج أَبُو الشَيْخِ '' في « العظمةِ »' عن عائشةَ قالت : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ وَأَحْرَج أَبُو الشَّيخِ الْعَرْبَك » . قال : وتُحِبُّ ذلك ؟ قال : « نعم » . قال : موعدُك كذا وكذا من الليلِ بقيعَ الغَرْقَدِ . فلَقِيّه رسولُ اللَّهِ ﷺ موعدَه ، فنشَر جناحًا من أُجنحتِه ، فسدَّ أفقَ السماءِ حتى ما يُرَى من السماءِ شيءٌ ''.

وأخرَج أحمدُ ، وأبو الشيخِ ، عن عائشةَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « رأيتُ جبريلَ منهبِطًا ، قد ملاً ما بين الخافقين ، عليه ثيابُ سندسٍ ، مُعَلَّقٌ بها اللؤلؤ والياقوتُ » (1)

وأخرَج أبو الشيخِ عن شُريحِ بن '' عُبيدٍ ، أنَّ النبيَّ ﷺ لمَّ صعِد إلى السماءِ وأَى جبريلَ في خِلْقَتِه ، منظومَ أجنحتِه بالزبرجدِ واللؤلؤِ والياقوتِ ، قال : « فَخُيِّلَ إِليَّ أَنَّ ما بين عينيهِ قد سَدَّ الأَفقَ ، وكنتُ أَرَاهُ قبلَ ذلك '' على صُورِ مختلفةِ ، وأكثرُ ما كنتُ أراهُ على صورةِ دِحْيَةَ الكلبيِّ ، وكنتُ أحيانًا أَرَاهُ كما يرَى الرجلُ صاحبَه من وراءِ الغِرْبَالِ » ( )

<sup>(</sup>۱) البيهقي (۱۰۰۳۵).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ص ، ب ١، ب ٢.

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) أحمد ٣٧٨/٤١ (٢٤٨٨٥) ، وأبو الشيخ (٣٤٥). وقال محققو المسند: صحيح.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عن».

<sup>(1)</sup> بعده في مصدر التخريج: « لا ».

<sup>(</sup>٧) بعده في مصدر التخريج: « إلا ».

<sup>(</sup>٨) أبو الشيخ (٣٥٨) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن حذيفةَ ( وابنِ جريجِ وقتادةً ' - دخَل حديثُ بعضِهم في بعض -: لجبريلَ جناحان وعليه وشاخ من دُرِّ منظومٍ ، وهو برَّاقُ الثنايا ، أَجْلَى الجبينِ ( أَ ) ، ورأسُه محبُكُ محبُكُ مثلُ المرجانِ وهو اللؤلؤُ ، كأنَّه الثلجُ ، وقدماهُ إلى الخُضْرَةِ ( ) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن ابنِ عباسٍ عن النبيِّ ﷺ قال: « ما بينَ مَنْكِبَي جبريلَ مسيرةُ خمسِمائةِ عام للطائر المسرع (٥) الطيرانَ » (١).

وأخرَج أبو الشيخِ عن وهبِ بنِ مُنَبَّهِ أنه شُئِل عن خلْقِ جبريلَ ، فذكر أنَّ ما بينَ مَنْكِبَيْهِ مِن ذى إلى ذى خَفْقُ الطيرِ سبعَمائةِ عام (٧)

وأخرَج ابنُ سعد ، والبيهقيُّ في « الدلائلِ » ، عن عمارِ بنِ أبي عمارٍ ، أنَّ حمزةَ بنَ عبدِ المطلبِ قال: يا رسولَ اللَّهِ ، أَرِني جبريلَ في صورتِه . قال: « إنك لا تستطيعُ أَنْ تراه » . قال: بلى فأرنيه . قال: « فاقْعُدْ » . فقعد ، فنزَل جبريلُ على خشبة كانت في الكعبة ، يُلقِي المشركون عليها ثيابَهم إذا طافوا ، فقال النبيُ عَلَيْهِ : « ارفَعْ طَرْفَكَ فانظُرْ » . فرفَع طَرْفَه فرَأَى قدمَيْه مثلَ الزبرجدِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) فى الأصل: « وابن جريج عن قتادة » ، وفى ب ۱ ، ب ۲ ، ف ۱ ، م : « وابن جرير وقتادة » . وإسناد الطبرى هكذا : حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن ابن جريج ، وعن أبى بكر بن عبد الله ، وأبو سفيان ، عن معمر ، عن قتادة ، عن حذيفة قال .

<sup>(</sup>٢) في ب ٢، ف ١، م: «الجبينين».

<sup>(</sup>٣) أى : شعر رأسه مُتَكُسِّر من الجعودة . النهاية ١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ب ١، ف ١، م: «السريع».

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (٣٧٧).

<sup>(</sup>٧) أبو الشيخ (٣٧٥).

الأخضر، فخرَّ مغشيًّا عليه (١).

وأخرَج ابنُ المباركِ في « الزهدِ » عن ابنِ شهابٍ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ سأَل جبريلَ أنْ يَتَرايا (٢) له في صورتِه ، فقال جبريلُ : إنك لن تُطِيقَ ذلك . فقال : « إنى أَحِبُ أَنْ تَفْعَلَ » . فخرَج رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى المُصلَّى في ليلةٍ / مُقْمِرَةٍ ، فأتاهُ ١٩٣١ جبريلُ في صورتِه ، فغشِي على رسولِ اللَّهِ ﷺ حينَ رآه ، ثم أَفَاقَ وجبريلُ مسنِدُهُ وواضعٌ إحدى يديه على صدرِه ، والأُخرى بينَ كَتِفَيْهِ ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ما كنتُ أَرَى أن شيئًا من الخلْقِ هكذا » . فقال جبريلُ : فكيف لو رأيتَ إسرافيلَ ؟ إن له لَاثنَى عَشَرَ جناحًا ، منها جناحٌ في المشرقِ وجناحٌ في المغربِ ، وإن العرشَ على كاهِلِه ، وإنه ليتضاءَلُ الأحيانَ لعظمةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ المغربِ ، وإن العرشَ على كاهِلِه ، وإنه ليتضاءَلُ الأحيانَ لعظمةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ حتى يصيرَ مثلَ الوَصع (٣) ، حتى ما يَحْمِلُ عرشَه إلا عظمتُه (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبي داودَ في «المصاحفِ» عن أبي جعفرِ قال: كان أبو بكرِ يَسْمَعُ مناجاةَ جبريلَ للنبيِّ ( عَلَيْلِيَةِ ولا يراه ( ا ) .

وأخرَج الحاكمُ عن ابنِ عباسِ قال : قال لى النبيُ ﷺ لِمَّا رَأَيْتُ جبريلَ : «لم يَرَهُ خَلْقُ إِلَّا عَمِي ، إلا أن يكونَ نبيًا ، ولكن أن يُجْعَلَ ذلك في آخِرِ عُمُرِك (٧) » .

<sup>(</sup>١) ابن سعد ٣/ ١٢، والبيهقي ٧/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) في ف ١ : ( يتريا ) ، وفي م : ( يتراءى ) .

<sup>(</sup>٣) بعده في مصدر التخريج: « والوصع عصفور صغير » . وفي حاشية الأصل: « الوصع طائر أصغر من العصفور » . وقال ابن الأثير: يروى بفتح الصاد وسكونها ... والجمع وِصعان . النهاية ١٩١/٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن المبارك (٢٢١).

<sup>(</sup>٥) فى ف ١، م: «لرسول الله».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي داود ص ٦.

<sup>(</sup>٧) في ب ١، ف ١، م: «عمره».

وأخرَج أبو الشيخِ عن 'أبي سعيدِ'، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال: «إن في الجنةِ لنهرًا ما يَدْخُلُه جبريلُ من دَخْلةٍ فيَخْرُجَ فيَتْتَفِضَ ، إلا خلَق اللَّهُ من كلِّ قطرةٍ تَقْطُرُ منه (٢) مَلكًا » (٣) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن (<sup>')</sup> العلاءِ بن هارونَ قال : لجبريلَ في كلِّ يومٍ اغتماسةٌ <sup>(°)</sup> في نهرِ الكوثرِ ، ثم يَثْتَفِضُ ، فكلُّ قطرةٍ يُخْلَقُ منها مَلَكٌ <sup>(١)</sup> .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ ، أن النبيّ ﷺ قال : ﴿ إِنَّ جبريلَ ليأتيني كما يأتي الرجلُ صاحبَه في ثيابٍ بيضٍ مكفوفة باللؤلوَّ والياقوتِ ، رأسُهُ كالحُبُكِ ، وشعَرُهُ كالمَرْجَانِ ، ولونُه كالثلجِ ، أَجْلَى الجبينِ ، بَرَّاقُ الثنايا ، عليه وشَاحانِ من دُرِّ منظومٍ ، وجناحاه أخضرانِ ، ورِجْلاهُ مغموستانِ في الخُضْرَةِ ، وصورتُه التي صُوِّر عليها تَمْلاً ما بينَ الأفقين » . وقد قال ﷺ : ﴿ أَشْتَهِي (٧) أن وصورتُه التي صورتِك يا روح اللَّهِ » . فتَحَوَّل له فيها (٨) فسدَّ ما بين الأفقين .

وأخرَج أبو الشيخ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ الجبريلَ : « هل تَرَى ربُّك ؟ » . قال : إن بيني وبينَه لَسبعينَ حجابًا من نارٍ أو نورٍ ،

<sup>=</sup> والأثر عند الحاكم ٣/ ٥٣٦. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: بل منكر.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب ۱: «ابن سعيد»، وفي ب ۲: «ابن عباس».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب ١، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (٣١٩).

<sup>(</sup>٤) بعده في ف ١، م: «أبي». وينظر الجرح ٦/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «انغماسة».

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (٣٣١).

<sup>(</sup>٧) بعده في ب ١: «أنا».

<sup>(</sup>٨) في ب١، ب٢، ف١، م: «فيه».

لو رَأَيْتُ أدناها لاحتَرَقْتُ (').

وأخورج الطبراني ، وابنُ مردُويه ، وأبو نُعيمٍ في « الحلية » ، بسند واه ، عن أبي هريرة ، أن رجلًا مِن اليهودِ أَتَى النبيَ عَيْلِيّهُ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، هل احتَجَبَ اللَّهُ ( من خلقِه بشيء غير السماواتِ ؟ قال : « نعم ، بينه وبينَ الملائكةِ الذين حوْلَ العرشِ سبعونَ حجابًا من نور ، وسبعونَ حجابًا من نار ، وسبعونَ حجابًا من ظُلمة ، وسبعون حجابًا من رفارِفِ ( الإستبرقِ ، وسبعونَ حجابًا من دُرِّ أبيضَ ) ، وسبعونَ حجابًا من دُرِّ أبيضَ أ ، وسبعونَ حجابًا من دُرِّ أبيضَ أحمرَ ، وسبعون حجابًا من دُرِّ أبيضَ أحمرَ ، وسبعون حجابًا من دُرِّ أصفرَ ، وسبعون حجابًا من دُرِّ أبيضَ ، وسبعون حجابًا من دُرِّ أصفرَ ، وسبعون حجابًا من ماء ، وسبعون حجابًا من ماء ، وسبعون حجابًا من عظمةِ اللَّهِ التي لا توصفُ » . قال : فأخيرني حجابًا من بَرَدِ ، وسبعون حجابًا من عظمةِ اللَّهِ التي لا توصفُ » . قال : فأخيرني عن مَلكِ اللَّهِ الذي يليه إسرافيلُ ، ثم عن مَلكِ اللَّهِ الذي يليه إسرافيلُ ، ثم ميكائيلُ ، ثم ملكُ الموتِ ، عليهم السلامُ » ( ) .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ » عن أبي عِمْرَانَ الجَونِيِّ ، أنه بلَغه أن جبريلَ أَتَى النبيَّ عَيَّلِيَّةٍ : « وما يُبْكِيكُ ؟ » . قال : وما لي عَيَّلِيَّةٍ : « وما يُبْكِيكُ ؟ » . قال : وما لي لا أَبْكِي ، فواللَّهِ ما جَفَّتْ لي عينٌ منذُ خلَقَ اللَّهُ النارَ ؛ مخافة أن أعصيه

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (٢٦٦).

<sup>(</sup>۲ – ۲) فی ب۲ : « من خلقه بغیر » ، وفی ف ۱، م : « بشیء عن خلقه غیر » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « رفاق » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١، م، وبعده في مصدر التخريج: «وسبعون حجابًا من غمام».

<sup>(</sup>٦) الطبراني في الأوسط (٨٩٤٢) ، وأبو نعيم ٤/ ٨٠. قال الهيثمي : فيه عبد المنعم بن إدريس ، كذبه أحمد ، وقال ابن حبان : كان يضع الحديث . مجمع الزوائد ٨٠/١ .

فيَقْذِفَنِي فيها .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن رَبَاحٍ قال: حُدِّثتُ أن النبيَّ عَيَّالِيْهِ قال البينَّ عَيَّالِيْهِ قال البينَ عَيْلِيْهِ قال البينَ عَينيكَ ». قال: إنى لم أَضْحَكْ منذُ خُلِقَتِ النارُ (٢) .

وأخرَج أحمدُ في « مسندِه » ، وأبو الشيخِ ، عن أنسِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال جُمدُ في « مسندِه » ، وأبو الشيخِ ، عن أنسِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ منذُ جُلِقَتِ النارُ (") . منذُ خُلِقَتِ النارُ (") .

وأخرَج أبو الشيخِ عن عبدِ العزيزِ بنِ أبى رَوَّادِ قال : نظر اللَّهُ إلى جبريلَ وميكائيلَ وهُمَا يبكيانِ ، فقال اللَّهُ : ما يُبْكِيكُما وقد علِمتما أنى لا أَجُورُ ؟ فقالا : يا ربِّ ، إنا لا نَأْمَنُ مكرَك . قال : هكذا فافْعَلا ، فإنه لا يَأْمَنُ مكرِى إلَّا كلُّ خاسر ().

وأخرَج أبو الشيخِ من طريقِ الليثِ ، عن خالدِ ، عن سعيدِ قال : بلَغَنا أن إسرافيلَ (أَمُؤذِّنُ أَهلِ أَ السماءِ ، فيؤذِّنُ لاثنتَى عَشْرةَ ساعةً من النهارِ ، ولاثنتَى

<sup>(</sup>١) صارٌّ بين عينيك : أى مُقَبِّض جامع بينهما كما يفعل الحزين . وأصل الصّر : الجمع والشد . النهاية ٣/ ٢٢. (١) الزهد ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢١/٥٥ (١٣٣٤٣) ، وأبو الشيخ (٣٨٦) . قال الهيثمي : رواه أحمد من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين ، وهي ضعيفة . مجمع الزوائد ، ٣٨٥/١ . وفي إسناد أبي الشيخ : عبد الوهاب بن الضحاك ، وهو متروك . ينظر ميزان الاعتدال ٢/ ٢٧٩. وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ب٢ ، ف١ ، م : ( بن ) . وينظر تهذيب الكمال ٢٠٨/٨، ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ف ١، م: «يؤذن لأهل».

عشْرة ساعة من الليل، لكلِّ ساعة تأذين، يَسْمَعُ تأذِينَهُ مَن في السماواتِ السبعِ ومن في الأرضَين السبعِ إلَّا الجنَّ والإنس، ثم يتَقَدَّمُ بهم عظيمُ الملائكةِ فيُصَلِّى بهم. قال: وبَلَغَنَا أن ميكائيلَ يَوُمُّ الملائكةَ في البيتِ المعمورِ (١).

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ عن زيدِ بنِ رُفَيْعِ قال : دَخَلَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ جبريلَ السواكَ ، فقال جَيْكِيْ جبريلَ السواكَ ، فقال جبريلُ : كَبِّرْ . قال (الترمذيُّ : أي ناوِلْ ميكائيلَ فإنه أكبرُ (الترمذيُّ : أي ناوِلْ ميكائيلَ فإنه أكبرُ (الترمذيُّ : أي الترمذيُّ .

وأخرَج أبو الشيخِ عن عكرمة بنِ خالدٍ ، أن رجلًا قال : يا رسولَ اللَّهِ ، أَيُّ الحُلقِ أَكرمُ على اللهِ عزَّ وجلَّ ؟ قال : « لا أدرِى » . فجاءه جبريلُ عليه السلامُ ، فقال : « يا جبريلُ ، أَيُّ الحُلقِ أكرمُ على اللهِ ؟ » قال : « لا أَدْرِى » . فعرَج جبريلُ ثم هبَط فقال : أكرمُ الحُلقِ على اللَّهِ جبريلُ وميكائيلُ وإسرافيلُ وملكُ الموتِ ؛ فأما جبريلُ فصاحبُ / المرسلين ، وأما ميكائيلُ فصاحبُ / ١٤/١ كلِّ قطرةِ تسقُطُ وكلٌ ورقةٍ تَنْفُطُ ، وأما ملكُ الموتِ كلٌ قطوةٍ تسقُطُ ، وأما ملكُ الموتِ فهو موكَّلٌ بقبضِ كلٌ روحِ عبدِ في برِّ أو بحرٍ ، وأما إسرافيلُ فأمينُ اللَّهِ يبنَه وبينَهم (١٤) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَقْرَبُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ : ﴿ أَقْرَبُ الْحَلِقِ إِلَى اللَّهِ جبريلُ ومِيكَائيلُ وإسرافيلُ ، وهم منه مسيرةَ خمسين ألفِ سنةٍ ؟

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (٤٠٣).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف ١، م: « جبريل ».

<sup>(</sup>٣) الحكيم الترمذي ٧١/٢.

 <sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٣٨٢). فيه : مسلم بن خالد الزنجى ، وهو ضعيف . ينظر ميزان الاعتدال ١٠٢/٤ ،
 والحديث مرسل .

جبريلُ عن يمينه ، وميكائيلُ عن يسارِه ، وإسرافيلُ بينَهما »(١).

وأخرَج أبو الشيخِ عن خالدِ بنِ أبى عِمْرَانَ قال : جبريلُ أمينُ اللَّهِ إلى رسُلِه ، وميكائيلُ يَتَلَقَّى الكُتبَ التي تُرفَعُ من أعمالِ الناسِ ، وإسرافيلُ كمنزلةِ الحاجبِ (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأحمدُ ، وابنُ أبى داودَ فى «المصاحفِ » ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ » ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقىُ فى «البعثِ » ، عن أبى سعيدِ الخدريِّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إسرافيلُ صاحبُ الصورِ ، وجبْرئيلُ عن يمينهِ ، وميكائيلُ عن يسارِه » (وهمَزهما) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن وهبٍ قال: إن أَذْنَى الملائكةِ مِن اللَّهِ جبريلُ، ثم ميكائيلُ، فإذا ذَكر عبدًا بأحسنِ عملِه، قال: فلانُ بنُ فلانِ عمل كذا وكذا من طاعتى، صلواتى (أ) عليهِ. ثم سأل (أ) ميكائيلُ جبريلَ: مَا أَحْدَثَ رَبُنَا؟ فيقولُ: فلانُ ابنُ فلانِ ذُكِر (٢) بأحسنِ عملِه، فصَلَّى عليهِ، صلواتُ اللَّهِ عليهِ، ثم سأَل

<sup>(</sup>۱) أبو الشيخ (۳۸۳). فيه : سيف بن محمد الثورى ، وهو كذاب . ينظر تهذيب الكمال ٢٨/١٢ - ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: «تلقى».

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (٣٨١).

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من : ص ، وفي ف ١ ، م : « وهو بينهما » . وقال الحاكم بعد ذكر الحديث : قال أبو عبيد : هما مهموزتان في الحديث .

والحديث عند أحمد ١٢٣/١٧ (١٠٦٩)، وابن أبي داود ص ٩٥، وأبو الشيخ (٣٧٩)، وآلحاكم ٢/ ٢٦٤. وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: « صلوات الله ».

<sup>(</sup>٦) في ب ١: «قال».

<sup>(</sup>V) في مصدر التخريج: « ذكره ».

ميكائيلَ مَن يَرَاه من أهلِ السماءِ فيقولُ: ماذا أَحْدَثَ رَبُنا؟ فيقولُ: ذكر فلانَ بنَ فلانِ بأحسنِ عملِه، فصلَّى عليه، صلواتُ اللَّهِ عليه. فلا يَزَالُ يَقَعُ أَمْ سماءٍ إلى سماءٍ حتى يقعَ أَلَى الأَرضِ، وإذا ذكر عبدًا بأسواً عملِه، قال: عبدى فلانُ بنُ فلانِ عمِل كذا وكذا من معصيتى، فلعنتى عليه. ثم سأَل ميكائيلُ جبريلَ: ماذا أحدَثَ رَبُنا؟ فيقولُ: ذكر فلانَ بنَ فلانِ بأسواً عملِه، فعليه لعنهُ اللَّهِ. فلا يَزَالُ يَقَعُ من سماءٍ إلى سماءٍ حتى يقعَ إلى الأرضِ (١).

وأخرَج الحاكمُ عن أبي سعيدِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «وزيراى من السماءِ جبريلُ وميكائيلُ، ومن أهلِ الأرضِ أبو بكرٍ وعمرُ »(٢٠).

وأخرَج البزارُ ، والطبرانيُ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إن اللَّهَ أَيُّدَنِي بأربعةِ وزراءَ ؛ اثنين من أهلِ السماءِ : جبريلُ وميكائيلُ ، واثنين من أهلِ الأرضِ : أبو (١٠) بكرٍ وعمرَ » .

وأخرَج الطبرانى بسند حسن عن أمِّ سلمة ، أن النبى ﷺ قال : « إن فى السماءِ ملكين أحدُهما يأمُرُ بالشدةِ والآخرُ يأمُرُ باللينِ ، وكلِّ مصيبٌ - جبريلُ وميكائيلُ - ونبيان أحدُهما يأمُرُ باللينِ والآخرُ يأمُرُ بالشدةِ ، وكلِّ مصيبٌ - وذكر

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ ( ١٦٦، ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢٦٤/٢ وصححه.

<sup>(</sup>٤) في ص، ب١، ف١، م: « أبي » .

<sup>(</sup>٥) البزار ( ۲٤۹۱ -- كشف)، والطبرانى (۱۱٤۲۲). قال الهيثمى : فيه : محمد بن مجيب الثقفى ، وهو كذاب ، ورواه البزار بمعناه ، وفيه : عبد الرحمن بن مالك بن مغول ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ۹/ ٥١.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : « وذكر » .

إبراهيمَ ونوحًا - ولى صاحبان أحدُهما يأمُرُ باللينِ والآخرُ (١) بالشدةِ ، وكلِّ مصيبٌ - وذكر أبا بكرِ وعمرَ » (٢) .

وأخرَج البزارُ، والطبرانيُ في «الأوسطِ»، والبيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ»، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرو قال: جاءَ فِعَامٌ من الناسِ [٢٧٤] إلى النبيُ ﷺ فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، زعَم أبو بكر أن الحسناتِ من اللَّهِ والسيئاتِ من اللَّهِ العبادِ، وقال عمرُ: الحسناتُ والسيئاتُ من اللَّهِ. فتابَعَ هذا قومٌ، "وتابع هذا" قومٌ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «الأَقْضِينَ بينكما بقضاءِ إسرافيلَ بينَ جبريلَ وميكائيلَ وان ميكائيلَ قال بقولِ أبي بكرٍ، وقال جبريلُ بقولِ عمرَ، فقال وميكائيلَ؛ (أن ميكائيلَ قال بقولِ أبي بكرٍ، وقال جبريلُ بقولِ عمرَ، فقال جبريلُ ليكائيلَ: إنا متى نَحْتَلِفُ (\*) أهلَ السماءِ يختلفُ أهلُ الأرضِ، فلنتَحاكمُ جبريلُ ليكائيلَ: إنا متى نَحْتَلِفُ (\*) أهلَ السماءِ يختلفُ أهلُ الأرضِ، فلنتَحاكمُ إلى إسرافيلَ . فتحاكما إليه، فقضَى بينَهما بحقيقةِ القَدَرِ ؛ خيرِه وشرّه، وحُلْوِه ومُرّه، كله من اللَّهِ ». ثم قال: «يا أبا بكرٍ، إن اللَّه لو أرادَ ألا يُعْصَى لم يخلُقُ إبليسَ ». فقال أبو بكرٍ: صدَقَ اللَّهُ ورسولُه (\*).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ب ١، ف ١، م: «يأمر».

<sup>(</sup>٢) الطبراني ٣١٦/٢٣ ( ٧١٥). قال الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ١/٩ .

<sup>(</sup>٣) الفئام: الجماعة الكثيرة. اللسان (ف أم).

<sup>(</sup>٤) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) في ب ١، ف ١، م: «وهذا».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٧) في ص ، ب٢ ، ف١ ، م : « يختلف » .

<sup>(</sup>A) البزار ( ٣ ٢ ١ ٢ - كشف ) ، والطبراني ( ٢ ٦ ٤ ٨ ) ، والبيهقي ( ٣ ٢ ٩) ، قال ابن أبي حاتم في العلل ٢ ١٥/٢ : سمعت أبي يقول : هذا حديث منكر . وذكر الحديث ابن كثير في تفسيره ٣ ١٨/٢ وقال : قال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس ابن تيمية : هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل المعرفة . وينظر اللكن المصنف ٢ ٥٥/١ ، ٣ ٢٠٠.

وأخرَج الحاكمُ عن أبى المَليحِ ، عن أبيه ، أنه صلَّى مع النبيِّ عَلَيْقُ رَكَعتَى الفَجِرِ ، فصلَّى قريبًا منه ، فصلَّى النبيُّ عَلَيْقُ رَكَعتين خفيفتين ، قال : فسمعتُه يقولُ : « اللهُمُّ ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ ومحمدٍ ، أعوذُ بك من النارِ » . ثلاثَ مراتِ (۱) .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن عائشة ، أن النبي ﷺ أُغْمِى عليه ورأسه في حجرِها ، فجعَلَت تَمْسَحُ وجهه وتدعو له بالشفاءِ ، فلما أَفَاقَ قال : « لا ، بَل أَسأَلُ اللَّهَ الرفيق الأعلى ؛ مع جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلامُ » .

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيْنَتُ ۗ ﴾ الآيات.

أخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسِ قال : قال ابنُ صوريا للنبيِّ ﷺ : يا محمدُ ، ما جئتنا بشيء نعرِفُه ، وما أنزَل اللَّهُ عليك من آية بينة . فأنزَل اللَّهُ في ذلك : ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَنتِ ۗ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا آيَة بينة . فأنزَل اللَّهُ في ذلك : ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَنتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ في ذلك : ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلُ اللَّهُ عَالَى عَالَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا عُهِد إلينا وَذَكَرهم (٢) ما أُخِذ عليهم من الميثاقِ وما عُهد إليهم في محمد - : واللَّه ما عُهد إلينا في محمد ولا أخذ علينا ميثاقًا . فأنزَل اللَّهُ تعالى : ﴿ أَوَكُلُما عَنهَدُوا ﴾ الآية ألّا اللَّهُ تعالى : ﴿ أَوَكُلُما عَنهَدُوا ﴾ الآية ألّا اللَّهُ تعالى : ﴿ أَوَكُلُما عَنهَدُوا ﴾

وأخرَج ابنُ جرير (أمن طريقِ الضحاكِ)، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَقَدّ

<sup>(</sup>۱) الحاكم ٣/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: (ذكر)، وفي مصادر التخريج: (ذكر لهم).

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام - ٧٠١٥) ، وابن جرير ٢/ ٣٠٥، ٣٠٨، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام - ١٨٣١) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ب ١، ب ٢.

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَنتِ ﴾ . يقول : فأنت تتلوه عليهم وتُخبِرُهم به غُدُوةً وعشِيَّةً وبينَ ذلك ، وأنت عندَهم أميَّ لم تقرأ كتابًا ، وأنت تُخبِرُهم بما في أيديهم على وجهِه ، ففي ذلك عِبرةٌ لهم وبيَانٌ وحجةٌ عليهم لو كانوا يعلمون (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ في /قولِه : ( ﴿ نَبَذَهُۥ ﴾ . قال : نقَضه ( " ) .

90/1

وأخرَج ابنُ جريرِ (عن ابنِ جريجٍ في قولِه: الشَّوْنَ فَرِيقُ مِّنَهُمُ ﴾. قال: لم يَكُنْ في الأرضِ عهد يُعاهِدونَ عليه هذه إلا نقضوه ، ويُعاهِدون اليومَ ويَتْقُضون غدًا. قال: وفي قراءةِ عبدِ اللَّهِ: (نَقَضَهُ فَرِيقٌ منهم) (1).

وأخرَج ابنُ جريرِ عن السدىِّ في قولِه : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِنْ عِنْ اللّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ الآية . قال : ولما جاءهم محمد ﷺ عارضوه بالتَّوراةِ "، فاتَّفَقَت التوراةُ والقرآنُ ، فنبَذُوا التوراةَ ، وأخذوا بكتابِ آصَفَ وسحْرِ هاروتَ وماروتَ ، كأنهم لا يعلمون ما في التوراةِ مِن الأمرِ باتِّباعِ محمد ﷺ وتصديقِه (^).

قُولُه تعالى : ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲/ ۳۰۵.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب ٢، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) فى ف ١، م: «إليه».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٣٠٩. وقراءة ابن مسعود ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ، وأبو حيان في البحر المحيط ٢

<sup>(</sup>٧) بعده في ابن جرير: « فخاصموه بها ».

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۲/ ۳۱۱، ۳۱۲.

أخرَج سفيانُ بنُ عُيينة ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ قون أبى حاتم ، والحاكمُ وصحّحه ، عن ابنِ عباسٍ قال : إن الشياطينَ كانوا يَسْتَرِقون السمعَ مِن السماءِ ، فإذا سمِع أحدُهم بكلمةِ حقِّ كذب معها (۱) ألف كَذْبةِ ، فأشرِ بَتْها قلوبُ الناسِ ، واتَّخذوها دواوينَ ، فأطلَع اللَّهُ على ذلك سليمانَ بنَ داودَ ، فأخذها فدَفنها (۱) تحتَ الكرسيِّ ، فلما مات سليمانُ قام شيطانٌ بالطريقِ فقال : ألا فأخذها فدَفنها (۱) تحتَ الكرسيِّ ، فلما مات سليمانُ قام شيطانٌ بالطريقِ فقال : ألا أدُلُكم على كنزِ سليمانَ الذي لا كنزَ لأحدِ مثلُ كنزِه المُمنَّعِ (۱) ؟ قالوا : نعم . فأخرَ جوه فإذا هو سحرٌ ، فتناسَختُها الأممُ ، وأنزَل اللَّهُ عذرَ سليمانَ فيما قالوا مِن فأخرَجوه فإذا هو سحرٌ ، فقال : ﴿ وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ الآية (السحرِ ، فقال : ﴿ وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ الآية (السحرِ ، فقال : ﴿ وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ الآية (السحرِ ، فقال : ﴿ وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ الآية (السحرِ ، فقال : ﴿ وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ فيما الآية (السحرِ ، فقال : ﴿ وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ في اللّهِ اللهُ عَلَوا ، اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُ اللهُ اللهُ

وأخرَج النَّسائيُّ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسِ قال : كان آصَفُ كاتبَ سليمانَ ، وكان يَعلَمُ الاسمَ الأعظمَ ، وكان يَكْتُبُ كلَّ شيءِ بأمرِ سليمانَ ، ويَدْفِنُه تحتَ كرسيِّه ، فلمَّا مات سليمانُ أخرَجَته الشياطينُ ، فكتبوا بينَ كلِّ سطرَيْن سحرًا وكفرًا ، وقالوا : هذا الذي كان سليمانُ يَعْمَلُ بها . فأكفَره جُهَّالُ الناسِ وسبُّوه ، ووقف علماؤهم ، فلم يَزَلْ جُهَّالُهم يَشبُّونه حتى أنْزَل اللَّهُ على محمدِ : ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ ﴾ الآية .

وأخرج ابنُ أبي حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ قال : لما ذهب ملكُ سليمانَ ارْتَدُّ فِعَامٌ مِن

<sup>(</sup>١) في ف ١ ، م : « عليها » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فقذفها » ، سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص : « المتع » .

<sup>(</sup>٤) سعید بن منصور (۲۰۷ – تفسیر)، وابن جریر ۲/ ۳۲۵، وابن أبی حاتم ۱۸۷/۱ (۹۸۹)، والحاکم ۲/ ۲۹۵.

<sup>(</sup>٥) النسائي (١٠٩٩٤)، وابن أبي حاتم ١/٥٨١ (٩٨٢).

الجنّ والإنسِ واتَّبَعوا الشهواتِ ، فلما رجَع إلى سليمانَ مُلْكُه ، وقام الناسُ على الدِّينِ (١) ، ظهَر على كتبِهم فدفَنها تحتَ كرسيّه ، وتُوفِّي حِدْثانَ ذلك (٢) ، فظهَر الإنسُ والجنُّ على الكتبِ بعدَ وفاةِ سليمانَ ، وقالوا : هذا كتابٌ مِن اللَّهِ نزَل على سليمانَ أخفاه منا . فأخذوه فجعلوه دينًا ، فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ ﴾ . أى : الشهواتِ التي كانت الشياطينُ تَتْلُو ، وهي المعازفُ واللعبُ وكلُّ شيءٍ يَصُدُّ عن ذكرِ اللَّهِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جرير عن ابنِ عباسٍ قال: كان سليمانُ إذا أراد أن يَدْخُلَ الحَلاءَ ، أو يأتى شيعًا مِن شأنِه أن أعطى الجرادة وهى امرأته - خاتمه ، فلما أراد الله أن يئتكى سليمانَ بالذى ابْتَلاه به أعطى الجرادة (ذات يوم على عالمه ، فجاء الشيطانُ فى صورةِ سليمانَ فقال لها: هاتى خاتمى . فأخذه فلبسه ، فلما لبسه دانت له الشياطينُ والجنُ والإنسُ ، فجاءها سليمانُ فقال : هاتى خاتمى . فقالت : كذبت ، لشت سليمانُ أنه بلامُ ابْتُلِى به ، فانْطَلَقت الشياطينُ ، فكتبَت في تلك الأيامِ كُتبًا فيها سحرٌ وكفرٌ ، ثم دفنوها تحت كرسي سليمانَ ، ثم أخرَجوها فقرَهُوها على الناسِ ، وقالوا: إنما كان سليمانُ يَغْلِبُ الناسَ بهذه الكتبِ . فبرِئ الناسُ مِن سليمانَ وأكْفَروه ، حتى بعَث اللَّهُ محمدًا على الناسَ بهذه الكتبِ . فبرِئ الناسُ مِن سليمانَ وأكفَروه ، حتى بعَث اللَّهُ محمدًا على الناسَ عليه الله وكما كفرَ

<sup>(</sup>١) في ف ١: (دينهم).

<sup>(</sup>٢) حدثان الأمر : أوله وابتداؤه . تاج العروس (ح د ث ) .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١٨٥/١ (٩٨٤).

<sup>(</sup>٤) في مصدر التخريج: ( نسائه ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب ١، ف ١، م: ﴿ ذَلَكَ اليُّومِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: ﴿ لَهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: ﴿ بن داود ﴾ .

سُلَيْمَنُنُ وَلَنكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا﴾<sup>(١)</sup>.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن شهرِ بنِ حَوْشَبٍ قال : قالت (٢٠) اليهودُ : انْظُروا إلى محمدٍ ، يَخْلِطُ الحقَّ بالباطلِ ، يَذْكُرُ سليمانَ مع الأنبياءِ ، إنما كان ساحرًا يَرْكَبُ الريحَ . فأنْزَل اللَّهُ : ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُوا الشَّينطِينُ ﴾ الآية (٢٠) .

وأخرج ابنُ جرير، وابنُ أبى حاتم، عن أبى العاليةِ قال: إن اليهودَ سألوا النبيّ عَلَيْ زمانًا عن أمورٍ مِن التوراةِ ، لا يَشأَلونه عن شيءٍ مِن ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوا عنه ، فيخصِمُهم (ئ) ، فلمّا رأوا ذلك قالوا: هذا أعلمُ بما أُنزِل علينا (عليه ما سألوه عن السحرِ وخاصَمُوه به ، فأنزَل الله : ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشّيَطِينُ ﴾ الآية . وإن الشياطينَ عمَدوا إلى كتاب (١) ، فكتبوا فيه السحرَ والكهانة وما شاء الله مِن ذلك ، فدفنوه تحتّ مجلسِ سليمان ، وكان سليمان لا يعْلَمُ الغيبَ ، فلما فارق سليمانُ الدنيا اسْتَخرَجوا ذلك السحرَ ، وخدَعوا به الناسَ ، وقالوا: هذا علم كان سليمانُ يَكْتُمُه ، ويَحْسُدُ الناسَ عليه . فأخبَرهم الله النبيُ عَلَيْ بهذا الحديثِ ، فرجَعوا مِن عندِه وقد خَرُوا (١) ، وأدْحَض الله حجتَهم (١)

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ب١، ب٢، م : « قال ، .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) خصمه يخصمه خصمًا: غلبه بالحجة . اللسان (خ ص م).

<sup>(</sup>٥) في ص، ب١، ب٢: ﴿ إِلَيْنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: ﴿ الله ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ص : « حزيوا » ، وفي ف ١ ، م : « حزنوا » .

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢/ ٣١٥، وابن أبي حاتم ١٨٦/١ (٩٨٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى مِجْلَزِ قال : أَخَذَ سليمانُ مِن كُلِّ دابةٍ عهدًا ، فإذا أُصِيب رجلٌ ، فسألُ (٢) بذلك العهدِ ، خُلِّى عنه ، فزاد (١) الناسُ (٩) السَّجْعَ والسحرَ ، وقالوا : هذا كان يَعْمَلُ به سليمانُ . فقال اللَّهُ : ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَن ﴾ الآية (١) .

<sup>(</sup>۱) بعده في سنن سعيد: «الشامي». وهو شجر برّى وشامي، أما بريه فيسمى الينبوتة، ذو شوك، وهو الذي يُستوقد به، يرتفع قدر الذراع، وله حمّل لكنه بشع لا يؤكل إلا في الجَهْد، وفيه حب صُلْب، وأما شاميه فهو محلويؤكل، وله حب وحمّل كالخيار. التاج (خرب)، وينظر معجم أسماء النبات ص ٤. (٢) سعيد بن منصور ( ٤٠٢ - تفسير) بزيادة عما هنا، وقال محققه: سنده حسن إلى خصيف ... وقد صح بعض الحديث عن ابن عباس، وقراءة: ( وما يُتلى )، شاذة .

<sup>(</sup>٣) في ب٢، وابن جرير: « فسئل » ، وفي ص ، ب١ ، ف١ : « فيسأل » .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ب ١، ب٢، م : «فرأى»، وفي ف ١: «فرعى».

<sup>(</sup>٥) بعده في ف١، م: « بذلك ».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲/۲۲، ۳۲۵.

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَا تَنْلُوا ﴾ . قال : ما تَتَبِعُ (١٠) . وأخرَج ابنُ جريرِ عن عطاءِ في قولِه : ﴿ مَا تَنْلُوا ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ . قال : نُراه (٢٠) ما تُحَدِّثُ (٢٠) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ . يقولُ : في ملكِ سليمانَ أَنَ

وأخرَج ابنُ جريرِ عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَمَا كُفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾ . يقولُ : ما كان عن مشورتِه ، ولا عن رضًا منه ، ولكنه شيءٌ افْتَعَلَته الشياطينُ دونَه ، ﴿ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ ﴾ : فالسحرُ سحران ؛ سحرٌ تُعَلِّمُه الشياطينُ ، وسحرٌ يُعَلِّمُه هاروتُ وماروتُ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدى في قولِه: ﴿ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَ يْنِ ﴾ . قال: هذا سحرٌ آخرُ خاصَموه به ؛ فإن كلامَ الملائكةِ فيما بينَهم إذا علِمَتْه الإنسُ فضيع وعُمِل به كان سحرًا (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدِ قال : أما السحرُ فإنما (١٠) تعَلِّمُه الشياطينُ ، وأما الذي يُعَلِّمُه الملكان ، فالتفريقُ بينَ المرءِ وزوجِه (١٠) .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲/ ۳۲۰.

<sup>(</sup>۲) في ف١ ، م : « يراد » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ٣٢٩، ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٧) في ب ١: « فإنه ».

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢/ ٣٣٦.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمَا ٓ أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ﴾ . قال : التفريقُ (١) بينَ المرءِ وزوجِه (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمَاۤ أُنزِلَ عَلَىٰ ٱلۡمُلَكَیٰنِ ﴾ . قال : لم یُنزِلِ اللَّهُ السحرَ (۲) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن على في الآيةِ قال: هما ملكان مِن ملائكةِ السماءِ (١).

وأخرجه ابنُ مردُويَه مِن وجهِ آخرَ عنه مرفوعًا (٥٠).

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبزَى (٢) ، أنه كان يَقْرَؤُها : (وما أُنْزِل على الملِكين داودَ وسليمانَ )(٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ ، أنه قرَأ : (وما أُنزِل على الملِكين) ، وقال : هما عِلجان (^) من أهل بابلَ ( • ) .

وأخرج البخاريُّ في « تاريخِه » ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَمَاۤ أُنزِلَ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : ﴿ التفرقة ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲/ ۳۳۳، وابن أبي حاتم ۱۸۸/۱ (٩٩٦).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٣٣١، وابن أبي حاتم ١٨٨/١ (٩٩٧).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١٨٨/١ (١٠٠١).

<sup>(</sup>٥) ابن مردویه – كما في تفسير ابن كثير ٢٠٠/١ – وقال ابن كثير : وهذا لا يثبت من هذا الوجه ."

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: ( عوف ) .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ١٨٨/١ (١٠٠٠)، والقراءة شاذة .

<sup>(</sup>٨) العلج : الرجل الشديد الغليظ ، وهو أيضا الرجل من كفار العجم . ينظر اللسان (ع ل ج) .

<sup>(</sup>٩) ابن أبي حاتم ١٨٩/١ (١٠٠٢).

عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ ﴾ . يعنى : جبريلَ ومِيكائيلَ ، ﴿ بِبَابِلَ هَـٰـرُوتَ وَمَـٰرُوتَ ﴾ ؛ يُعَلِّمان الناسَ السُّحرَ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عطيةً: ﴿ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ﴾ . قال : ما أُنْزِل على جبريلَ وميكائيلَ السحرُ<sup>(٢)</sup> .

قولُه تعالى : ﴿ بِبَابِلَ ﴾ .

أَخْرَجَ أَبُو دَاوَدَ ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَالبِيهِقَىٰ فِي ﴿ سَنَيْهِ ﴾ ، عن عليٌّ قال : إِن حبيبي ﷺ نهاني أن أُصَلِّي بأرض بابلَ فإنها ملعونة (٣) .

وأخرَج الدِّينَورِي في «الجُّالَسةِ»، وابنُ عساكرَ، مِن طريقِ يغنَم بن سالم - وهو متهم - عن أنسِ بنِ مالكِ قال : لما حشَر اللَّهُ الحلائق إلى بابلَ ، بعَث اليهم رِيحًا شرقيةً وغربيةً ، وقبْليةً وبَحْريةً ، فجمَعَتهم إلى بابلَ ، فاجْتَمعوا يومَعْذِ يَنْظُرون لما محشِروا له ، إذ نادَى مُنادِ : مَن جعَل المغربَ عن يمينِه والمشرقَ عن يسارِه ، واقْتَصَد إلى البيتِ الحرامِ بوجهِه ، فله كلامُ أهلِ السماءِ . فقام يَعْرُبُ بنُ يَسارِه ، واقْتَصَد إلى البيتِ الحرامِ بوجهِه ، فله كلامُ أهلِ السماءِ . فقام يَعْرُبُ بنُ قحطانَ ، فقيل له : يا يَعْرُبُ بنَ قحطانَ بنِ هُودٍ ، أنت هو . فكان أولَ مَن تكلم بالعربيةِ ، فلم يَزَلِ المنادى يُنادِى : مَن فعَل كذا وكذا ، فله كذا وكذا . حتى افْتَرَقوا على اثنين وسبعين لسانًا ، وانقطع الصوتُ ، وتبَلْبَلَت الألسنُ ، فسمِّيت بابلَ ، على اثنين وسبعين لسانًا ، وهبَطَت ملائكةُ الخيرِ والشرِّ ، وملائكةُ الحياءِ والإيمانِ ،

<sup>(</sup>١) البخاري ١٦٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١٨٨/١ (٩٩٩).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٥٩٠)، وابن أبى حاتم ١٨٩/١ (١٠٠٣) واللفظ له، والبيهقى ٢/ ٤٥١. ضعيف (ضعيف سنن أبى داود – ٩٣).

<sup>(</sup>٤) فمى الأصل ، ب٢، ف١ ، م : ﴿ نعيم ﴾ . وينظر الجرح والتعديل ٣١٤/٩ .

وملائكةُ الصحةِ والشَّقاءِ، وملائكةُ الغِنى، وملائكةُ الشرَفِ، وملائكةُ المروءةِ ، وملائكةُ الجَفاءِ ، وملائكةُ الجَفاءِ ، وملائكةُ السيفِ ، وملائكةُ البأسِ ، حتى انتهوْا إلى العراقِ ، فقال بعضُهم لبعضِ : افْتَرِقوا . فقال ملَكُ الإيمانِ : أنا أَسْكُنُ المدينةَ ومكةَ . فقال ملَكُ الشَّقاءِ (') : أنا أَسْكُنُ الباديةَ . فقال ملَكُ الصحةِ : وأنا معك . وقال ملَكُ الجَفاءِ : وأنا أَسْكُنُ المغربَ . فقال ملَكُ الجهلِ : وأنا معك . وقال ملَكُ السيفِ : أَنا أَسْكُنُ الشامَ . فقال ملَكُ البأسِ : أنا أَسْكُنُ الشامَ . فقال ملَكُ البأسِ : أنا أَسْكُنُ الشامَ . فقال ملَكُ البأسِ : أنا الشَّرَفِ : وأنا معك . فقال ملَكُ الغِنى والمروءةِ والشرفِ بالعراقِ (') .

وأخرَج ابنُ عساكرَ بسندِ فيه مجاهيلُ عن عائشةَ رضِي اللَّهُ عنها قالت: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « إن اللَّه عز وجل خلق أربعة أشياءَ ، وأَرْدَفها أربعة أشياءَ ؛ خلق الجَدْبَ وأَرْدَفها الزهدَ وأسْكَنه الحجازَ (٢) ، وخلق العِفَّة وأرْدَفها الغَفْلةَ وأسْكَنها اليمنَ ، وخلق الرزق وأرْدَفه الطاعونَ وأسْكَنه الشامَ ، وخلق الفجورَ وأرْدَفه الدرهمَ وأسْكَنه العراقَ » .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن سليمانَ بنِ يَسارِ قال : كتَب عمرُ بنُ الخطابِ إلى كعبِ الأحبارِ (٥٠ : أنِ اخْتَرُ ليَ المنازلَ . فكتَب إليه : يا أميرَ المؤمنينَ ، إنه بلَغَنا أن

<sup>(</sup>١) في ب١، ف١، م: «الشفاء».

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر ١/ ٣٥٤. قال أبو حاتم في الجرح ٣١٤/٩ - ترجمة يغنم بن سالم - : مجهول ضعيف الحديث ، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٤٠٥٩ : أتى عن أنس بعجائب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « العراق ».

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ١/ ٣٥٢. وقال : هذا إسناد فيه مجاهيل فلا يحتج به .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: « يخبر ».

الأشياءَ اجْتَمَعَت ، [٣٣و] فقال السَّخاءُ : أُرِيدُ اليمنَ . فقال مُحسْنُ الحُلُقِ : أنا معك . وقال الجَفَاءُ : أُرِيدُ الحجازَ . فقال الفقرُ : أنا معك . قال البأسُ : أُرِيدُ الحجازَ . فقال الفقرُ : أنا معك . وقال العلمُ : أُرِيد العراقَ . فقال / العقلُ : أنا ١٧١٠ معك . وقال الغلمُ : أُنا معك . فاخْتَرْ لنفسِك (١) يا أميرَ معك . وقال الغِنَى : أُرِيد مصرَ . فقال الذَّلُ : أنا معك . فاخْتَرْ لنفسِك (١) يا أميرَ المؤمنين . فلمَّا ورَد الكتابُ على (٢) عمرَ قال : فالعراقُ إذن ، (قالعراقُ إذن ") .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن حكيمِ بنِ جابرِ قال : أُخْبِرْتُ أَن الإسلامَ قال : أَنا لاحقٌ بأرضِ الشامِ . قال الموتُ : وأنا معك . قال المملكُ : وأنا لاحقٌ بأرضِ العراقِ . قال القتلُ : وأنا معك . قال الجوعُ : وأنا لاحقٌ بأرضِ المغربِ (1) . قالت الصحةُ : وأنا معك (0) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن دَغْفَلِ قال : قال المالُ : أنا أَسْكُنُ العراقَ . فقال الغَدْرُ : أَنا أَسْكُنُ الشَامَ . فقال الجَفَاءُ : أنا أَسْكُنُ الشَامَ . فقال الجَفَاءُ : أنا أَسْكُنُ معك . وقالت المُروءةُ : أنا أَسْكُنُ الحجازَ . فقال الفقرُ : وأنا أَسْكُنُ معك .

قولُه تعالى : ﴿ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾ .

قد تقَدَّم حديثُ ابن عمرَ في قصةِ آدمَ (١) ، وبقيَت آثارٌ أُخَرُ (٧) .

<sup>(</sup>١) في ب ١: (لنفسه).

<sup>(</sup>٢) في ب ٢: ﴿ إِلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ب ٢.

والأثر عند ابن عساكر ٣٥٢/١ ، ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) في ف١ ، م : « العرب » .

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ١/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) تقدم في ص ٢٤٩ ، ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٧) قال ابن كثير في تفسيره ٢٠٣/١ : قد روى في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين ؛=

أَخْرَجُ سُنَيْدٌ (')، وابنُ جريرٍ، والخطيبُ في « تاريخِه»، عن نافع قال: سافَوْتُ مع ابنِ عمرَ ، فلمَّا كان مِن آخرِ الليلِ قال : يا نافعُ ، انْظُرْ هل طلَعَت الحمراءُ؟ قلتُ : لا . مرتين أو ثلاثًا ، ثم قلتُ : قد طلَعَت . قال : لا مَرْحبًا بها ولا أهلًا. قلتُ: سبحانَ اللَّهِ ! نجمٌ مُسَخَّرٌ سامعٌ مُطِيعٌ. قال: ما قلتُ لك إلا ما سمِعْتُ مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، قال : « إن الملائكة قالت : يا ربِّ ، كيف صبرك على بني آدِمَ في الخَطايا والذنوبِ! قال: إني (البُتَلَيْتُهم وعافَيْتُكم). قالوا: لو كنا مكانَهم ما عصَيْناك. قال: فاخْتاروا ملكَين منكم. فلم يَأْلُوا جُهْدًا أن يَخْتَارُوا ، فَاخْتَارُوا هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، فَنَزَلا ، فَأَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا (٢) الشَّبَقَ – قلتُ : وما الشَّبَقُ ؟ قال : الشهوةُ - فجاءت امرأةٌ يقالُ لها : الزُّهَرةُ . فوقَعَت في قلو بِهما ، فجعَل كلُّ واحدٍ منهما يُخْفِي عن صاحبِه ما في نفسِه ، ثم قال أحدُهما للآخرِ : هل وقَع في نفسِك ما وقَع في قلبي ؟ قال : نعم . فطلَباها لأنفسِهما ، فقالت : لا أَمَكُنُكما حتى تُعَلِّماني الاسمَ الذي تَعْرُجانِ به إلى السماءِ ( وَتَهْبِطان . فأبَيا ) ، ثم سأَلاها أيضًا ، فأبَتْ ، ففعَلا ، فلما استُطِيرَت طمَسها اللَّهُ كوكبًا ، وقطع أجنحتَها (٥) ، ثم سألا التوبة مِن ربِّهما ، فخيّرهما فقال : إن شُتتُما ردّدْتُكما إلى ما

<sup>=</sup> كمجاهد ، والسدى ، والحسن ، وقتادة ، وأبي العالية ، والزهرى ، والربيع بن أنس ، ومقاتل بن حيان ، وغيرهم ، وقصها خلق من المفسرين المتقدمين والمتأخرين ، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل ، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى ، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها ، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى ، والله أعلم بحقيقة الحال .

<sup>(</sup>١) في ف١، م: ( سعيد ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « أبليتهم وعافيتهم » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ب٢ : ﴿ عليها ﴾ ، وفي ب١، ف١ ، م : ﴿ عليهم ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب ١: ( الشيطان غابيا ) .

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ أَجِنجِتهِما ﴾ .

كنتُما عليه ، فإذا كان يومُ القيامةِ عذَّبْتُكما ، وإن شئتُما عذَّبْتُكما في الدنيا ، فإذا كان يومُ القيامةِ ردَدْتُكما إلى ما كنتما عليه . فقال أحدُهما لصاحبِه : إن عذابَ الدنيا يَنْقَطِعُ ويَزُولُ . فاخْتارًا عذابَ الدنيا على عذابِ الآخرةِ ، فأوْحى اللَّهُ إليهما أن ائتيا بابلَ ، فانْطَلَقا إلى بابلَ ، فخُسِف بهما ، فهما مَنْكوسان بينَ السماءِ والأرضِ ، مُعَذَّبان إلى يوم القيامةِ » .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن مجاهدِ قال : كنتُ مع ابنِ عمرَ في سفرِ فقال لى : ارْمُقِ الكوكبَةَ (٢) ، فإذا طلَعَت أَيْقِظْني. فلما طلَعَت أَيْقَظْتُه فاسْتَوَى جالسًا ، فجعَل (٣) يَنْظُرُ إليها ويَسُبُها سبًّا شديدًا ، فقلتُ : يَرْحَمُك اللَّهُ أَبا عبدِ الرحمنِ ، (أُنجِمٌ (سامعٌ مُطِيعٌ (١) ، ماله يُسَبُ (١) ! فقال : ها (١) ، إن هذه كانت بَغِيًّا في بني إسرائيلَ ، فلقِي المَلكان منها ما لقِيا (١) .

وأخرَج البيهقي في « شعبِ الإيمانِ » من طريق موسى بنِ مجبيرٍ ، عن موسى ابنِ عقبة ، عن سالم ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أَشْرَفَت الملائكةُ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۳٤۷/۲، ۳٤۸، والخطيب في تاريخه ٤٢/٨، من طريق سنيد. قال ابن الجوزى في الموضوعات ١٩٩/١: هذا حديث لا يصح. وقال ابن كثير في تفسيره ١٩٩/١: هذا غريب جدًّا، وأقرب ما في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر، عن كعب الأحبار، لا عن النبي ﷺ. وينظر لسان الميزان ٢٣٦/٢، والسلسلة الضعيفة (٩١١).

<sup>(</sup>٢) في ب١، ف١، م: «الكوكب».

<sup>(</sup>٣) سقط من : ب٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في مصدر التخريج : ﴿ نجمًا ساطعًا مطيّعًا ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: « صادع مطيع » ، وفي ف١ : « ساطع منير » ، وفي م : « ساطع مطيع » .

<sup>(</sup>٦) في ص: « تسب » ، وفي ب ١ ، ف ١ ، م : « تسبب » ، وفي ب ٢ : « سبب » . والمثبت من المصدر .

<sup>(</sup>٧) في ب١، ف١، م: (أما».

<sup>(</sup>۸) سعید بن منصور (۲۰۶ – تفسیر).

على الدنيا ، فرأت بنى آدمَ يَعْصُون ، فقالت : يا ربِّ ، ما أَجْهَلَ هؤلاء ، ما أقلَّ معرفة هؤلاء بعظمينك ! فقال اللَّه : لو كنتم فى مِسْلاجِهِم (المحصية مونى . قالوا : كيف يكونُ هذا ، ونحن نُسَبِّحُ بحمدِك ونُقَدِّسُ لك ! قال : فاختارُوا منكم مَلكين . فاختارُوا هاروت وماروت ، ثم أُهْبِطا إلى الأرض ، ورُكِّبت فيهما شَهُواتُ (الله ني آدمَ ، ومُثلَّت لهما امرأة ، فما محصما حتى واقعا المعصية ، فقال الله : اختارًا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة . فنظر أحدُهما إلى صاحبِه ، قال : ما تقولُ ؟ فاختَرْ . قال : أقولُ : إن عذابَ الدنيا يَنْقَطِعُ ، وإن عذابَ الآخرة لا يَنْقَطِعُ . فاغتارا عذابَ الدنيا ، فهما اللذان ذكر اللَّه في كتابِه : ﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى فَالَمُكَنْنِ ﴾ الآية .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شَيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي الدنيا في كتابِ « العقوباتِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ، من طريقِ الثوريِّ ، عن موسى بنِ عُقبةَ ، عن سالمٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن كعبٍ قال : ذَكرتِ الملائكةُ أعمالَ بني آدمَ وما يأتونَ من الذنوبِ ، فقيل : لو كنتم بمكانِهم لأتيتم مثلَ ما يأتون ، فاختارُوا منكم اثنين . فاختارُوا هناوتَ ومارُوتَ ، فقيل لهما : إني أُرسلُ إلى بني آدمَ رُسلًا ، فليس بيني وبينكما رسولٌ ، انزِلا ، لا تُشرِكا بي شيئًا ، ولا تَزنيا ، ولا تَشربا الخَمرَ . قال

<sup>(</sup>١) في ب١ ، م : « مسالحهم » ، وفي ب ٢: « سلاخهم » ، وفي ف١ : « مسالحكم » . والمِشلاخ : الهدى والطريقة . النهاية ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ف١، م: ﴿ مثل ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب٢: « وقعا » ، وفي ف١ : « قعا » .

<sup>(</sup>٤) البيهقى (١٦٣). وقال عقيب روايته : ورويناه من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر موقوفًا عليه وهو أصح، فإن ابن عمر إنما أخذه عن كعب.

وأخورج الحاكم وصحّحه ، من طريق سعيدِ بنِ جُبيرٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أنّه كان يقولُ : أَطلَعت الحمراءُ بَعدُ ؟ فإذا رآها قال : لا مَرحبًا . ثُم قال : إنَّ مَلكين من الملائكةِ هاروت وماروت سألا اللّه أنْ يَهْبِطا إلى الأَرضِ ، (أَفُهبطا إلى الأَرضِ ، فكانا يَقضِيَان بينَ النّاسِ ، فإذا أَمسيا تَكلّما بكلماتٍ ، فعرجا بها إلى الأَرضِ ، فكانا يَقضِيَان بينَ النّاسِ ، فإذا أَمسيا تكلّما بكلماتٍ ، فعرجا بها إلى السّماءِ ، فقيضَ لهما امرأةٌ من أَحْسَنِ النّاسِ ، وأُلقِيَتْ عليهما الشهوةُ ، فجعَلا يؤخرانها ، وأُلقِيتْ في أَنفسِهما ، فلم (أ) يزالا يَفْعَلان ، حتى وعَدتهما مِيعادًا فأتنهما للمِيعادِ ، فقالت : علّمانى الكلمة التي تَعْرُجان بها . فعلّماها الكلمة ، فأتنهما للمِيعادِ ، فقالت : علّمانى الكلمة التي تعرُجان بها . فعرَجت إلى السماءِ ، فمُسِخت فجُعِلت (أ) كما تَروْن ، فلما أَمْسَيا فتكلّما بالكلمةِ ، فلم يَعْرُجا ، فبُعِث إليهما : إنْ شَتْتُما فعذابُ الآخرةِ ، وإن شَتْتُما فعذابُ الدنيا إلى أن تقومَ السّاعةُ ، على أن تَلْقيا اللّهُ ؛ فإن شاءَ عَذَّبكما ، وإن شأت فعذابُ الدنيا إلى أن تقومَ السّاعةُ ، على أن تَلْقيا اللّهُ ؛ فإن شاءَ عَذَّبكما ، وإن شأَع مَل رَحِمَكما . فَنظَر أَحدُهما إلى صاحبِه ، فقالَ أَحدُهما لصاحبِه : بل نختارُ عذابَ رَحِمَكما . فيضَ أَلفَ أَلفِ ضِعفٍ . فهما يُعذّبان إلى يوم القيامةِ (أُ

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۱/ ۵۳، وابن أبي شيبة ۱۸٦/۱۳، وابن أبي الدنيا في العقوبات (۲۲٤)، وابن جرير (۱) عبد الرزاق ۱۹۹۱). وأورد هذا الحبر من عدة طرق ابنُ كثير في تفسيره ۱۹۹۱ وقال : هذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع. فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار، عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب ۱.

<sup>(</sup>٣) في ب ٢: « ثم » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢٠٧/٤ ، ٦٠٧، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وترك حديث يحيى بن سلمة عن أبيه من المحالات التي يردها العقل ؛ فإنه لا خلاف أنه من أهل الصنعة ، فلا ينكر لأبيه أن =

وأخرَج إسحاقُ بنُ راهُويَه، وعبدُ بنُ حميد، وابنُ أبى الدنيا فى «العقوباتِ»، وابنُ جريرٍ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ»، والحاكمُ وصحَّحه، عن على بنِ أبى طالبٍ قال: إن هذه الرُّهَرةَ تُسَمِّيها العربُ الرُّهَرةَ، والعجمُ أَنَاهِيذَ<sup>(1)</sup>، وكان الملكان يَحْكُمان بينَ الناسِ، فأتتهما، فأرادها كلُّ واحدٍ منهما<sup>(۲)</sup> عن غيرِ علمِ صاحبِه، فقال أحدُهما: يا أخى، إن فى نفسى بعضَ الأمرِ أُرِيدُ أَن أَذْكُرَه (لك . قال: اذْكُره ")، لعل الذى فى نفسى مثلُ الذى فى نفسى أريدُ فن نفسك . فاتَّفقا على أمرِ فى ذلك، فقالت لهما المرأةُ: ألا تُخيرانى بما تَصْعَدان به إلى السماءِ، وبما تَهْبِطان به إلى الأرضِ ؟ فقالا: باسمِ اللهِ الأعظمِ. قالت: ما أنا بمؤاتيتِكما أن حتى تُعلمانيه. فقال أحدُهما لصاحبِه: علمُها إياه. فقال: كيف لنا بشدةِ عذابِ اللهِ ؟! قال الآخرُ: إنا نرجُو سَعةَ رحمةِ اللهِ. فعلَّمها إياه، فتكلَّمَت بمنظرت إلى السماءِ، ففزع ملكٌ (قى السماءِ الصعودِها، فطأطأ رأسَه، فلم به، فطارت إلى السماءِ، ففكانت كوكبًا (أ

<sup>=</sup> يخصه بأحاديث يتفرد بها عنه . فتعقّبه الذهبى بقوله : قال النسائى : متروك . وقال أبو حاتم : منكر الحديث . وقال فى ميزان الاعتدال ٣٨٢/٤ : قد قوّاه الحاكم وحده ، وأخرج له فى المستدرك فلم يُصب . (١) فى الأصل : ﴿ أَبَا هَنِد ﴾ ، وفى ف ١ : ﴿ أَنَاهَيْك ﴾ . وأناهيذ : اسم الزهرة ، وهو الكوكب المعروف . وهذه تسمية الفرس ، ويقال أيضا بالدال المهملة وأناهيد ﴾ . نهاية الأرب ٣٩/١ ، والتاج (ن هـ د ، ن هـ ذ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٤) في ب ٢، ف ١، م: ﴿ مُؤَاتِكُما ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: ﴿ من الملائكة ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (٧٠٢)، وابن أبى الدنيا (٢٢٣)، وابن جرير ٢/٣٤٣، والحاكم ٢/ ٢٦٥، وابن راهويه – كما في المطالب (٣٨٩٢).

وأخرَج ابنُ راهُويَه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عليٌ بنِ أبى طالبٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «لعَن اللَّهُ الزُّهَرةَ ؛ فإنها (١) هي التي فتنَت الملكين هاروتَ وماروتَ » (٢) .

وأُخْرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن "ابنِ عباسٍ" قال : كانت الزُّهَرةُ امرأةً ، يقالُ لها/ في قومِها : بِيذُخْتْ (١٠).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : إن المرأةَ التي فُتِن بها المَلكانِ مُسخت فهي هذه الكوكبُ (٥) الحمراءُ . يعني الزُّهَرةَ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مجاهد قال: كنتُ نازلًا على عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ في سفرٍ ، فلما كان ذاتَ ليلةِ قال لغلامِه: انظُرُ طلَعَتِ الحمراءُ ؟ لا مرحبًا بها ،  $^{(v)}$ ولا أهلًا  $^{(v)}$  ، ولا حيًّاها اللَّهُ ، هي صاحبةُ الملكين ؛ قالتِ الملائكةُ : ربِّ  $^{(h)}$  ، كيف تدعُ عُصاةَ بنى آدمَ وهم يَسفِكون الدمَ الحرامَ ، وينتهِكون محارمَك ، ويُفسِدون في الأرضِ . قال : إنى قد ابتَليتُهم ، فلعلُّ  $^{(r)}$  إن ابتليتُكم بمثلِ الذي ابتليتُهم به ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فإنما » .

<sup>(</sup>٢) ابن راهویه – كما فی المطالب (٣٨٩٣). قال ابن كثیر فی تفسیره ٢٠٠/١ : هذا لا یصح ، وهو منكر جدًّا . وینظر السلسلة الضعیفة (٩١٣) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب ١ ، م : « أبي العباس » .

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٢٦٦/٢ . وبيذُختُ هي تسمية الفرس لكوكب الزهرة ، ويقال أيضا بالدال المهملة «بيدخت». ينظر نهاية الأرب ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٥) في ب ١، ف ١، م: «الكوكبة».

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ١/٥٤.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٨) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٩) فى ص : « فعَلُّ » ، وفى ب ٢: « قبل » ، وفى مصدر التخريج : « فلعلى » .

فعلتُم كالذي يفعلون . قالوا : لا . قال : فاختارُوا من خيارِكم اثنين . فاختاروا هاروتَ وماروتَ ، فقال لهما : إني مهبِطُكما إلى الأرض ، وعاهدٌ (١) إليكما : ألَّا تُشرِكَا ، ولا تزنِيَا ، ولا تخونَا . فأَهْبِطا إلى الأرض ، وأُلقِىَ عليهما الشَّبَقُ ، وأهبِطَتْ لهما الزُّهَرَةُ في أحسن صورةِ إمرأةٍ ، فتعرَّضت لهما ؛ فأراداها عن نفسِها، فقالت : إنى على دين لا يصلُحُ لأحدِ أن يأتيني إلا من كان على مثله . قالا: وما دينُكِ؟ قالت: المجوسيةُ. قالا: الشِّرْكُ (٢) ! هذا شيءٌ لا نَقْرَبُه. فمكثَتْ (٢) عنهما ما شاءَ اللَّهُ ، ثم تعرضَت لهما ، فأراداها عن نفسِها ، فقالتْ : ما شئتُما ، غيرَ أن لي زوجًا ، وأنا أكرهُ أن يطُّلِعَ على هذا منى فأَفتَضِحَ ، فإن أَقررُتُمَا لَى بديني، وشرَطتما أن تصعَدا بي إلى السماءِ، فعلتُ .' فأقرًا لها ُ' بدينها وأتياها فيما يَرَيَان، ثم صعِدا بها إلى السماءِ، فلما انتهيًا إلى السماء اختُطِفَتْ منهما، وقُطِعت أجنحتُهما، فوقعا خائفَين نادمَين يبكيانِ، وفي الأرض نبيٌّ يدعو بينَ الجُمعتين ، فإذا كان يومُ الجمعةِ أُجيبَ ، فقالا : لو أتينا فلانًا فسألناه يطلبُ لنا التوبةَ . فأتياه ، فقال : رحِمكما اللَّهُ ، كيف يَطلبُ أهلُ الأرض لأهل السماءِ. قالا: إنا قد ابتُلينا. قال: اثْتِياني يومُ الجمعةِ. فأتياه، فقال: ما أَجِبْتُ فيكما بشيءٍ، ائتياني في الجمعةِ الثانيةِ. فأتياه، فقال: اختارا، فقد خُيِّرُتُما ؛ إن أحببتُما معافاةَ الدنيا وعذابَ الآخرةِ ، وإن أحببتما فعذابُ الدنيا ، وأنتما يومَ القيامةِ على حكم اللَّهِ . قال أحدُهما : الدنيا لم يمضِ منها إلا القليلُ .

<sup>(</sup>۱) في ف ۱، م: «معاهد».

<sup>(</sup>٢) في ف ١: «نشرك»، وفي م: «أنشرك».

<sup>(</sup>٣) في ب ٢: « فسكتت ».

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ف ١ : « فأقرا لهما » ، وفي مصدر التخريج : « فأقراها » .

وقال الآخُرُ: ويحَك ، إنى قد أطعتُكَ فى الأولِ ، فأطعنى الآن ؛ إن عذابًا يَفنى ليس كعذابٍ يَبقى ، وإننا يومَ القيامةِ على حكمِ اللَّهِ ، فأخافُ أن يعذّبنا . قال : لا ، إنى أرجُو إن علمَ اللَّهُ أنّا قد اختونا عذابَ الدنيا مخافة عذابِ الآخرةِ ؛ لا يجمعُهما علينا . قال : فاختارا عذابَ الدنيا فجُعلا فى بكراتٍ من حديد فى يَجمعُهما علينا . قال : فاختارا عذابَ الدنيا فجُعلا فى بكراتٍ من حديد فى قليبٍ (١) مملوءةٍ من نارٍ ، أعاليهما أسافلُهما (٢) . قال ابن كثير (١) : إسنادُه جيدٌ ، وهو أثبتُ وأصحُ إسنادًا من روايةِ معاوية بن صالح ، عن نافع .

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، والحاكمُ وصحَّحه، والبيهقى في «شُعبِ الإيمانِ»، عن ابنِ عباسٍ قال: لما وقع الناسُ من بعدِ (أ) آدمَ فيما وقعوا فيه من المعاصى والكفر باللَّهِ – قالتِ الملائكةُ في السماءِ: ربِّ، هذا العالمُ الذي إنما خلقتهم لعبادتِكَ وطاعتِكَ، وقد وقعوا فيما وقعوا فيه، وركِبُوا الكفرَ وقتلَ النفسِ، وأكلَ مالِ الحرامِ، والزني، والسرقة، وشربَ الحمرِ. فجعلوا يَدْعون عليهم ولا يعذِرُونهم، فقيل (أ): إنهم في غيبِ (أ). فلم يعذِروهم. فقيل لهم: اختاروا منكم، من أفضلِكم مَلكين؛ آمرُهما وأنهاهُما. فاختاروا هاروت وماروت، فأهْيِطا إلى الأرضِ، وجعَل لهما شهواتِ بني آدمَ، وأمرهما أن يَعبداه

<sup>(</sup>١) القليب: البئر التي لم تُطُو، يذكر ويؤنث. النهاية ٤/ ٩٨.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ۱/ ۱۹۰، ۱۹۱ (۱۰۰۷).

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢٠٠١، ٢٠٠١، وبقية كلامه: ثم هو - والله أعلم - من رواية ابن عمر عن كعب، كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه. وقوله: إن الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء. وكذا المروى عن على، فيه غرابة جدًّا. وينظر ما تقدم ص ٢٥٠، ٥١١، ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: ( بني ) .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : ( فقال ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ غيبه ﴾ .

ولا يُشرِكا به شيئًا ، ونهاهما عن قتل النفس الحرام ، وأكل مالِ الحرام ، وعن الزني ، والسرقة (١) ، وشربِ الخمرِ ، / فلَبِثَا في الأرض زمانًا يَحْكُمانِ بينَ الناس بالحقّ ، وذلك في زمانِ إدريسَ ، وفي ذلك الزمانِ امرأةٌ حُشنُها في النساءِ كحُسْنِ الزُّهْرَةِ في سائرِ الكواكبِ ، وإنهما أتيا عليها ، فخَضَعا لها في القولِ ، وأرادَاها عن نفسِها ، فأَبَتْ إلا أن يكونا على أمرها ودينِها ، فسألاها عن دينِها ، فأخْرَجَت لهما صَنَمًا ، فقالت : هذا أعبُدُه (٢) . فقالا : لا حاجة لنا في عبادة هذا. فذَهَبا ، فغَبَرا ما شاءَ اللَّهُ ، ثم أَتيا عليها ، فأرَادَاها عن نفسِها ، ففَعَلَت مثلَ ذلك ، فذَهَبا ، ثم أتيا عليها ، فأراداها على نَفْسِها ، فلما رَأَتْ أنهما أَبِيا أن يَعْبُدا الصنمَ قالت (٢٦) لهما: اختارا أحدَ الخِلالِ الثلاثِ ؛ إما أن تَعْبُدا هذا الصنمَ ، وإما أَن تَقْتُلا هذا النفسَ ، وإما أن تَشْرَبا هذا الخمر . فقالا : كلُّ هذا لا ينبغي ، [٢٣ط] وأهونُ الثلاثةِ شُرْبُ الحمر . ' فشربا الحمر ' فأخَذَت منهما ، فَوَاقَعا المرأة ، فَخَشِيا أَن يُحْبِرَ الإِنسانُ عنهما ، فقَتَلاه . فلما ذَهَبَ عنهما السُّكُرُ ، وعَلِما ما وَقَعا فيه مِن الخطيئةِ ، أرادا أن يَصْعَدَا إلى السماءِ ، فلم يَسْتَطِيعا ، وحِيلَ بينَهما وبينَ ذلك ، وكُشِفَ الغِطاءُ فيما بينَهما وبينَ أهل السماءِ ، فنَظَرَتِ الملائكةُ إلى خشيةً ، فجعَلوا بعدَ ذلك يَسْتَغْفِرون لمَن في الأرض ، فنَزَل في ذلك :

a a / s

<sup>(</sup>١) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) في ب ٢: «اعبدوه».

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « فقالت » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « فتعجبوا » .

﴿ وَالْمَلَكَ عِكَمُ يُسَبِّحُونَ بِحَمِّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ [الشورى: ٥]. فقيل لهما: اختارًا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة . فقالا: أمّا عذاب الدنيا فإنه ينقطِعُ ويذهب، وأمّا عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنيا، (فجعِلَا ببابل، فهما يُعَذَّبان).

وأخورج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال: إن أهلَ سماءِ الدنيا أشْرَفوا على أهلِ الأرضِ، فرَأَوْهم يَعْمَلُون بالمعاصى، فقالوا: يا ربِّ، أهلُ الأرضِ يَعْمَلُون بالمعاصى. فقالوا: يا ربِّ، أهلُ الأرضِ يَعْمَلُون بالمعاصى. فقال اللَّهُ: أنتم معى، وهم غَيْبٌ عنى. فقيل لهم: اختاروا منكم ثلاثةً. فاختاروا منهم ثلاثةً، على أن يَهْبِطوا إلى الأرضِ؛ يَحْكموا بينَ أهلِ الأرضِ، ومجعل فيهم شَهْوةُ الآدمِيِّين، فأُمِروا ألا يَشْرَبوا خمرًا، ولا يَقْتُلُوا نفسًا، ولا يَرْنوا، ولا يَشْتُلُوا نفسًا، منهم واحدٌ، فأُقِيلُ ألى فأهبط اثنان إلى الأرضِ، فأتتهما امرأةٌ مِن أحسنِ الناسِ يقالُ لها: أناهيذ (٢٠ . فَهُوَياها جميعًا، ثم الله منزلَها، فاجتمعا عندَها، فأرَاداها، فقالت لهما: لا، حتى تَشْرَبا خَمْرى، وتَشْجُدا لوَتَنى. فقالا: لا نسجُدُ. ثم شَرِبا مِن الخمرِ، ثم وتَقْتُلا ابنَ جارى، وتشجُدا لوَتَنى. فقالا: لا نسجُدُ. ثم شَرِبا مِن الخمرِ، ثم قتَلا، ثم سَجَدا. فأشرَف أهلُ السماءِ عليهما، وقالت لهما: أخبِرانى بالكلمةِ قتلا، ثم سَجَدا. فأشرَف أهلُ السماءِ عليهما، وقالت لهما: أخبِرانى بالكلمةِ التي إذا قُلْتُماها طِرْتُمَا. فأخبَراها، فطارت، فمُسِخَت جمرةً، وهي هذه التي إذا قُلْتُماها طِرْتُمَا. فأخبَراها، فطارت، فمُسِخَت جمرةً، وهي هذه

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل.

والأثر عند ابن أبي حاتم ١٨٩/١، ١٩٠ (١٠٠٥).

<sup>(</sup>٢) الاستقالة : طلب الإقالة ، وتكون في البيعة والعهد ، ويقال : تقايلا بعدما تبايعا . أي تتاركا ، وأقلته البيع إقالة ، وهو فسخه . انظر اللسان (ق ي ل) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبا هند» ، وفي ص: «شاهين» ، وفي ب ١: «أتاهيد» ، وفي ب ٢: «أناهبذ» ، وفي م ، ف ١: «أناهيله» . وينظر ص ٢١٥ .

الزُّهَرَةُ . وأمَّا هما ، فأرسَل إليهما سليمانُ بنُ داودَ ، فخَيَّرهما بينَ عذابِ الدنيا وعذابِ الدنيا وعذابِ الأَخرةِ ، فاختارا عذابَ الدنيا ، فهما مُناطانِ بينَ السماءِ والأرضِ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، مِن طريقِ الزهريِّ ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ في هذه الآيةِ : كانا مَلكَين مِن الملائكةِ ، الزهريِّ ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ في هذه الآيةِ : كانا مَلكَين مِن الملائكةِ ، فُكامُ النَّاسِ ؛ وذلك أن الملائكةَ سَخِروا مِن أَحْكَامِ (١) بني آدمَ ، فَحَافَا لها ، ثم (٧) ذَهبا يَصْعَدان ، فَحِيلَ بينَهما وبينَ فحاكمت إليهما امرأةٌ ، فَحَافَا لها ، ثم (٧) ذَهبا يَصْعَدان ، فحِيلَ بينَهما وبينَ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم ۱/ ۱۹۱، ۱۹۲ (۱۰۰۸).

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: «لعصموا».

<sup>(</sup>٣) في ب ١: «أحسن».

<sup>(</sup>٤) في ص ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : « فواقعاها » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) في ص ، ب ١ ، ب ٢ ، ف ١ ، م : « حكام » .

<sup>(</sup>٧) بعده في م: «صعدا».

ذلك ، وخُيِّرا بينَ عذابِ الدنيا وعذابِ الآخرةِ ، فاخْتارا عذابَ الدنيا(^^).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصور عن خُصَيفِ قال : كنتُ مع مجاهدٍ ، فمرَّ بنا رجلٌ مِن قريش ، فقال له مجاهد : حَدِّثْنا ما سمعت مِن أبيك . قال : حدَّثني أبي أن الملائكةَ حين جَعَلوا ينظُرون إلى أعمالِ بني آدمَ وما يركَبون مِن المعاصي الخبيثةِ ، وليس يَسْتُرُ الناسَ مِن الملائكةِ شيءٌ ، فجعَل بعضُهم يقولُ لبعض : انظُروا إلى بني آدمَ كيف يَعْمَلُون كذا وكذا! ما أَجْرأُهم على اللَّهِ! يَعِيبُونهم بذلك. فقال اللَّهُ لهم : قد سمِعتُ الذي تقولون في بني آدمَ ، فاختاروا منكم مَلَكِين أَهْبِطُهما إلى الأرض ، وأجعلْ فيهما شهوةَ بني آدمَ ، فاختاروا هاروتَ وماروتَ ، فقالوا : يا ربِّ ، ليس فينا مِثْلُهما . فأَهْبِطا إلى الأرض ، ومُجعِلَت فيهما شهوةُ بني آدمَ ، ومُثِّلَت لهما الزُّهَرةُ في صورةِ امرأةٍ ، فلما نَظَرًا إليها لم يَتَمَالَكا أن تَناوَلا منها ما اللَّهُ أعلمُ به ، وأُخَذَت الشهوةُ بأشماعِهما وأبصارهما ، فلما أرادًا أن يَطِيرًا إلى السماء لم يَسْتَطِيعاً ، فأتاهما مَلَكٌ فقال : إنكما قد فَعَلَتُما ما فَعلتُما ، فاحْتارا عذابَ الدنيا أو عذابَ الآخرةِ . فقال أحدُهما للآخر : ماذا تَري ؟ / قال : أرَى أن ١٠٠/١ أُعَذَّبَ فِي الدنيا ، ثم أُعَذَّبَ ، أحبُ إليَّ مِن أن أُعَذَّبَ ساعةً واحدةً في الآخرةِ . فهما مُعَلَّقان مُنَكَّسان في السَّلاسل، ومُجعِلا فتنةً (٢٠).

وأخرج ابنُ جَريرِ عن ابن عباس قال : إن اللَّهَ أَفْرَج السماءَ لملائكتِه (أ) يَنْظُرون إلى أعمالِ بني آدمَ ، فلمَّا أَبْصَروهم يَعْمَلُون بالخَطايا ، قالوا : يا ربِّ ، هؤلاءِ بنو

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١/ ٥٣، وابن جرير ٣٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) سعيد بن منصور (٢٠٥- تفسير). قال محققه: إسناده ضعيف لضعف خصيف من قبل حفظه ولجهالة الرجل من قريش.

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: «إلى ملائكته».

آدمَ الذي خلَقْتَ (١) بيدِك ، وأَسْجَدْتَ له ملائكتَك ، وعلَّمْتَه أسماءَ كلِّ شيءٍ ، يَعْمَلُونَ بِالْخَطَايَا. قال: أما إنكم لو كنتم مكانَهم لعمِلْتُم مثلَ أعمالِهم. قالوا: سبحانَك ، ما كان يَنْبَغي لنا . فأُمِروا أن يَخْتاروا (أَمَلكين لِيَهْبِطا أَ إلى الأرض ، فاخْتاروا هاروتَ وماروتَ ، فأُهْبِطا إلى الأرض ، وأُحِلُّ لهما ما فيها مِن شيءٍ ، غيرَ أنهما لا يُشْرِكا (٢٠) باللَّهِ شيئًا ، ولا يَسْرقا ، ولا يَرْنِيا ، ولا يَشْرَبا الخمرَ ، ولا يَقْتُلا النفسَ التي حرَّم اللَّهُ إلا بالحقِّ. فعَرَض لهما امرأةٌ قد قُسِم لها نصفُ الحسن ، يقالُ لها : بِيذُختْ . فلما أَبْصَراها أراداها ، قالت : لا ، إلا أن تُشركا باللَّهِ، وتَشْرَبا الخمرَ، وتَقْتُلا النفسَ، وتَسْجُدا لهذا الصنم. فقالا: ما كنا لِنُشْرِكَ بِاللَّهِ شِيعًا . فقال أُحِدُهما للآخر : ارْجِعْ إليها . فقالت : لا ، إلا أن تَشْرَبا الخمرَ. فشربا حتى ثُمِلاً '' ، فدخَل عليهما سائلٌ فقتَلاه ، فلمَّا وقَعا فيما وقَعا فيه ، أَفْرَج اللَّهُ السماءَ لملائكتِه ، فقالوا : سبحانَك ، أنت أعلمُ . فأَوْحَى اللَّهُ إلى سليمانَ بن داودَ أن يُخَيِّرُهما بينَ عذابِ الدنيا وعذابِ الآخرةِ ، فاختارا عذابَ الدنيا ، فكُبُّلا مِن أَكْعُبِهِما إلى أعناقِهما بمثل أعناقِ البُحْتِ (٥٠) ، وجُعِلا ببابلَ (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبي الدنيا في « ذمّ الدنيا » ، والبيهقي في « شُعبِ الإيمانِ » ، عن

<sup>(</sup>١) في ب ٢: « خلقته ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب ۱، ف ۱: «ليهبط».

<sup>(</sup>٣) في ب٢ : ﴿ يشركا ﴾ . ثم كتب النون فوقها ، وحذف النون في هذا الموضع وما بعده لغة صحيحة . ينظر صحيح مسلم بشرح النووى ٢٥/١٢ .

<sup>(</sup>٤) ثمل : سكر وأخذ فيه الشراب. اللسان (ث م ل).

<sup>(</sup>٥) البخت: الإبل الخراسانية. اللسان (ب خ ت).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٣٤١.

أبي الدرداءِ (١) قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « احْذَروا الدنيا ؛ فإنها أسحرُ مِن هاروتَ وماروتَ » (٢) .

وأخرَج الخطيبُ في «رواةِ أَسَّم مالكِ » عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ أَسْدُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ أَسْدُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ أَسْدُ اللَّهُ أَسْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في « نوادرِ الأصولِ » عن عبدِ اللَّهِ بنِ بُسْرِ المازنيُّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « اتَّقوا الدنيا ، فوالذي نفسي بيدِه إنها لأَسْحَرُ مِن هاروتَ وماروتَ » (°) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن الربيعِ قال : لما وقع الناسُ مِن بعدِ (١) آدمَ فيما وقعوا فيه مِن المعاصى والكفرِ باللَّهِ ، قالت الملائكةُ في السماءِ : أيْ ربِّ ، هذا العالَمُ إنما خلَقْتَهم لعبادتِك وطاعتِك ، وقد ركِبوا الكفرَ ، وقتلَ النفسِ الحرام ، وأكلَ المالِ

<sup>(</sup>١) بعده عند ابن أبى الدنيا ، والبيهقى : « الرهاوى » . وقال البيهقى : بعضهم قال : عن أبى الدرداء عن ربحل من الصحابة . وقال الذهبى : لا يدرى من أبو الدرداء . ينظر : ميزان الاعتدال ٤/ ٢٢٥، وتخريج أحاديث الإحياء (٢٤٥) .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا (١٣٢) ، والبيهقي (١٠٥٠٤) . قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٢٢/٤ : هذا منكر لا أصل له . وينظر السلسلة الضعيفة (٣٤) .

<sup>(</sup>٣) في ب ١، ب ٢، ف ١: «رواية».

<sup>(</sup>٤) في ص ، ب ١ ، ب ٢ ، ف ١ ، م : « لهي » .

<sup>(</sup>٥) الحكيم الترمذي ١٣٠/١ .

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م : ( بني ) .

الحرام، والسرقةَ، والزني، وشربَ الخمرِ. فجعَلوا يَدْعُون عليهم ولا يَعْذِرونهم ، فقيل لهم : إنهم في غَيْبٍ . فلم يَعْذِروهم ، فقيل لهم : اختاروا منكم ملكين، آمُرُهما بأمْرى، وأنهاهما عن معصيتي. فاختاروا هاروتَ وماروتَ، فأَهْبِطا إلى الأرضِ ، ومجعِل بهما شَهواتُ بني آدمَ (١) ، وأُمِرا أن يَعْبُدا اللَّهَ ، (أوأن لاً ﴾ يُشْرِكا به شيئًا ، ونُهيا عن قتلِ النفسِ الحرامِ ، وأكلِ المالِ الحرامِ ، والسرقةِ ، والزني، وشربِ الحمرِ، فلبِثا على ذلك في الأرض زمانًا يَحْكُمان بينَ الناسِ بالحقّ ، وذلك في زمانِ إدريسَ ، وفي ذلك الزمانِ امرأةٌ حسنُها في سائرِ الناس كحسن الزُّهْرةِ في سائر الكواكب ، وأنها أتَتْ (٢) عليهما ، فخضَعا لها بالقول ، وأراداها على (ئُنُ نَفْسِها ، وأنها أَبَت إلا أن يكونا على أُمرها ودينِها ، وأنهما سألاها عن دينها الذي هي عليه ، فأخرَجت لهما صنمًا ، فقالت : هذا أعْبُدُه . فقالا: لا حاجة لنا في عبادةِ هذا. فذهبا فصبرا ما شاء اللَّهُ، ثم أَتيا عليها، فخضَعا لها(٥٠ بالقولِ ، وأراداها على نفسِها ، فقالت : لا ، إلا أن تكونا على ما أنا عليه . فقالا : لا حاجة لنا في عبادة هذا . فلما رأت أنهما قد أبيا أن يَعْبُدا الصنم ، قالت لهما: اختارا إحدى الخِلالِ الثلاثِ؛ إما أن تَعْبُدا الصنم، أو تَقْتُلا النفسَ (١) ، أو تَشْرَبا هذه (٧) الخمرَ . فقالا : كلُّ هذا لا يَنْبَغي ، وأهونُ الثلاثةِ

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: «إسرائيل».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب ١، ب ٢، ف ١: «ولا».

<sup>(</sup>٣) في ص ، ب٢ ، ف١ ، م : « أبت » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ف١ : ﴿ عن ﴾ .

<sup>(</sup>٥) بعده في م: « ما شاء الله ».

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٧) في ف ١، م: «هذا».

شربُ الخمرِ . فسقَتْهما (الخمرَ ، حتى إذا أَخَذَت الخمرُ فيهما وقعا بها ، فمرَّ بهما إنسانٌ وهما في ذلك ، فخشِيا أن يُفْشِي عليهما فقتَلاه ، فلمَّا أن الذهب عنهما السُّكُرُ ، عرَفا ما قد (الله وقعا فيه في من الخطيئةِ ، وأرادا أن يَصْعَدَا إلى السماءِ فلم يَسْتَطِيعا ، وكُشِف الغِطاءُ فيما بينَهما وبينَ أهلِ السماءِ ، فنظَرَت الملائكةُ إلى ما قد (الله وقعا فيه مِن الذنوبِ ، وعرَفوا أنه مَن كان في غيبِ فهو أقلَّ خشيةً ، فجعلوا بعد ذلك يَسْتَغْفِرون لمن في الأرضِ ، فلمَّا وقعا (فيما وقعا فيه مِن الذنيا أو عذابَ الآخرةِ . فقالا : أمَّا عذابُ الدنيا فينْقَطِعُ ويَذْهَبُ ، وأمَّا عذابُ الآخرةِ فلا انْقِطاعَ له . فاختارا عذابَ الدنيا ، فجعلا ببابلَ ، فهما يُعَذَّبان (۱) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ قال: إن هاروتَ وماروتَ أَهْبِطا إلى الأرضِ ، فإذا أتاهما الآتى يُرِيدُ السحرَ نهياه أشدَّ النهي ، وقالا له: ﴿ إِنَّمَا غَقْنُ فِئَتُ فَلَا تَكُفُرُ ۖ ﴾ . وذلك أنهما علِما الخيرَ والشرَّ ، والكفرَ والإيمانَ ، فعرَفا أن السحرَ مِن الكفرِ ، فإذا أتى عليهما أمراه أن يأتى مكانَ كذا وكذا ، فإذا أتاه عاين / الشيطانَ فعلَّمه ، فإذا " تعَلَّمه خرَج منه النورُ ، فنَظَر (^) إليه ساطعًا في ١/

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: «وسقتهما».

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: «الخمرة».

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عليه».

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٦) ابن جریر ۲/ ۳٤٥. قال ابن کثیر فی تفسیره ۲۰۱/۱ : قد رواه الحاکم فی مستدرکه مطولًا ... ثم قال : صحیح الإسناد ولم یخرجاه . فهذا أقرب ما روی فی شأن الزهرة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٧) في ف ١، م: « فإن » .

<sup>(</sup>٨) في ف ١، م: « فينظر » .

السماءِ (١)

وأخورج ابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، والبيهةي في «سنيه»، عن عائشة أنها قالت: قدِمَت على امرأة مِن أهلِ دُومةِ الجَنْدلِ تَبْتَغِي رسولَ اللَّهِ عَيَّلَةٍ بعدَ موتِه حداثة ذلك، تَسْأَلُه عن شيءٍ دخلَت فيه مِن أمرِ السحرِ ولم تَعْمَلْ به، قالت: كان لي زوج فغاب على عنى، فدخلَت على عجوز، فشكُوتُ إليها، فقالت: إن فعَلْتِ ما آمُرُك، فأجْعَلُه يَأْتِيكِ. فلما كان (٢) الليلُ ما مَمُكُوتُ الليها، فقالت: إن فعَلْتِ ما آمُرُك، فأجُعتُه يَأْتِيكِ. فلما كان (١) الليلُ حتى وقَفْنا (١) ببابلَ، فإذا أنا برجلين مُعلَّقيْن بأرجلِهما، فقالا: ما (عجاء بكِ (١) وقلتُ : لا. قالا: فاذهبي إلى ذلك التَّنُّورِ فبُولي فيه (١) . فذهبتُ (أفيتِ شيقًا؟ وقلب شيقًا؟ وقلب شيقًا؟ وقلب نقلا: لم أرَ شيئًا. فقالا: لم تَفْعَلى، ارْجِعي إلى بلدِك ولا تَكْفُرى. فأبيتُ ، فقالا: لم تَفْعَلى، ارْجِعي إلى بلدِك ولا تَكْفُرى. فأبيتُ ، فقالا: لم تَفْعَلى، ارْجِعي إلى بلدِك ولا تَكْفُرى. فأبيتُ ، فقالا: لم تَفْعَلى، ارْجِعي إلى بلدِك ولا تَكْفُرى. فأبيتُ ، فقالا: لم تَفْعَلى، ارْجِعي إلى بلدِك ولا تَكْفُرى. فأبيتُ ، فقالا: لم تَفْعَلى، ارْجِعي إلى بلدِك ولا تَكْفُرى. فأبيتُ ، فقالا: لم تَفْعَلى التَّتُورِ فبولي فيه [٢٤] ثم ائتي (١٠٠). فذهبتُ (الله التَّتُورِ فبولي فيه [٢٤] ثم ائتي (١٠٠). فذهبتُ (الله التَّتُورِ فبولي فيه إلى فلك التَهُ والله فقالا: الله التَهْوِي فيه (١٤) أنه ما تعي (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم ۱/ ۱۹۲، ۱۹۶ ( ۱۰۱۰، ۱۰۲۱).

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: «غاب».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب ٢: « آخر » .

<sup>(</sup>٤) في م : « وقفتا » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل : « حاجتك » .

<sup>(</sup>٦) في ب ١: «تكفر».

<sup>(</sup>V) بعده في ف ١، م: « ثم اثت ».

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ف ۱، م.

<sup>(</sup>٩) ليس في : الأصل ، وفي ب ١: « إليها » .

<sup>(</sup>١٠) سقط من : ب١ ، ف١ ، وفي ص ، ب٢ : « ثم ائت » .

جلدى وخِفْتُ ، ثم رجَعْتُ إليهما ، فقلتُ : قد فعَلْتُ . فقالا : ما رأيْتِ ؟ فقلتُ : لم أَرَ شيئًا . فقالا : كذَّبْتِ ، لم تَفْعَلى ، ارْجِعى إلى بلادِك ولا تَكْفُرى ، فإنك على رأس أمرك . فأبَيْتُ ، فقالا : اذْهَبي إلى ذلك التَّتُورِ فَبُولي فيه . فذهَبْتُ فَبُلْتُ فِيهِ ، فرأَيْتُ فارسًا مُقَنَّعًا بحديدٍ خرَجٍ منى حتى ذهَب في السماءِ ، وغاب عنى حتى ما أراه ، وجئتُهما فقلتُ : قد فعَلْتُ . فقالا : فما رأيْتِ ؟ فقلتُ : رأيْتُ (١) فارسًا مُقَنَّعًا خرَج منى ، فذهب في السماءِ حتى ما أراه . قالا : صدَقْتِ، ذاك (٢) إيمانُكِ خرَج منك، اذْهَبي. فقلتُ للمرأةِ، واللَّهِ ما أَعْلَمُ شيئًا ("وما") قالا لى شيئًا. فقالت: بلى (١) ، لم تُريدى شيئًا إلا كان، خُذى هذا القمحَ فابْذُري. فبذَرْتُ وقلتُ: أطْلِعي . فأطْلَعَت ، وقلتُ : أَحْقِلي . فأَحْقَلَت ، ثم قلتُ : أَفْر كي . فأَفْرَكَت ، ثم قلتُ : أَيْسِي . فأَيْبَسَت ، ثم قلتُ : أطحِني . فأَطْحَنَت ، ثم قلتُ : أَخْبزى . فأَخْبَرَت ، فلمَّا رأيتُ أني لا أُريدُ شيئًا إلا كان ، سُقِط في يدى وندِمْتُ ، واللَّهِ يا أمَّ المؤمنين ما فعَلْتُ شيئًا ، ولا أَفْعَلُه أبدًا . فسأَلَت أصحابَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وهم يومَئذِ مُتَوافِرون ، فما دَرُوا ما يقولون لها ، وكلُّهم خاف أن يُفْتِيَها بمالا يَعْلَمُه ، إلا أنه قد قال لها ابنُ عباس أو بعضُ مَن كان عندَه: لو كان أبواكِ حيَّين أو أحدُهما لَكانا يَكْفِيانك (٥٠).

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل ، ب ١، ب ٢.

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: « ذلك».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ف ١، م: «ولا».

<sup>(</sup>٤) في ص : « بل » ، وفي ف ١، م : « لا » .

<sup>(°)</sup> ابن جرير ۲/۳۰۳، وابن أبي حاتم ۱۹٤/۱ (۱۰۲۲)، والحاكم ٤/ ٥٥، والبيهقي ٨/ ١٣٦، ١٣٧. قال ابن كثير في تفسيره ٢٠٣/١ : أثر غريب وسياق عجيب .

وأخورج ابنُ المنذرِ مِن طريقِ الأوْزاعيِّ ، عن هارونَ بنِ رِئابِ (الله على عبدِ الملكِ بنِ مَرُوانَ وعندَه رجلٌ قد تُنِيت له وِسادةٌ ، وهو مُتَّكِيُّ (اله على على عبدِ الملكِ بنِ مَرُوانَ وعندَه رجلٌ قد تُنِيت له وِسادةٌ ، وهو مُتَّكِيُّ (اله على فقالوا: هذا قد لقي هاروتَ وماروتَ . فقلتُ: هذا ! قالوا: نعم. فقلتُ : حَدِّننا يرحمُك (الله في الله في الله في الدموع ، فقال : كنتُ غلامًا يرحمُك (الله في الله في المؤلِّ الله في المؤلِّ الله في الله الله في الله في

<sup>(</sup>١) في الأصل: « رباث » ، وفي ص: « زياب » ، وف ، م: « رباب » .

<sup>(</sup>٢) في ص : « يتكي » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : ﴿ رحمك ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: «تحديثا».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب ٢، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) بعده في ف ١، م: « فألححت عليها فقالت إن أباك كان ساحرا ».

<sup>(</sup>٧) سقط من : ص ، ب ١ ، ب٢ ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٨ - ٨) في ص : «ما بدأن » ، وفي ب ١ : «ما بد من أن » ، وفي ب ٢: «ما بدلي من أن » ، وفي ف ١ : «ما بد من أين » ، وفي م : « لابد من أين » .

<sup>(</sup>۹ - ۹) في ف ١: «عنه».

ومضى ما مضى ، ثم تفكّرتُ ، فقلتُ (۱) : يُوشِكُ أن يَذْهَبَ هذا المالُ ويَفْنَى ، فينبَغِى أن أَتَعَلَّمَ السحرَ ، فأجْمَعَ كما جمّع أبى ، فقلتُ لأمى : مَن كان خاصَّة أبى وصديقَه مِن أهلِ الأرضِ ؟ قالت : فلانٌ . لرجلٍ (فى كُورَةٍ أخرى ") فتجَهَّرْتُ إليه (آ) ، فأتيتُه فسلَّمْتُ عليه ، فقال (أ) : مَن الرجلُ ؟ قلتُ (أ) : فلانُ بنُ فلانُ بنُ فلانِ صديقِك . قال : نعم ، مرحبًا ، ما جاء بك ، فقد ترَك أبوك مِن المالِ ما لا خيرَ فيه . قال : فقلتُ : جئتُ لِأَتَعَلَّمَ السحرَ . قال : يا بُنيَّ ، لا تُريدُه ، لا خيرَ فيه . قلتُ : لابدَّ مِن أن أَتَعَلَّمَه (۱) . قال : فناشَدَنى وألَحَ على (ألا خيرَ فيه . قلتُ : لابدَّ مِن أن أَتَعَلَّمَه (۱) . قال : فنقلتُ ، فوافَيْتُه . قال : فأما إذا أنهيتَ (۱) فأخذ تريدَه من أن يومُ كذا وكذا فوافِنى (۱) هلهنا . قال : ففعَلْتُ ، فوافَيْتُه . قال : فأخذ يُناشِدُنى اللَّهُ (۱) ويَنْهانى ويقولُ : لا تُريدُ السحرَ ، لا خيرَ فيه . فأبيتُ عليه ، قال : فلما رآنى قد أبيّتُ قال : فإنى أُدْخِلُك موضعًا ، فإياك أن تَذْكُرَ اللَّهُ فيه ، قال : فلما رآنى قد أبيّتُ قال : فإنى أُدْخِلُك موضعًا ، فإياك أن تَذْكُرَ اللَّهُ فيه ، قال : فلما رآنى قد أبيّتُ قال : فإنى أُدْخِلُك موضعًا ، فإياك أن تَذْكُرَ اللَّهُ فيه ، قال :

<sup>(</sup>١) في ب١، ب٢، ف١، م: « قلت » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ف ١: « فذكرت إحدى » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ب١، ب٢، ف١، م.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل ، ب ٢: « لي » .

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: « فقلت » .

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م: «يحتاج».

<sup>(</sup>٧) في ص : « أتعلم » .

<sup>(</sup>۸ – ۸) في ف ۱: «أن لا أطلبه أتريده»، وفي م: «أن لا أطلبه ولا أريده».

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ب١، م : « أما إذ » ، وفي ف ١: « لماذا » .

<sup>(</sup>۱۰) في ص: « قلت » .

<sup>(</sup>۱۱) في ص : « فواض » .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : « أيضًا » .

<sup>(</sup>۱۳) سقط من: ب ۲، وفي ص: « فأتيت ».

فأذّ خَلَنى فى سَرَبِ تحتَ الأرضِ. قال: فجعَلْتُ أَدْخُلُ ثلاثَمائةٍ وكذا مَوْقاةً ولا أَنْكِرُ مِن ضوءِ النهارِ شيقًا. قال: فلمّا بلَغْتُ أسفلَه، إذا أنا بهاروت وماروت مُعَلَّقانِ بالسلاسلِ فى الهُوِى (''. قال: فإذا أَعْيُنُهما ('' كالتُّرسَةِ ('')، ورءوسُهما خذكر شيقًا لا أَحْفَظُه – ولهما أجنحة ، فلمّا نظرتُ إليهما قلتُ: لا إله إلا الله . فلم قال '': فضرَبا بأجنحتِهما ضربًا شديدًا، و (صاحا صِياحًا شديدًا ساعة ثم سكتا ('')، ثم قلتُ الثالثة : لا إله إلا الله . فلعَلا مثلَ ذلك ثم قلتُ الثالثة : لا إله إلا الله . فلعَلا مثلَ ذلك ثم قلتُ الثالثة : لا إله إلا الله . فلعَلا مثلَ ذلك ثم قلتُ الثالثة : لا إله إلا الله . فلعَلا مثلَ ذلك ثم قلتُ الثالثة : لا إله إلا ألله . فلعَلا مثلَ ذلك ثم قلتُ الثالثة : لا إله إلا ألله . فلعَلا مثلَ ذلك ثم قالا : آدمى ؟ فقلتُ : نعم . قال : قلتُ : ما بالكما حينَ ذكرْتُ الله فعَلْتُما ما فعَلْتُما ؟ قالا : لأن ('' ذلك اسمٌ لم نَسْمَعُه ('') مِن حينَ خرَجْنا مِن تحتِ العرشِ . قالا : مِن أُمّةِ محمد عَلَيْ . قالا : أوقد بُعِث ؟ قلتُ : نعم . قالا : من أمةِ محمد عَلِيْ . قالا : أوقد بُعِث ؟ قلتُ : نعم . قالا : من أمةِ محمد عَلِيْ واحد أو ('') هم مختلِفون ؟ قلتُ : قد اجْتَمَعوا على المُتَمَع الناسُ على رجلِ واحد أو ('') هم مختلِفون ؟ قلتُ : قد اجْتَمَعوا على المُتَمَع الناسُ على رجلِ واحد أو ('') هم مختلِفون ؟ قلتُ : قد اجْتَمَعوا على

<sup>(</sup>١) في م: «الهواء».

<sup>(</sup>۲) في ب ۲: «عينيهما».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « كالبرسه » ، وفي ب ١: « كالمترسة » ، وفي ف ١: « كالترمسة » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب٢ .

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: «أو».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « سكنا » .

<sup>(</sup>٧) بعده في ص ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : ﴿ أَيضًا ﴾ .

<sup>(</sup>A) في ب ٢: «وقالا».

<sup>(</sup>٩) في ص، ب١، ب٢، ف١، م: «إن».

<sup>(</sup>۱۰) في ص : « نسمه » .

<sup>(</sup>١١) في ب ٢: (محمد).

<sup>(</sup>۱۲) في ب ۲، ف ۱: «و».

رجل واحد . قال : فساءَهما ذلك ، فقالا : كيف ذاتُ بينهم ؟ قلتُ : سَيِّيُّ (۱۰ فسرَّهما / ذلك ، فقالا : هل بَلَغ البُنْيانُ (۲ بُحَيْرَةَ الطَّبَرِيَّةِ (۳ ؟ قال : قلتُ : لا . ۱۰۲/۱ فساءَهما ذلك ، فسكتا ، فقلتُ لهما (۱۰ ؛ ما بالكما حينَ أخبرتُكما باجتماعِ الناسِ على رجلِ واحدِ ساءَكما ذلك ؟ فقالا : إن الساعة لم تَقْرُبُ ما دامَ الناسُ على رجلِ واحدٍ . قلتُ : فما بالكما سَرَّكما حينَ أخبرتُكما بفسادِ ذاتِ البَينِ ؟ قالا : لأنَّ رَجُونا اقترابَ الساعةِ . قال : قلتُ : فما بالكما ساءَكما (عينَ أُحدِنَ أُكرتُ أنَّ البُنيانَ لم يبلُغُ بُحيْرَةَ الطَّبَرِيَّةِ ؟ قالا : لأن الساعة لا تقومُ أبدًا حتى ذكرتُ " أنَّ البُنيانَ لم يبلُغُ بُحيْرَةَ الطَّبَرِيَّةِ ؟ قالا : لأن الساعة لا تقومُ أبدًا حتى يبلُغَ البُنيانُ بُحيْرَةَ الطَّبَريةِ . قال : قلتُ لهما : أوصِياني . قالا : إن قَدَرْتَ ألا تنامَ فافعَلْ ؛ فإن الأمرَ جِدِّ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدِ قال : وأمَّا شَأْنُ هاروتَ وماروتَ فإن الملائكةَ عَجِبَت مِن ظُلْمِ بنى آدمَ وقد جاءتْهم الرسُلُ والكُتُبُ والبَيِّناتُ، فقال لهم ربُّهم : اختاروا منكم مَلكَين أُنْزِلُهما يَحْكُمان فى الأرضِ بينَ بنى آدمَ . فاختاروا - فلم يألُوا - هاروتَ وماروتَ ، فقال لهما حينَ أَنْزِلهما : أَعَجِبتُما مِن بنى آدمَ ومِن ظُلْمِهم ومَعْصِيتهِم ؟ وإنما تأتيهم (١٧) الرسُلُ والكُتُبُ من وراءَ وراءَ ، وأنتما ليس بينى وبينكما رسولٌ ، فافعَلا كذا وكذا ،

<sup>(</sup>١) في ف ١: «شيء».

<sup>(</sup>۲) في ب١ : « البنيات » .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ما لهما ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) في ب ١، ف ١، م: «بهاروت».

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « رأيتم » ، وفي ب ٢: « يأتيهم » .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: « السماء ».

<sup>(</sup>٣) في ص : « آخر » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « نقضى » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) فى ب ١: « وقضينا » .

<sup>(</sup>٧) في ص: « ابدا ».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: « شهواتهما ».

<sup>(</sup>۹ – ۹) فی ص : « واستحلما وافتتنا » ، وفی ب ۲: «استحلاه».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ، ب٢ : « يأذن » .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « فأوعدهما ».

<sup>(</sup>۱۲) في ص ، ب ١، ب ٢، ف ١: « وغدا » .

فدعا لهما فاستُجيب له ، فخيِّرا بينَ عذابِ الدنيا وعذابِ الآخرةِ ، فنظَر أحدُهما إلى صاحبِه (فقالا: نعلم أن أن أفواج عذابِ اللَّهِ في الآخرةِ كذا وكذا في الخلدِ ، نعم (أ) ومع الدنيا (أسبعَ مراتِ مثلَها أن فأمِرا أن ينزِلا ببابل (أ) ، فتمَّ عذابُهما ، وزُعِم أنهما معلَّقان في الحديدِ مَطويًان ، يصطفقان المجنحتِهما (الم

وأخرَج الزبيرُ بنُ بَكَّارٍ فى «الموقَّقِيَّاتِ»، وابنُ مَرْدُويه، والديلميُّ ، عن عليِّ ، أن النبيُّ يَكِيُّ سُئِل عن المُسُوخِ ، فقال : «هم ثلاثةَ عشَرَ ؛ الفيلُ ، والدَّبُ ، والخِنْزيرُ ، والقِرْدُ ، والجِرِّيثُ ، والضَّبُ ، والوَطُواطُ ، والعَقْربُ ، والدَّعْمُوصُ ، والعَنْكبوتُ ، والأرنبُ ، وسُهَيلٌ ، والزُّهرةُ » . وقيل : يا رسولَ اللَّهِ ، وما سبَبُ مَسْخِهن ؟ قال : «أمَّا الفيلُ فكان رجلًا جَبَّارًا

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ص ، ب ۱: « فقالا تعلم » ، وفي ب۲ التاء معراة ، وفي ابن جرير : « فقال ألا تعلم » .

<sup>(</sup>۲) فی ب ۲: «أفراج»، وفی ف ۱: «افرج».

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، ومثله في مخطوطة الأصل من ابن جرير وعليها استشكال.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص: « سبع مرات ».

<sup>(</sup>٦) في ب ١: « لا يصطقفان »، وفي ب ٢: « يصفقان »، وفي ف ١: « يطفقان ». والمثبت من ابن جرير. واصطفق القوم: اضطربوا. اللسان (ص ف ق).

<sup>(</sup>۷) فى ف ١: «أجنحتهما ». وبعده فى ص: « فكانا هاروت وماروت ، فحكما فعدلاً حتى أنزلت عليهما الزهرة فى صورة أحسن امرأة تخاصم ، فقالا لها: ائتينا فى البيت . فكشفا عن عورتها وافتتنا فطارت الزهرة فرجعت الزهرة حيث كانت ، فعرجا إلى السماء فزجرا فاستشفعا برجل من بنى آدم » . والأثر عند ابن جرير ٢/ ٣٤٨، وابن أبى حاتم ١٩٢/١ ( ١٠٠٩) مختصراً .

<sup>(</sup>A) في الأصل : « الممسوخ » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « الخريت » ، وفي ب ١: « الجريت » ، وفي ب ٢: « الحريت » . والجريث : نوع من السمك يشبه الحيات . النهاية ١/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) في ف ١: « والدعوص » . والدعموص : دويبة تكون في مستنقع الماء . النهاية ٢/ ١٢٠.

لوطِيًّا لا يَدَعُ رَطْبًا ولا يابسًا، وأما الدُّبُ فكان مُؤنَّنًا يَدْعو الرجال (١) إلى نفسِه، وأما الجِنْزيرُ فكان مِن النصارى الذين سألوا المائدة، فلما نَزلَت كفروا، وأما الجِرِّيثُ فكان كفروا، وأما الجِرِّيثُ فكان السبت، وأما الجِرِّيثُ فكان دَيُّونًا يَدْعو الرجالَ إلى حَلِيلتِه، وأمّا الضَّبُ فكان أعْرابيًّا يَسْرِقُ الحاجُ بَحْجَنِه، وأما الوَطُواطُ فكان رجلًا (١) يَسْرِقُ الثمارَ مِن رءوسِ النخلِ، وأما العَوْربُ فكان لا يَسْلَمُ أحدٌ مِن لسانِه، وأما الدَّعمُوصُ فكان نَمَّامًا يُفَرِّقُ بينَ الأَحِبَّةِ، وأما العنكبوتُ فامرأةٌ سَحَرَت زوجَها، وأما الأرنبُ فامرأةٌ كانت لا تَطْهُرُ مِن حَيضٍ، وأما شهَيلٌ فكان عَشَّارًا باليمنِ، وأما الرُّمَةُ فكانت بِنْتًا لبعضِ ملوكِ بنى إسرائيلَ افْتَنَ بها هاروتُ وماروتُ (١).

"وأخرَج الطبراني في « الأوسطِ » ، بسند ضعيف، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : جاء جبريلُ إلى النبي عَيَّا في حين غير حينِه الذي كان يَأْتِيه فيه، فقامَ إليه رسولُ اللَّهِ عَيَّا فقال : « يا جبريلُ ، مالى أراكَ مُتَغَيِّرُ اللونِ ؟ » فقال : ما جئتُك حتى أَمَر اللَّهُ بمفاتيحِ النارِ . فقال رسولُ اللَّهِ عَيَّا : « يا جبريلُ صِفْ لى النارَ ، وانعَتْ لى جهنمَ » . فقال جبريلُ : إن اللَّه تَبارك وتعالى أمر بجهنمَ فأُوقِدَ عليها "

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: «الناس».

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: «القردة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( الخريت ) ، وفي ص ، ب٢ : ( الحريت ) ، وفي ب١: ( الجريت ) .

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: «رجل».

<sup>(</sup>٥) بعده في ف ١: «رجل»، وبعده في م: «رجلا».

 <sup>(</sup>٦) قال ابن حزم في المحلى ١٤١/٨ : كل ما جاء في المسوخ في غير القرد والخنزير فباطل وكذب موضوع . وينظر الموضوعات لابن الجوزى ١٨٥/١ ، ١٨٦ .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : ص .

(الفَ عامِ حتى اليوسَّت، الله مَا مَر فأُوقِد عليها الفَ عامِ حتى احمرَّت)، ثم أَمَر فأُوقِد عليها الفَ عامِ حتى السودَّت، فهى سوداء مُظْلِمة ، لا يُضِيءُ شَرَرُها، ولا يُطْفَأُ لَهَبُها أَنَّ والذَى بَعَثَك بالحقِّ، لو أَن قَدْرَ (٥) (أَقُسْ إِبْرَةٍ فُتِح (٧) شَرَرُها، ولا يُطْفَأُ لَهَبُها أَنَّ والذَى بَعَثَك بالحقِّ، لو أَن قَدْرَ (١٠) الله عَن الأَرضِ كلُّهم جميعًا مِن حَرِّه، والذَى بَعَثَكَ بالحقِّ، لو أَن وبين السماء والأَرضِ لماتَ مَن في الأَرضِ جميعًا مِن حَرِّه، والذي بَعَثَك بالحقِّ لو أَن خازِنًا مِن خَزَنةِ جهنم بَرَز إلى أهلِ الدنيا فنظُروا إليه لماتَ مَن في الأَرضِ كلُّهم (١٠) مِن قُبْحِ (٧) وَجِهِه، ومِن نَتنِ ربيحِه، والذي بَعَثَك بالحقِّ لو أَن حَلَقِ (١٠) سلسلةِ أهلِ النارِ التي نَعَتَ اللَّهُ في والذي بَعَثَك بالحقِّ لو أَن حَلْقَ مِن حَلَقِ (١٠) سلسلةِ أهلِ النارِ التي نَعَتَ اللَّهُ في كتابِه وُضِعَت على جبالِ الدنيا لا وْفَضَّتْ وما تَقَارَّتْ (١١) حتى تنتهي إلى الأرضِ كتابِه وُضِعَت على جبالِ الدنيا لا وْفَضَّتْ وما تَقَارَتْ (١١) . فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْقِ إلى جبريلُ (١١) وأنت مِن اللَّهِ اللهِ إلى جبريلُ وهو يَهْكَى ، فقال وهو يَهْكَى ، فقال وهو يَهْكَى ، فقال : « تَبْكِى (١١) يا جبريلُ وأَنت مِن اللَّهِ اللهِ إلى جبريلُ وهو يَهْكَى ، فقال : « تَبْكِى (١١) يا جبريلُ وأنت مِن اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « لهيبها » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب ١، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب ١، ف ١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « فيح » .

<sup>(</sup>٨) في الأوسط: «النار».

<sup>(</sup>٩) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>١٠) في ب ١، والأوسط: «حلقة».

<sup>(</sup>١١) في الأوسط: « تقاربت » .

<sup>(</sup>١٢) بعده في الأوسط: « لا ينصدع قلبي فأموت قال » .

<sup>(</sup>۱۳ – ۱۳) سقط من : ب۲ .

"بالمكانِ الذى أنت به ؟ » . فقال : وما لى لا أَبْكى ؟ أنا أَ حَقُّ بالبكاءِ ، لَعَلِّى أَكُونُ فى علمِ اللَّهِ على غيرِ الحالِ أَ التى أنا عليها ، وما أَذرى لَعَلِّى أَبْتَلَى بما ابْتُلِى به إبليسُ ، فقد كان مِن الملائكةِ ، وما أَدرى لَعَلِّى أُبْتَلَى بما ابْتُلِى به هاروتُ وماروتُ . فَبَكَى رسولُ اللَّهِ عَلَيْ وَبَكَى جبريلُ ، فما زالا يَبْكيان حتى نُودِيا أن ": يا جبريلُ ويا محمدُ ، إن اللَّه قد أَمَّنَكما أَنْ تَعْصِياه أَنْ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا ۚ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْـنَةٌ ﴾ .

أخرج ابنُ جريرٍ، عن الحسنِ وقتادةَ قالا: كانا يُعَلِّمان السحرَ، فأُخِذ عليهما ألا يُعَلِّما أحدًا حتى يقولا: ﴿ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْـنَةٌ ﴾ قال : بلاتُ (٢) . قولُه تعالى : ﴿ فَلَا تَكُفُرُ ۗ ﴾ .

أخرَج البزارُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودِ قال : مَن أتَى كاهنًا أو ساحرًا فصَدَّقه بما يقولُ ، فقد كفَرَ بما أُنزِلَ على محمدِ (^) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في ب ٢: « وأنا » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الحالة » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب ١، ب ٢.

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٢٥٨٣) بزيادة في آخره . قال الهيثمي : فيه سلام الطويل ، وهو مجمع على ضعفه . مجمع الزوائد ٢٨٧/١٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>۷) ابن جرير ۲/ ۳۵۷.

<sup>(</sup>٨) البزار (١٨٧٣، ١٩٣١)، وعند الحاكم ٨/١ من حديث أبي هريرة مرفوعًا. وقال الهيثمي : رجاله رجال المسحيح خلا هبيرة بن يريم، وهو ثقة . مجمع الزوائد ٥/٨١، وينظر غاية المرام للألباني (٢٩٠).

وأخرَج البزارُ عن عِمرانَ بنِ حصينِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « ليس مِنَّا مَن تَطَيَّرَ أُو تُطُيِّر له ، أُو تَكَهَّنَ أُو تُكِهِّنَ له ، أُو سَحَرَ أُو سُحِرَ له ، ومَن عَقَدَ عُقْدةً ، ومَن عَقَدَ عُقْدةً ، ومَن أَتَى كاهنًا ، فصَدَّقَه بما يقولُ ، فقد كَفَر بما أُنزِل على محمدٍ » (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن صفوانَ بنِ سُلَيمٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن تَعلَّمَ شيئًا مِن السِّحْرِ قليلًا أو كثيرًا كان آخِرَ عهدِه مِن اللَّهِ » (٢٠) .

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، عَن قتادةً فِي قولِه : ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ مَا عَن صاحبِه ، قال : يُؤخِّدُون (٢) أَحَدَهما عن صاحبِه ، ويُبَغِّضُون أَحَدَهما إلى صاحبِه (١) .

وأَخْرَجَ ابنُ جريرٍ عن سفيانَ في قولِه: ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ﴾ . قال : بقضاءِ اللَّه (°).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، (وابنُ جريرٍ) ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلَقَـدَ عَلِمُوا ﴾ . قال : لقد عَلِم أهلُ الكتابِ فيما يَقْرءون مِن كتابِ اللَّهِ ، وفيما عُهِد

<sup>(</sup>۱) البزار (۲۰۶۶ – كشف الأستار). قال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع ، وهو ثقة . مجمع الزوائد ۱۱۷/۵ ، والحديث حسنه الألباني في غاية المرام (۲۸۹).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٨٧٥٣). والحديث مرسل ، صفوان بن سليم لم يدرك النبي علي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « يوحدون » ، وفي ب٢ : « يؤخرون » . والتأخيذ : أن تحتال المرأة بحيل في منع زوجها عن جماع غيرها ، وذلك نوع من السحر . اللسان (أخ ذ) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ٣٥٩، ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١، م.

لهم، أن الساحر لا خَلاق له عندَ اللَّهِ يومَ القيامة (١).

وأخرَج مسلمٌ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن النبي ﷺ قال : «إن الشيطانَ يَضَعُ عرشَه على الماءِ ، ثم يَنعَثُ سَراياه في الناسِ ، فأقْرَبُهم عندَه مَنْزلةً أعظمُهم عندَه فِتْنةً ، (أيجيءُ أحدُهم أفيقولُ : ما زلتُ بفلانِ حتى تَركتُه وهو يقولُ كذا عندَه فِتْنةً ، (فيقولُ إبليسُ : لا واللَّهِ ما صَنعْتَ شيئًا . ويَجِيءُ أحدُهم أفيقولُ : ما تركتُه حتى فَرَقْتُ بينَه وبينَ أهلِه . فيقرّبُه ويُدْنِيه ويَلْتَزِمُه ، ويقولُ : نِعْمَ أنتَ » (أي

وأخرَج [٢٤٤] أبو الفرج الأصبهانيُّ في « الأغاني » عن عمرِو بنِ دينارِ قال : قال الحسنُ (٥) بنُ عليٌ بنِ أبي طالبِ لذَرِيحٍ أبي قيسٍ (٦): أحَلَّ لك أن فَرُّقتَ بينَ (٧ قيسٍ ولُبْنَي ٧)؟ أما سمعتَ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ : ما أُبالي أَفرُّقتُ بينَ الرجل وامرأتِه أو (٨) مَشَيتُ إليهما بالسيفِ (٩) ؟

وأخرَج ابنُ ماجه عن أبى رُهُم قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مِن أفضلِ الشَّفاعةِ أَن يُشَفَّعُ (١٢) بينَ الاثنين (١١) في النكاح » (١٢).

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « فما ».

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٨١٣).

<sup>(</sup>٥) في الأغاني: « الحسين».

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص : « قبيس » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ف ١: « نفس وبيني » .

<sup>(</sup>A) في الأصل ، ص ، ب٢ : «أم».

<sup>(</sup>٩) أبو الفرج ٩/ ١٨٤.

<sup>(</sup>۱۰) في ص، ب۲: «تشفع».

<sup>(</sup>١١) في الأصل ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : ( اثنين ) .

<sup>(</sup>١٢) ابن ماجه (١٩٧٥). ضعَّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣٢٠٣).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَا لَهُ فِى ٱلْآخِـرَةِ مِنَ خَلَتَقٍ ﴾ . قال : قِوامٌ (١) .

وَأَخْرَجَ ابنُ أَبَى حَاتَمَ عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهُ : ﴿ مَا لَهُو فِى ٱلْآخِـرَةِ مِنْ خَلَتَوْ ﴾ . قال : مِن نصيبٍ (٢) .

وأخرَج الطَّشتى فى « مسائلِه » عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ مَا لَهُ فِى ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ . قال : نصيبٍ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أمَا سمِعتَ أميةَ بنَ أبى (٢) الصَّلْتِ وهو يقولُ (٤) :

يَدْعُونَ بالوَيلِ فيها لا خَلاقَ لهم إلا سَرابيلُ مِن قِطْرٍ وأَغْلالُ (°) وأخرَج ابنُ جرير عن مجاهد: ﴿ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِن خَلَقَ ﴾ . قال : مِن نصيبِ ('') .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرِ ، عن الحسنِ : ﴿ مَا لَهُو فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنَ خَلَتَوْ ﴾ . قال : ليس له دِينٌ (٧) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَبِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِـ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ۱۹٥/۱ (۱۰۲٦).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٥) الطستى - كما في الإتقان ٨١/٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ١/ ٥٤، وابن جرير ٢/ ٣٦٦.

أخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن السدىِّ فى قولِه: ﴿ وَلَبِنُسَ مَا شَكَرُواْ ﴾ . قال: باعوا<sup>(۱)</sup> .

قُولُه تِعالَى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا ﴾ الآية .

أخوَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كلُّ شيءٍ في القرآنِ « لو » فإنه لا يكونُ أبدًا (٢٠ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿لَمَثُوبَةً﴾ قال: ثوابٌ ".

قُولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَـقُولُوا رَعِنَ ﴾ الآية.

أخرَج ابنُ المباركِ في «الزهدِ»، وأبو عبيد في «فضائلِه»، وسعيدُ بنُ منصورِ في «سننِه»، وأحمدُ في «الزهدِ»، ' وابنُ أبي حاتم ' ، وأبو نُعيمٍ في «الحليةِ»، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ»، عن ابنِ مسعود ( ) أن رجلًا أتاه فقال: اعهَدْ إلى . فقال: إذا سمِعتَ اللَّه يقولُ: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ . فأرعها ( ) سمعَك ، فإنه خيرٌ يأمُرُ به ، أو شَرٌّ يَنْهَى عنه ( )

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١/٣٦٧، وابن أبي حاتم ١/٥٩١ (١٠٣٠).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١٩٦/١ (١٠٣٤).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١/ ٥٤، وابن جرير ١/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «عباس».

<sup>(</sup>٦) في النسخ : « فأوعها » . وينظر مصادر التخريج ، واللسان ( رع ى ) .

<sup>(</sup>۷) ابن المبارك (۳٦) ، وأبو عبيد ص ٣١، وسعيد بن منصور (٥٠، ٨٤٨) ، وأحمد ص ١٥٨، وابن أبي حاتم ١/ ١٩٦، وأبو نعيم ١/ ١٣٠، والبيهقي (٢٠٤٥) . قال محقق سنن سعيد : سنده ضعيف لانقطاعه .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبنُ أبى حاتمٍ ، وأبنُ أبى حاتمٍ ، وأبو نُعيمٍ فى «الحليةِ » ، عن خيثمةَ قال : ما تَقْرَءُون فى القرآنِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الْمَسَاكِينُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وأبو الشيخِ، عن خيثمةَ قال: ما كان '' في القرآنِ'': ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ عَامَنُوا ﴾. فهو في التوراةِ ''والإنجيلِ'': يأيُّها المساكينُ.

وأخرَج أبو نُعيمٍ في «الدلائلِ» عن ابنِ عباسٍ قال: ﴿ رَعِنَ ﴾ بلسانِ اليهودِ السَّبُ القبيحُ ،/ فكان اليهودُ يقولون لرسولِ اللَّهِ ﷺ سِرًّا (٤٠) ، فلما سمِعوا ١٠٤/١ أصحابَه يقولون أعْلَنوا بها ، فكانوا يقولون ذلك ويَضْحَكون فيما بينَهم ، فأنزَل اللَّهُ الآية .

وأخرَج أبو نعيم فى «الدلائلِ» عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ لَا تَـعُولُواْ رَخِرَج أَبُو نعيم فى «الدلائلِ» عن ابنِ عباسٍ فى قولُه! ﴿ وَقُولُواْ آنظُرْنَا﴾ . يريدُ: اسمَعْنا . فقال المؤمنون بعدَها: مَن سَمِعتُموه يقولُها فاضرِبوا عُنُقَه . فانتَهت اليهودُ بعدَ ذلك (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه :

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۲/ ۱۲۲، وابن أبي شيبة ۱۳/ ۶۶۹، وابن أبي حاتم ۱۹۶/۱ (۱۰۳٦)، وأبو نعيم ۱۹۶/۱ (۱۰۳۸)، وأبو نعيم

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم (٦) .

﴿ لَا تَــُعُولُواْ رَعِنَ اللهِ. قال: كانوا يقولون للنبيّ ﷺ: أَرْعِنا سَمْعَك. وإنما ﴿ رَعِنَ اللهِ عَالَمُنا (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن السدى قال : كان رجلان مِن اليهودِ ؟ مالكُ بنُ الصَّيفِ ، ورفاعةُ بنُ زيدٍ ، إذا لَقِيا النبيَّ ﷺ قالاً له وهما يُكلِّمانه : راعِنا سمعَك ، واسْمَعْ غيرَ مُسْمَعِ . فظنَّ المسلمون أن هذا شيءٌ كان أهلُ الكتابِ (أيُعَظِّمون به أنبياءَهم ، فقالوا للنبيِّ ﷺ ذلك ، فأنزَل اللَّهُ تعالى : ﴿ يَعَالَيْهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ تعالى : ﴿ يَعَالَيْهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ تعالى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَوْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن أبى صخرِ قال : كان رسولُ اللّهِ عَلَيْتِهِ إذا أدبَر نادَاه مَن كانت له حاجةٌ مِن المؤمنين فقالوا : أرْعِنا سمعَك . فأعظَم اللّهُ رسولَه أن يقالَ له ذلك ، وأمَرهم أن يقولوا : انظُونا . ليُعَزِّروا رسولَه ويوقروه (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو نعيمٍ في « الدلائل » ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ لَا تَقُولُواْ رَعِنَكَا ( ) ﴾ . قال : قولًا كانت اليهودُ تقولُه استهزاءً ، فكرِهه اللَّهُ للمؤمنينِ أن يقولوا كقولِهم ( ) .

<sup>(</sup>١) في ف١ ، م : ﴿ طاعنا ﴾ .

والأثر عند ابن جرير ٢/٥٧٦ – ٣٧٦، وابن أبي حاتم ١٩٦/١ (١٠٣٨)، والطبراني (١٢٦٥). (٢ – ٢) في الأصل: « يعظمونه » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٣٧٧/٢ - ٣٤٨، وفيه: كان رجلا من اليهود ... يدعى رفاعة بن زيد . فذكر نحوه .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١٩٧/١ (١٠٤٢).

<sup>(</sup>٥) في ب ١، م: «ارعنا».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٣٧٥.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو نعيمٍ في « الدلائلِ » ، عن عطيةَ في قولِه : ﴿ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا سَمْعَك . حتى قَلُواْ رَعِنَا سَمْعَك . حتى قالها أناسٌ من المسلمين ، فكره اللَّهُ لهم ما قالت اليهودُ (١) .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَكَ ﴾ . أي : أرْعِنا (٢) سمعَكَ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَا تَــُهُولُواْ رَعِنَكَ ﴾ . قال : خِلافًا ('') .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَكَا ﴾ قال : لا تقولوا : اسمعْ منا ونسمعَ منك . وقولوا : ﴿ ٱنظُرْبَا ﴾ أفهمننا ، ييّنُ لنا (٥٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى العاليةِ قال: إن مشرِكِى العربِ كانوا يقولون إذا حدَّث بعضُهم بعضًا يقولُ أحدُهم لصاحبِه: أَرْعِنى سمعَك. فنُهُوا عن ذلك (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، والنحاسُ في « ناسخِه » ، عن عطاءٍ في قولِه : ﴿ لَا تَقُولُوا ۚ رَعِنَا ﴾ . قال : كانت لغةً في الأنصار في الجاهلية ؛

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) في ب٢: « أرعانا ».

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق (سيرة ابن هشام - ٥٦٠/١) ، وابن جرير ٢/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ٣٧٤، ٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٣٧٧.

فَنَهَاهِمِ اللَّهُ أَن يقولُوها ، وقال : قولوا : ﴿ أَنْظُرْنَا وَٱسْمَعُوا ۗ ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ أنه قرأ : (راعنًا). وقال : الراعنُ من القولِ الشَّحْرِيُ منه (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السديِّ في قولِه : ﴿ وَٱسْمَعُوا ۗ . قال : اسمَعوا ما يقالُ لكم (٣) .

وأخرَج أبو نعيم في « الحليةِ » عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « ما أنزَل اللَّهُ آيةً فيها : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ إلَّا وعليٌّ رأسُها وأميرُها ( ) . قال أبو نعيم : لم نكتُبُه مرفوعًا إلَّا من حديثِ ابن أبي خَيْثَمة ، والناسُ رَوَوْه موقوفًا ( ) .

قولُه تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَغْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ، مَن يَشَكَآءً ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ، مَن يَشَكَآءٌ ﴾. قال : القرآنُ والإسلامُ (١) .

قولُه تعالى : ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا (٧) ﴾ الآية .

أَخْرَجِ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، والحاكمُ في « الكُنِّي » ، وابنُ عَدَيٌّ ، وابنُ عَسَاكرَ ،

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲/ ۳۷۷، والنحاس ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١٩٧/١ (١٠٤١). وقراءة الحسن شاذة ، ينظر إتحاف فضلاء البشر ص ٨٨.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) في ص : ﴿ أُسيرِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ١٩٩/١ (١٠٥١).

<sup>(</sup>۷) فی ص، ب۱ ، ب۲ ، ف۱ ، م: « ننسأها » . وهی قراءة ابن کثیر وأبی عمرو ، والمثبت قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والکسائی . ینظر حجة القراءات ص ۱۱۰، ۱۱۰ .

عن ابنِ عباسٍ قال: كان مما يَنزِلُ على النبي عَلَيْهُ الوحيُ بالليلِ، وينساه بالنهارِ، فأنزَل اللّهُ: ﴿ مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا (١) نَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ (١).

وأخرج الطبراني عن ابن عمر قال: قرأ رجلان من الأنصار سورة أقرأهما " رسولُ الله على الله على عن ابن عمر قال فقاما يقرأان ذات ليلة يصلّيان ، فلم يقدرا منها على حرف . فأصبتحا غادين على رسولِ الله على الله على الله على أنسخ أو نسم أنسى أن الله الله على الله الله الله على أنسك أن النهوا عنها » . فكان الزهري يقرؤها : ﴿ مَا نَنسَخ مِنْ مَا يَتِهِ أَوْ نُنسِهَا ﴾ بضم النون خفيفة (٥) .

وأخرَج البخاري ، والنسائي ، وابنُ الأنباري في كتابِ «المصاحفِ » ، وابنُ الأنباري في كتابِ «المصاحفِ » ، والحاكم ، والبيهقي في «الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال عمرُ : أَقرؤنا أُبيّ ، وأقضانا عليّ ، وإنا لنَدَعُ شيعًا من قراءةِ أُبيّ ؛ وذلك أن أُبيّا يقولُ : لا أدعُ شيعًا سيعتُه من رسولِ اللَّهِ عَيَالِيْ . وقد قال اللَّهُ : ( ما نَنسَخْ مِنْ آيةٍ أو ننسأها (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وأبو داودَ في « ناسخِه » ، وابنُه في « المصاحفِ » ، والنسائيُ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، والحاكمُ

<sup>(</sup>١) في ص ، ب ١، ف ١، م: «نسأها».

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ۲۰۰/۱ (۱۰۵۸)، وابن عدى ٦/ ٢٢٤٣، وابن عساكر ١٥/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) في ص ، ب ١ ، ب ٢ ، ف ١ : « أقرأها » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب١، ف١، م: « أو نسئ » ، وعند الطبراني : « وأنسي » .

<sup>(</sup>٥) الطبراني (١٣١٤١). قال الهيثمي: فيه سليمان بن أرقم، وهو متروك. مجمع الزوائد ١٥/٦.

<sup>(</sup>٦) في ب٢: « ننسها » .

والأثر عند البخاري (٤٤٨١ ، ٥٠٠٥)، والنسائي في الكبري (١٠٩٥)، والحاكم ٣/٥٠٥، والبيهقي ٧/ ١٥٥.

وصحّحه ، عن سعدِ بنِ أبى وقاصِ أنه قرأ : (ما نَنسَخْ مِنْ آيةِ أو تَنْساها (١) . فقيل له : إن سعيدَ بنَ المسيبِ يقرأ : ﴿ نُنسِهَا ﴾ . فقال سعدٌ : إن القرآنَ لم ينزِلْ على المسيّبِ ولا على آلِ المسيّبِ . قال اللّهُ : ﴿ سَنُقْرِثُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴾ [الأعلى : ٦] . ﴿ وَأَذَكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتٌ ﴾ [الكهف : ٢٤] .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ » ، عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ( ما نَنْسَخْ من آية أو نَنْسَاها ) . يقولُ : ما نُبَدِّلْ من آية ( أو نَشُرُ كُها لا ) نبدًلْها ﴿ نَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَا آقَ مِثْلِها ﴾ . يقولُ : خير لكم فى المنفعةِ ( وأرفقَ بكم ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ قال : خطَبنا عمرُ فقال : يقولُ اللَّهُ ١٠٥/ تعالى : (ما نَنْسَخُ/ مِنْ آيةٍ أَوْ نَنْسَأُها (٥) أي : نُؤَخِّرُها (١) .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ عن مجاهدٍ أنه قرَأ : ﴿ أُو نَنْسَأُها ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فى النسخ : « ننساها » . والمثبت من تفسير عبد الرزاق ، وفى فتح البارى ١٦٧/٨ ضبطها بالحروف قال : بفتح المثناة خطابًا للنبى ﷺ . وفى بقية المصادر اختلاف كثير فى ذكر القراءتين ، وقراءة : ( تنساها ) شاذة .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ١/ ٥٥، وسعيد بن منصور (٢٠٨ - تفسير)، وابن أبى داود ص ٩٦، والنسائى فى الكبرى (١٠٩٦)، وابن جرير ٢/ ٣٩١، وابن أبى حاتم ١/ ٢٠١ (١٠٥٩)، والحاكم ٢/ ٢١٥، قال محقق سنن سعيد: سنده ضعيف ، لجهالة القاسم بن عبد الله بن ربيعة .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب ٢.

والأثر عند ابن جرير ٢/ ٣٨٩، ٣٩٣، ٣٩٩، وابن أبي حاتم ٢٠١/١ (١٠٦٥)، والبيهقي (٤٨٦)، وقال محقق الأسماء والصفات: إسناده ضعيف. وقراءة: (ننساها) شاذة.

<sup>(</sup>٥) في مصدر التخريج: ( ننسها ) .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ٢٠١/١ (١٠٦٣).

وأخرَج أبو داودَ في « ناسخِه » عن مجاهدِ قال : في قراءةِ أُبَيِّ : ( ما نَسْمَخْ مِن آيةٍ أو نُنْسِكَ ) (١٠ .

وأخرَج آدمُ بنُ أبى إياسٍ ، وأبو داودَ فى « ناسخِه » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن مجاهدِ ، عن أصحابِ ابنِ مسعودِ فى قولِه : ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ . قال : نُشْتِ خطَّها ونُبَدِّلْ حكمَها ، (أو نَنْسَأُها (٢)) . قال : نؤخُرها عندَنا (٢) .

وأخرَج آدمُ ، وابنُ جريرٍ ، والبيهقيُّ ، عن عُبيدِ بنِ عُميرٍ في قولِه : ( ما نَنْسَخْ من آيةٍ أو نَنْساها ) . يقولُ : أو نترُكُها ، نرفعُها من عندِهم ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ قال : في قراءةِ ابنِ مسعودٍ : (ما نُنْسِكَ مِن آيةٍ أو نَنْسَخْها) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو داودَ في « ناسخِه » ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادة قال : كانتِ الآيةُ تنسَخُ الآيةَ ، وكان نبى اللهِ يقرأُ الآيةَ والسورةَ وما شاءَ اللهُ منَ السورةِ ، ثم تُرفَعُ ، فيئسِّيها اللهُ نبيَّه ، فقال اللهُ يقصُّ على نبيّه : ﴿ مَا نَنسَخَ مِنَ السورةِ ، ثم تُرفَعُ ، فيئسِّيها اللهُ نبيَّه ، فقال اللهُ يقصُّ على نبيّه : ﴿ مَا نَنسَخَ مِنَ السورةِ ، ثم تُرفَعُ ، فيها أَرْ مِثْلِها أَوْ مِثْلِها أَهُ ، فيها نهى (٢٠) .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة شاذة ، ينظر البحر المحيط ٣٤٣/١ .

<sup>(</sup>٢) في مصدري التخريج: ( ننسها ) .

<sup>(</sup>٣) آدم (تفسير مجاهد - ص ٢١١) ، وابن جرير ٢/ ٣٩٠، وابن أبي حاتم ١/ ١٩٩، ٢٠٠ ( ١٠٥٥،

<sup>(</sup>٤) آدم ( تفسير مجاهد – ص ٢١٠ ) ، ابن جرير ٢/ ٣٩١، ٤٠٠، والبيهقي (٤٨٧).

<sup>(</sup>۵) فی ف ۱: (نسأها).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٣٩١.

وأخرَج أبو داودَ في «ناسخِه» عن ابنِ عباسِ قال: (ما نَنْسَخْ مِن آيةٍ أَوْ نَنْسَخْ مِن آيةٍ أَوْ نَنْسَأُهَا نَأْتِ بخيرِ منها أو مثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَن اللَّهَ على كلِّ شيءِ قديرٌ). ثم قال: ﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا عَالَىٰهُ مُكَانَ عَالَكُمْ كَالَةُ لَا الله على كلِّ مَعْمُوا اللَّهُ لَا مَا عَلَيْهُ لَا الله على كلِّ شيء قديرٌ). ثم قال: ﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا عَالَىٰهُ مَكَانَ عَالَكُمْ لَا الله على عَلَمْ اللهُ لَا الله على عَلَمْ اللهُ لَا الله على عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ لَا الله على عَلَمْ الله على الله على عَلَمْ الله على عَلَمُ الله على عَلَمْ الله على عَلَمْ الله على عَلَمْ الله على عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عُلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَ

وأخرَج أبو داودَ ، وابنُ جريرٍ ، عن أبي العاليةِ قال : يقولون : ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَاهَا ) : كان اللَّهُ أَنزَلَ أمورًا من القرآنِ ثم رفَعَها فقال : ﴿ نَأْتِ جِغَيْرٍ مِّنْهَا آوْ مِثْلِهَا أَوْ مِثْلِها أَ ﴾ أَوْ مِثْلِها أَ ﴾ أَوْ مِثْلِها أَ ﴾ أَوْ مِثْلِها أَ ﴾ أَن

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ أَوْ نُنسِهَا ﴾ قال : إن نبيَّكم ﷺ وأُخْرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ أَوْ نُنسِهَا ﴾ قال : إن نبيَّكم ﷺ أُقْرِءونه (١٠) .

وأخرَج أبو داود فى «ناسخِه»، وابنُ المنذرِ، وابنُ الأنبارى فى «المصاحفِ»، وأبو ذَرِّ الهَروىُ فى «فضائلِه»، عن أبى أمامة بن سهلِ بنِ محنيفِ أن رجُلًا كانت معه سورة فقام من الليلِ فقام بها فلم يقدِرْ عليها، "وقام آخرُ ("يَقْرَأُ بها")، فلم يَقْدِرْ عليها"، وقام آخرُ فلم يقدِرْ عليها، فأصبحُوا فأتَوْا رسولَ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ فاجتمعُوا عندَه فأحبرُوه، فقالَ: «إنها نُسِخَتِ البارحةَ».

وأخرَج أبو داودَ في « ناسخِه » ، والبيهقيُّ في « الدلائلِ » ، من وجهِ آخرَ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٣٩٣/٢ ، ٤٠٠ من قول الربيع بن أنس .

<sup>(</sup>٣) في ب ١، ف ١: «نسيه».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ٣٨٩، ٣٩١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ف ١ ، وفي م : «بها».

عن أبي أمامة ، أن رهطًا من الأنصارِ من أصحابِ النبي ﷺ أُخْبَرُوه أن رجلًا قامَ من جوفِ الليلِ يريدُ أن يفتَتِحَ سورةً كان قد وعاها ، فلم يقدِرْ منها على شيء إلا بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ ، ووقع ذلك لناس (۱) من أصحابِه ، فأصبحُوا فسألوا رسول اللَّهِ ﷺ عن السورةِ ، فسكتَ ساعةً لم يَرجِعْ إليهم شيئًا ، ثمَّ قال : «نُسخِتَ البارحةَ » . فنسِخت من صدورِهم ومن كلِّ شيءٍ كانت فيه (۱) .

وأخرَج ابنُ سعد، وأحمدُ، والبخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داودَ في «ناسخِه»، وابنُ الضَّريْسِ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ حبانَ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ»، عن أنسِ قال: أَنزَلَ اللَّهُ في الذين قُتِلوا ببئرِ معونة (آنا قَرَأْناه حتى نُسِخ بعدُ: (أن بلّغوا قومَنا أنا قد لقِينَا ربَّنا فَرضِيَ عنّا وأَرْضَانا)

وأخرَج مسلمٌ ، وابنُ مرْدُويَه ، وأبو نعيمٍ في «الحلية» ، والبيهقيُّ في «الحلية) ، والبيهقيُّ في الطولِ «الدلائلِ» ، عن أبي موسى الأشعريِّ قال: كنا نقرأً سورةً نُشَبِّهُها في الطولِ والشدةِ بـ « براءةً » فَأُنْسِيتُها ، غيرَ أنى حفِظتُ منها : (لو كان لابنِ آدمَ واديان من مالٍ لابتغى واديًا ثالثًا ولا يملأُ جوفَه إلا الترابُ ) . وكنا نقرأُ سورةً نُشَبِّهُها (٥)

<sup>(</sup>١) في ب ١: « للناس».

<sup>(</sup>۲) البيهقي ۷/ ۱۵۷.

<sup>(</sup>٣) في ف ١: ﴿ معاوية ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ۲/۳۰، ۵۶، وأحمد ۱۱۹/۱۹ (۱۲۰۹۶) ، ۲۰۳/۲۱ (۱۳۶۸۳)، والبخاری (۱۳۹۸۳) ، والبخاری (۴۰۹۰ (۱۳۹۸۳)) ، وابن جریر فی تاریخه ۲۹۲۷ – ۵۵۰، وابن حبان (۲۲۳۷) ، والبیهقی ۳٤۷/۳ ، ۳٤۸ .

<sup>(</sup>٥) في ب١: ( تشبهها ٥ .

بإحدى المسبِّحاتِ ، أوِّلُها : (سبَّح للَّهِ ما في السماواتِ) . فأُنسيناها (١) ، غيرَ أني حفِظتُ منها : (يأيُّها الذين آمنوا (١ لمَ تقولون ) ما لا تفعلُون ، فتُكتَبُ شهادة [٥٢٠] في أعناقِكم ، فتُسألون (٢) عنها يومَ القيامة ) .

وأُخْرَج أَبُو عُبيدٍ في « فضائلِه » ، وابنُ الضَّريسِ ، عن أبي موسى الأشعريِّ قال : نزلَت سورةٌ شديدةٌ نحوَ « براءةً » في الشدةِ ثم رُفِعَت ، وحُفِظ (٥ منها : (إن اللَّهَ سَيُؤَيِّدُ هذا الدِّينَ بأقوامِ لا خَلَاقَ لهم )(١) .

ولفظُ (٢٠ ابنِ الضَّرَيْسِ: (ليُؤيِّدَنَّ اللَّهُ هذا الدينَ برجالِ ما لَهم في الآخرةِ مِن خَلَاقٍ ، ولو أن لابنِ آدمَ واديين من مالٍ لتمنَّى واديًا ثالثًا ، ولا يَمْلأُ جوْفَ ابنِ آدمَ إلا ابترابُ ، إلا مِن تابَ فيتوبُ اللَّهُ عليه واللَّهُ غفورٌ رحيمٌ ) .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وأحمدُ ، والطبرانيُّ في «الأوسطِ» ، والبيهقيُّ في «هُ والحَرَج أبو عبيدٍ ، وأحمدُ ، والطبرانيُّ في «الأوسطِ» ، والبيهقيُّ إذا أُوحِي إليه وقد الليثيِّ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا أُوحِي إليه أَتَيْنَاه فعَلَّمَنا مُمَّا أُوحِي إليه . قال : فجئتُه ذاتَ يومٍ فقال : «إن اللَّهَ يقولُ : (إنا أنزلنا المالَ لإقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ ، ولو أن لابنِ آدمَ واديًا لأحبُ أن يكونَ إليه

<sup>(</sup>١) في مصدري التخريج: ( فأنسيتها ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب١، ب٢: « لا تقولوا » .

<sup>(</sup>٣) في ب٢ : « فتسألوا » .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٠٥٠)، أبو نعيم ٧/٧٥١.

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: «وحفظت».

<sup>(</sup>٦) أبو عبيد ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٧) في ف١، م : « وأخرج » .

<sup>(</sup>٨) في ف ١، م: «ما».

الثانى ، ولو كان له الثانى لأحبَّ أن يكونَ إليهما الثالثُ (') ، ولا يَمْلاُ جوفَ ابنِ آدمَ إلا الترابُ ، ويتوبُ اللَّهُ على من تابَ ) » ('' .

وأخرَج ("أبو عبيد")، وأحمدُ، (أوأبو يعلى)، والطبراني، عن زيدِ بنِ أرقَمَ قال : كنا نقرَأُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ : (لو كان لابنِ آدمَ واديان من ذهبِ وفضة لابتغى الثالث، ولا يملأُ بطنَ ابنِ (٥) آدمَ إلا الترابُ، ويتوبُ اللَّهُ على من تابَ) (١)

وأخرَج أبو عبيدٍ ، /والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، عن ابنِ عباسٍ قال : سمِعتُ ١٠٦/١ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ : « لو أن لابنِ آدمَ ملءَ وادٍ مالًا لأحبُّ أن له إليه مثلَه ، ولا يملأُ عينَ ابنِ آدمَ إلا الترابُ ، ويتوبُ اللَّهُ على من تابَ » . قال ابنُ عباسٍ : فلا

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ب ١، ب ٢: «ثالثا»، وفي ف ١ ، م : «ثالث».

<sup>(</sup>٢) أبوعبيد ص ١٩٢، وأحمد ٢٣٧/٣٦ (٢١٩٠٦)، والطبراني (٢٤٤٦)، والبيهقي (٢٧٧،١٠٢٧٨).

قال الهيشمى : رجال أحمد رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٤٠/٧ ، وقال محققو المسند : إسناده ضعيف . (٣ – ٣) في الأصل : « عبد بن حميد » ، وفي ب ١، ف ١، م : « داود » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٦) أبو عبيد – كما فى الفتح ٢٥٩/١١ – وأحمد ٣١/٣٢ (١٩٢٨)، والطبرانى (٣٣٠٥). وقال الهيثمى : رواه أحمد والطبرانى والبزار بنحوه ، ورجالهم ثقات . مجمع الزوائد ٢٤٣/١.

<sup>.</sup> ۲ - ۷) سقط من : الأصل ، ص ، ب ۱، ب ۲ .

<sup>(</sup>٨) أُحَمد ٢٥/٢٣، ٣١ (٢٥٧٤، ١٤٦٥٥) مرفوعًا ، وليس فيه لفظ النسخ . قال الهيشمي : فيه ابن لهيعة ويعتضد حديثه بما يأتي ، وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٢٤٣/١٠ – وقال محققو المسند : حديث صحيح .

أَدْرى أَمِن القرآنِ هُو أَم لا<sup>(١)</sup>.

وأخرَج البزارُ ، وابنُ الضَّريْسِ ، عن بُرَيْدَةَ : سمِعتُ النبيَّ ﷺ يَقْرَأُ فى الصلاةِ : (لو أن لابنِ آدمَ واديًا مِن ذهبٍ لابتغى إليه ثانيًا ، ولو أعْطِى ثانيًا لابتغى إليه ثالثًا ، ولا يَمْلَأُ جوفَ ابنِ آدمَ إلا الترابُ ، ويتوبُ اللَّهُ على من تابَ ) (٢)

وأخرَج ابنُ (٢) الأنباريِّ عن زِرِّ (٤) قال: في قراءةِ أبيٌّ بنِ كعبِ: (ابنُ آدمَ لو أُعْطِى وادييْنِ مِن مالِ لالْتَمَسَ ثالثًا، ولا أُعْطِى وادييْنِ مِن مالِ لالْتَمَسَ ثالثًا، ولا يُمْلَأُ جوفَ ابنِ آدمَ إلا الترابُ، ويتوبُ اللَّهُ على من تابَ).

وأخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ عن ابنِ عباسٍ قال : كنَّا نقرَأُ : ( لا ترغبُوا عن آبائِكم فإنه كفرٌ بكم ، وإن كفرًا ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، وابنُ حبًانَ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : إن الله بعَث محمدًا بالحقّ ، وأنزَل معه الكتابَ ، فكان فيما أنزَل عليه آيةُ الرجمِ ، فرجَم ورجَمْنا بعده . ثم ( قال : قد كنا نقرأً أ : ( ولا ترغبُوا عن آبائِكم فإنه كفرٌ بكم أن ترغبُوا عن آبائِكم ) .

<sup>(</sup>١) أبو عبيد ص ١٩٢، ١٩٣، والبخاري (٦٤٣٧)، ومسلم (١١٨) (١٠٤٩).

 <sup>(</sup>۲) البزار (۳۹۳۶ - كشف). قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير صبيح أبي العلاء، وهو ثقة.
 مجمع الزوائد ۱۰/ ۲٤٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: « ذر ». وينظر تهذيب الكمال ٩/٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) في ف ١: «كفر».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق (٩٧٥٨)، وأحمد ٣٧٨/١، ٤٤٩ (٣٧٦، ٣٩١)، وابن حبان (٤١٤، ٤١٣) وربي عبد الشيخ أحمد شاكر.

وأخرَج 'الطيالسي، و' أبو عبيد، 'والطبراني، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : كنا نقراً فيما نقراً : (لا ترغبوا عن آبائِكم فإنه كفر بكم). ثم قال لزيد بن ثابت : أكذلك يا زيد ؟ قال : نعم (").

وأخرَج ابنُ عبدِ البرِّ في « التمهيدِ » من طريقِ عدى بنِ عدى بنِ عدى بنِ أُعَمِيدِ هَ ابنِ فروةً أَ ) ، عن أبيهِ ، عن جدِّه عَمِيرةً ( ) بنِ فروةً أَ ) أن عمرَ بنَ الخطابِ قال لأبي : أو ليس كنا نقرأ فيما نقرأ من كتابِ اللَّهِ : (إن انتفاءَكم من آبائِكم كفرٌ بكم ) ؟ فقال : بلى . ثم قال : أو ليس كنا نقرأ : ( الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحَجرُ ) فيما فقدُنا من كتابِ اللَّهِ ؟ فقال أبي : بلى ( )

وأخرَج أبو عُبيد<sup>(^)</sup> عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمةَ قال : قال عمرُ لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ : ألم تجِدْ فيما أُنزل علينا : (أن جاهِدوا كما جاهَدْتُم أوَّل مرَّةٍ). فإنا لا نجيدُها ؟ قال : أُسقِطَت فيما أُسْقِط من القرآنِ (<sup>^)</sup>.

وأخرَج أبو عُبَيْدٍ ، وابنُ الضَّرَيْسِ ، وابنُ الأنباريِّ في « المصاحفِ » ، عن ابنِ عمرَ قال : لا يقولَنَّ أحدُكم : قد أخذتُ القرآنَ كلَّه . ما يُدْريه ما كلَّه ؟ قد ذهب

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص: « عن عدى بن عدى قال: قال ».

<sup>(</sup>٣) الطيالسي (٥٦)، وأبو عبيد ص ١٩٣، والطبراني – كما في المجمع ٩٧/١ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ف ١، م : « عمرة بن قزوة » . وينظر المؤتلف والمختلف ٣/٠٠/٣ .

<sup>(°)</sup> في النسخ : « عمير » . والمثبت من التمهيد .

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م: « فزرة » . وفي ب ١: « فرعة » .

<sup>(</sup>V) التمهيد ٤/٥٧٦ ، ٢٧٦.

<sup>(</sup>٨) بعده في ف ١: «أو ابن الضريس وابن الأنباري»، وفي م : « وابن الضريس وابن الأنباري».

<sup>(</sup>٩) أبو عبيد ص ١٩٣.

منه قرآنٌ كثيرٌ ، ولكن لِيَقُلْ : قد أَخَذْتُ ما ظهَر منه (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى «المصنَّفِ»، وابنُ الأنباريِّ، والبيهقيُّ فى «الدلائلِ»، عن عَبيدةَ السَّلْمانيِّ قال: القراءةُ التي عُرِضَت على رسولِ اللَّهِ ﷺ فى العامِ الذي قُبِض فيه، هذه القراءةُ التي يَقْرَؤُها الناسُ التي جمَع (٢) عثمانُ الناسَ عليها (٣).

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ ، ' وابنُ أَشْتَةَ ' في « المصاحفِ » عن ابنِ سيرينَ قال : كان جبريلُ يعارِضُ النبيُّ يَكَا اللهُ كلَّ سنةٍ في شهرِ رمضانَ ، فلما كان العامُ الذي قُبِض فيه عارضَه (٥) مرتين ، فيرَوْنَ أن تكونَ قراءتُنا هذه على العرْضةِ الأخيرةِ .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ عن أبي ظَبْيَان قال : قال لنا ابنُ عباسٍ : أيَّ القراءتَيْنِ تَعُدُّونَ أُوَّلَ ؟ قَلْنَا : قراءةَ عبدِ اللَّهِ ، وقراءتُنا هي الأخيرةُ . فقال : إن (١) رسولَ اللَّهِ عَلَيْكَةً كَانَ يعرِضُ على (٧) جبريلَ القرآنَ كلَّ سنةٍ مرَّةً في شهرِ رمضانَ ، وإنه عرضه (٨) عليه في آخرِ سنةٍ مرتين ، فشهد منه عبدُ اللَّهِ ما نُسِخ وما بُدُّل .

وأُخْرَج ابنُ الأنباريِّ عن مجاهدٍ قال : قال لنا ابنُ عباسٍ : أيَّ القرآنِ <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) أبو عبيد ص ۱۹۰.

<sup>(</sup>٢) في ب ١: (اجتمع).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٠/ ٥٦٠، والبيهقي ٧/٥٥١، ١٥٦.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ب ٢: ﴿ ابن أبي شيبة ﴾ .

والأثر عند ابن أبي شيبة في المصنف ٢٠/١٠ بنحوه .

<sup>(</sup>٥) في ف ١: (عارض).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب ١، ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ص ، ب ١، ف ١، م: (عليه) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، ص ، ب ١: (عرض) .

<sup>(</sup>٩) ف ١، م: (القراءتين).

تعدُّون أُوَّلَ؟ قلنا: قراءةَ عبدِ اللَّهِ. قال: فإن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يَعْرِضُ القرآنَ على جبريلَ (اكلَّ سنةِ مرتين، (افقراءةُ على جبريلَ (اكلَّ سنةِ مرتين، (افقراءةُ عبدِ اللَّهِ آخرُهنَّ).

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ عن ابنِ مسعودِ قال كان جبريلُ يُعارضُ النبيَّ ﷺ بالقرآنِ في آخرِ سنةِ مرتين ، فأخَذْتُه من النبيِّ ﷺ ذلك العامَ .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ عن ابنِ مسعودٍ قال : لو أعلمُ أحدًا أحدثَ بالعَرْضَةِ الأخيرةِ منى لرحلتُ إليه .

وأخرَج أبو جعفر النحاسُ في « ناسخِه » عن أبي البَخْتَرَى قال : دَخَلَ على ابن أبي طالبِ المسجدَ فإذا رجلٌ يخوّفُ فقال : ما هذا ؟ فقالوا : رجلٌ يُذكّرُ الناسَ ( فقال : أنا فلانُ بنُ فلانِ ، الناسَ ( فقال : أنا فلانُ بنُ فلانِ ، فاعرِفوني . فأرسلَ إليه فقال : أتعرِفُ الناسخَ من المنسوخِ ؟ فقال : لا . قال : فاخرُج من مسجدِنا ولا تذكّرُ فيه () .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) في ب ٢: «عرض».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٤) في ف ١: ﴿ في ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) النحاس ص ٤٧ ، ٤٨.

وأخرَج أبو داود ، والنحاس ، كلاهما في « الناسخِ والمنسوخِ » ، والبيهة ق في « سننِه » ، عن أبي عبدِ الرحمنِ السُّلَميِّ قال : مرَّ عليُّ بنُ أبي طالبِ رضِي اللَّهُ عنه برجلٍ يقُصُّ فقال: أعرَفت الناسخَ من (١) المنسوخِ؟ قال: لا. قال: هَلَكْتَ وأهْلَكْتَ (٢).

وأخرَج النحاسُ ، والطبرانيُ ، عن الضحاكِ بنِ مزاحِمٍ قال : مرَّ ابنُ عباسٍ بقاصٌ يَقُصُّ فركَلَه برجلِه ، وقال : أتدرى الناسخَ من (٣) المنسوخِ ؟ قال : لا . قال : هلَكْتَ وأهلَكْت (١٠) .

وأخرَج الدارميُّ في « مسندِه » ، والنحاسُ ، عن حذيفةَ قال : إنما يُفْتي الناسَ الماسَ الماسَ الدارميُّ في « مسندِه » ، والنحاسُ ، عن حذيفةَ قال : إنما يُفْتي الناسَ الحرار أحدُ ثلاثةٍ ؛ رجلٌ يعلمُ ناسخَ القرآنِ من منسوخِه ، وذلك عمرُ ، /ورجلٌ قاضِ الله لا يجدُ من القضاءِ بُدًّا ، ورجلٌ أحمقُ متكلِّفٌ . فلستُ بالرجلينِ الماضيينِ ، فأكْرهُ أن أكونَ الثالثَ (١٠) .

قُولُه تَعَالَى: ﴿ أَمْ تُرْبِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رافعُ ابنُ حُرَيْ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ : يا محمدُ اثْنِنا بكتابٍ تُنزِّلُه علينا من السماءِ نقرؤه ، أو فجُرْ لنا أنهارًا نَتَبِعْكَ ونُصَدِّقْكَ . فأنزَل اللَّهُ في ذلك : ﴿ أَمْ

<sup>(</sup>١) في ص، ب١، ب٢، ف١، م: (و).

<sup>(</sup>٢) النحاس ص ٤٨ ، ٤٩، والبيهقي ١١٧/١٠.

<sup>(</sup>٣) في ف ١ ، م : « و » .

<sup>(</sup>٤) النحاس ص ٥٠، ٥١، والطبراني (١٠٦٠٣).

<sup>(</sup>٥) في ب١، ف١، م: «قاص».

<sup>(</sup>٦) الدارمي ٦٢/١، والنحاس ص ٥١، واللفظ له.

تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمُ كُمَا سُهِلَ مُوسَىٰ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ سَوَآءَ السَّكِيلِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ سَوَآءَ السَّكِيلِ ﴾ . وكان محيَّى بنُ أَخْطَبَ ( وأبو ياسرِ بنُ أخطبَ أ من أشدِّ يهودَ حسدًا للعربِ ، إذ خصَّهم اللَّهُ برسولِه ، وكانا جاهِدَين في ردِّ الناسِ عن الإسلامِ ما اسْتَطاعا ، فأنزل اللَّهُ فيهما : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ ﴾ الآية (٢) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى العاليةِ قال : قال رجلٌ : يا رسولَ اللَّهِ عَلَيْهُ : اللهِ ، لو كانت كَفَّاراتُنا ككفَّاراتِ بنى إسرائيلَ ؟ فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « ما "أعطاكم اللَّهُ" خيرٌ ، كانت بنو إسرائيلَ إذا أصاب أحدُهم الخطيئةَ وجدها مكتوبةً على بابِه وكفَّارتَها ، فإن كفَّرها كانت له خِزْيًا في الدنيا ، وإن لم يكفِّرها كانت له خِزْيًا في الدنيا ، وإن لم يكفِّرها كانت له خزيًا في الآخرةِ ، وقد أعطاكم اللَّهُ خيرًا من ذلك ، قال : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ﴾ الآية [النساء: ١١] . والصلواتُ الخمسُ ، والجمعةُ ، إلى الجمعةِ كفَّاراتُ لما بينهن » . فأنزَل اللَّهُ : ﴿ أَمْ تُرِيدُونِ كَانَ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ ﴾ الآية

وأخرج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذِرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن السُّديِّ قال: سألتِ العربُ محمدًا ﷺ أَنْ يأتيهم باللَّهِ فيرَوْه جَهْرةً، فنزَلت هذه الآيةُ (٥).

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ . والمثبت موافق لما في مصادر التخريج .

<sup>(</sup>۲) ابن إسحاق (۸/۱، ۵- سيرة ابن هشام) ، وابن جرير ۲/۹،۲، وابن أبي حاتم ۲۰۲/۱ (۲۰۷٤) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١، وفي م: «أعطيتم».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ٤١١، وابن أبي حاتم ٢٠٣/١ (١٠٧٦).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ٤٠٩، ٤١٠، وابن أبي حاتم ٢٠٣/١ (١٠٧٧).

﴿ وَأَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ مُحْمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، عَن قَتَادَةً فَى قُولِهِ : ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَشْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ . قال : ما كان سُئِل موسى أن قيلَ له : ﴿ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ ( والنساء: ١٥٣] .

وأخرَج عبدُ بنُ محمدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدِ قال : سألتْ قُرَيشٌ محمدًا ﷺ أن يجعَلَ لهم الصَّفَا ذهبًا، فقال : « نعم، وهو لكم (٢) كالمائدةِ لبنى إسرائيلَ إن كفَرتم ». فأَبَوا ورجَعوا، فأُنزل اللَّهُ : ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ . أن يُرِيَهم اللَّهُ جَهْرةً (٢) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن أبى العاليةِ في قولِه: ﴿ وَمَن يَـتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ . يقولُ : يتبدَّلِ الشدةَ بالرخاءِ (''

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن الشدى فى قولِه : ﴿ فَقَدْ ضَلَ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ . قال : عَدَلَ عن (٥) السبيلِ .

وأخرج أبو داود ، وابنُ المُنْذِرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبَيْهقى فى « الدلائلِ » ، عن كعبِ بنِ مالكِ ، قال : كان المشركون واليهودُ من أهلِ المدينةِ حينَ قدِم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱، م.

والأثر عند ابن جرير ٢/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٤١٠)، وابن أبي حاتم ٢٠٣/١ (١٠٧٥).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ١٤، ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) سقط من : ف ١ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ٢٠٤/١ (١٠٨٠).

رسولُ اللَّهِ ﷺ يؤذون رسولَ اللَّهِ ﷺ وأصحابَه أشدَّ الأَذى ، فأمَر اللَّهُ رسولَه والمسلمين بالصبرِ على ذلك ، والعفوِ عنهم ، ففيهم أَنْزل اللَّهُ : ﴿ وَلَسَّمَعُكَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا اللَّهُ : ﴿ وَلَسَّمَعُكُمْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا اللَّهُ : ﴿ وَلَسَّمَعُكُمْ مَنِ اللَّهِ يَنَ الشَّرَكُوا أَذَكَ كَثِيرًا ﴾ الآية [آل عمران : ١٨٦] . وفيهم أنزل اللَّهُ : ﴿ وَذَ كَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ الْكَنْبِ لَكَ اللَّهُ وَلَا حَسَلًا ﴾ الآية (أ)

وأخرج البخارى، ومسلم، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبرانى، والبيهقى في « الدلائلِ »، عن أسامة بن زيد قال : كان رسول اللَّه عَلَيْهُ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهلِ الكتابِ كما أَمَرهم اللَّهُ ويصبرون على الأذى، قال اللَّهُ : ﴿ وَلَسَمَعُنَ مِن اللَّهِ عَن المُشركُوا أَذَى مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَمْرُولُوا أَذَى كَشِيرًا ﴾. وقال : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِن آهَلِ الْكِنْبِ لَوَ الشَّركُوا أَذَى كَشِيرًا ﴾. وقال : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِن الفَيسِهِم مِن بَعَدِ إِيمَانِكُم كُفَارًا حَسكُواتِينَ عِندِ الفَيسِهِم مِن بَعَدِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ الْمُحَقِّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِوبً ﴾ . وكان رسول اللَّه بِهُمُ الْحَقِّ عَالَمُوهُ اللَّهُ به من قتَل من يتأولُ في العفو ما أمَره اللَّهُ به ، حتى أذِن اللَّهُ فيهم بقتلٍ ، فقتَل اللَّهُ به من قتَل من يتأون ويش (٢).

وأخرج عبدُ الرزاقِ، وابنُ جريرٍ، عن الزُّهْرِيِّ وقتادةَ في قولِه: ﴿ وَدَّ كَا الرَّهْرِ عَبْدُ الرَّاسُ فَي قولِه: ﴿ وَدَّ كَا الرَّاسُ فَي الرَّاسُ فِي الرَّاسُ فَي الرَّاسُ فِي الرَّاسُ فَي الرَاسُ فَي الرَّاسُ فَي الرَّاسُ فَي الرَّاسُ فِي الرَّاسُ فِي الرَاسُ فِي الرَّاسُ فِي الرَّاسُ فِي الرَّاسُ فَي الرَّاسُ فَي الرَاسُ فَي الرَّاسُ فِي الرَّاسُ فَي الرَّاسُ فَي الرَّاسُ فَي الرَاسُ فَي الرَّاسُ فِي الرَّاسُ فِي الرَّاسُ فَي الرَّاسُ فَي الرَاسُ فَي الرَّاسُ فَي الرَّاسُ فَي الرَّاسُ فَي الرَّاسُ فَي الرَاسُ فَي الرَّاسُ فَي الرَاسُ فَيْ الرَاسُ فَي الرَّاسُ فَي الرَّاسُ فَي الرَّاسُ فَيْسُولُ فَي الْ

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۰۰۰)، وابن أبي حاتم ۲۰٤/۱ (۱۰۸۳)، والبيهقي ۳/ ۱۹۷. صحيح (صحيح سنن أبي داود – ۲۰۹۳).

<sup>(</sup>۲) البخاری (۲٦۵٪)، ومسلم (۱۷۹۸)، وابن أبی حاتم ۸۳٤/۳ (۲۱۸٪)، والطبرانی (۳۸۹)، والبیهقی ۷۲/۲ – ۷۷۸، ولیس عند مسلم محل الشاهد، وینظر الفتح ۸/ ۲۳۲.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٥٥/١ ، وابن جرير ٤١٩/٢ ، وعند عبد الرزاق عن الزهرى وحده .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن الربيعِ بنِ أنسٍ في قولِه: ﴿ حَسَدُامِّنَ عِندِ أَنسُ في قولِه: ﴿ حَسَدُامِّنَ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ . قال: من قِبَلِ أنفسِهم ، [٢٥٠] ﴿ مِّنْ بَعَدِ مَا لَبَكِّنَ لَهُمُ ٱلْفُسِهِم ﴾ . يقولُ: تبيَّن لهم أن محمدًا رسولُ اللَّهِ (٢) .

وأخوج عبدُ بنُ حُميدِ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ مِنْ بَعَدِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْحَقُ ﴾ . قال : من بعدِ ما تبيَّن لهم أن محمدًا رسولُ اللَّهِ يجدونه مكتوبًا عندَهم في التوراةِ والإنجيلِ ، نعته وأمرَه ونبوَّتَه ، ومن بعدِ ما تبيَّن لهم أن الإسلامَ دينُ اللَّهِ الذي جاء به محمد على اللَّهُ بأمرِه ، فأعفوا وَأَصْفَحُوا ﴾ . قال : أمر اللَّهُ نبيّه أن يعفوَ عنهم ويصفَحَ حتى يأتى اللَّهُ بأمرِه ، فأنزل اللَّهُ في ﴿ براءةَ ﴾ ، وأمره فقال : ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لا يُؤمِنُونَ عِاللَّهِ ﴾ الآية [التوبة: ٢٩] . فنسَختها هذه الآية ، وأمره اللَّهُ فيها بقتالِ أهلِ الكتابِ حتى يُسْلِموا أو يُقِرُوا بالجزية (٢٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقىُ فى « الدلائلِ » ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ ﴾ . وقولِه : ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْرِكِينَ ﴾ [الحبر: ٩٤] . ونحوِ هذا فى العفوِ عن المشركين . قال : نُسِخ ذلك كلّه بقولِه : ﴿ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّلَهِ ﴾ الآية [التوبة: ٢٩] . وقولِه : ﴿ وَالْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] .

وأخرج ابنُ جريرٍ، والنحَّاسُ في « ناسخِه » ( ) عن السُّديِّ في قولِه :

<sup>(</sup>١) في ب ١، ف ١، م: «يتبين».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲/ ٤٢١، ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٤٢٤، ٤٢٤ مختصراً.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٤٢٤/٢، وابن أبي حاتم ٢٠٦/١ (١٠٨٩)، والبيهقي ٥٨٢/٢.

<sup>(</sup>٥) في ب١، ب٢، ف١، م: «تاريخه».

﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ﴾ . قال : هي منسوخة ، نَسَختها : ﴿ قَائِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ (١) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ وَمَا لُقَدِّمُوا لِلْأَنْفُسِكُمْ مِّنَ خَيْرٍ ﴾ . يعنى : من الأعمالِ من الخيرِ فى الدنيا (٢) .

وأخوج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ،/عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ يَجِدُوهُ عِندَ ١٠٨/١ ٱللَّهَ ﴾ . قال : تجدوا ثوابَه (٣) .

قِولُه تعالى : ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ الآيتين .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢/ ٤٢٥، والنحاس ص ١٠٦.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ۲۰٦/۱ (۱۰۹۱).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٢٦/٢ ، وابن أبي حاتم ٢٠٧/١ (١٠٩٢)، وعند ابن جرير من قول الربيع .

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: « هودا » .

<sup>(</sup>٥) في ابن أبي حاتم : « تمنوها » .

<sup>(</sup>٦) في ب ١، ب ٢: « قال ».

<sup>(</sup>۷) ابن أبي حاتم ۱/ ۲۰۷، ۲۰۸ (۱۰۹۶ – ۱۰۹۳، ۱۰۹۸).

وأخرج ابنُ جريرِ عن مجاهدِ ''في قولِه: ﴿ هَمَاتُوا بُرُهَانَكُمْ ﴾: حجتكم'''.

قُولُه تعالى : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ الآية .

أخرج ابنُ إسحاق ، وابنُ جرير ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسِ قال : لما قدِم أهلُ نَجْرانَ من النصارى على رسولِ اللَّهِ عَلَيْ أَتَتهم أحبارُ يهودَ ، فتنازعوا عندَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ أَتهم أحبارُ يهودَ ، فتنازعوا عندَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فقال رافعُ بنُ حُرُ يُمِلةَ : ما أنتم على شيء . وكفر بعيسى والإنجيلِ ، فقال رجلٌ من أهلِ نَجْرانَ (1) لليهودِ : ما أنتم على شيء . وجحد نبوقة موسى وكفر بالتوراةِ ، فأنزَل اللَّهُ في ذلك : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِنَابُ ﴾ . أى : كلُّ يتلو في كتابِه تصديق ما (٥) كفر به (١) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن أبى العاليةِ فى قولِه: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَدَرِيٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ الآية. قال: هؤلاء أهلُ الكتابِ الذين كانوا على عهدِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ٢٠٨/١ (١١٠٠).

<sup>(</sup>٤) بعده في مصادر التخريج: « من النصاري ».

<sup>(</sup>٥) في النسخ : « من » . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٦) ابن إسحاق (٩/١) ٥ - سيرة ابن هشام) ، وابن جرير ٢/ ٤٣٤، ٤٣٥، وابن أبي حاتم ٢٠٨/١ ٢٠٥). (١١٠٣).

رسولِ اللَّهِ ﷺ (١).

وأخرج عبدُ بنُ محميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ . قال : بلي ، قد كانت أوائلُ النصاري على شيءٍ ولكنَّهم ابتدَعوا وتفرَّقوا ، ( ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْبَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ قال : بلّى ، قد كانت أوائلُ اليهودِ على شيءٍ ، لكنهم ابتدَعوا وتفرَّقوا .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مجريجٍ قال: قلتُ لعطاءٍ: من هؤلاء الذين لا يعلَمون؟ قال (٢). يعلَمون؟ قال (٣).

( وأخرج ابنُ جريرِ عن السُّديِّ في قولِه: ﴿ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . قال: هم العربُ، قالوا: ليس محمدٌ ﷺ على شيءٍ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ ﴾ الآيتين .

أخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن قريشًا منعوا النبيَّ ﷺ الصلاةَ عندَ الكعبةِ في المسجدِ الحرامِ ، فأنزل اللَّهُ : ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن مَنَاعِدَ اللَّهُ : ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن مَنَاعِدَ اللَّهِ ﴾ الآية (٧) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم ۲۰۹/۱ (۱۱۰۵).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف ١، م.

والأثر عند ابن جرير ٢/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب ٢: ﴿ هم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥ – ٥) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ٢١٠/١ (١١١٠) من طريق ابن إسحاق .

مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾ . قال : هم النصاري (١) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴾ . قال : هم النصارى ، كانوا يطرَحون في بيتِ المقدسِ الأذى ، ويمنعون الناسَ أن يصلُّوا فيه (٢) .

وأخرج ابنُ جريرِ عن السّدى في قولِه: ﴿ وَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاحِدُ اللّهِ ﴾ الآية. قال: هم الرومُ ، كانوا ظاهروا بُختَنَصَّرَ على خرابِ (الله يَتِ المقدسِ. وفي قولِه: ﴿ أُولَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلّا خَآبِفِينَ ﴾ . قال: المقدسِ . وفي قولِه: ﴿ أُولَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلّا خَآبِفِينَ ﴾ . قال: فليس في الأرضِ رومي يدخُلُه (اليومَ إلَّا وهو خائفٌ أن تُضْرَبَ عنقُه، أو (واقت قد أُخيف بأداءِ الجزيةِ فهو يؤدِّيها . وفي قولِه: ﴿ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُ ﴾ . قال: أمَّا خزيُهم في الدنيا ؛ فإنه إذا قام المهدي وفُتِحت القُسْطَنْطِينيَّةُ قَتَلهم ، فذلك خزيُهم في الدنيا ؛ فإنه إذا قام المهدي وفُتِحت القُسْطَنْطِينيَّةُ قَتَلهم ، فذلك الحزيُ (اللهُ الله المهدي المُهدي وأَتِحت القُسْطَنْطِينيَّةُ الله إذا قام المُهدي وأَتِحت القُسْطَنْطِينيَّةُ اللهم ، فذلك الحزيُ (الله المهدي القُسْطَنْطِينيَّةُ الله المُهدي المُسْطَنْطِينيَّةً الله المُهدي المُهم المُهدي المُسْطَنْطِينيَّةً اللهم ، فذلك الحزيُ (الله المهدي المُهم المُومِ المُعم المُهم المُهم

وأخرج عبدُ بنُ مُحميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في الآيةِ ، قال : أولئك أعداءُ اللّهِ الرومُ ، حمَلهم بغضُ اليهودِ على أن أعانوا بُخْتَنَصَّرَ البابليَّ المجوسيَّ على تخريبِ بيتِ المقدسِ (٧).

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢/ ٤٤٢، وابن أبي حاتم ٢١٠/١ (١١١١).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « يدخلها ».

<sup>(</sup>٥) في ف١، م: ( و ) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٤٤٣، ٤٤٨ ، ٤٤٨.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢/ ٤٤٣.

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن كعبٍ قال: إن النصارى لما ظهَروا على بيتِ المقدسِ حرَّقوه ، فلما بعَث اللَّهُ محمدًا أنزَل عليه : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَادِهَا ﴾ الآية . فليس في الأرضِ نصرانيُّ يدخُلُ بيتَ المقدسِ إلَّا حائفًا (١) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في الآيةِ قال : هؤلاء المشركون حين صدُّوا رسولَ اللَّهِ ﷺ عن البيتِ يومَ الحُدَيْنيةِ (٢).

وأخرج ابنُ أبي شَيْبةَ عن أبي صالحٍ قال: ليس للمشركين أن يدخُلوا المسجدَ إلَّا خائفين (٢) .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه ('' : ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ ﴾ . قال : يُعطُون الجزيةَ عن يد وهم صاغرون ('' .

وأخرج أحمدُ ، والبخاريُّ في « تاريخِه » ، "عن بُسْرِ بنِ أَرْطاةً أَقال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يدعو : « اللهمَّ أَحْسِنْ عاقبتَنا في الأمورِ كلِّها ، وأجِرْنا من خزي الدنيا ومن عذابِ الآخرةِ » (٧) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ٢١٠/١ (١١١٥).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٤٤٤/٢ بنحوه مطولا.

<sup>(</sup>٣) في م : « وهم خائفون » .

والأثر عند ابن أبي شيبة ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) في م: « قولهم » .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١/ ٥٦، وابن جريو ٢/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٧) أحمد ١٧١/٢٩ (١٧٦٢٨)، والبخارى في الكبير ١/ ٣٠، ١٢٣/٢، والصغير ١/ ٣١٦. وقال محققو المسند: رجاله موثقون غير أيوب بن ميسرة .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْغَرْبُ ﴾ الآية .

أخرج أبو عبيد في «الناسخِ والمنسوخِ»، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتم، والحاكمُ وصحَّحه، والبيهقيُّ في «سننِه»، عن ابنِ عباسِ قال: أوَّلُ ما نُسِخ من القرآنِ - فيما ذُكِر لنا واللَّهُ أعلمُ - شأنُ القِبلةِ، قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرُبُ ۚ فَأَيْنَمَا نُولُواْ فَتُمَ وَجَهُ اللَّهِ ﴾. فاسْتقبل رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فصلَّى نحوَ بيتِ المقدسِ وترَك البيتِ العتيقِ، ونسَخها اللَّهُ تعالى إلى البيتِ العتيقِ، ونسَخها فقال: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَولِ وَجْهَكَ ﴾ الآية (البقرة: ١٥٠، ١٤٩).

وأخرج ابنُ المنذرِ عن ابنِ مسعودٍ ، وناسٍ من الصحابةِ في قولِه : ﴿ وَلِلّهِ الْمَاثُرِقُ وَالْمَغُرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجُهُ اللّهُ ﴾ . قال : كان الناسُ يصلُّون قِبَل ا بيتِ المقدسِ ، فلما قدِم النبيُ ﷺ المدينة على رأسِ ثمانية عشَرَ شهرًا من مهاجرِه ، وكان إذا صلَّى رفَع رأسَه إلى السماءِ فنظر (") ما يُؤمرُ (، فنسَخَتها قِبَلَ الكعبةِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والنحاسُ في « ناسخِه » ، والطبرانيُ ، والبيهقيُ في « سننِه » ، عن ابنِ عمرَ قال : كانَ النبيُ ﷺ يُصلِّى على راحلتِه تطوُّعًا أَيْنَما تُوجُهت بهِ . ثم قرأ ابنُ عمرَ هذه الآية : ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجَهُ اللّهِ ﴾ . وقالَ ابنُ عمرَ هذه الآيةُ : ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجَهُ اللّهِ ﴾ . وقالَ ابنُ عمرَ هذه الآيةُ .

<sup>(</sup>١) بعده في ف ١، م: ﴿ لنا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد ص ١٦، وابن أبي حاتم ٢١٢/١ (١١٢٣)، والحاكم ٢/٢٦٧، والبيهقي ٢/٢١.

<sup>(</sup>٣) فى ف ١ : « نظر » ، وفى م : « ينظر » .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « به » .

<sup>(</sup>a) في ف١، م: « نزلت ». .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٣، ٤٩٥، ومسلم (٧٠٠/ ٣٣، ٣٤)، والترمذي (٩٥٨)، والنسائي =

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والدارقطنى ، والحاكمُ وصحَحه ، عن ابنِ عمرَ قال : أُنزِلَتْ : ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ . أن تُصَلِّى حيثُما توجَّهتْ بك راحلتُك في التطوع (١٠) .

وأخرَج البخاري، والبيهقي، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَلى: فَعَرْجُ البخاري، والبيهقي، على راحلتِه متوجِّهًا قِبَلَ المشرقِ تطوُّعًا (٢).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، والبيهقى ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللّهِ أن النبى ﷺ كان يُصلِّى على راحلتِه قِبَلَ المشرقِ ، فإذا أرادَ أن يُصلِّى المكتوبةَ نزَلَ واستقبلَ القِبلةَ وصلَّى (٣).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأبو داود ، والبيهقى ، عن أنس ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان إذا سافَرَ وأَرادَ أن يتطوّع بالصلاةِ استقبلَ بناقتِه القبلةَ وكبَّر ثم صلَّى حيثُ توجُهتِ الناقةُ (١) .

وأخرَج أبو داودَ (٥) الطيالسيّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيّ وضعَّفه ، وابنُ ماجَه ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والعقيليّ وضعَّفه ، والدارقطنيّ ، وأبو نُعيمٍ

<sup>= (</sup> ۹۹، ۹۹) ، وابن جرير ۲/ ۵۹، والنحاس ص ۷۸، ۷۹، والطبراني ( ۱۳٦٢، ١٣٦٢٠) ، والبيهقي ۲/ ٤.

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲/ ۵۳٪، وابن أبی حاتم ۲۱۲/۱ (۲۱۲۱)، والدارقطنی ۱/ ۲۷۱، والحاکم ۲/ ۲۲۲. (۲) البخاری (٤١٤٠)، والبیهقی ۲/ ۶.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٤، والبخاري (٤٠٠)، والبيهقي ٢/ ٦.

<sup>(</sup>٤) ابن أمى شيبة ٢/ ٤٩٤، وأبو داود (١٢٢٥)، والبيهقى ٢/ ٥. قال ابن القيم: فى هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته ﷺ على راحلته أطلقوا أنه كان يصلى عليها قِبَل أى جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها. زاد المعاد ١/ ٤٧٦. وينظر الفتح ٢/٥٧٥.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل ، ب ٢، ف ١: ﴿ و ٨ .

وأخرَج الدارقطنى، وابن مَرْدُويَه، والبيهقى، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: بعث رسولُ اللَّهِ ﷺ منا: القِبلة منا عنصائنا ظلمة فلم نعرِفِ القِبلة، فقالت طائفة منا: القِبلة هلهنا قِبَلَ الشمالِ. فصلَّوا وخطُّوا خطًّا، وقال بعضُنا: القِبلة هلهنا قِبَلَ الجنوبِ. فصلَّوا وخطُّوا خطًّا، فلمَّا أصبحوا وطلَعت الشمسُ أصبحت تلك الخطوطُ لغيرِ القِبلةِ، فلما قَفَلْنا من سفرِنا سألنا النبى ﷺ فسكت، وأنزَل (٢) اللَّه: ﴿ وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَوْبُ ﴾ الآية (٢).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، عن عطاءِ ، أن قومًا عُمِّيتْ عليهم القِبلةُ ، فصلًى كلَّ إنسانِ منهم إلى ناحيةِ ، ثم أَتَوْا رسولَ اللَّهِ ﷺ فذكَرُوا ذلك له ، فأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أبو داود الطيالسي (۱۲٤۱)، وعبد بن حميد (۳۱٦)، والترمذي (۳۲۰)، وابن ماجه (۱۰۲۰)، وابن جرير ۲/ ٤٥٤، وابن أبي حاتم ۲۱۱/۱ (۲۱۲۰)، والعقيلي ۱/ ۳۱، والدارقطني ۱/ ۲۲۷، وأبو نعيم في الحلية ۱/ ۱۷۷، قال العقيلي : حديث عامر بن ربيعة ليس يروى من وجه يثبت متنه . وينظر نصب الراية ۲۲۹، وتفسير ابن كثير ۲۲۸/۱ ، ۲۲۹ .

<sup>(</sup>٢) في ف١، م: « فأنزل » .

<sup>(</sup>٣) الدارقطني ١/ ٢٧١، والبيهقي ١١/٢ وضعَّفه ، وكذا ضعفه ابن حزم في المحلي ٢٩٦/٣ ، وينظر الحديث السابق .

<sup>(</sup>٤) سنن سعيد بن منصور (٢١٠ - تفسير) . وضعُّفه البيهقي في السنن ١٢/٢ ، وابن كثير في تفسيره ٢٢٩/١ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه بسند ضعيفٍ عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْقِ بعَث سريةً ، فأصابتُهم ضبابةٌ فلم يهتدُوا إلى القِبلةِ ، فصلُّوا لغيرِ القِبلةِ ، ثم استبانَ لهم بعدما طَلَعَت الشمسُ أنهم صلَّوا لغيرِ القِبلةِ ، فلما جاءوا إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْقِ حدَّثُوه ، فأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال : ﴿ إِن أَخَالَكُم قَد مَاتَ ، يعنى النجاشِيَّ ، فصلُّوا عليه ﴾ . قالوا : نصلِّى على رجل ليس بمسلمٍ ؟ فنزَلت ( ) : ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ الآية [آل عمران : ١٩٩] . قالوا : فإنه كان لا يُصلِّى إلى القِبلةِ . فأنزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ الآية ( ) الآية ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ قال: لما نَزَلَتُ ﴿ اَدْعُونِيَ السَّيَجِبِ لَكُوْ ﴾ [خانر: ٦٠]. قالوا: إلى أين. فنزلت (٢٠): ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَشَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ (١٠).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجَدُ ٱللَّهِ ﴾ . قال : قبلهُ اللَّهِ أينَمَا توجَّهتَ شرقًا أو غربًا (٥٠ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والترمذيُ ، والبيهقيُّ في « سننِه » ، عن مجاهدِ: ﴿ فَثَمَّ وَجُدُ ٱللَّهِ ﴾. قال:قبلةُ اللَّهِ، فأينَمَا كنتم في شرقٍ أو غربٍ

 <sup>(</sup>١) في ف ١ ، م : « فأنزل الله » .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) في ف ١ ، م : « فأنزلت » .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٢١٢/١ (١١٢٤).

## فاستَقْبِلوها(١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، والترمذيُّ، عن قتادةَ في هذه الآيةِ قال: هي منسوخةٌ، نسَخَها<sup>(٢)</sup> قولُه: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]. أي تلقاءَه (٢).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، والترمذيُ وصححه ، وابنُ ماجه ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ قال : « ما بينَ المشرقِ والمغربِ قبلةٌ » .

وَأَخْرَجِ ابنُ أَبِي شيبةً ، (° والدارقطنيُ °) ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عمرَ ، مثلَه (٦) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، والبيهقيُّ ، عن (٧) عمرَ قال : ما بينَ المشرقِ والمغربِ قِبلةٌ إذا توجُّهْتَ قِبَلَ البيتِ (٨).

قُولُه تعالَى : ﴿ وَقَالُوا ائَّضَـٰذَ اللَّهُ وَلَدَّا ﴾ .

أَخْرَجِ البخارِيُّ عِن ابنِ عباسٍ عن النبيِّ عِيَكِيْةٍ قال : ﴿ قال اللَّهُ تعالى : كذَّبني

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۹۰۸) ، البيهقي ۲/ ۱۳. قال الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲۳۰۸) : صحيح الإسناد مقطوع .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ب ١، ب ٢: ﴿ نسختها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٩٥٨). قال الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢٣٥٨): صحيح الإسناد مقطوع.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٢، والترمذي ( ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤)، وابن ماجه (١٠١١). صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٨٢)، و(صحيح سنن ابن ماجه - ١٠١١).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٢، والدارقطني ١/ ٢٧٠، ٢٧١، والبيهقي ٢/ ٩.

<sup>(</sup>٧) بعده في ف ١: ﴿ ابن ﴾ .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٢، والبيهقي ٢/ ٩.

ابنُ آدمَ ولم يكنْ له ذلك ، وشَتَمَنى (۱) ولم يكنْ له ذلك ، فأمَّا تكذيبُه إيَّاى فيزعُمُ أنى لا أقدِرُ أن أُعِيدَه كما كان ، وأمَّا شتمُه إيَّاى فقولُه : لى ولدٌ ، فسبحانى أن أتخِذَ صاحبةً أو ولدًا (۲) .

وأخرَج البخارى، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « يقولُ الله ن كذَّ يَنى ابنُ آدمَ ولم ينبغ له أن يكذِّ بَنى ، / وشَتَمَنى ولم ينبغ له أن يَشْتِمَنى ؛ أمَّا تكذيبُه إيَّاى فقولُه : لن يُعيدُنى ١١٠/١ كما بَدَأْنى . وليس أوّلُ الحلقِ بأهونَ على من إعادتِه ، وأما شتمُه إيَّاى فقولُه : اتخذَ الله ولدًا . وأنا الله الأحدُ الصمدُ ، لم يلدْ ولم يُولدْ ، ولم يكنْ له كفوًا أحدٌ »

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والنسائيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ ، عن أبى موسى الأشعريُ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : « لا أحدَ أصبرُ على أذًى يسمَعُه من اللَّهِ ؛ إنهم يجعلون له ولدًا ، ويُشْرَكُ بهِ وهو يَرْزُقُهم ويُعافِيهم » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن غالبِ بنِ عَجْرَدِ قال : حدَّثنى رجلٌ من أهلِ الشامِ قال : بلَغَنى أن اللَّهَ لمَا خَلَقَ الأرضَ وخَلَقَ ما فيها من الشجرِ ، لم يكنْ فى الأرضِ شجرةٌ يأتيها بنو آدمَ إلا أصابُوا منها

<sup>(</sup>١) بعده في ف١ ، م : ﴿ ابن آدم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البخارى (٤٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣١٩٣، ٤٩٧٥)، والبيهقي (٤٩).

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٩٢/٣٢، ٢٩٣ (١٩٥٢)، والبخارى (٦٠٩٩)، ومسلم (٢٨٠٤)، والنسائي في الكبرى (١٠٤٥)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٦٠٦).

مَنفَعَةً (١) ، حتى تَكَلَّمَ فجرةُ بنى آدمَ بتلك الكلمةِ العظيمةِ ؛ قولِهم : ﴿ ٱتَّحَـٰذَ ٱللَّهُ وَلِيهُم : ﴿ ٱتَّحَـٰذَ ٱللَّهُ وَلِيهُم . وَلَدًا ﴾ . فلمَّا تكلَّمُوا بها اقْشَعَرَّت الأرضُ وشاكَ الشجرُ (٢) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن قتادةَ في قولِه: ﴿ وَقَالُوا ٱتَّحَـٰذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبَحَانَاتُهُ ﴾ . قال (٢) : إذا قالوا عليه البهتانَ سبَّح نفسَه (٢) .

[٢٦] قولُه تعالى : ﴿ سُبْحَانَاتُمْ ﴾ .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَالْحَامِلُيُّ فِي ﴿ أَمَالِيهِ ﴾ ، عن ابنِ عباس في قولِه : ﴿ سُبُحَنَ ٱللَّهِ ﴾ . قال : تنزيهُ اللَّهِ نفسَه عن السوءِ (٥) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، "وابنُ جرير" ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقى في « الأسماءِ والصفاتِ » ، عن موسى بنِ طلحة ، عن النبي عليه ، أنه سئِل عن التسبيحِ ؛ أن يقولَ الإنسانُ : سبحانَ اللَّهِ . قال : « براءةُ اللَّهِ من السوءِ » . وفي لفظ : « إنزاههُ عن السوءِ » . مرسلٌ .

وأخرَجه (^ ابنُ جريرِ ^ ، والديلميُّ ، والخطيبُ في « الكفايةِ » ، من طريقِ

<sup>(</sup>١) في م: « ثمرة » .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۴۸۹/۳ (۱۷۰۱۲) ، وابن أبي حاتم ۲۱۳/۱ (۱۱۲٦)

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: « قالوا ».

<sup>(</sup>٤) بعده في ف ١: « عن ذلك » .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ١٣٦١/٤ (٧٧٢٦)، والمحاملي (٤٣٩).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢ ١٢٧/١ ، ٤ ١٢/١٤ ، والبيهقي (٥٨) ، وعند ابن جرير في الموضع الثاني من طريق عبد الرزاق .

۲ - ۸) ليس في : الأصل ، ب ۲ . .

<sup>(</sup>٩) في م: « طرق ».

أخرى موصولًا عن موسى بنِ طلحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ ، عن أبيهِ (اقال: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ، قولُ اللَّهِ: ﴿ سُبْحَانَ ٱللَّهِ ﴾ ؟ قال: « تنزيهُ اللَّهِ من السوءِ » (١) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبَيْهَقِيُّ ، مِن طريقِ طَلْحةَ ابنِ يَحيى بنِ طَلْحةَ ، عن أبيه ، عن جدِّه طلحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ قال : اللهِ قال : هو تنزيهُ اللَّهِ مِن سألتُ رسولَ اللَّهِ عَيْلِيَّمْ عن تفسيرِ ﴿ سُبْحَنَ ٱللَّهِ مِن كُلِّ سوءٍ ﴾ . فقال : «هو تنزيهُ اللَّهِ مِن كُلِّ سوءٍ » . كُلِّ سوءٍ » .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه من طريقِ سفيانَ الثوريِّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدِ اللَّهِ بنِ مبيدِ اللَّهِ بنِ موهبِ ، أنَّه سمِع طلحةَ قال : سئِل ('') رسولُ اللَّهِ ﷺ عن : ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ ﴾ . فقال : « تنزيهُ اللَّهِ عن (°) كلِّ سوءٍ » .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ميمونِ بنِ مِهْرَانَ أنه سئِل عن : ﴿ سُبْحَانَ ٱللَّهِ ﴾ . فقال : اسمٌ يُعَظَّمُ اللَّهُ به ، ويُحَاشَى من (١) السوءِ (٧) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن ابنَ الكَوَّاءِ سأَل عليًّا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۲۸/۱۲، والخطيب ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) الحاكم 1/ ٥٠٢، والبيهقى فى الأسماء والصفات (٥٩). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فتعقّبه الذهبى بقوله: بل لم يصح ؛ فإن طلحة منكر الحديث. قاله البخارى، وحفص - أى: ابن حماد - قال أبو حاتم: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: « سأل ».

<sup>(</sup>٥) في ف ١: « من ».

<sup>(</sup>٦) في م: ﴿ عن ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ٨١/١ (٣٤٤).

عن قولِه : ﴿ سُبْحَنَنَ ٱللَّهِ ﴾ . فقال على (١) : كلمةٌ رضِيَها اللَّهُ لنفسِه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ قال : ﴿ سُبْحَانَ ٱللَّهِ ﴾ : اسمٌ لا يستطيعُ الناسُ أن يَتْتَحِلُوه (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد عن يزيدَ بنِ الأَصَمِّ قال : جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عباسٍ ، فقال : لا إلهَ إلا اللَّهُ نعرِفُها أنه لا إلهَ غيرُه ، والحمدُ للَّهِ نعرِفُها أن النَّعْمة (٢) كلَّها منه وهو المحمودُ عليها ، واللَّهُ أكبرُ نعرِفُها أنه لا شيءَ أكبرُ منه ، فما سبحانَ اللَّهِ ؟ فقال ابنُ عباسٍ : وما تُنكِرُ منها ؟ هي كلمةٌ رَضِيَها اللَّهُ لنفسِه ، وأمر بها ملائِكتَه ، وفَزع (١) إليها الأخيارُ من خلقِه .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴾ .

أخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو يعلى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والنحاسُ في « ناسخِه » ، وابنُ حبانَ ، والطبرانيُ في « الأوسطِ » ، وأبو نعيمٍ في « الحليةِ » ، والضياءُ في وأبو نعيمٍ في « الحليةِ » ، والضياءُ في « المختارةِ » ، عن أبي سعيدِ الحدريِّ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : « كلُّ حرفٍ في القرآنِ يُذْكَرُ فيه القنوتُ فهو الطاعةُ » ( )

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ ، من طرقِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه :

<sup>(</sup>١) في ف ١: ﴿ كُلُّ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ۸۱/۱ (۳٤٥).

<sup>(</sup>٣) في ب١، ف١، م : « النعم » ، وفي ب٢ : « النغمة » .

<sup>(</sup>٤) في ب١ ، م : « فرغ » ، وفي ب٢ ، ف١ : « فرع » .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢٣٩/١٨ (١١٧١١)، وأبو يعلى (١٣٧٩)، وابن جرير ٥/ ٤٠٠، وابن أبي حاتم ٦٤٨/٢ وابن أبي حاتم ٦٤٨/٢ قال (٣٤٩)، والنحاس ص ٨١، وابن حبان (٣٠٩)، والطبراني (٥١٨)، وأبو نعيم ٨/ ٣٢٥. قال محققو المسند: إسناده ضعيف. وانظر المجمع ٦/ ٣٢٠.

﴿ قَانِنُونَ ﴾ . قال : مطيعون (١) .

وأخرَج الطستى فى « مسائِلِه » عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ سألَه عن قولِه : ﴿ كُلُّ لَهُ قَايِنْلُونَ ﴾ . قال : مقرُّونَ . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعْتَ قولَ عدى بن زيدٍ :

قانتًا للَّهِ يَـرْجُـو عـفـوَهُ يومَ لا يُكْفَرُ عبدٌ ما ادَّخَرْ (٢) وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عكرمةَ: ﴿ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴾. قال: مُقِرُّون بالعبوديَّةِ (٢)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ : ﴿ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴾ : أى : مُطِيعٌ مقِرٌّ بأن اللَّهَ رَبُّه وخالقُه (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَانَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدى في الآيةِ قال : ابْتَدَعَهُما فَخَلَقَهِما ولم يُخْلَقُ قبلَهِما شيءٌ يَتَمثَّلُ (٦) بهِ (٧) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٢) الطستى - كما في الإتقان ٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٨/١٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٦٥/٢ ، وابن أبي حاتم ٢١٤/١ (١١٣٥)، وهو عند ابن جرير من قول الربيع.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، م : ﴿ فتمثل ﴾ ، وفي ص : ﴿ وَيَمثل ﴾ .

<sup>(</sup>۷) ابن جرير ۲/۲۳ بنحوه .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ سابط (۱) ، أن داعيًا (۲) دعا في عهدِ النبيّ عَلَيْهُ فقال : اللهمّ إنى أسألُك باسمِك الذي لا إله إلا أنتَ ، الرحمنُ الرحيمُ ، بديعُ السماواتِ والأرضِ ، وإذا أَرَدْتَ أمرًا فإنما تقولُ له : كُنْ فيكونُ . فقال النبيُ عَلَيْهُ : « لقد كِدْتَ أن تدعُو (آباسم اللَّهِ الأعظم ") .

قُولُه تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ إِسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رافعُ ابنُ حُرَيملةَ لرسولِ اللّهِ ﷺ : يا محمدُ إن كنْتَ رسولًا من اللّهِ كما تقولُ فقلْ للّهِ فلْيُكلّمْنا حتى نسمَعَ كلامَه . فأنْزَلَ اللّهُ في ذلك : ﴿ وَقَالَ اللّهِ عَلْمُونَ ( لَوَلَا يُكلّمُنا اللّهُ ﴾ الآية ( ) .

<sup>(</sup>١) في ف ١: « عباس ».

<sup>(</sup>٢) في ب ٢: « دعيا ».

 <sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، ب١ ، ف١ : ( باسمه العظيم الأعظم ) ، وفي م : ( باسمه العظيم ) .
 والأثر عند ابن أبي شيبة ٢٧٢/١٠ ، ٢١/١٤ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن إسحاق (٩/١) - سيرة ابن هشام) ، وابن جرير ٢/٤٧٤، وابن أبى حاتم ٢١٥/١ (١١٤٠) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٤٧٤، ٢٧٦ - ٤٧٨ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِّمُنَا/ ٱللَّهُ ﴾ . قال : النصارى تقولُه () ، والذين من قبلِهم ١١١/١ يهودُ () .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ الآية .

أخرَج وكيعٌ ، و أسفيانُ بنُ عيينةَ ، وعبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ قال : قال رسولُ اللَّه ﷺ : «ليتَ شِعرى ما فعَل أبواى » . فنزل : ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَشَعُلُ عَنْ أَحْمَا مِ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَلَا تَسَمُلُ عَنْ أَحْمَا مِ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَلَا مَعَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَلَا مَعَالُ عَنْ أَحْمَا مِ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَلَا مَعَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعَالًى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْحَالِمُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن داودَ بنِ أبى عاصمٍ ، أن النبى ﷺ قال ذاتَ يومٍ : « أين أبواى ؟ » . فنزَلت (١٠ قلتُ : (والآخرُ معضلُ الإسنادِ (١٠ ضعيفٌ لا تقومُ (٩) به ولا بالذى قبلَه محجةٌ .

<sup>(</sup>١) في ب ١، م : « يقوله » ، وفي ب ٢: « يقول » ، وفي ف ١: « بقوله » .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢/ ٤٧٣، ٧٧٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ب ٢: « عن » .

<sup>(</sup>٤) في ف ١: « ذكره ».

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١/ ٥٩، وابن جرير ٤٨١/٢ من طريق وكيع.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٤٨١.

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : ب ۲.

<sup>(</sup>۸) بعده فی ف۱ : « و » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل ، ف ١ ، م : « يقوم » .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الأعرجِ أنه قرَأ: (ولا تَسْأَلُ<sup>(۱)</sup> عن أصحابِ الجحيم). أي<sup>(۲)</sup>: أنت يا محمدُ.

وأُخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى مالكِ قال: الجحيمُ ما عظُمَ من النارِ (٣) . قولُه تعالى: ﴿ وَلَن رَّضَىٰ ﴾ الآية .

أخرَج الثعلبي عن ابنِ عباسٍ قال (أ): إن يهودَ المدينةِ ونصارى نَجْرَانَ كانوا يَوْجُون أَن يُصلِّى (أه النبي عَلِيَةِ إلى قبلتِهم ، فلما صرَف اللَّهُ القبلةَ إلى الكعبةِ شقَّ ذلك عليهم ، وأيشوا منه أن يوافقهم على دينِهم ، فأنزَل اللَّهُ: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْبَهُودُ وَلَا اللَّهُ: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْبَهُودُ وَلَا اللَّهُ : ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْبَهُودُ وَلَا اللَّهُ : ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ

قُولُه تعالى : ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۗ ﴾ .

أَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ عَنْ قَتَادَةً فَى قُولِهِ : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ ﴾ . قال (٦) : اليهودُ والنصارى .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ . قال : يُحلُّونَ حلالَه ، ويُحرِّمونَ حرامَه ، ولا يُحرِّفونه عن مواضِعِه (٧) .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع ، وقرأ الباقون : ( ولا تُشأَلُ ) . ينظر حجة القراءات ص ١١١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ٢٧٨٤/٨ (١٥٧٤٣).

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) بعده في ف ١: ﴿ بهم ) .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل ، ص ، ب ٢، ف ١، م: ( هم ) .

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲/ ٤٨٨، وابن أبی حاتم ۲۱۸/۱ (۱۱۵۷)، و الحاکم ۲/۲۲۲.

وأخرَج أبو (' عبيدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والهَرويُّ فى «فضائلِه» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَتَلُونَهُ حَقَّ يَلَاوَتِهِ ﴿ يَتَلُونَهُ حَقَّ البَّاعِهِ . ('ثم قرأ ' : ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلَهَا ﴾ [الشمس: ٢] . يقولُ : اتَّبَعَها (' ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عمرَ بنِ الخطابِ فى قولِه: ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ لِللَّهِ مِنَ النَّالِ تَعَوَّذُ وَأَنْ النَّالِ تَعَوَّذُ النَّالِ تَعَوَّذُ النَّالِ اللَّهَ الجنةَ ، وإذا مرَّ بذكرِ (١٠) النارِ تَعَوَّذُ باللَّهِ مِن النارِ (٥) .

وأخرَج الخطيبُ في كتابِ (١) « الرُّواةِ (٧) عن مالكِ » بسندِ فيه مجاهِيلُ ، عن ابنِ عمرَ ، عن النبيِّ عَلِيْهُ في قولِه: ﴿ يَتَلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾. قال: « يَتَّبِعُونه حقَّ اتِّباعِه ».

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، من طرقِ ، عن ابنِ مسعودٍ (^^ في قولِه : ﴿ يَتْلُونَهُ ۚ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ ﴾ (٩) : أن يُحِلَّ حلالَه ، ويُحَرِّمَ حرامَه ، ويَقْرَأُه كما أَنْزَل

<sup>(</sup>١) سقط من: ب ١، ب ٢، وفي الأصل: « ابن » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد ص ٦١، وابن جريو ٢/ ٤٨٨، ٤٨٩، وابن أبي حاتم ٢١٨/١ (١١٥٩).

<sup>(</sup>٤) في ف ١: « على ».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٢١٨/١ (١١٦٠).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٧) في ب ٢: « الرواية » .

<sup>(</sup>٨) بعده في ف ١، م: « قال ».

<sup>(</sup>٩) بعده في ص : « قال حق تلاوته » ، وفي م : « قال » .

اللَّهُ ، ولا يُحَرِّفَ الكَلِمَ عن مواضِعِه ، ولا يتأوَّلَ منه شيئًا غيرَ تأوِيلِه . ('وفى لفظِ قال '') قال أ'

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن زيدِ بنِ أسلَمَ فى قولِه : ﴿ يَتَلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ ۖ ﴾ . قال : ﴿ يَتَلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ ۖ ﴾ . قال : ﴿ يُتَكُمُونُهُ ۚ كَمَّا أُنزِل ۚ ولا يكْتُمُونُه ۚ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ الْكِنَبَ يَتُلُونَهُ حَقّ تِلاَوَتِهِ أَوْلَتِكَ يُوْمِنُونَ بِهِ ﴾ . قال : منهم أصحابُ محمدِ اللّذين آمنوا بآياتِ اللّهِ ، وصدَّقوا بها . قال : وذُكِرَ لنا أن ابنَ مسعودِ كان يقولُ : واللّهِ إن حقَّ تِلاوتِه أن يُحِلَّ حَلالَه ، ويُحرِّمُ حَرَامَه ، ويقرأَه كما أَنْزَله اللّهُ ، ولا يُحرَّفَ عن مواضِعِه . قال : ومحدِّننا أن عمرَ بنَ الخطابِ رضِي اللّهُ عنه قال : يحرَّف عن مواضِعِه . قال : ومحدِّننا أن أن عمرَ بنَ الخطابِ رضِي اللّهُ عنه قال : لقد مضى بنو إسرائيلَ ، وما يَعْني بما أن تَسْمَعُون (٥) غيرَكم (١٠) .

وأخرج وكيعٌ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ يَتَلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۗ ﴾ . قال: يعمَلون بمحكمِه ، ويؤمنون بمتشابهِه ، ويَكِلُون ما أَشْكَلَ (١١) عليهم إلى

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف ۱: « قال ».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١/ ٥٦، ٥٧، وابن جرير ٢/ ٤٨٩، ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « يتكلمونه » .

<sup>(</sup>٥) بعده في م: « الله ».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ٢١٩/١ (١١٦٢).

<sup>(</sup>٧) في م: «عن».

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « وما » .

<sup>(</sup>٩) في ب ١: « يستمعون » .

<sup>(</sup>۱۰) ابن جرير ۲/ ٤٨٦، ٤٨٩، ٤٩١.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « ما أشبه » .

عالِه <sup>(۱)</sup> .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ : ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ . قال: يَتَّبِعونه حقَّ اتِّباعِه (٢) . اتَّباعِه (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذِ ۚ ابْتَاتَىٰۤ إِبْرَهِءَمَ رَئُّهُۥ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ ﴾ .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصححه ، والبيهقيُ في « سننه " » ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلِذِ اَبْتَكَ إِبْرَهِ عَمْ رَبُّهُ بِكُلِمَتٍ ﴾ . قال : ابتلاه اللَّهُ ( ) بالطهارةِ ؛ خمسٌ في الرأسِ ، وخمسٌ في الحسدِ ، والمَضمَضَةُ ، والسَّواكُ ، وفَرْقُ الرأسِ ، وفي الجسدِ تقليمُ الأظفارِ ، وحلْقُ العانةِ ، والحيّانُ ، ونتفُ الإبْطِ ، وغَسْلُ مكانِ الغائطِ والبولِ بالماءِ ( ) .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ قال : الكلماتُ التى ابتُلى بهنَّ إبراهيمُ فأتمَّهن ؛ فراقُ قومِه فى اللَّهِ حينَ أُمِرَ بمفارَقَتِهم ، ومحاجَّتُه نمرودَ (٢) فى اللَّهِ حينَ وَقَفَه على ما وَقَفَه (٨) عليه من خطرِ (١) الأمرِ الذى فيه

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٤٩١/٢ من طريق وكيع .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢/ ٤٩٠، ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) في ب ١: ( سنته ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ف ١: « فأما التي في الرأس فقص » .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ١/ ٥٧، وابن جرير ٢/ ٩٩،، وابن أبي حاتم ٢١٩/١ (١١٦٥)، والحاكم ٢/ ٢٦٦، والبيهقي ١/ ١١٩٥.

<sup>(</sup>٧) ف ١ : ﴿ نمروذ ﴾ .

<sup>(</sup>A) في ب ٢: ﴿ أُوقفه ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ص : ( ذم ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الكلماتُ التى ابتُلِى بها إبراهيمُ (١) عشرٌ ؛ ستٌّ فى الإنسانِ ، وأربعٌ (أ) فى المشاعرِ ، فأمَّا التى فى الإنسانِ ؛ فحلقُ العانةِ ، ونتفُ الإبْطِ – أو (١) الختانُ – وتقليمُ الأظفارِ ، وقصُّ الشاربِ ، والسواكُ ، وغُسلُ يومِ الجمعةِ ، والأربعةُ التى فى المشاعرِ ؛ الطوافُ بالبيتِ ، والسعى بين الصفا والمروةِ ، ورمى الجمارِ ، والإفاضةُ (١١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، والحاكمُ، وابنُ

<sup>(</sup>١) في ص : ( صبرهم ) ، وفي ب ١: ( صيره ) .

<sup>(</sup>۲) في ف١ : « قذفه » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب ١، ب ٢، وفي ف ١: « الله البلاء ».

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ٢٢٠/١ (١١٦٧) من طريق ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٨) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٩) في ب ٢: « الأربعة » ، وفي ف ١: « عشر » .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ص، ب١، ب٢، ف١: «و».

<sup>(</sup>۱۱) ابن جریر ۲/ ۰۰۱، وابن أبی حاتم ۲۲۰/۱ (۱۱٦۸).

مَوْدُويه ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : ما ابتُلِي أحدٌ بهذا الدينِ فقام به كلّه إلا إبراهيمُ ، قال : / ﴿ وَإِذِ اَبْتَكَيْ إِبْرَهِ عَمْ رَيُّهُ بِكِلَمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ ﴾ . قيل : ما ١١٢/١ الكلماتُ ؟ قال : سهامُ الإسلامِ ، ثلاثون سهمًا ؛ عشرٌ ( في « براءةَ » ؛ ﴿ التَّهِبُونَ الْمَكِدُونَ ﴾ [التوبة : ١١٢] . إلى آخرِ الآيةِ ، وعشرٌ ( في أوَّلِ سورةِ « قد أفلح » ، و « سَأَلُ سائل » ؛ ﴿ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ [المعارج : ٢٦] . الآيات ، وعشرٌ ( في « الأحزابِ » ؛ ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَةِ ﴾ الأعالى : الأحزاب : ٣٥] إلى آخرِ الآيةِ . فأمَّهُنَّ كلَّهن فكتَبَ له براءةً ، قال تعالى : [النجم : ٣٧] . ﴿ وَإِنْبَرَهِيمَ الَّذِي وَقَعَ ﴾ [النجم : ٣٧] .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، من طُرُقِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَنَ إِبْرَهِ عَمْ رَثِيمُ بِكَلِمَنتٍ ('') . قال : منهنَّ مَناسكُ الحجِّ ('') .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال: الكلماتُ: ﴿ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا ﴾. و: ﴿ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُمُ ٱلْقَوَاعِدَ ﴾. والآياتُ في شأنِ المنسَكِ<sup>(١)</sup>، والمقامُ الذي مجعِل لإبراهيمَ، [٢٦٤] والرزقُ الذي رُزِق ساكنو البيتِ، وبعْثُ

<sup>(</sup>١) في ب٢، ف١: «عشرة».

<sup>(</sup>٢) في ب ٢: « عشرة » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢١/ ٢٢٥، وابن جرير ٢/ ٤٩٨، ٤٩٩، وابن أبي حاتم ٢٢٠/١ (٢٦٦)، والحاكم ٢/ ٤٧٠، ٥٥٢، وابن عساكر ٦/ ١٩٤، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « فأتمهن ».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ٥٠٣، ٥٠٤، والحاكم ٥٦٠/٢ ، وصححه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦) في ص ، ف ١: « النسك » .

محمد في ذريَّتهما (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه: ﴿ وَإِذِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وأخرَج ابنُ أَبَى شَيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، <sup>("</sup>عن الشعبيّ : ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَةَ إِبْرَهِ عَمْ رَيُّهُۥ بِكَلِهَتٍ ﴾ . قال : منهن الختانُ <sup>(١)</sup> .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ قال : ابتلاهُ (٥) بالكوكبِ فرضِي عنه ، وابتلاهُ بالقمرِ (١) فرضِي عنه ، وابتلاهُ بالشمسِ فرضِي عنه ، وابتلاهُ بالختانِ فرضِي عنه ، وابتلاهُ بابنِه فرضِي عنه ، وابتلاهُ بابنِه فرضِي عنه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَأَتَمَهُنَّ ﴾. قال : فأدَّاهُنَّ . . وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن عطاءِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « من فطرةِ إبراهيمَ السواكُ » .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن مجاهدٍ قال : من فطرةِ إبراهيمَ غسلُ الذكرِ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲/ ۵۰۳.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۱/ ۲۱ه، وابن جرير ۲/ ۰۰۲.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١١/ ٥٢١، وابن جرير ٢/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) بعده في ف ١: ﴿ الله ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ب ١: ﴿ بِالقَمْرَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲/ ۰۰۵، ۰۰۳، وابن أبی حاتم ۲۲۱/۱ (۱۱۷۰).

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢/ ٥٠٩.

والبراجم (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى «المصنفِ» عن مجاهدِ قال: ستَّ من فطرةِ إبراهيمَ؛ قصَّ الشاربِ، والسواكُ، والفرْقُ، وقصَّ الأَظْفَارِ، والاستنجاء، وحلقُ العانةِ. قال: ثلاثةٌ فى الرأسِ وثلاثةٌ فى الجسدِ<sup>(۱)</sup>.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وأحمدُ ، والبخارىُ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذىُ ، والنسائىُ ، وابنُ ماجه ، عن أبى هريرةَ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يَقْلِلُهُ عَلَيْكُ ، والنسائىُ ، وابنُ ماجه ، عن أبى هريرةَ : سمِعتُ رسولَ اللَّهِ وقصُّ يقولُ : «الفِطرةُ خمسٌ ، أو خمسٌ من الفِطرةِ : الحتانُ ، والاستحدادُ ، وقصُّ الشاربِ ، وتقليمُ الأظفارِ ، ونتفُ الإبطِ (٣) » .

وأخرَج البخاري ، والنسائي ، عن ابنِ عمر ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « من الفطرةِ حلقُ العانةِ ، وتقليمُ الأظفارِ ، وقصَّ الشاربِ » ( ، )

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابنُ ماجه ، عن عائشة قالت : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «عشرٌ من الفطرة ؛ قصُّ الشاربِ ، وإعفاءُ اللَّحية ، والسواك ، والاستنشاقُ بالماء ، وقصُّ الأظفار ، وغسلُ

<sup>(</sup>١) فى ب ٢: « البراجيم » . والبراجم هى العُقَد التى فى ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ ، الواحدة بُرجُمة بالضم . النهاية ١١٣/١ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱/ ۱۹۵.

<sup>(</sup>٣) في ص، ب١، م: « الآباط».

والأثر عند ابن أبی شیبة ۱۹۰۱، وأحمد ۲۲/۱۲ (۲۱۳۹)، والبخاری (۸۹۱)، ومسلم (۲۰۷)، وأبی داود (۲۹۸)، والترمذی (۲۷۰)، والنسائی (۱۰)، وابن ماجه (۲۹۲).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٨٩٠)، والنسائي (١٢).

البراجم، ونتفُ الآباطِ (')، وحلقُ العانةِ، وانتقاصُ (') الماءِ». يعنى الاستنجاءَ بالماءِ. قال مصعبٌ ('): نَسِيتُ العاشِرةَ إلا أن تكونَ المضمَضَةَ (').

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ ماجه ، عن عمارِ بنِ ياسرٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « من (٥) الفطرةِ المضمضةُ ، والاستنشاقُ ، والسواكُ ، وقصُّ الشاربِ ، وتقليمُ الأظفارِ ، ونتفُ الإبطِ ، والاستحدادُ ، وغسلُ البراجمِ ، والانتضاحُ ، والاختتانُ » (١) .

وأخرَج البزَّارُ، والطبرانيُّ، عن أبي الدرداءِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «الطهاراتُ أربعُ؛ قصُّ الشاربِ، وحلقُ العانةِ، وتقليمُ الأظفارِ، والسُّواكُ » (٧).

وأخرَج مسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجه ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : وَقَلْتَ لنا رسولُ اللَّهِ ﷺ في قصِّ الشاربِ وتقليمِ الأظفارِ وحلقِ

<sup>(</sup>١) في ب ٢، ف ١: « الإبط ».

<sup>(</sup>٢) في ب١، ف ١: « انتفاض » ، وفي : ب٢ ، م : « انتقاض » . قال أبو عبيد : انتقاص الماء : غسل الذَّكر بالماء ، وذلك أنه إذا تُحسل الذَّكر ارتدَّ البول ولم ينزل ، وإن لم يُغسل نزل منه الشيء حتى يُستبرأ . وقال وكيع : الانتقاص : الاستنجاء . التاج (ن ق ص) .

<sup>(</sup>٣) هو ابن شيبة ، راوى الحديث عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة .

<sup>(</sup>٤) ابن أبى شيبة ١/ ١٩٥، ومسلم (٢٦١٠)، وأبو داود (٥٣)، والترمذى (٢٧٥٧)، والنسائى (٥٠٠٥)، وابن ماجه (٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل ، ب١ ، ف١ ، م .

<sup>(</sup>٦) ابن أبی شیبة ۱/ ۱۹۵، وأحمد ۲٦٨/٣٠ (۱۸۳۲۷)، وأبو داود (٤٥)، وابن ماجه (۲۹٤) صحیح (صحیح سنن أبی داود – ٤٤)، و(صحیح سنن ابن ماجه – ۲۳۹).

<sup>(</sup>٧) البزار (٢٩٦٧ - كشف) ، والطبراني - كما في المجمع ٥/ ١٦٨. وقال الهيثمي : فيه معاوية بن يحيى الصدفي ، وهو ضعيف .

العانةِ ونتفِ الإبطِ ، ( ألا نَتْرُكَ ( ) أكثرَ من أربعينَ يومّا ( ) .

وأخرَج أحمدُ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ، "عن ابنِ عباسٍ " قال : قيل اللنبيِّ عَلَيْهِ : لقد أبطاً عنك جبريلُ . فقال : « ولمَ لا يُبطِئُ عنِّي وأنتم حَوْلِي لا تَسْتَثُون (٥) ، ولا تُقلِّمون أظفارَكم ، ولا تقصُّون (١) شواربَكم ، ولا تُتَقُونَ (٢) براجمَكُم » .

وأخرَج الترمذيُّ وحسَّنَه عن ابنِ عباسٍ قال : كان النبيُّ ﷺ يقصُّ أو<sup>(۹)</sup> يأخُذُ من شاربِه ، قال : « وكان<sup>(۱۱)</sup> خليلُ الرحمنِ إبراهيمُ يفعلُه »<sup>(۱۱)</sup> .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وأحمدُ ، والترمذيُ وصحَّحه ، والنسائيُ ، عن زيدِ بن أرقمَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « من لم يأخُذْ من شاربِه فليس مِنَّا » (١٢) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل ، ف ۱ : « ألا يترك » ، وفي ص : « فلا نترك » ، وفي ب ١، م : « ألا تترك » . ( ) مسلم (٢٥٨) ، وأبو داود (٢٠٠٤) ، والترمذي (٢٧٥) ، والنسائي (١٤) ، وفي الكبري (١٥) ،

وابن ماجه (۲۹۵).

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٥) الاستنان : استعمال السوَاك ، وهو افتعال من الأسنان : أى مُيرُه عليها . النهاية ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>٦) فى ب ١: « تنصون » .

<sup>(</sup>٧) في ب٢ : « تنتفون » .

<sup>(</sup>٨) أحمد ٢٨/٤ (٢١٨١) ، والبيهقي (٢٧٦٥) . قال الهيثمي في المجمع ١٦٧/٥ : فيه أبو كعب مولى البن عباس ، قال أبو حاتم : لا يعرف إلا في هذا الحديث . وينظر تعجيل المنفعة ٥٣٥/٢ .

<sup>(</sup>٩) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>۱۰) في م: « لأن ».

<sup>(</sup>١١) الترمذي (٢٧٦٠). ضعيف ضعيف سنن الترمذي - ٢٧٦).

<sup>(</sup>۱۲) ابن أبي شيبة ۸/ ٥٦٥، وأحمد ٧/٣٢ (١٩٢٦٣)، والترمذي (٢٧٦١)، والنسائي (١٣)، وفي الكبرى (٢١١)، و واصحيح سنن النسائي - ١٣). الكبرى (٢٢١)، و (صحيح سنن النسائي - ١٣).

وأخرَج مالك ، والبُخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، عن ابنِ عمر ، عن النبي على الله عن الله عن الله عن النبي على الله قَال : « ( خالِفُوا المشركين ، وَفُرُوا اللَّحَى وأَحْفُوا الشواربَ » ( ٢٠) .

وَأَخْرَجُ البزارُ عَن أَنسِ، أَن النبيَّ ﷺ قال '': « خالِفُوا المجوسَ، مُجزُّوا الشَّوارِبَ وأَعْفُوا اللِّحَى » ''. الشوارِبَ وأَعْفُوا اللِّحَى » ''.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عبيدِ اللَّهِ ' بنِ عبدِ اللَّهِ ' بنِ عُتبةَ ' قال : جاء رجلٌ من المجوسِ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ : هنا أبي عَيَّكِ وقد حلَق لحيته وأطال شاربَه . فقال له النبي عَيَّكِينَ : « من المجوسِ إلى رسولِ اللَّهِ عَيَّكِينَ وقد حلَق لحيته وأطال شاربَه . فقال له النبي عَيَّكِينَ : « لكن في دينِنا أن نَجُزُ ' الشاربَ ( ) وأن نُعْفِي اللَّحيةَ » ( ) .

وأخرَج البزارُ عن عائشةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ أبصَرَ رجلًا وشاربُه طويلٌ فقال : « ائْتُونِي بمِقَصِّ وسواكِ » . فجعَل السواكَ على طرَفِه ثم (١٠٠ أخَذ ما جاوَزَ (١٠٠) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٢) مالك ٢/ ٩٤٧، والبخارى (٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩)، وأبو داود (١٩٩)، والترمذي (٢٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) البزار (٢٩٧٢ - كشف). قال الهيشمى: فيه الحسن بن أبي جعفر ، وهو ضعيف متروك . مجمع الزوائد ٥/٦٦ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٥) في م : « عبيد الله » .

<sup>(</sup>٦) بعده في م: « و ».

<sup>(</sup>٧) في ص : « يجز » ، وفي ف ١: « نحف » ، وفي م : « تجز » .

<sup>(</sup>A) في ب ٢: « الشوارب ».

<sup>(</sup>٩) ابن أبي شيبة ٨/ ٧٧٥. والحديث مرسل ، عبيد الله لم يدرك النبي ﷺ ، ينظر تهذيب الكمال ١٩/

<sup>(</sup>۱۰) فی *ب* ۲: « و » .

<sup>(</sup>١١) البزار (٢٩٦٩ - كشف) . قال الهيشمى : فيه عبد الرحمن بن مسهر ، وهو كذاب . مجمع الزوائد ١٦٦٠ .

وأخرَج البزارُ ، والطبرانيُ في « الأوسطِ » ، والبيهقيُ في « شعبِ الإيمانِ » ، بسند حسنِ ، عن أبي هريرة ، أن رسولَ اللّهِ ﷺ كان يُقلّمُ أَظْفَارَه ويقصُّ شارِبَه يَالِيُ عَلَيْ كَان يُقلّمُ أَظْفَارَه ويقصُّ شارِبَه يَوْمَ الجمعةِ قبلَ أن يَخْرُجَ إلى الصلاةِ (١) .

وأخرَج / ابنُ عدىٌ بسندِ ضعيفٍ عن أنسٍ قال : وَقَّتَ لنا رسولُ اللَّهِ ﷺ أَن ١١٣/١ يَحْلِقَ الرجلُ عانَتَه كلَّ أربعينَ يومًا ، وأن يَنْتِفَ إبطَه كلَّما طَلَع ، ولا يدَعُ شاربَيْه (٢) يَطُولان (٣) ، وأن يُقَلِّمَ أَظْفَارَه من الجمعةِ إلى الجمعةِ (٤) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ بسندِ ضعيفِ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «قُصُوا أَظافيرَكم (٥) ، فإن الشيطانَ يَجْرِى ما بين اللَّحمِ والظَّفُرِ» (١) .

وأخرَج الطبرانيُ بسندِ ضعيفِ عن وابصةَ بنِ معبدِ قال : سألتُ رسولَ اللّهِ ﷺ عن كلّ شيءِ حتى سألتُه عن الوَسَخِ الذي يكونُ في الأظفارِ ، فقال : « دعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك » .

<sup>(</sup>۱) البزار (۲۲۳ - كشف) ، والطبراني (۸٤٢) ، والبيهقي (۲۷۹۳) . قال البزار : لا يروى هذا عن أبي هريرة من وجه غير هذا ، وإبراهيم بن قدامة مدنى ، تفرد بهذا ، ولم يتابع عليه ، وإذا تفرد بحديث فليس بحجة ؛ لأنه ليس بمشهور . وقال البيهقي : في هذا الإسناد من يجهل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « شاربه » .

<sup>(</sup>٣) في ب٢ : « حتى يطولا » .

<sup>(</sup>٤) ابن عدى ١/ ٢٥٩، ٢٦٠. وقال : منكر .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ب٢ : « أظفار كم » .

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ٢٤٧/٥٣ .

<sup>(</sup>٧) الطبراني ١٤٧/٢٢ (٣٩٩). قال الهيثمي : فيه طلحة بن زيد الرقى ، وهو مجمع على ضعفه . مجمع الزوائد ٢٣٨/١ .

وأخرَج البزَّارُ عن ابنِ مسعودٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مالى لا إيهَمُ (١٠) ورُفغُ (٢٠ أَعُلَتِهِ وظُفُرِه » (٢٠ .

وأخرَج البيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » عن ' قيسِ بنِ أبي حازم' أقال : صلَّى النبيُّ ﷺ صلاةً فأَوْهمَ فيها فشئِل فقال : « مالي لا أُوهِمُ ( ) ورُفعُ ( ) أحدِكم بينَ ظُفُرِه وأُنمَلَتِه » ( )

وأخرَج ابنُ ماجه ، والطبرانيُّ ، بسندِ ضعيفِ ، عن أبي أُمامة ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « تَسَوَّكُوا فإن السواكَ مَطْهَرةٌ للفم ، مرضاةٌ للربِّ ، ما جاءَني جبريلُ إلا أَوْصَاني بالسِّواكِ ، حتى لقد خَشِيتُ أَن يُفْرَضَ عليَّ وعلى أُمَّتى ، ولولا أنى أَخَافُ ( أن أَشُقَ على أُمَّتى لفرَضْتُه لهم ، وإنى لأستاكُ حتى ( القد

<sup>(</sup>١) فى ف ١: « أوهم » ، وفى م : « أهم » ، وإيهم : قال ابن الأثير : هذا على لغة بعضهم ، الأصل : أوهم ، بالفتح والواو ، فكسر الهمزة ؛ لأن قومًا من العرب يكسرون مستقبل «فَعِلَ» فيقولون : إعْلَمُ ونِغْلَمُ وَيَعْلَمُ ، فلما كسر همزة « أوهم » انقلبت الواو ياءً . النهاية ٥/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: « رفع » . والرفغ : قال ابن الأثير : أراد بالرفغ هدهنا وسخ الظفر ، كأنه قال : ووسخ رفغ أحدكم ، والمعنى : أنكم لا تقلمون أظفار كم ثم تحكون بها أرفاغكم ، فيعلق بها ما فيها من الوسخ . النهاية ٢/ ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) البزار (١٨٩٣). قال الهيثمى: فيه الضحاك بن زيد قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. مجمع الزوائد ١٨٩٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ: «قيس بن حازم» . والمثبت من البيهقي ، وينظر تهذيب الكمال ٢٤/٠١ .

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: « أهم ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص : « رفع » .

<sup>(</sup>٧) البيهقي (٢٧٦٦). قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢٠/٥١٠ : رجاله ثقات مع إرساله.

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٩) بعده في ص، ب١، ب٢، ف١، م: ﴿ إِنِّي ﴾ .

خَشِيتُ أَن أُحْفِي (١) مقادِمَ فمِي » (٠)

وأخرَج الطبرانيُّ بسندِ ضعيفِ عن ابنِ عباسٍ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «السواكُ مطهرةٌ للفم ، مرضاةٌ للربِّ ، ومجلاةٌ للبَصَرِ » .

وأخرَج ابنُ عدىً ، والبيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » وضعَّفه ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « عليكم بالسِّواكِ ، فإنه مطهرةٌ للفمِ ، مرضَاةٌ للربِّ ، مفرَحةٌ للملائكةِ ، يَزيدُ فى الحسناتِ ، وهو من السنةِ ، يجلُو البصرَ، ويُذهِبُ الحَفْرَ ('') ، ويشدُ اللَّنةَ ، ويُذهِبُ البَلْغَمَ ، ويُطيِّبُ الفمَ » (°) .

وأخرَج البخاريُّ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجه ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لولا أن أَشُقَّ على أُمَّتى لأَمَرْتُهم بالسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ » (١) .

وأخرَج أحمدُ بسندِ حسنِ عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لولا أَشُقَّ على أَمَّتي لأَمَوْتُهم عندَ كلِّ صلاةٍ بوضوءٍ ، ( ومع كلِّ كلِّ وضوءٍ

<sup>(</sup>١) أي أستقصى على أسناني فأذهبها بالتسوك. النهاية ١/ ١٠٠.

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه (۲۸۹)، والطبرانی (۷۷٤٤، ۷۸۶۱، ۷۸۲۷، ۲۸۷۷). ضعیف (ضعیف سنن ابن ماجه – ۵۵).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الأوسط (٢٩٩٦) . وقال الهيثمي : فيه بحر بن كنيز ، وقد أجمعوا على ضعفه . مجمع الزوائد ١/ ٢٢٠، وينظر الإرواء (٦٦) .

<sup>(</sup>٤) الحفر : صفرة تعلو الأسنان أو تقشر في أصولها . الوسيط (ح ف ر) .

<sup>(</sup>٥) ابن عدى ٣/ ٩٢٩، والبيهقي (٢٧٧٦) . وقال: تفرد به الخليل بن مرة، وليس بالقوى في الحديث.

<sup>(</sup>٦) البخاری ( ۸۸۷، ۷۲٤۰) ، ومسلم (۲۲/۲۵۲) ، وأبو داود (٤٦) ، والنسائی ( ۷، ۵۳۳) ، وابن ماجه (۲۸۷) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ف ١: « مع » ، وفي م : « وعند » .

بسواكٍ » (١)

وأخرَج البزَّارُ ، وأبو يعلى ، والطبرانيُّ ، بسندِ ضعيفِ ، عن عائشةَ قالت : مازَالَ النبيُّ ﷺ يَذْكُرُ السِّواكَ حتى خشِينَا أن يَنْزِلَ فيه قرآنٌ (٢) .

وأخرَج أحمدُ ، والحارثُ بنُ أبى أسامةَ ، والبزَّارُ ، وأبو يعلى ، وابنُ خزيمةَ ، والدارقطنيُ ، والحاكمُ (٢) وصحَّحه ، وأبو نعيم في «كتابِ السواكِ » ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ » ، عن عائشةَ ، عن النبيِّ عَلَيْتُهُ قال : « فضْلُ الصلاةِ بسواكِ على الصلاةِ بغيرِ سواكِ سبعين (١) ضعفًا » (٥) .

وأخرَج البزَّارُ ، والبيهقيُ ، بسندِ جيِّدِ ، عن عائشةَ ، عن النبيِّ عَيَّالِيَّةِ قال : « ركعتان بسواكِ أفضلُ من سبعين ركعةً بغيرِ سواكِ » (٢)

وأخرَج أحمدُ ، وأبو يعلى ، بسندِ جيِّدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ ﷺ

<sup>(</sup>١) أحمد ٢٨٤/١٢ (٧٥١٣). قال الهيثمى: فيه محمد بن عمرو بن علقمة ، وهو ثقة حسن الحديث. مجمع الزوائد ١/ ٢٢١. وقال محققو المسند: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) في ص : « القرآن » .

والأثر عند أبى يعلى (٦٧١٠) ، والبزار والطبراني – كما في المجمع ٢/ ٩٧، ٩٨. وقال الهيثمي : فيه أبو على الصيقل ، قال ابن السكن وغيره : مجهول . وقال محقق أبي يعلى : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٤) في م : « سبعون » . وينظر عقود الزبرجد ٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) أحمد ٣٦١/٤٣ (٢٦٣٤)، والحارث بن أبي أسامة (١٥٥ - بغية)، والبزار (٢٠٥ - كشف)، وأبو يعلى (٢٧٨)، وابن خزيمة (١٣٧)، والدارقطني - كما في التلخيص الحبير ٢٧/١ - والحاكم ١/ ٢١، والبيهقي (٢٧٧١، وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية : هذا حديث لا يصح، ومعاوية بن يحيى ضعيف، قاله الدارقطني . وقال الحافظ في التلخيص : قال ابن معين : هذا الحديث لا يصح له إسناد وهو باطل . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٥٠١) .

<sup>(</sup>٦) البزار (٥٠٢ - كشف) ، والبيهقي (٢٧٧٥).

قال: « لقد أُمِرْتُ بالسواكِ حتى ظَنَنْتُ أنه ينزِلُ عليَّ به قرآنٌ أو وحيّ » (١).

وأخرَج أحمدُ ، وأبو يعلى ، والطبراني ، بسند ضعيفٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان لا ينامُ إلا والسواكُ عندَه ، فإذا استَيْقَظَ بدأ بالسواكِ (٢).

وأخرَج الطبرانيُّ بسندِ حسنِ عن أمِّ سلمةَ قالت : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «مازَالَ جبريلُ يُوصِيني بالسواكِ حتى خِفْتُ على أَضْراسِي » (٣) .

وأخرَج البرَّارُ ، والترمذيُ الحكيمُ في « نوادرِ الأصولِ » ، عن مَليحِ ( ) بن عبدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ : « خمسٌ من سننِ المرسلين ؛ الحياءُ ، والحِلمُ ، والحِجامةُ ، والسواكُ ، والتعطُّرُ » ( ) .

وأخرَج الطبرانيُّ في « الأُوسطِ » عن أبي هريرةَ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَثَالِمُ لاَ يَثَالُمُ لاَ يَثَالُمُ لللَّهِ عَلَيْكُمُ لاَ يَنْتَبِهُ إِلاَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ لاَ

وأخرَج الطبرانيُّ بسندِ حسنِ عن زيدِ بنِ خالدِ الجُهَنيُّ قال : ما كان رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ يخرُجُ من بيتِه لشيءِ من الصلواتِ حتى يستاكُ (^).

<sup>(</sup>۱) أحمد ٥/٢٢ (٣١٢٢)، وأبو يعلى (٢٣٣٠). قال الهيثمي : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢/ ٨٠، وقال محققو المسند : حسن لغيره .

<sup>(</sup>٢) أحمد ١٨٧/١ (٩٧٩)، وأبو يعلى (٩٧٤٥)، والطبراني (٩٣ ١٣٥). وقال محققو المسند: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) الطبراني ٢٥١/٢٣ (٥١٠). نقل البيهقي في سننه ٤٩/٧ عن البخاري أنه قال : هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) في ص ، م : « فليح » .

<sup>(</sup>٥) البزار (٥٠٠ - كشف). ضعَّفه الألباني في الإرواء ١١٧/١ ، ١١٨ .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل ، ب٢ : «و» .

<sup>(</sup>٧) الطبراني (٧٩٨٠).

<sup>(</sup>٨) الطبراني (٢٦١٥). قال الهيثمي : رجاله موثقون . مجمع الزوائد ٢/ ٩٩.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأبو داود ، بسند ضعيف ، عن عائشة ، أن النبي ﷺ كان لا يَرْقُدُ من ليلِ ولا نهارِ فيستيقِظُ إلا تَسَوَّكَ قبلَ أن يتوضَّأُ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والنسائىُ ، وابنُ ماجه ، عن عائشةَ ، أنها سُئِلَت بأى شيءِ كان النبى ﷺ يَتْدَأُ إذا دخل بيته ؟ قالت : كان إذا دخل يبدَأُ بالسواكِ(٢) .

وأخرَج ابنُ ماجه عن على بنِ أبى طالبٍ قال : إن أفواهَكم طُرُقٌ للقرآنِ فطيِّبُوها بالسواكِ (٣) .

وأخرَجه أبو نعيمٍ في كتابِ ﴿ السواكِ ﴾ عن عليٌ مرفوعًا (٢٠).

وأخرَج ابنُ السُّنِّيِّ ، وأبو نعيم ، معًا في « الطبِّ النبويِّ » ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إن السواكَ ليَزِيدُ الرجلَ فصاحةً » (٥٠) .

وأخرَج ابنُ السُّنِّيِّ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال : قراءةُ القرآنِ والسواكُ يَذْهَبُ بالبلغم (٦) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١/ ١٦٩، وأبو داود (٥٧) حسَّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٥١) دون قوله : «ولا نهار».

<sup>(</sup>۲) ابن أبى شيبة ١/ ١٦٨، ومسلم (٤٣/٢٥٣)، وأبو داود (٥١)، والنسائى (٣)، وابن ماجه (٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٢٩١) . صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ٢٣٦) .

<sup>(</sup>٤) أبو نعيم – كما في التلخيص الحبير ٧٠/١ – وقال الحافظ : وفي إسناده مندل ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٥) قال العقيلي في الضعفاء ١٥٦/٣ : الحديث منكر غير محفوظ . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٣٣٦/١ : هذا حديث لا أصل له .

<sup>(</sup>٦) في ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م: « البلغم » .

وأخرَج أبو نعيم في « معرفةِ الصحابةِ » عن مَيْمُونةَ (١) ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ ما نامَ ليلةً حتى اسْتَنَّ .

/ وأخرَج ابنُ أبي شيبةً في « المصنفِ » ، وأبو نعيمٍ في كتابِ « السواكِ » ، ١١٤/١ بسندٍ ضعيفٍ ، من طريقِ أبي عَتيقٍ " ، عن جابرٍ ، أنه كان يستاكُ " إذا أُخذ مَضْجَعَه أَن ، وإذا قام من الليلِ ، وإذا خرَج إلى الصلاةِ . فقلتُ له : لقد شَقَقْتَ على نفسِك . فقال : إن أسامةَ أُخبَرَنِي أن النبيَّ ﷺ كان يستاكُ هذا السِّواكَ (٥) .

وأخرَج أبو نعيم بسند حسن عن عبدِ اللّهِ بنِ عمرِو<sup>(۱)</sup> قال : قال رسولُ اللّهِ يَالِيّهِ : « لولا أن أَشُقَ على أمّتى لأمرتُهم أن يستاكُوا بالأسحارِ » (٧) .

وأخرَج الطبرانيُّ في « الأوسطِ » بسند حسن عن عليٌّ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « لولا أن أشُقُّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسواكِ مع كلِّ وضوءِ » (^) .

وأخرَج الشافعيُّ ، وابنُ أبي شيبةً ، وأحمدُ ، والنسائيُّ ، وأبو يعلى ، وابنُ

<sup>(</sup>١) في م: « سمويه ».

<sup>(</sup>٢) في م: « غسق ».

<sup>(</sup>٣) في م : « ليستاك » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب ١: ( أحد نصحه ) .

 <sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١/ ١٦٩. وأبو نعيم - في التلخيص الحبير ١٩/١ - وقال الحافظ: فيه حرام بن عثمان ،
 وهو متروك .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ب١، ب٢: «عمر».

<sup>(</sup>٧) أبو نعيم في كتاب السواك – كما في تلخيص الحبير ٦٩/١ ، وفيض القدير (٧٥١٣) ، وكنز العمال (٢٦١٩) . قال الحافظ : في إسناده ابن لهيعة .

<sup>(</sup>٨) الطبراني (١٢٣٨). قال الهيثمي : فيه ابن إسحاق ، وهو ثقة مدلس ، وقد صرح بالتحديث ، وإسناده حسن . مجمع الزوائد ٢٢١/١ .

خزيمة ، وابنُ حبانَ ، والحاكمُ ، والبيهقيُّ ، عن عائشةَ قالت : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « السواكُ مطهرةٌ للفم مَرْضاةٌ للربِّ » (١) .

وأخرَج أحمدُ ، والطبرانيُّ في « الأوسطِ » ، بسندِ حسنِ ، عن ابنِ عمرَ ، أن النبيُّ عَلَيْتُهُ قال : « عليكم بالسواكِ ، فإنه مطيبةٌ للفمِ ، مرضاةٌ للربِّ تباركَ وتعالى » (٢) .

وأخرَج أحمدُ بسندِ ضعيفِ عن "قُثَمَ أُو تَمَّامِ بنِ عباسٍ" قال : أَتَيْنا النبئ ﷺ فقال : « مَا لَكُم تأتُوني قُلْحًا ( \* ) لا تَسَوَّ كون ؟ لولا أن أَشُقَّ على أَمَّتي لَفَرَضْتُ عليهم السُّواكَ كما فَرَضْتُ عليهم الوُضوءَ » ( \* ) .

وأخرَج الطبرانيُّ عن جابرِ قال: كان السواكُ من أُذُنِ النبيِّ عَلَيْتُ موضعَ القلم من أُذُنِ الكاتبِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الشافعي ۸۸/۱ (۷۱)، وأحمد ۲٤٠/٤٠، ٢٤١ (٢٤٢٠٣)، وابن أبي شيبة ١/ ١٦٩، والنسائي (٥)، وأبو يعلى (٢٥٦٩، ٤٥٩٨)، وابن خزيمة (١٣٥)، وابن حبان (١٠٦٧)، والنسائي (٥)، وأبو يعلى (٢٥٦٩، ٤٥٩٨)، وابن خزيمة (١٣٥)، وابن حبان (١٠٦٧)، والبيهةي ٢٤/١، وهو عند البخاري معلقًا قبل الحديث (١٩٣٤) بصيغة الجزم. والحديث صححه الألباني في الإرواء (٦٦).

<sup>(</sup>٢) أحمد ١٠٦/١٠ (٥٨٦٥)، والطبراني (٣١١٣). قال الهيثمي : فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٢٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) فى ف ١: « قشم أو تمام عن ابن عباس » . قال ابن حجر فى تعجيل المنفعة ٢/١٣٣: وقع على أبى على أبى على الصيقل اختلاف كثير فى تسمية هذا الراوى ، والأرجح أنه تمام بن العباس .

<sup>(</sup>٤) القَلَح : صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها . والرجل أَقْلَحُ ، والجمع قُلْح . النهاية ٩٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٣٣٤/٣ (١٨٣٥) عن تمام بن العباس، ٤٢٢/٢٤ (١٥٦٥٦)، عن قثم بن تمام أو تمام بن قثم، عن أبيه . قال الهيثمى : فيه أبو على الصيقل، وهو مجهول . مجمع الزوائد ١/ ٢٢١. وينظر تعجيل المنفعة ٣٦٣/١ ، ٣٦٤، والتلخيص الحبير ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٦) البيهقى ٣٧/١ من طريق الطبرانى به . وقال : يحيى بن يمان ليس بالقوى عندهم ، ويشبه أن يكون غلط ، وكذا أعلَّه أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم ٥٥/١ ، والحافظ في التلخيص الحبير ١/ ٧١.

وأخرَج العقيليُّ في « الضعفاءِ » ، وأبو نعيمٍ في « السواكِ » ، بسندِ ضعيفٍ ، عن عائشةَ قالت : كان النبيُ ﷺ إذا سافرَ حمَل السواكَ والمُشْطَ والمُكْحُلَةَ والقارورةَ والمرآةُ (١) .

وأخرَج أبو نعيم بسند واه عن رافع بنِ خديج مرفوعًا: «السواكُ واجبٌ» (٢).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن ابنِ عباسٍ قال : لقد كنا نؤمرُ بالسواكِ حتى ظننا أنه سيُنزَّلُ فيه (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن حسانَ بنِ عطيةَ مرفوعًا: «الوضوءُ شطرُ الإيمانِ ، والسواكُ شطرُ الوضوءِ ، ولولا أن أَشُقَ على أمّتى لأمَرتُهم بالسواكِ عندَ كلِّ ' صلاةٍ ، ركعتان' يستاكُ فيهما العبدُ أفضلُ من سبعين ركعةً لا يستاكُ فيها » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن سليمانَ بنِ سعدِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « استاكُوا ، وتنظَّفُوا ، وأوتِرُوا ، فإن اللَّه وِترٌ يجِبُ الوِترَ » (١٠ .

وأخرَج ابنُ عدىٌ عن أنسٍ ، أن النبيُّ عِيَلِيَّةٍ أَمَر بتعاهُدِ البراجم عندَ الوضوءِ ؛

<sup>(</sup>۱) العقيلي ۱۱٦/۱ ، وأبو نعيم - كما في التلخيص الحبير ٦٧/١ - قال العقيلي : لا يحفظ هذا المتن بإسناد جيد ، وقال الحافظ : أعله ابن الجوزي من طرق ، وينظر ميزان الاعتدال ٤/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم - كما في التلخيص الحبير ٦٨/١ - وقال الحافظ: إسناده واه .

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ١/١٦٩، ١٧١.

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في ب ١: ( ركعتين ) ، وفي ب ٢ : ( صلاة ركعتين ) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١/٠٧٠.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١/ ١٧١. وضعَّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٩٣٩) .

لأن الوَسَخَ إليها سريعٌ (١).

وأخرَج البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى فى «الشمائل»، والنسائى، وابن ماجه، عن ابن عباس قال: كان أهل الكتاب يَسْدُلُون أشعارَهم، وكان النبى عَلَيْ تُعجِبُه أَشعارَهم، وكان النبى عَلَيْ تُعجِبُه موافقة أهلِ الكتابِ فيما لم يُؤمر به، فسَدَل رسولُ اللَّه عَلَيْ ناصيتَه ثم فَرَق بعدُ".

وأخرَج ابنُ ماجه ، والبيهقي ، بسند جيِّد ، عن أمِّ سلمة ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان إذا اطَّلَى وَلِيَ عانتَه بيدِه (١).

وأخرَج البيهقى بسند ضعيف جدًّا عن أنسٍ ، أن النبى ﷺ كان لا يتنوَّرُ ، وكان إذا كَثْرَ شَعَرُه حلَقه (٥٠ .

وأخرَج (١) البيهقيُّ عن شدادِ بنِ أوسٍ رَفَعَه : « الحتانُ سنةٌ للرجالِ مكرُمةٌ

<sup>(</sup>١) ابن عدى ٢٦٠/١ ، وقال : منكر .

<sup>(</sup>٢) الترمذي الحكيم ١٨٥/١.

<sup>(</sup>۳) البخاری (۹۱۷، ۹۹۲، ۳۹۶۹، ۳۰۰۸)، ومسلم (۲۳۳۲)، وأبو داود (۲۱۸۸)، والترمذی (۲۹۳)، والترمذی (۲۹)، والن ماجه (۳۹۳۲).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (٣٧٥٢) ، والبيهقي ١/ ١٥٢. وأنكر أحمد صحته - كما في الفتح ٢٤٤/١ - وضعَّفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (٨٢٣) .

<sup>(</sup>٥) البيهقي ١ / ١٥٢. قال ابن حجر في الفتح ٣٤٤/١٠ : سنده ضعيف جدًا .

<sup>(</sup>٦) بعده في م: « أحمد و ».

للنساءِ» . .

وأخرَج الطبراني في « مسندِ الشاميين » ، وأبو الشيخِ في كتابِ « العقيقةِ » ، والبيهقيُ من حديثِ ابنِ عباسِ ، مثلَه (٢) .

وأخرَج أبو داودَ عن عُنَيْمٍ (") بنِ كُلَيْبٍ ، [ ٢٧و] عن أبيه ، عن جدِّهِ ، أنه جاء إلى النبيِّ ﷺ فقال : قد أَسْلَمْتُ . فقال له : « أَلْقِ عنك شَعرَ الكفرِ » . يقولُ : الحلِقْ . قال : وأخبَرَنى آخَرُ أن النبيَّ ﷺ قال لآخرَ معه : « أَلْقِ عنك شعرَ الكفرِ واختَيْنُ » (أَنْ

وأخرَج البيهقيُّ عن الزهريِّ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « من أَسْلَمَ فلْيختَتِنْ » .

وأخرَج أحمدُ ، والطبرانيُ ، عن عثمانَ بنِ أبى العاصِي ، أنه دُعِيَ إلى ختانِ ، فقال : ما كنا نأتي الحتانَ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ولا نُدْعَى له (٥٠) .

وأخرَج الطبرانى فى «الأوسطِ» عن ابنِ عباسٍ قال: سبعٌ من السُّنَةِ فى الصبى ؛ يومَ السابعِ يُسَمَّى ، ويُخْتَنُ ، ويُماطُ عنه الأذى ، ويُعَقَّ عنه ، ويُحْلَقُ رأسُه ، ويُلطَّخُ من عقيقتِه ، ويُتَصَدَّقُ بوزنِ شعرِ رأسِه ذهبًا أو فضةً (١) .

<sup>(</sup>١) البيهقى ٣٢٥/٨ . قال ابن حجر في الفتح ٣٤١/١٠ : لا يثبت ، وضعَّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٩٣٥) .

 <sup>(</sup>۲) الطبرانی (۱٤٦)، وأبو الشيخ - كما في الفتح ۲۱/۱۰ - والبيهقي ۸/ ۳۲٤، ۳۲۰. وقال :
 هذا إسناد ضعيف ، والمحفوظ موقوف .

<sup>(</sup>٣) فى ص : « عثم » ، وفى ب ١، ب ٢: « عتيم » .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٥٦) ، وحسَّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٤٣) .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٤٣٦/٢٩ (١٧٩٠٨)، والطبراني (٨٣٨١) قال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) الطبراني في الأوسط (٥٥٨). وضعف إسناده ابن حجر في الفتح ٥٨٩/٩ ، ٢٤٣/١٠.

وأخرَج أبو الشيخِ في كتابِ « العقيقةِ » ، والبيهقىُ ، عن جابرٍ ، أن النبيَّ عَلَى عن جابرٍ ، أن النبيُّ عَلَى عن الحسنِ والحسينِ وخَتَنَهُما لسبعةِ أيامِ (١) .

وأخرَج البيهقيُّ عن موسى بنِ عُلَيٌّ بنِ رباحٍ ، عن أبيه ، أن إبراهيمَ عليه السلامُ ختَن إسحاقَ لسبعةِ أيام ، وختَن إسماعيلَ عندَ بلوغِه (٢).

وأخرَج ابنُ سعدِ عن مُعيِّ (٣) بنِ عبدِ اللَّهِ قال : بلَغَني أن إسماعيلَ عليه السلامُ اختَتَن وهو ابنُ ثلاثَ عشرةَ سنةً (١) .

وأخرَج أبو الشيخِ في « العقيقةِ » من طريقِ موسى بنِ عُليٌ بنِ رباحٍ ، عن ١١٥/١ أبيه ، أن إبراهيمَ عليه السلامُ أُمِر أن / يَخْتَتِنَ وهو حينئذِ ابنُ ثمانين سنةً ، فعجَّل واخْتَتَن بالقَدومِ (٥) ، فاشتدَّ عليه الوجعُ ، فدعا ربَّه ، فأو حَى إليه : إنك عجِلت قبلَ أن نأمُرَك بآلتِه . قال : يا ربِّ كرِهتُ أن أُؤخِّرَ أمرَك (١) .

وأخرَج البخاريُّ ، ومسلمٌ ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « اختَنَن إبراهيمُ عليه السلامُ وهو ابنُ ثمانين (٧ سنةً بالقَدومِ » (٨ .

وأخرَج ابنُ عديٌّ ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن أبي هريرةَ ، عن

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ – كما في الفتح ٣٤٣/١٠ – والبيهقي ٨/ ٣٢٤. وصححه الألباني في الإرواء (١١٦٤).

<sup>(</sup>۲) البيهقي ۸/ ۳۲٦.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «حي ». والمثبت من ابن سعد ، وينظر تهذيب الكمال ٤٨٨/٧.

<sup>(</sup>٤) اين سعد ١/ ٥١.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الفتح ٢ /٣٤٢١ : قال الماوردي : القدوم جاء مخففًا ومشددًا ، وهو الفأس الذي اختن به . وقال في ٣٩٠/٦ : الراجح أن المراد في الحديث الآلة . وينظر شرح صحيح مسلم ١ / ٢٢ / ١ .

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ – كما في الفتح ٣٤٢/١٠ .

<sup>(</sup>V) في م: « ثلاثين ».

<sup>(</sup>٨) البخاري ( ٥٦ ، ٣٣٥٦) ، ومسلم (٢٣٧٠) .

النبى ﷺ قال: «كان إبراهيمُ أوَّلَ من اختَتن وهو ابنُ عشرين ومائةِ سنةِ ، واختَتن بالقَدُوم ، ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنةً » (١).

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، والحاكمُ ، والبيهقى ، وصحَّحاه ، من طريقِ سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، عن أبى هريرةَ قال : اختَتن إبراهيمُ خليلُ اللَّهِ وهو ابنُ عشرين ومائةِ سنةِ بالقدومِ ، ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنةً . قال سعيدٌ : وكان إبراهيمُ أولَ من اختَتن ، وأولَ من رأَى الشيبَ فقال : يا ربٌ ، ما هذا ؟ فقال : وقارٌ يا إبراهيمُ . قال : ربٌ زِدْنى وقارًا . وأوّلَ من أضاف الضيف ، وأوّلَ من جزَّ شارِبَه ، وأولَ من قصَّ أظافيرَه ، وأولَ من استحدُّ .

وأخرَج ابنُ عدىٌ ، والبيهقى ، عن أبى هريرة ، أن النبى ﷺ قال : «إن إبراهيمَ أوَّلُ مَن أضاف الضيفَ ، وأولُ من قصَّ الشاربَ ، وأولُ من رأَى الشيبَ ، وأولُ من قصَّ الأظافيرَ ، وأولُ من اختَتن بقَدومِه » (٢٣) .

وأخرَج البيهقيُّ عن عليٌّ رضِي اللَّهُ عنه قال: كانت هاجرُ لسارةَ ، فأعْطَت هاجرَ إبراهيمَ ، فاستَبَق إسماعيلُ وإسحاقُ ، فسبَقَه إسماعيلُ فجلَس في حجرِ إبراهيمَ ، فاستَبَق إسماعيلُ واللَّهِ لأغيرنَّ منها ثلاثة أشرافٍ . فخشِي إبراهيمُ أن تَجْدَعَها

<sup>(</sup>١) ابن عدى ٤/ ١٥٠٠، والبيهقى (٨٦٣٩)، وفيه عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر، أبو أويس المدنى، وهو ضعيف، ينظر ميزان الاعتدال ٤٥٠/٢ .

 <sup>(</sup>۲) ابن سعد ۱/ ٤٧، وابن أبي شيبة ٩/ ٥٥، والحاكم ٢/ ٥٥١، والبيهقي (٨٦٤٠)، وقال: هذا هو الصحيح موقوف.

<sup>(</sup>٣) ابن عدى ٤/ ١ ١ ٥ ١، والبيهقى ( ٨٦٤١) فيه عبد الله بن واقد أبو قتادة الحراني ، قال ابن حجر فى التقريب ٢٨٣/٢ : متروك .

<sup>(</sup>٤) في م : « فقعد » .

أُو تَخرِمَ أُذُنيها فقال لها: هل لك أن تفعلى شيئًا وتَبَرِّى يمينَك؟ تثقُبين أُذُنيها وتخرِمَ أُذُنيها وتخفِضِينَها. فكان أوَّلَ الخِفاضِ (١) هذا (٢).

وأخرَج البيهقي عن سفيانَ بنِ عيينةَ قال : شكا إبراهيمُ عليه السلامُ إلى ربَّه ما يَلْقى من رداءةِ خلُقِ سارةَ ، فأوحى اللَّهُ إليه : يا إبراهيمُ البَسْها عَلَى ما كان فِيها ما لمْ تَجَدْ عَليها خِزيةً (٢) فِي دِينِها (١) .

وأخرَج وكيعٌ عن (أبي هريرة ) قال: كان إبراهيمُ أولَ من تَسَرُول ، وأولَ من فَرَى الضيف ، وأولَ من فَرَى الضيف ، وأولَ من شاب ...

وأخرَج وكيعٌ عن واصلٍ مولى أبى (١) عيينةَ قال : أُوحَى اللَّهُ إلى إبراهيمَ : يا إبراهيمُ ، إنك أكرمُ أهلِ الأرضِ على (٧) ، فإذا سَجَدت فلا تُرِى الأرضَ عورتَك . قال : فاتخذ سراويلَ .

وأخرَج الحاكم عن أبي أمامة قال: طلَعَت كف من السماء بين إصبعين من أصابِعها شعرة بيضاء، فجعلت تدنو من رأس إبراهيم ثم تدنو، فألْقَتها في رأسِه،

<sup>(</sup>١) في حاشية ب٢: « الخفاض للنساء كالختان للرجال وقد يقال للخاتن حافض، وليس بالكثير. اللسان ». وينظر اللسان (خ ف ض).

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٨٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) عند البيهقى: « حرمة ».

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٨٧٠٦).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب١ ، ب٢ ، ف١ : « إبراهيم » . وينظر الوسائل إلى معرفة الأوائل للمصنف ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٦) في م : ( ابن ) . وينظر تهذيب الكمال ٤٠٨/٣٠ .

<sup>(</sup>٧) في م: ( إلى ١٠

وقالت (۱): اشْعَلْ (۱) وقارًا. ثم أَوْحَى اللَّهُ إليه أن تطهَّر، وكان أولَ من شابَ واخْتَتَن، وأَنزل اللَّهُ على إبراهيمَ مما أَنزَل على محمد: ﴿ التَّبِبُونَ الْعَكِبُدُونَ الْعَكِبُدُونَ ﴾ [التوبة: ١١٢]. و: ﴿ قَدْ أَفَلَتَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١١١]. و: ﴿ وَنَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١- ١١]. و: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥] الآية. والتي في «سألَ »: ﴿ اللَّذِينَ هُمْ اللَّهُ عَلَى صَلَاتِهُمْ دَآبِمُونَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَآبِمُونَ ﴾ [المعارج: ٣٣- ٣٣]. فلم يفِ بهذه السِّهامِ إلا إبراهيمُ ومحمد ﷺ (٣).

وأخرَج ابنُ سعدِ في « الطبقاتِ » عن سلمانَ قال : سأل إبراهيمُ ربَّه خيرًا فأَصْبَح ثُلُثا<sup>(٤)</sup> رأسِه أبيضَ ، فقال : ما هذا ؟ فقيل له : عِبْرةٌ في الدنيا ونورٌ في الآخرةِ <sup>(٥)</sup> .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن سلمانَ الفارسيِّ قال: أَوَى إبراهيمُ إلى فراشِه فسأَلَ اللَّهَ أَن يؤتيه خيرًا، فأصبَح وقد شابَ ثُلُثا رأسِه فساءَه ذلك. فقيل له: لا يسوءَنَّك، فإنه عِبرةٌ في الدنيا ونورٌ لك في الآخرةِ، وكان أولَ شيبِ

وأخرَج الديلميُّ عن أنسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أُولُ مِن حضَّب (١)

<sup>(</sup>١) في ب١، ف١، م: ﴿ قال ﴾ .

<sup>(</sup>٢) عند الحاكم : « اشتعل » .

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/٥٥٠، ٥٥١.

<sup>(</sup>٤) في ب١، ف ١: ﴿ ثلاثا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>٦) خضب الشيء: غَيَّر لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما . اللسان (خ ض ب).

بالحِنَّاءِ والكَتَمِ (١) إبراهيمُ عليه السلامُ »(٢).

وأخرَج البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابنُ ماجه، عن (أبي هريرةً) قال: قال النبي ﷺ: ﴿ إِن اليهودَ والنصاري لا يصْبُغون فخالِفُوهم ﴾ (١).

وأخرَج أبو داودَ ، والترمذيُّ وصحَّحه ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجه ، عن أبي ذَرِّ قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إن أحسنَ ما غيَّرتم به الشيبَ الحناءُ والكَتَمُ » (°).

وأخرَج الترمذيُ وصحَّحه عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «غَيِّرُوا الشَّيبَ وَلا تَشَبَّهُوا باليهودِ » (٦) .

وأخرَج البزارُ عن ابنِ عباسٍ عن النبيّ عَيَلِيُّةٍ قال : « لا تَشَبَّهوا بالأعاجمِ ، غيّروا اللَّحَى » (٧) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى « المصنفِ » ، والبزارُ ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ ، عن أبيه قال : أولُ من خَطَب على المنبرِ إبراهيمُ خليلُ اللهِ عليه السلامُ (^) .

<sup>(</sup>١) الكتم: نبت فيه حمرة ، كان يستخدم قديمًا في الخِضاب وصنع المداد . الوسيط (ك ت م) .

<sup>(</sup>٢) الديلمي (٤٧). وضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع (٢١٤).

<sup>(</sup>۳ - ۳) في م : « إيراهيم » .

<sup>(</sup>٤) البخارى (٢٤٦٢، ٩٨٩٩)، ومسلم (٢١٠٣)، وأبو داود (٤٢٠٣)، والنسائى (٥٠٨٧، ٥٠٠٥)، والنسائى (٥٠٨٧، ٥٠٢٥)، وابن ماجه (٣٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٠٢٥)، والترمذي (١٧٥٣)، والنسائي (٩٣، ٥ - ٥، ٩٥)، وابن ماجه (٣٦٢٢)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩، ٥٠).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٧٥٢) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٨٢٦).

<sup>(</sup>٧) البزار (٢٩٧٩– كشف). قال الهيثمي: فيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٥/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٨) أبن أبي شيبة ١٤/ ٦٩، والبزار (٢٦٣٣). قال الهيثمي : هو منقطع الإسناد . مجمع الزوائد ٢/ ١٨١.

وأخرَج البَرَّارُ، والطَبَرَانَى، بِسند ضَعِيفٍ، عن معاذِ بنِ جَبَلِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنْ أَتَّخِذِ المنبرَ فقد اتَّخذَهُ أَبِي (١) إِبراهيمُ، وإِنْ أَتَّخِذِ العَصَا فقد اتَّخذَه أَبِي (١) إِبراهيمُ (٣).

('وأخرَج ابنُ عَساكرَ عن جابرِ قال : أُولُ مَن قاتَلَ في سَبيلِ اللَّهِ إِبراهيمُ '' عليه السلامُ حينَ أُسِر لوطٌ واستأسَرَته الرومُ ، فغزا إبراهيمُ حتى استَنقذَه من الرومِ ''.

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن حسانَ بنِ عطيةَ قال : أوَّلُ من رتَّب العسكَر في الحربِ ميمنةً وميسرةً وقلبًا إبراهيمُ عليه السلامُ لمَّا سار لقتالِ<sup>(١)</sup> الذين أَسَرُوا لوطًا عليه السلامُ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن يزيد ( أبي يزيدَ ، عن رجلٍ قد سمَّاه قال : أوَّلُ من عقد الألويةَ إبراهيمُ عليه السلامُ ؛ بلَغَه أن قومًا أغارُوا على لوطٍ فسبَوه ، فعقد لواءً وسار إليهم بعبيدِه وموالِيه حتى أدرَكَهم فاستنقذَه وأهلَه ( أ ) .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ب١، ب٢، ف١، م.

<sup>(</sup>٣) البزار (٢٦٣٢) ، والطبراني ٢٠/٢٠ (٥٤) . قال الهيثمي : فيه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الجارث التيمي ، وهو ضعيف جدا . مجمع الزوائد ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ٥٠/٣٠٧ .

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: « القاتل » .

<sup>(</sup>٧) ابن عساكر ٣٢٦/٢ بمعناه .

<sup>(</sup>A) في ف ١: « زيد ».

<sup>(</sup>٩) ابن أبي شيبة ١٤١/١٤.

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في كتابِ « الرَّميِ » عن ابنِ عباسٍ قال : أوّلُ من عمِل القِسِيَّ إبراهيمُ عليه السلامُ .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، والبيهقيُّ في « شعبِ الإيمانِ » ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « كان أوّلَ من ضيَّف الضيفَ إبراهيمُ عليه السلامُ » (١) .

١١٦/١ وأخرَج ابنُ سعدٍ ، / وابنُ أبى الدنيا ، وأبو نعيمٍ فى « الحِلْيةِ » ، والبيهقى فى « الحِلْيةِ » ، والبيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » ، عن عكرمةَ قال : كان إبراهيمُ خليلُ الرحمنِ يُكْنَى أبا الضِّيفانِ ، وكان لقَصْرِه أربعةُ أبوابٍ لكى لا يَفوتَه أحدٌ (٢٠ .

وأخرَج البيهقيُّ عِن عطاءِ قال : كان إبراهيمُ خليلُ اللَّهِ عليه السلامُ إذا أراد أن يتغدَّى طلَب مَن يتغدَّى معه ("ميلًا في ميلِ").

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا فى كتابِ « الإِخْوانِ » ، والخطيبُ فى « تاريخِه » ، واللَّذَيْلَمَى فى « مسندِ الفِرْدَوْسِ » ، والغَسُولَى ( ) فى « جزئِه » المشهورِ ، واللفظُ له ، عن تميم الدارى ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ سُئِل عن مُعانَقةِ الرجلِ الرجلِ إذا هو لقيه ، قال : « كانت تحية أهلِ الإيمانِ ، وخالصَ لقيه ، قال : « كانت تحية أهلِ الإيمانِ ، وخالصَ

 <sup>(</sup>١) البيهقى (٨٦٤١). قال ابن عبد البر ٢١/٤٣: لا أعلم خلافًا بين العلماء فى مدح مضيف الضيف... لأنه ثبت أن إبراهيم –عليه السلام– أول ضيف الضيف.

 <sup>(</sup>۲) أبن سعد ٤٧/١ مختصرا، وابن أبي الدنيا في قرى الضيف (٧)، وأبو نعيم ٣٣٥/٣ ، ٣٣٦،
 والبيهقي (٩٦١٧).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « إلى ميل ».

والأثر عند البيهقي في الشعب (٩٦١٩) .

<sup>(</sup>٤) الغسولى : هو الشيخ الصالح المقرئ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عامر بن أبى بكر الغسولى الحنبلى ، سمع الحديث من الشيخ موفق الدين بن قدامة وغيره ، توفى سنة أربع وثمانين وستمائة . ينظر العبر ٥٠٠٥، والبداية والنهاية ١٧/ ٩٩، وعقد الجمان ٢/ ٣٤٣، وشذرات الذهب ٥/ ٣٨٩.

وُدِّهم ، وإن أولَ مَن عانَق خليلُ الرحمن ، فإنه خرَج يومًا يَوْتادُ ( الله للسيتِه في جبل (٢٠ مِن جبالِ بيتِ المقدس ، إذ سمِع صوتَ مُقَدِّس ، يُقدِّسُ اللَّهُ تعالى ، فذَهِل عما كان يَطْلُبُ ، فقصَد قصد الصوتِ ، فإذا هو بشيخ طولُه ثمانية عشر ذراعًا أَهْلَبَ (٢٦) ، يُوَكِّدُ اللَّهَ عزَّ وجلَّ فقال له إبراهيم : يا شيخُ ، مَن ربُّك ؟ قال : الذي في السماءِ . قال : مَن ربُّ الأرض ؟ قال : الذي في السماءِ . قال : فيها ربُّ غيرُه ؟ قال: ما فيها ربِّ غيرُه ، لا إلهَ إلا هو وحده . قال إبراهيمُ : فأين قِبْلتُك ؟ قال : إلى الكعبة . فسأله عن طعامِه ؟ فقال : أَجْمَعُ مِن ( هذا الثمر ) في الصيفِ ، فآكُلُه في الشتاءِ . قال : هل بقى معك أحد مِن قومِك ؟ قال : لا . قال : أين منزلُك ؟ قال : تلك المَغارةُ ( ). قال : اعْبُرْ بَنَا إلى بيتِك . قال : بيني وبينَها وادٍ لا يُخاضُ . قال : فَكَيْفَ تَعْبُرُه ؟ قال : أَمْشِي عليه ذاهبًا ، وأَمْشِي عليه جائيًا . قال : انْطَلِقْ بنا ، فلعل الذي ذلَّله لك يُذَلِّلُه لي . فانْطَلَقاحتي انْتَهَيا ، فمشَيا جميعًا عليه ، كلُّ واحدِ منهما يَعجَبُ (٢) مِن صاحبه . فلمَّا دخلا المعارة ، فإذا بقبالته قبلة إبراهيم ، فقال له إبراهيم : أَيُّ يوم ( خَلَق اللَّهُ أَشَدُّ ؟ قال الشيخُ : ذلك اليومُ الذي يَضَعُ كرسيَّه للحسابِ ، يومَ تُسَعَّرُ جهنمٌ ، لا يَبْقَى ملَكٌ مُقَرَّبٌ ، ولا نبيٌ مُرْسَلٌ إلا خرَّ ، تُهِمُّه نفسُه . قال له إبراهيم : ادْعُ اللَّهَ يا شيخُ أن يُؤَمِّنِّي وإياك مِن هَوْلِ ذلك اليوم . قال الشيخُ : وما

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : « جبال » .

<sup>(</sup>٣) أهلب: كثير الشعر. اللسان (ه ل ب).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل ، ص ، ب٢ ، م : « هذه الثمرة » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « المنارة » ، وفي ص: « المفازة » .

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م: ( يعجبه ) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل.

تَصْنَعُ بدعائى ، ولى فى السماءِ دعوةٌ محبوسةٌ منذ ثلاثِ سنينَ ؟ قال إبراهيمُ : ألا أُخْبِرُكُ ما حبَس دعاءَكُ ؟ قال : بلى . قال : إن اللَّه عزَّ وجلَّ إذا أحبَّ عبدًا احْتَبَس مسألته ، يُجِبُ صوتَه ، ثم جعَل له على (۱) كلِّ مسألةٍ ذُخْرًا لا يَخْطِرُ على قلب بشرٍ ، وإذا أَبْغَضِ اللَّهُ عبدًا عجَّل له حاجتَه ، أو (۱) أَنْقَى الإياسَ فى صدرِه ، ليَقْبِضَ صوتَه ، فما دعوتُك التى هى فى السماءِ محبوسةٌ ؟ قال : مرَّ بى ههنا شابٌ فى رأسِه ذُوابةٌ منذ ثلاثِ سنين ، ومعه غنمٌ . قلتُ : لمن هذه ؟ قال : لخليلِ اللَّهِ إبراهيمَ . قلتُ : اللهم إن كان لك فى الأرضِ خليلٌ فأرِنيه قبلَ خروجى مِن الدنيا . قال (۱) وكان قبلُ ذلك السجودُ ، هذا لهذا ، (وهذا لهذا ) ثم اعْتَنَقا ، فيومَئذِ كان أصلُ المُعانَقةِ ، وكان قبلَ ذلك السجودُ ، هذا لهذا ، (وهذا لهذا ) ثم جاء الصِّفاحُ مع الإسلامِ ، فلم يُسْجَدْ ، ولم يُعانَقُ ، ولن تَفْتَرِقَ الأصابعُ حتى يُغْفَرَ لكلٌ مُصافِح (١) .

وأخرج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ في « الزهدِ » ، وأبو نعيم في « الحِلْيةِ » ، عن كعبِ قال : قال إبراهيمُ عليه السلامُ : " ياربٌ ، إنه " كَيَحْزُنُني ألا ( ) أَرَى أحدًا في الأرض يَعْبُدُكُ غيرى . فأنْزَل اللَّهُ إليه ( ) ملائكة ( ) يُصَلُّون معه ، ويكونون

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « و » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ب١ ، ب٢ ، ف١ ، م : ﴿ له ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص : ﴿ أَجِبِت ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي الدنيا (١٢٥) ، والخطيب ٩/ ٤٠.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م : ﴿ إِنْنِي ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ب١ : ﴿ لا ﴾ ، وفي ب٢ : ﴿ لا أَنِّي ﴾ ، وفي ف١ : ﴿ لا أَنَّنَّى ﴾ .

<sup>(</sup>٩) ليس في : الأصل ، ب١ ، ب٢ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ( ملائكته ) .

(۱) **معه** 

وأخرَج أحمدُ، وأبو نُعيمٍ، عن نَوْفِ البِكاليِّ قال: قال إبراهيمُ عليه السلامُ: يا ربِّ، إنه ليس في الأرضِ أحدٌ يَعْبُدُك غيرى. فأنْزَل اللَّهُ عزَّ وجلَّ ثلاثةَ آلافِ مَلَكِ، فأمَّهم ثلاثةَ أيامِ (٢٠).

وأخرَج ابنُ سعدِ عن الكلبيِّ قال: إبراهيمُ عليه السلامُ أولُ مَن أضاف الضيفَ، وأولُ مَن ثرَد الثَّريدَ، وأولُ مَن رأَى الشَّيْبَ، وكان قد وُسِّع عليه في المالِ والحَدَم (٣).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن السدىِّ قال: أولُ مَن ثَرَد الثَّريدَ إبراهيمُ عليه السلامُ ('').

وأخرَج الدَّيْلَمِيُّ عن نُبَيْطِ بنِ شَرِيطٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «أولُ مَن اتَّخَذ الخُبزَ المُبَلْقَسَ (٥) إبراهيمُ عليه السلامُ » .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن مُطَرِّفٍ قال : أولُ مَن راغَم (١) إبراهيمُ عليه السلامُ ، حينَ راغَم قومَه إلى اللَّهِ بالدعاءِ .

وأخَرج ابنُ أبي شيبةَ في « المَصَنَّفِ » ، واللفظُ له ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ،

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٣٤، أحمد ص٧٨ واللفظ له ، وأبو نعيم ٦/ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) أحمد ص ٧٩، وأبو نعيم ١/ ١٩.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٤٧/١ بتقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٤/ ٨٩.

<sup>(</sup>٥) الخبز المبلقس: منسوب إلى تُلْقس، قرية بشرقى مصر، وهي خبزة فيها أربعة أرطال. التاج (بلقس).

<sup>(</sup>٦) راغم قومه : نبذهم وحرج عنهم وعاداهم . اللسان (رغ م) .

والترمذي ، والنَّسائي ، عن ابنِ عباسٍ قال : قام فينا رسولُ اللَّهِ ﷺ فقال : ﴿ أُولُ الخَّلَاتُقِ يُلُقِينَ فقال : ﴿ أُولُ الخَلَائِقِ يُلْقَى بِثُوبٍ - يعني يومَ القيامةِ - إبراهيمُ عليه السلامُ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال (٢٠): يُحْشَرُ الناسُ عُراةً مُفاةً ، فأولُ من يُلْقَى بثوبِ إبراهيمُ (٢٠).

وأخرَج أبو نُعيمٍ في « الحِلْيةِ » عن عبيدِ بنِ عُميرِ قال : يُحْشَرُ الناسُ حُفاةً عُراةً ( ) ، فيقولُ اللَّهُ : ألا أَرى خليلى عُريانًا ! فيُكْسَى إبراهيمُ عليه السلامُ ثوبًا أيضَ ، فهو أولُ مَن يُكْسَى ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وأحمدُ في « الزهدِ » ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحارثِ قال : أولُ مَن يُكْسَى يومَ القيامةِ إبراهيمُ عليه السلامُ قُبْطِيَّتَيْنِ (١٠ ) ، ثم يُكْسَى النبي ﷺ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ السَّامُ اللهُ عَلَيْهُ السَّامُ اللهُ عَلَيْهُ السَّمِ (١٠ ) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبی شیبهٔ ۱۱/۷۱۱، ۱۱۹/۱۱، والبخاری (۳۳٤۹، ۳۳٤۷، ۲۲۲، ۲۲۲۱، ۴۷۲۰، ۲۷۲۰، ۲۰۸۱). رومسلم (۲۰۸۱، ۲۰۸۱).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ﴿ قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١١٩/١٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في الحلية : « غرلا » .

<sup>(</sup>٥) أبو نعيم ٣/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) في الزهد: «قبطية»، والقبطية: الثوب من ثياب مصر، رقيقة بيضاء، وكأنه منسوب إلى القِبط، وهم أهل مصر، وضم القاف من تغيير النَّسب، وهذا من الثياب، فأما في الناس فقبطيّ بالكسر. النهاية ٤/ ٦. (٧) في ب ١، م: « الحيرة»، وفي ب ٢: « حمراء»، وفي الزهد: « حبرة». والحبير من البرود: ما كان مَوْشِيًّا مخططا، يقال: بردُ حبير، وبرد حِبَرة. بوزن عنبة، على الوصف والإضافة، وهو برد يمان. النهاية / ٢٨ ٨٠٠.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي شيبة ١١٧/١٤، وأحمد (٧٩) عن عبد الله بن الحارث عن على.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، ومسلمٌ (١) ، وأبو داودَ ، والترمذيُ ، والنَّسائيُ ، عن أنسٍ قال : جاء رجلٌ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقال : يا خيرَ البَرِيَّةِ . قال : « ذاك إبراهيمُ » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة عن أبى صالحٍ قال: انْطَلَق إبراهيمُ عليه السلامُ يَمْتارُ ، فلم يَقْدِرْ على الطعامِ ، فمرَّ بسهلةِ /حمراءَ فأخذ منها ثم رَجَع ( إلى أهله ) ، فقالوا ١١٧/١ ما هذا ؟ قال: حنطةٌ حمراءُ . ففتحوها فوجَدوها حنطةٌ حمراءَ ، فكان إذا زُرِع منها شيءٌ خرَج سنبلُه من أصلِها إلى فرعِها حَبَّا متراكبًا ( ) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ في « الزهدِ » ، وأبو نعيمٍ في « الحليةِ » ، عن سلمانَ الفارسيُّ قال : أُرسِل عَلَى إبراهيمَ عليه السلامُ أسدان مجوَّعان ، فلحِساه (٦) وسجَدا له (٧) .

وأخرَج أحمدُ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والنسائيُ، عن أبيٌ بنِ كعبٍ، أن النبيُّ عَلَيْ قال: «أرسَل إليَّ ربي أن اقرأ القرآنَ على حرفٍ، فردتُ عليه: يا ربِّ، هـوِّنْ على أمتى. فردَّ عليُّ الثانيةَ، أن اقرأ على

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۱/ ۱۸، ه، ومسلم (۲۳٦٩) ، وأبو داود (۲۷۲۶) ، والترمذي (۳۳۵۲) ، والنسائي في الكبري (۱۱۹۹۲) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١١/ ١٥.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب ١، ب ٢، م.

<sup>(</sup>٦) عند أحمد: ﴿ فلحسانه ﴾ ، وعند أبي نعيم: ﴿ فجعلا يحلسانه ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ١١/ ١٩، وأحمد ص ٧٩، وأبو نعيم ١/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل: « القرآن ».

حرفين ، ''فرددتُ عليه'': يا ربِّ ، هوِّنْ على أمتى . فردَّ على الثالثة ، أن اقرأً على '' سبعةِ أحرفِ ، ولك بكلِّ [ ٢٧ط] رَدَّةٍ رُدِدْتَها '' مسألةٌ تسألنيها '' . فقلتُ : اللهم اغفِرْ لأمتى ' . وأخَّرتُ الثالثةَ إلى يومٍ يرغبُ للمَّتَى ' . وأخَّرتُ الثالثةَ إلى يومٍ يرغبُ إلى فيه الخلقُ ' ، حتى إبراهيمُ » .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » ، وأبو نعيم في « الحليةِ » ، عن كعبِ قال : كان إبراهيمُ عليه السلامُ يَقرِى الضيفَ ، ويرحمُ المسكينَ وابنَ السبيلِ ، فأبطأت عليه الأضيافُ (٨) حتى اسْتَراب (١) بذلك ، فخرَج إلى الطريقِ يطلُبُ ، فجلَس (١٠) فمر ألكُ الموتِ عليه السلامُ (١٠) في صورةِ رجلٍ ١) ، فسلَّم عليه ، فرد عليه السلامُ ، مَلكُ الموتِ عليه السلامُ أنا ابنُ السبيلِ . قال : إنما قعدتُ هاهنا لمثلِك . السلامُ ، ثم سأله : من أنتَ ؟ قال : أنا ابنُ السبيلِ . قال : إنما قعدتُ هاهنا لمثلِك . فأخذ بيدِه ، فقال له : انطلِقْ . فذهب إلى منزلِه ، فلما رآه إسحاقُ عرفه فبكى إسحاقُ ، فلما رأت سارةُ إسحاقَ يبكى بكت لبكائِه ، (١٥ فلما رأى إبراهيمُ سارةَ وسحاقُ ، ثم بكى لبكائِه ، منكى لبكائِه ، ثبكى بكى بكى لبكائِه ، ثبكى بكى بكى بكى بكى لبكائِه ، ثبكى بكى بكى لبكائِه ، ثبكى بكى بكى بكى المائِه ، ثبه المائهُ الموتِ إبراهيمَ يبكى بكى بكى لبكائِه ، ثبه بكى المائِه ، ثبه المائه المائه المائه المائه الموتِ إبراهيمَ يبكى بكى لبكائِه ، ثبه عليه المائه المائه

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص ، ب ١، ب ٢، م : « قلت » .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : « القرآن » .

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: « وردة »، وعند مسلم: « رددتكها ».

<sup>(</sup>٤) فى ف ١، م: « فسلنيها ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب ١: « لي ».

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م: « الخلائق ».

<sup>(</sup>٧) أحمد ٥/ ١٢٧، ومسلم (٨٢٠ ، ٨٢١)، وأبو داود (١٤٧٨)، والنسائي (٩٣٨).

<sup>(</sup>٨) في ب ١: « الأصناف » ، وفي ف ١: « الضيفان » .

<sup>(</sup>٩) فى ف ١: « استزت » . وفى م : « اشرأب » . واستراب : من الربية .

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>۱۱) بعده في ص : « به » ، وفي ف١ : « عليه » .

<sup>(</sup>١٢ - ١٢) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>١٣ - ١٣) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل ، م: « نبكي ».

صعِد ملكُ الموتِ ، فلما ارتقَى غضِب إبراهيمُ ، فقال : بكيتم في وجهِ ضيفى حتى ذهب. فقال إسحاقُ : لا تُلمْني يا أبتِ ؛ فإني رأيتُ ملكَ الموتِ معك ، و الله و الله أرى أجلَك (الا قد) حضر فأرث في أهلِك . أي : أوصِه ، و كان لا أرى أجلَك فيه ، فإذا خرَج أغلقه لا يدخلُه غيرُه ، فجاء إبراهيمُ ففتَح بيته لا براهيمَ بيت يتعبدُ فيه ، فإذا هو برجلِ جالسٍ ، فقال إبراهيمُ : من أدخلك ؟ بإذنِ الذي يتعبدُ فيه أن فإذا هو برجلِ جالسٍ ، فقال إبراهيمُ : من أدخلك ؟ بإذنِ من دخلت ؟ قال : بإذنِ ربِّ البيتِ أحقُ به . ثم تَنحى في ناحيةِ البيتِ فصلى ودعا كما كان يصنعُ ، وصعِد ملكُ الموتِ ، فقيل له : ما رأيتَ ؟ قال : (" يا ربِ") ، جئتُك من عند (العبدِ لك اليس في الأرضِ بعدَه خير في دينه وفي (١٠) معيشتِه .

ثم مكَث إبراهيمُ عليه السلامُ ما شاء اللَّهُ ، ثم جاء ففتَح بابَه فإذا هو برجلِ جالسٍ ، قال له : من أنت ؟ قال () : أنا ملَكُ الموتِ () . قال إبراهيمُ : إن كنت صادقًا فأرنى آيةً أعرِفُ أنك ملكُ الموتِ . قال أعرِضْ بوجهِك يا إبراهيمُ .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲ – ۲) في ف ١: ( الآن ۽ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ فأوث ﴾ ، وفي ب ١: ﴿ فأرت ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ف ١ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب ١: د رب ٥.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب ۱، ف ۱، م: (عبدك).

<sup>(</sup>٧) في ب ١: ﴿ حبر ﴾ .

<sup>(</sup>٨) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٩) بعده في م: ( إنما ، .

قال (۱): ثم أقبل ، فأراه الصورة التي يقيض فيها (۲) المؤمنين ، فرأى (۲) شيئًا من النور والبهاء لا يعلمه إلا الله . (ئم قال : أعرِضْ بوجهك ) . ثم قال : انظر . فأراه الصورة التي يقبضُ فيها الكفار والفجار ، فرَعَب إبراهيمُ عليه السلامُ رُعْبًا ، حتى الصورة التي يقبضُ فيها الكفار والفجار ، فرَعَب إبراهيمُ عليه السلامُ رُعْبًا ، حتى المصق بطنه بالأرضِ ، وكادت نفسُ إبراهيمَ تخرجُ ، فقال : أعرِفُ ، فانظرِ الذي أمِرتَ (۵) به (قامضِ له (۱) . فصعِد ملكُ الموتِ ، فقيل له (۱) : تلطَّفْ بإبراهيمَ . فأتاه (۲) وهو في عنب له وهو في صورةِ شيخ كبيرٍ لم يَبقَ منه شيءٌ ، فلما رآه إبراهيمُ رحِمَه ، فأخذ مِكْتلا ، ثم دخل عنبَه ، فقطف من العنبِ في مِكْتلِه ، ثم جاء فوضَعه بين يديه فقال : كُلْ . فجعَل يضعُ (۱) ويريه أنه يأكُلُ ، ويمجُه (۱) على لحيتِه وعلى صدرِه ، فعجِب إبراهيمُ فقال : ما أبقتِ السنَّ منك شيئًا ، كم (۱) أتى لك ؟ فحسَب مدة إبراهيمَ ، فقال : (۱ أتى لي كذا وكذا (۱ . فقال إبراهيمُ قد أتى لي هذا ، وإنما أنتظرُ أن أكون مثلك ، اللهم اقبِضْني إليك . فطابت نفسُ قد أتى لي هذا ، وإنما أنتظرُ أن أكون مثلك ، اللهم اقبِضْني إليك . فطابت نفسُ إبراهيمَ عن نفسِه ، وقبَض ملكُ الموتِ نفسَه تلك الحال (۱۱) .

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ب ٢، م: «بها».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فأرى » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في م: «أموت».

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « فأتى » .

<sup>(</sup>٨) في ف ١: «يصنع».

<sup>(</sup>٩) في ب ٢: « يمج ».

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) في الأصل: «أنا لى كذلك»، وفي ب ١: «أتاني كذا وكذا»، وفي ص: «أتا لى كذا وكذا»، وفي ص: «أتا لي كذا وكذا»،

<sup>(</sup>۱۱) أبو نعيم ٥/ ٣٧٥.

وأخرَج الحاكم عن الواقديِّ قال: وُلد إبراهيمُ (اعلى رأسِ ألفيْ سنةِ من خلقِ آدمَ (٢).

وأخرَج الديلميُّ عن ابنِ مسعودٍ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « ولِد إبراهيمُ الخليلُ في أولِ يومٍ من ذي الحجةِ » (٦) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن ابنِ عباسِ قال : ولِد إبراهيمُ ' بغُوطةِ دمشقَ ' ، في قريةٍ يقالُ لها : بَوْزَةُ ' . من جبلِ يقالُ له : قاسِيونُ (١) .

وأخرَج البيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » عن أبي السَّكَنِ الهجَرِيِّ قال: مات خليلُ اللَّهِ فجأةً ، والصالحون ، خليلُ اللَّهِ فجأةً ، ومات داودُ فجأةً ، والصالحون ، وهو تخفيفٌ على المؤمنِ ، وتشديدٌ على الكافرِ (٧) .

( ماك الموتِ جاء إلى إبراهيمَ عليه السلامُ الموتِ جاء إلى إبراهيمَ عليه السلامُ لقَبْض (١٠٠ وَحِه، فقال إبراهيمُ: يا ملكَ الموتِ، هل رأيتَ خليلًا يقبِضُ روحَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/ ٩٤٥.

<sup>(</sup>٣) الديلمي (٧٣٣٥) ، وفيه زيادة .

<sup>(</sup>٤) الغوطة : الوهدة في الأرض المطمئنة ، والغوطة هي الكورة التي منها دمشق . معجم البلدان ٣/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) في ف: « وبرة » . وذكر ياقوت غلط من ذكروا أن مولد إبراهيم عليه السلام كان ببرزة هذه ، ونقل الإجماع على أن ميلاده كان ببابل العراق . وينظر معجم البلدان ٥٦٤، ٥٦٤.

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ٦/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ب ٢: ﴿ الكافرين ﴾ .

والأثر عند البيهقي (١٠٢٢).

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب١، ب٢، ف١، م. وبعده في ص، ب ٢: بياض بمقدار ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>١٠) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: (ليقبض).

خليله ؟ فعرَج ملكُ الموتِ (اللي ربِّه)، فقال : قل له : هل رأيتَ خليلًا يكرهُ لقاءَ خليله ؟ فرجَع ، فقال (٢) : اقبِضْ رُوحي الساعةَ (٣) .

وأخرَج أبو نعيم في « الحلية » عن سعيد بن جبير قال : كان الله يبعث ملك الموت إلى الأنبياء عيانًا ، فبعثه إلى إبراهيم عليه السلام ليقيضه ، فدخل دار إبراهيم في صورة رجل شاب عميل ، وكان إبراهيم غيورًا ، فلما دخل عليه عملته الغيرة على أن قال له : يا عبد الله ، ما أدخلك دارى ؟ قال : أدخلنيها ربهها . فعرف إبراهيم أن هذا الأمر حدّث . قال : يا إبراهيم ، إنى أمرت بقبض روحك . قال : أمهِلنى على الملك الموت حتى يدخل إسحاق . فأمهله ، فلما دخل إسحاق قام إليه فاعتنق كل واحد () منهما صاحبه ، فرق لهما ملك الموت ، فرجع إلى ربه ، فقال : يا رب ، رأيت خليلك () جزع من الموت . قال : يا ملك الموت ، فائت خليلى في منامِه فاقيضه . فأتاه في منامِه فقيضه .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » ، والمروزيُّ في « الجنائزِ » ، عن ابنِ أبي مُليكةً ، المراد أن إبراهيمَ لما لَقِي اللَّهُ قيل له : كيف/ وجدتَ الموتَ ؟ قال (٩) : وبجدتُ نفسي

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أبو نعيم في الحلية ٩/١٠ عن دكين الفزاري .

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ف ١: ﴿ شباب ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ب١، ف١: ﴿ فأمهلني ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (خليليك).

<sup>(</sup>٨) أبو نعيم ٤/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٩) بعده عند أحمد: (يارب).

<sup>(</sup>۱۰) في ف ۱: (رأيت).

كَأَمُا تُنزَعُ بِالسُّلَّاءِ (١) . قيل له : قد يُسِّرَ عليك الموتُ (٣) .

وأخرج أحمدُ ، وابنُ أبي الدنيا في « العزاءِ » ، وابنُ أبي داودَ في « البعثِ » ، وابنُ أبي داودَ في « البعثِ » ، وابنُ حبانَ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في « البعثِ » ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ : « أولادُ المؤمنين في جبلِ في الجنةِ ، يكفُلُهم إبراهيمُ وسارةُ عليهما السلامُ ، حتى يردَّهم إلى آبائِهم يومَ القيامةِ » .

وأخرج سعيدُ بنُ منصورِ عن مكحولِ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «إن ذراريَّ المؤمنينَ (٥) في عصافيرَ نحضرِ في شجرِ في الجنةِ يكفُلُهم أبوهم (١) إبراهيمُ عليه السلامُ » (١) .

قُولُه تَعَالَى: ﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاٰسِ إِمَامًّا ﴾ الآية .

أخرج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا ﴾: يُقتدَى بدِينِك وهَدْيِكَ وسُنتِكَ ، ﴿ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ ﴾: إمامًا لغيرِ ذريتي ،

<sup>(</sup>١) في ص ، ب ١، ب ٢، ف ١، م : « بالسلى » . والشلاء : بالضم والتشديد مهموزًا : شوك النخل . المصباح المنير ( س ل ى ) .

<sup>(</sup>٢) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: «يسرنا».

<sup>(</sup>٣) أحمد ص ٧٨.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٤ / ٧١/١ (٨٣٢٤)، وابن أبي داود (١٦)، وابن حبان (٢٤٤)، والحاكم ١/ ٣٨٤/ ٢٠٣٠، والرحمن والبيهقى ، قال الهيشمى : فيه عبد الرحمن ابن ثوبان، وثقه ابن المديني وجماعة، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد /٧ ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>o) في الأصل، ص، ب ١، ف ١، م: «المسلمين».

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) سعيد بن منصور (١٤٥). وضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٠٤٠).

﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ : أن (١) يُقتدَى بدينِهم وهَدْيِهم وسُنتِهم (٢).

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ قال : هذا عندَ اللّهِ يومَ القيامةِ ؛ لا ينالُ عهدُه ظالمًا ، فأما في الدنيا فقد نالوا عهدَه ، فوارَثوا (٢٦) به المسلمين وغازوهم وناكحوهم ، فلما كان يومُ القيامةِ قصر اللّهُ عهدَه وكرامتَه على أولِيائِه (٤٠) .

وأخرج ابنُ جريرِ عن الربيعِ في قولِه : ﴿ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ : يؤتمُّ به ويُقْتدَى به (١٠) . قال إبراهيمُ : ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ ﴾ فاجعَلْ من يؤتمُّ به ويُقتدَى به (٧) .

وأخوج الفريابي ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسِ قال : قال اللَّهُ لإبراهيم : ﴿ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَمُ ﴾ . قال : ﴿ وَمِن ذُرِيَّتِي ۖ ﴾ . فأبَى أن يفعلَ ، ثم قال : ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلْلِمِينَ ﴾ .

وأخرج وكيتم، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾. قال: لا أجعلُ إمامًا ظالمًا يُقتدَى به (1).

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١: (أي).

<sup>(</sup>٢) في ب ١، ف ١، م: (سننهم).

<sup>(</sup>٣) في ب ٢: ﴿ فُوارِتُه ﴾ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٨/١ بمعناه، وابن جرير ٢/١٤٥.

<sup>(</sup>٥) في ص: ( مؤتم ) .

<sup>(</sup>٦) ليس في: الأصل، ص، ب١، ف ١، م.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲/ ۰۹،۹، ۵۱۰.

<sup>(</sup>۸) ابن أبي حاتم ۲۲۲/۱ (۱۱۷٦).

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٢/ ١٢٥، ١٣٥.

( وأخرج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴾ . قال : لا أجعلُ إمامًا ظالمًا يُقتدَى به (٢)(٢) .

وأخرج ابنُ إسحاقَ ، "وابنُ جرير" ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى الآيةِ قال : يخبِرُه أنه كائنٌ فى ذريَّتِه ظالمٌ لا ينالُ عهدَه ، ولا ينبغى له أن يولِّيه شيئًا من أمرِه (٥) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، (أوابنُ أبي حاتم أن عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّلِمِينَ ﴾ . قال : ليس لظالم عليك عهدٌ في معصية (٧) اللهِ أن تُطيعَه (٨) .

وأخرج وكين ، وابنُ مَردُويَه ، عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ ، عن النبيّ ﷺ في قولِه : ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ . قال : « لا طاعةً إلا في المعروفِ » (٩) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن عِمرانَ بنِ حصينِ : سمِعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ : « لا طاعةَ لمخلوقِ في معصيةِ اللَّهِ » .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ عن إبراهيمَ قال : لا طاعةَ مفترَضةً إلا لنبيِّ .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ف١ ، م .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲/ ۱۲، ۱۳، ۱۳۰.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب١.

<sup>(</sup>٤) في ف: «يولي».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٢٢٢/١ (١١٧٥).

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ب ١: « معصيته » .

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢/٣/٥، وابن أبي حاتم ٢٢٤/١ (١١٨٦)، واللفظ له .

<sup>(</sup>٩) ابن مردویه - کما فی تفسیر ابن کثیر ۱/ ۲٤۲.

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ .

أخرج ابنُ أبى حاتمٍ عن زيدِ بنِ أسلمَ في قولِه : ﴿ وَلِذَ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ ﴾ . قال : الكعبة (١)

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَنَا ﴾ . قال : يَتُوبُون (٢) إليه ثم يَرجِعُون (٣) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ . قال : لا يَقضون منه وَطرًا ؛ يأتونَه ثم يَرجِعون إلى أهلِيهم ( أ) ، ثم يَعودون إليه ( أ) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن عطاءٍ في قولِه : ﴿ وَلِذَ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ . قال : يثوبون<sup>(١)</sup> إليه من كلِّ مكانِ<sup>(٧)</sup> .

وأخرج سفيانُ بنُ عيينةَ ، وعبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، والبيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ مَثَابَةُ لِلنَّاسِ ﴾ . قال : يثوبون (^^) إليه ؛ لا يقضون منه وَطَرًا أبدًا ، يَحجُون ثم يعودون . ﴿ وَأَمَنًا ﴾ . قال : تحريمُه ، لا يخافُ مَن دخَله (٩) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم ۲۲٤/۱ (۱۱۸۹).

<sup>(</sup>۲) فی ب ۱: « یتوبون » ، وفی ب ۲: « یثبون » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٥٢٠، وابن أبي حاتم ٢٢٥/١ (١١٩١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أهلهم».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: «يثبون»، وفي م: «يأتون».

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>A) في ب ۲: « يثبون » ، وفي م : « يأتون » .

<sup>(</sup>٩) عبد الرزاق ٨/١٥ مختصرا، وابن جرير ٢/ ٥١٨، ٢١٥، والبيهقي (٣٩٩٥).

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَمْنَا ﴾ . أى : أمنًا للناسِ (١) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن أبى العاليةِ في قولِه : ﴿ وَأَمْنَا ﴾ . قال : أمنًا (٢) من (العدوِّ أن يحمِلَ فيه السلاح ، وقد كانوا في الجاهليةِ يُتخطفُ الناسُ من حولِهم وهم آمنون (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِـتِهُ مُصَلِّى ۗ ﴾ .

أخرج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى إسحاق ، أن أصحابَ عبدِ اللَّهِ كانوا يقرءون : ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ . قال : أمرَهم أن يَتخِذوا .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ عن عبدِ الملكِ بنِ (٥) أبي سليمانَ قال : سمِعْتُ سعيدَ ابنَ جبيرٍ قرأها : ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِـُمَ مُصَلِّى ﴾ . بخفضِ الخاءِ .

وأخرج سعيدُ بنُ منصورِ ، ( وأحمدُ ) ، ( والعَدَنيُ ، والدارميُ ) ، والبخاريُ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ أبي داودَ في « المصاحفِ » ، وابنُ المنذرِ ، وابن مَرْدُويَه ، وأبو نعيمٍ في « الحليةِ » ، ( والطحاويُ ، وابنُ حِبَّانَ ، المنذرِ ، وابن مَرْدُويَه ، وأبو نعيمٍ في « الحليةِ » ، ( والطحاويُ ، وابنُ حِبَّانَ ، والدارقطنيُ في « الأفرادِ » ) ، والبيهقيُ في « سننِه » ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال :

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢/ ٥٢٢، وابن أبي حاتم ٢/٥٢١ (١١٩٣).

<sup>(</sup>٢) بعده في ف ١: « للناس » .

<sup>(</sup>m - m) في ب r: « العدوان لا ».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢١/٢ من قول الربيع.

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: (عن) ، وينظر تهذيب الكمال ١٨/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص.

وأخرج مسلمٌ ، ((أوابنُ أبي الداودَ في « المصاحفِ » ، عن ابنِ عمرَ قال : قال عمرُ : وافقتُ ربِّي في ثلاثِ ؛ في الحجابِ ، وفي أُسارى بدرٍ ، وفي مَقامِ إبراهيمَ (٢) .

وأخرج مسلمٌ ، وابن جرير ، وابنُ أبى داودَ ، وأبو نعيم فى «الحليةِ » ، والبيهقى فى «سننه » ، عن جابرٍ ، أن النبى ﷺ رمَل ثلاثة أشواطٍ ، ومشَى أربعًا ، حتى إذا فرَغ عمَد إلى مَقام إبراهيمَ ، فصلًى خلْفَه ركعتين ، ثم قرأ : « ﴿ وَالنِّيدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ » .

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) في ف ۱: «يدخلن».

<sup>(</sup>٣) في م: «عليهم».

<sup>(</sup>٤) سعيد بن منصور (٢١٥ - تفسير)، وأحمد ٢٩٧/، ٢٩٩، ٣٦٣ (١٥٧، ١٦٠، ٢٥٠)، والترمذي (٢٩٥، ١٦٠، ٢٥٠)، والدارمي ٢/٤٤، والبخاري (٢٩٥، ٤٤٨٣، ٤٧٩، ٢٩٩٥)، والترمذي (٢٩٥، ٢٩٥٠)، وابن أبي داود والنسائي في الكبرى (١١٤١٨، ١١٤١١، ١١٩٩١)، وابن ماجه (١٠٠٩)، وابن أبي داود ص ٩٨، وأبو نعيم ١/٤٤، ٤/ ١٤٥، والطحاوي (٨٢٥)، وابن حبان (٣٩٦٦)، والبيهقي ٧/٨٨. (٥ - ٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب ٢: «أبو».

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۳۹۹) ، واین أبی داود ص ۹۸.

<sup>(</sup>٨) مسلم (١٢١٨)، وابن جرير ٢/ ٢٤٥، وابن أبي داود ص ٩٧، والبيهقي ٩٠/٥، ٩١.

وأخرج ابنُ ماجه ، وابنُ/ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن جابرٍ قال : لما وقَف ١١٩/١ رسولُ اللَّهِ ﷺ يومَ فتح مكةَ عند مَقامِ إبراهيمَ ، قال له عمرُ (١) : يا رسولَ اللَّهِ ، هذا مَقامُ إبراهيمَ الذي قال اللَّهُ : ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِءَمَ مُصَلِّلٌ ﴾ ؟ قال : « نعم » .

وأخرج الطبراني، والخطيبُ في «تاريخِه»، عن ابنِ عمرَ، "أَنَّ عمرَ" قال : يا رسولَ اللَّهِ، لو اتخذنا من مَقامِ إبراهيمَ مصلَّى ؟ فنزَلت : ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إبراهيمَ مصلَّى ؟ فنزَلت : ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ (١)

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُّ ، عن أنسٍ ، (أن عمرَ ) قال : يا رسولَ اللَّهِ ، لو صلَّيْنا خلف المقامِ ؟ فنزلت : ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي اللَّهِ ، لو صلَّيْنا خلف المقامِ ؟ فنزلت : ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ﴾ (٦) .

وأخرج ابنُ أبي داودَ عن مجاهدِ قال : كان المَقامُ إلى لَزَقِ (٧) البيتِ ، فقال

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه (۲۹۲۰)، وابن أبي حاتم ۲۲۲/۱ (۱۱۹۳)، وابن مردویه - كما في تفسير ابن كثير الله ماجه (۲۲۲). صحيح رصحيح سنن ابن ماجه - ۲۳۹۰).

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ف ١٠.

<sup>(</sup>٤) الطبراني (١٣٤٧٥) ، والخطيب ٧/ ١٧٥، وقال الهيثمي : فيه جعفر بن محمد ابن جعفر المدائني ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٦/ ٣١٦.

وجعفر هذا ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ١٦٢، وترجم له الخطيب في تاريخ بغداد ٧/ ١٧٥، وذكر له هذا الحديث .

 <sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ٢٩٥٩، ٢٩٦٠). صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٣٦٠، ٢٣٥٩).

<sup>(</sup>٧) في ب ١: « الزق » .

عمرُ بنُ الخطابِ: يا رسولَ اللَّهِ لو نحْيتَه (١) مِن (٢) البيتِ ليصلِّى إليه الناسُ؟ ففعَل ذلك رسولُ اللَّهِ ﷺ، فأنزل اللَّهُ: ﴿ وَأَغَيِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ (٣).

وأخوج ابنُ أبى داودَ ، 'وابنُ مَرْدُويَه' ، عن مجاهدِ قال : قال عمرُ : يا رسولَ اللَّهِ ، لو صلَّيْنا خلف المقامِ ؟ فأنزل اللَّهُ : ﴿ وَاَتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مَصَلِّلٌ ﴾ . فكان المقامُ عند البيتِ ، فحوَّله رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى موضعِه هذا . 'قال مجاهدٌ ' : وقد كان عمرُ يرى الرأى فينزِلُ به ' القرآنُ ( ) .

وأخرج ابنُ مَرْدُويَه من طريقِ عمرِو (٢) بنِ ميمونِ ، عن عمرَ ، أنه مَرَّ بمقامِ إبراهيمَ ، فقال : بلى . قال : إبراهيمَ ، فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، أليس نقومُ مقامَ (١٠) خليلِ ربِّنا ؟ قال : بلى . قال : أفلا نتخِذُه مصلَّى ؟ فلم يلبَثْ إلا يسيرًا حتى نزَلت : ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمْ مَ مُصَلِّى ﴾ (٩) .

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ فى «مسندِه»، والدارقطنى فى «الأفرادِ»، عن [٢٨و] أبى ميسرةَ قال: قال عمرُ: يا رسولَ اللَّهِ، هذا مقامُ خليلِ ربِّنا، أفلا نتخِذُه مصلَّى؟ فنزلت: ﴿ وَالتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّلٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) في ب ٢: ( نحيت ) .

<sup>(</sup>۲) في ف ١، م: « إلى » .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي داود ص ٩٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٥) فى ف ١: « فيه » .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي داود ص٩٩ مختصرًا ، وابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير ١/ ٢٤٧، وقال : هذا مرسل عن مجاهد .

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ب ٢، ف ١، م: «عمر».

<sup>(</sup>٨) بعده في م: «إبراهيم».

<sup>(</sup>٩) ابن مردویه - كما في تفسير ابن كثير ١/ ٢٤٤.

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ ، قال : أما مَقامُ إبراهيمَ الذي ذكر هامنا (٢) من مُقامُ إبراهيمَ الذي ذكر هام الذي في المسجدِ ، ومقامُ إبراهيمَ بعدُ (٢) كثيرٌ ، مقامُ إبراهيمَ الحجُّ كلُه (٢) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : مقامُ إبراهيمَ الحرمُ كُلُه (').

وأخرج ( ابنُ سعدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عائشةَ قالت : أُلْقِى المقامُ من السماءِ .

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ ، والأزرقيُ ، عن ابنِ عمرَ قال : إن المقامَ ياقوتةٌ من ياقوت أن المباء والأرضِ ، والركنُ ياقوت أن السماء والأرضِ ، والركنُ مثلُ ذلك (٧) .

وأخرج الترمذي ، وابنُ حبانَ (^) ، والحاكم ، والبيهقي في « الدلائلِ » ، عن ابنِ عمرِو (٩) ، قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « الركنُ والمقامُ ياقوتتان من يواقيتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ب ٢، ف ١: «هنا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يعد».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ٢٢٦/١ ، ٧١١/٣ (١١٩٧)، (٣٨٤٧).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ١/ ٢٢٦، ٣١١/٣ (١١٩٨) (٣٨٤٨).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب ٢: « سعد بن».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يواقيت».

<sup>(</sup>۷) ابن أبي حاتم ۲۱۱/۳ (۳۸٤٦).

<sup>(</sup>٨) في ب ٢: « ماجه » .

<sup>(</sup>٩) في ف ١: «عمر».

الجنةِ ، طمَس اللَّهُ نورَهما ، ولولا ذلك لأضاءتا(١) ما بين المشرقِ والمغربِ ١٥٠٠.

وأخرج الحاكم عن أنس قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « الركنُ والمقامُ ياقوتتان من يواقيتِ الجنةِ » (٣) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : الحِجْرُ مقامُ إبراهيمَ ، ليّنه اللّهُ له (٤) فجعَله رحمةً ، وكان يقومُ عليه ويناوِلُه إسماعيلُ الحجارةُ (٥) .

وأخرج البيهقي في «شعبِ الإيمانِ» عن ابنِ عمرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ: « إن الركنَ والمقامَ من ياقوتِ الجنةِ ، ولولا ما (١) مسَّهما من خطايا بني آدَمَ لأضاءا (٩) ما بين المشرقِ والمغربِ ، وما مسَّهما من ذي عاهةٍ ولا سقيمٍ إلا شُفِي ».

<sup>(</sup>١) في ف ١، والبيهقي : « لأضاءت » .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٨٧٨)، وابن حبان (٣٧١٠)، والحاكم ١/ ٥٦٦، والبيهقي ٢/ ٥٦. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٨٧٨)، ومشكاة المصاييح (٢٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) الحاكم ١/ ٢٥٦. وقال الذهبي : داود بن الزبرقان قال أبو داود : مِتروك .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٢٢٦/١ (١١٩٩).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٨) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٩) فمى ص: « لأحناء لنا » ، وفى ف ١: « لأضاء » .

<sup>(</sup>١٠) البيهقي (٤٠٣١) . وصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (٢٧٣١) ، وفي صحيح الجامع (٣٥٥٣) .

('وأخرج البيهقيُّ عن ('ابنِ عمرَ') رفَعه : « لولا ما' مسَّه من أنجاسِ الجاهليةِ ما مسَّه ذو عاهةِ إلا شُفِي ، وما على (") الأرضِ شيءٌ (، من الجنةِ غيرُه » (.

وأخرج الجنَديُّ في « فضائلِ مكةً » عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال : الركنُ والمقامُ حَجران من حجاراتِ الجنةِ .

وأخرج الأزرقي في «تاريخِ مكةً»، والجنّدي، عن مجاهدِ قال: يأتي الحَجَرُ والمقامُ يومَ القيامةِ كلَّ واحدِ منهما مثلُ أُحدٍ، لهما عَيْنان وشَفتان، يناديان بأعلى أصواتِهما يشهَدان لمن وافاهما بالوفاءِ (١).

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ الزبيرِ ، أنه رأى قومًا يمسَحون المقامَ ، فقال : لم تُؤْمروا (٧) بهذا ، إنما أُمِرتم بالصلاةِ عندَه (٨) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، 'والأزرقيُ'، عن قتادةَ ('في قولِه'): ﴿ وَالتَّغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّلٌ ﴾ . قال : إنما أُمِروا أن يُصلُّوا عنده ، ولم يؤمَروا بمسجِه ، ولقد تكلَّفت هذه الأمة شيئًا ما تكلَّفتُه الأممُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف ۱: «عمر».

<sup>(</sup>٣) بعده في م : « وجه » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٤٠٣٣). وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢١٠).

<sup>(</sup>٦) الأزرقي ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) في ص : « يؤمروا » .

<sup>(</sup>۸) ابن أبي شيبة ٤/ ٦١.

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ب ۲.

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: م.

قبلَها، ولقد ذكر لنا بعضُ من رأى أثرَ عقِبهِ (١) وأصابعِه، فمازالت هذه الأُمة تمسَحُه حتى الحلولَق وانْماح (٢).

وأخرج الأزرقى عن نوفلِ بنِ معاويةَ الدِّيلىُّ قال: رأيتُ المقامَ في عهدِ عبدِ المطلبِ مثلَ المهاةِ . قال أبو محمدِ الخزاعيُّ : المهاةُ خَرزةٌ بيضاءُ (''

وأخرج الأزرقي عن أبي سعيد الخدري قال: سألتُ عبد الله بنَ سلامٍ عن الأثرِ الذي في المقامِ ، فقال: كانتِ الحجارةُ على ما هي عليه اليومُ ، إلا أن اللّه أراد أن يجعلَ المقامَ آيةً من آياتِه ، فلما أمر إبراهيمَ عليه السلام أن يؤذّن في الناسِ بالحجِّ ، قام على المقامِ ، فارتفَع ألقامُ حتى صار أطولَ الجبالِ ، وأشرَف على ما تحته ، فقال: يأيها الناسُ أجيبوا ربَّكم . فأجابه الناسُ فقالوا: لبيك اللهمَّ لبيكَ . فكان أثرُه فيه لِما أراد اللّهُ ، فكان ينظرُ عن يمينه وعن شمالِه: أجيبوا ربَّكم . فلما فرَغ أمر بالمقامِ فوضَعه قبلةً (٢) ، فكان يصلّى إليه مستقبلَ البابِ ، فهو قبلةً الى ما شاء اللّهُ ، ثم كان إسماعيلُ بعدُ يصلى إليه إلى (١) بابِ الكعبةِ ، ثم قبلًا رسولُ اللّهِ عَلَيْهُمْ ، فأمِر أن يصلّى إلى بيتِ المقدسِ ، فصلّى إليه قبل أن

<sup>(</sup>۱) في ب ١، ب ٢، ف ١: «عقبيه».

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢/ ٢٧٥، والأزرقي ١/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب ١، ف ١، م: « الديلمي » . وينظر تهذيب الكمال ٣٠/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) الأزرقي ٢٧٢/١ مطولاً .

<sup>(</sup>ه - ه) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٦) في ب ١، ب ٢، ف ١، م: ( وارتفع ) .

<sup>(</sup>٧) في ب ١: « قبله ».

<sup>(</sup>٨) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: «قبلته».

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>۱۰) في ب ۲: «البيت».

يهاجِرَ (وبعدما هاجَرَ )، ثم أحبَّ اللَّهُ أن /يصرِفَه إلى قبلتِه التي رضِي لنفسِه ١٢٠/١ ولأنبيائِه ، فصلَّى إلى المقامِ ما ولأنبيائِه ، فصلَّى إلى المقامِ ما كان بمكةً فكان يصلِّى إلى المقامِ ما كان بمكةً (٢).

وأخرج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مُّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ . قال : مُدَّعَى (٢) .

وأخرج الأزرقيّ عن كثير بنِ "كثير بنِ المُطّلبِ بنِ أبي وَدَاعةَ السَّهْميّ ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : كانت السيولُ تَدخلُ المسجدَ الحرامَ من بابِ بني شيبة الكبير (٥) ، قبلَ أن يَرْدِمَ عمرُ الردْمَ الأعلَى ، فكانت السيولُ ربما دفّعتِ (١) المقامَ عن موضعِه ، وربما نَحَّتُه إلى وجهِ الكعبةِ ، حتى جاء سيلُ أمِّ نَهْشل (٧) في خلافةِ عمرَ بنِ الخطابِ ، فاحتملَ المَقامَ من موضعِه هذا فذهب به حتى وُجِد بأسفلِ مكةَ ، فأتى به فرُبطَ إلى أستارِ الكعبةِ ، وكُتِب في ذلك إلى عمرَ ، فأقبلَ فَزِعًا في شهرِ رمضانَ . وقد غَبَى (٨) موضعُه وعفاه السيلُ ، فدعاعمرُ بالناسِ فقال : أَنشُدُ اللَّهَ عبدًا عنده (١) عِلْمٌ في هذا المقام . فقال المُطَّلبُ بنُ أبي وَداعةَ : أنا يا أميرَ المؤمنين عبدًا عنده (١) علي هذا المُقام . فقال المُطَّلبُ بنُ أبي وَداعةَ : أنا يا أميرَ المؤمنين

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٢) الأزرقي ١/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور (٢١٤ - تفسير) ، وابن جرير ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، ب١، ب٢، ف١، م: «أبي». تهذيب الكمال ٢٤/ ١٥١.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص: (من).

<sup>(</sup>٦) في ص، ب ١، ف ١، م: ﴿ رفعت ﴾ ، وفي ب ٢: ﴿ بين بين ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سمى بذلك لأنه ذهب بأم نهشل ابنة عبيدة بن أبى أحيحة سعيد بن العاص فماتت فيه . ينظر مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٨) في م: «عفي»، وغبي موضعه: اختفي. الوسيط (غ ب ي).

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

عندى ذلك ، قد كنتُ أخشى عليه هذا ، فأخذتُ قَدْرَه من موضعِه إلى الركنِ ، ومن موضعِه إلى بابِ الحِجْرِ ، ومن موضِعِه إلى (١) زمزمَ بمِقَاطِ (١) ، وهو عندى في البيتِ . فقال له عمرُ : فالجلِسْ عندى وأرسِلْ إليه (١) . فجلَس عنده وأرسَل فأتى بها ، فمدَّها فوجدَها مستويةً إلى موضعِه هذا ، فسألَ الناسَ وشاورَهم ، فقالوا : نعم ، هذا موضعُه . فلما استَثْبتَ ذلك عمرُ وحَقَّ عندَه ، أمر به ، فأعْلِمَ ببناءِ رَبَّضَه (١) تحتَ المقامِ ، ثم حوَّلَه ، فهو في مكانِه هذا إلى اليومِ (٥) .

وأخرج الأزرقى من طريق سفيانَ بنِ عُيينةَ ، عن حبيبِ "بنِ أبى" الأشْرسِ ، قال : كان سيلُ أمِّ نَهشلِ قبل أن يَعملَ عمرُ الرُّدْمَ بأعلى مكةَ ، فاحتملَ الأشْرسِ ، قال : كان سيلُ أمِّ نَهشلِ قبل أن يَعملَ عمرُ الرُّدْمَ بأعلى مكةَ ، فاحتملَ المَقامَ من مكانِه ، فلم يُدرَ أين موضعُه ، فلما قدِمَ عمرُ بنُ الخطابِ سأل : من يَعلمُ موضعَه ؟ فقال المطَّلبُ (") بنُ أبى وَداعةَ : أنا يا أميرَ المؤمنين ، قد كنتُ قدَّرْتُه وذرَّعْتُه بمِقاطٍ وتخوّفتُ عليه هذا ؛ من الحجرِ إليه ، ومن الركنِ إليه ، ومن وجهِ الكعبةِ . فقال : ائتِ به . فجاء به فوضَعه في موضعِه هذا ، وعمِلَ عمرُ الردمَ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «باب».

<sup>(</sup>٢) في حاشية ب ٢: «المقاط بالكسر: الحبل الصغير الشديد الفتل يكاد يقوم من شدة فتله، وجمعه مُقُط ككتاب وكتب ». ينظر النهاية ٤/٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) في مصدر التخريج: « إليها ».

<sup>(</sup>٤) ربُّضه: ثبُّته. الوسيط (ر ب ض ).

<sup>(</sup>٥) الأزرقي ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م : « بن » . وينظر الجرح والتعديل ٣/ ٩٨.

<sup>(</sup>٧) في ص، ب ١، ف ١، م: «عبد المطلب»، وتقدم في الصفحة السابقة على الصواب.

عندَ ذلك قال سفيانُ: فذلك الذي (حدَّثنا هشامُ بنُ عروةَ ، عن أبيه ، أن المقامَ كان عند (٢) سُقْعِ (١) البيتِ ، فأمَّا موضعُه الذي (١) هو موضعُه فموضعُه الآن ، وأمَّا ما يقولُ الناسُ: إنه كان هنالك موضعُه ، فلا (١) .

وأخرج الأزرقيُّ عن ابنِ (٥) أبي مُلَيْكَةً قال : موضعُ المقامِ هو هذا الذي به اليوم ، هو مَوضعُه في الجاهليةِ ، وفي عهدِ النبيِّ ﷺ وأبي بكرٍ وعمرَ ، إلا أن السيلَ ذهَب به في خلافةِ عمرَ ، فجُعِل في وجهِ (١) الكعبةِ ، حتى قدِم عمر فردَّه بحضرِ الناس (٧).

وأخرج البيهقيُّ في «سننِه» عن عائشةَ ، أن المَقامَ كان في زمنِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وزمانِ أبي بكر مُلْتَصِقًا بالبيتِ ، ثم أُخَّرَه عمرُ بنُ الخطابِ .

وأخرج ابنُ سعدِ عن مجاهدِ قال : قال عمرُ بنُ الخطابِ : مَن له علمٌ بموضعِ المقامِ حيث كان ؟ فقال أبو وَدَاعة بنُ ضُبَيْرَةً السَّهْميُّ : عندى يا أميرَ المؤمنين ، قدَّرْتُه إلى البابِ ، وقدَّرْتُه إلى ركن الحِجْرِ ، وقدَّرْتُه إلى الركنِ الأسودِ ،

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ب ٢: «علي».

<sup>(</sup>٣) السقع: ناحية من البيت أو الأرض. التاج ( س ق ع ).

<sup>(</sup>٤) الأزرقي ١/٢٧٦، ٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ب٢، ف١.

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: « جوف » .

<sup>(</sup>٧) الأزرقى ١/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «ضرة»، وفي ص، ب١، ب٢، م: «صبيرة»، وفي ف١: «هبيرة». والمثبت من طبقات ابن سعد ٤/٥، ٥/٥٨، والروض الأنف ٥/٤١٣. وينظر تبصير المنتبه / ٣١٤.

وقدَّرْتُه (الله زمزم ). فقال عمر (): هاتِه . فأخذه عمر ، فردَّه إلى موضعِه اليومَ للمِقْدارِ الذي جاء به أبو وَداعة .

وأخرج الجَنَدىُ () ، وابنُ النَّجَّارِ () ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « مَن طاف بالبيتِ سبعًا ، وصلَّى خلفَ المقامِ ركعتَيْن ، وشرِب مِن ماءِ زَمْزَمَ، ( فَفَر اللَّهُ ) ذنوبَه كلَّها بالغة ما بَلَغَت » .

وأخوج الأَزْرَقيُّ عن عمرو (١) بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « (إذا خرَج المرءُ يُريدُ الطَّوافَ بالبيتِ (٢) ، أَقْبَل يَخُوضُ الرحمةَ ، فإذا دخله غمَرَتْه ، ثم لا يَوْفَعُ قَدَمًا ولا يَضَعُ قدمًا ، إلا كتب اللَّهُ له بكلِّ قدمٍ خمسَمائةِ حسنةِ ، وحطَّ عنه خمسَمائةِ سيئةٍ ، ورُفِعت له خمسُمائةِ درجةٍ ، فإذا فرَغ مِن طوافِه ، فأتى مقامَ إبراهيمَ فصلَّى ركعتين دَبْرَ المقامِ ، خرَج مِن ذنوبِه فإذا فرَغ مِن طوافِه ، فأتى مقامَ إبراهيمَ فصلَّى ركعتين دَبْرَ المقامِ ، خرَج مِن ذنوبِه كيومِ ولدَتْه أمَّه ، وكُتِب له أجرُ عِتقِ عشْرِ رِقابٍ مِن ولدِ إسماعيلَ ، واسْتَقْبَله ملك على الركنِ ، فقال له : اسْتأنِفِ العملَ فيما بقِي ، فقد كُفِيتَ ما مضَى . وشفَع في سبعين مِن أهل بيتِه » (٨)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: «الحميدي».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، وفي ب ١: « البخاري».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : «غفرت له».

<sup>(</sup>٦) في ب ٢، ف ١: (عمر).

<sup>(</sup>٧) ليس في: الأصل، ب ١، ب ٢.

<sup>(</sup>٨) الأزرقي ١/ ٢٥٢.

وأخرج أبو داودَ عن أبى هريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ لما دَخَلَ مَكَةَ طَافَ بِالبَيْتِ ، وصلَّى ركعتين خلفَ المقامِ ، يعنى يومَ الفتحِ (١).

وأخرج البخاري، وأبو داود، والنَّسائي، وابنُ ماجه، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَرْفَى، أَن رسولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ، فطاف بالبيتِ، وصلَّى خلفَ المقامِ ركعتين (٢).

وأخرج الأزرقي عن طَلْقِ بنِ حبيبٍ قال: كنا جلوسًا مع عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ في الحِبْرِ إذ قلص الظلُّ وقامت المجالسُ ، إذ (٢) نحن ببَرِيقِ أَيْمِ طالعِ مِن هذا البابِ - يعنى بابَ بنى شَيْبة ، والأَيْمُ الحيَّةُ الذَّكُرُ - فاشْرَأَبّت له أعيُنُ الناسِ ، فطاف بالبيتِ سبعًا ، وصلَّى ركعتين وراءَ المقامِ ، فقمنا إليه فقلنا : أيُّها المعتمرُ ، قد قضى اللَّهُ نُشكك ، وإن بأرضِنا عبيدًا وشفَهاءَ ، وإنا نَحْشَى عليك منهم . فكوَّم (٥) برأسِه كوْمة (١) بطحاء ، فوضَع ذنبَه عليها ، فسما (٧ في السماءِ ٢) حتى ما نراه (٨) .

وأخرج الأزْرَقَى عن أبى الطَّفَيْلِ قال: كانت امرأةٌ مِن الجنِّ في الجاهليةِ تَسْكُنُ ذا طَوَى، وكانت تُحيَّه حبًّا

 <sup>(</sup>١) أبو داود (١٨٧١). صحيح (صحيح سنن أبي داود - ١٦٤٧).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۲۰۰)، وأبو داود (۱۹۰۲)، والنسائي (۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۰)، وابن ماجه (۲۹۹۰).

<sup>(</sup>٣) في ص، ب١، ب٢، ف١، م: (إذا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب١، ب٢، م: «إنما».

<sup>(</sup>٥) في ب ١، ب ٢، ف ١: « فكرم » ، وكوم الشيء : جمعه وألقى بعضه على بعض . الوسيط (ك وم ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب٢، وفي ف ١: « كرمة ».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ف ١، م: « بالسماء ».

<sup>(</sup>۸) الأزرقى ۲٦٣/۱.

۱۲۱/۱ شدیدًا، و کان شریفًا فی قومِه، فتزوَّج وأتی زوجته، فلما /کان یومُ سابعِه قال لأمِّه: یا أُمَّه (۱) ، إنی أُحِبُ أن أَطوفَ بالکعبةِ سبعًا نَهارًا. قالت له أُمَّه: أی بنیً، إنی أُحافُ علیك سفهاءَ قریشِ . فقال: أرْمُجو السلامة . فأذِنَت له، فولَّی فی صورةِ جانِّ (۲) ، فمضَی نحو الطَّوافِ ، فطاف بالبیتِ سبعًا ، وصلَّی خلفَ المقامِ رکعتین، ثم أَقْبَل مُنْقَلِبًا، فعرَض له شابٌ مِن بنی سهم فقتَله، فثارَت بمکة غُبْرَةٌ حتی لم تُبصَو (نُلها الجبالُ نَ قال أبو الطفیلِ: وبَلغَنا أنه إنما تَقُورُ تلك الغَبرَةُ عندَ موتِ عظیم مِن الجنِّ . قال: فأصبح مِن (۵) بنی سهم علی فُرُشِهم مَوْتی کثیرٌ مِن قتل الجنّ ، فکان فیهم سبعون شیخًا أَصْلَعَ سوی الشبابِ (۲) .

وأخوج الأزْرَقَىُ عن الحسنِ البصريِّ قال : ما أَعْلَمُ بلدًا (^^) يُصَلَّى فيها (^) حيث أَمَر اللَّهُ عن وجل نبيَّه ﷺ إلا (^ ) بمكة ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَالْتَخِذُوا مِن مَسَلِّ اللهُ عَلَى خمسة عَشَرَ مَصَلِّ ﴾ . قال : ويقال : يُسْتَجابُ الدعاءُ بمكة في خمسة عشرَ

<sup>(</sup>١) في م: «أماه».

<sup>(</sup>٢) بعده في مصدر التخريج : « فلما أدبر ، جعلت تعوذه وتقول : أعيذه بالكعبة المستوره ، ودعوات ابن أي محذوره ، وما تلي محمد من سوره ، إني إلى حياته فقيره ، وإنني بعيشه مسروره » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عيرة».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « بها الحبال » ، وفي ب ٢: « بها الجبال » .

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ب ٢.

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل، وفي ب ١: «تقلي»، وفي ص، ب ٢: «قتلي».

<sup>(</sup>٧) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: «الشاب».

والأثر عند الأزرقي ١/ ٢٦١، ٢٦٢ مطولًا .

<sup>(</sup>A) في ب ١، م: «بكذا».

<sup>(</sup>٩) في ف ١، م: «فيه».

<sup>(</sup>١٠) سقط من: ب١، ف ١.

موضعًا (١) ؛ عندَ المُلْتَزَمِ ، وتحتَ الميزابِ ، وعندَ الرُّكنِ اليَمانيِّ ، وعلى الصَّفا ، وعلى الصَّفا ، وعلى الكعبةِ ، وعلى الكعبةِ ، وعلى المَكبةِ ، وبينَ الركنِ والمَقامِ ، وفي جوفِ الكعبةِ ، وبغَرفاتٍ ، وعندَ الجَمَراتِ الثلاثِ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَعَهِدْنَا ۚ إِلَّنَ إِنْزِهِـُـمَ ﴾ الآية .

وأخرج ابنُ جريرِ عن عطاءِ في قولِه : ﴿ وَعَهِدْنَاۤ ۚ إِلَىٰٓ ۚ إِبْرَهِـْتُمَ ﴾ . قال : أَمَوْناه (٤) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ ﴾ . قال : مِن الأوثانِ ( • ) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن مجاهد ، وسعيد بنِ جبير ، ''فى قولِه : ﴿ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ ﴾ . قالا : مِن الأوثانِ والرَّيْبِ وقولِ الزُّورِ والرِّجْسِ (٢) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ ﴾ . قال : مِن عبادةِ الأوثانِ والشركِ وقول الزُّورِ . وفي قولِه : ﴿ وَٱلرُّكَّعِ الشَّجُودِ ﴾ . قال : هم أهلُ الصلاةِ ( ) .

وأخرج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : إذا كان قائمًا فهو مِن الطائفين ،

<sup>(</sup>١) سقط من: ب ١، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، والمعدود أربعة عشر موضعا.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٢٢٧/١ (١٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ٢٢٧/١ (١٢٠٦).

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲/۵۳۳، ۵۳۷.

وإذا كان جالسًا فهو مِن العاكِفِين ، وإذا كان مُصَلِّيًا فهو مِن الرُّكُعِ السجودِ (١).

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ عن شُوَيْدِ بنِ غَفَلَةً قال : مَن قَعَد في المسجدِ وهو طاهرُ (٢) ، فهو عاكفٌ حتى يَخْرُجَ منه .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ثابتٍ قال : قلتُ لعبدِ اللهِ بنِ عبيدِ ابنِ عميرٍ : ما أُرانى إلا مُكَلِّم (") الأميرِ أنِ امْنَعِ الذين يَنامون في المسجدِ الحرامِ فإنهم يُجْنِبون ويُحْدِثون . قال : لا تَفْعَلْ ، فإن (أبنَ عمر ") سُئِل عنهم ، فقال : هم العاكِفون (٥) .

وأخرج ابنُ أبى شَيْبة ، عن أبى بكرِ بنِ أبى موسى قال : سُمِّل ابنُ عباسٍ عن الطوافِ أفضلُ أم الصلاة ؟ فقال : أما أهلُ مكة فالصلاة ، وأما أهلُ الأمصارِ فالطوافُ .

أو أخرج ابنُ أبي شيبةَ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : الطوافُ للغُرَباءِ (٢) أحبُ إلى هذه الصلاةِ (٨) مِن الصلاةِ (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ١/ ٢٢٨، ٢٢٩ (١٢٠٨، ١٢١٢).

<sup>(</sup>٢) في ص : ﴿ ظاهر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص: «تكلم».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ب ٢: «عمر بن الخطاب».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٢٢٩/١ (١٢١٥).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب ۱، ب ۲.

والأثر عند أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع ) ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٧) في ف: «للعرب».

<sup>(</sup>٨) ليس في: الأصل.

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ عن مجاهدٍ قال : الصلاةُ لأهلِ مكةَ أفضلُ ، والطوافُ لأهلِ العراقِ (١) .

وأخرج ابنُ أبى شَيْبةَ عن حجاجِ قال : سأَلْتُ عطاءً، قال '' : أمَّا أنتم فالطوافُ، وأما أهلُ مكةَ فالصلاةُ ''

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ عن مجاهدِ قال : الطوافُ أفضلُ مِن عمرةِ بعدَ الحجِّ . وفي لفظِ : طوافُك بالبيتِ أحَبُّ إلىَّ مِن الحروج ( الله العمرةِ ) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلَاا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾ .

أخرج أحمدُ ، ومسلمُ ، والنَّسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إن إبراهيمَ حرَّم مكةَ ، وإنى حرَّمْتُ المدينةَ ما بينَ لابَتَيْها (٥٠) ، فلا يُصادُ صيدُها ، ولا يُقْطَعُ عِضاهُها »(١٠) .

وأخرج مسلمٌ ، وابنُ جريرٍ ، عن رافعِ بنِ خَديجٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع ص ٤٢٩، وعنده «الآفاق» بدلا من: «العراق».

<sup>(</sup>٢) في ص، ب ١، ف ١، م: ( فقال ) .

<sup>(</sup>٣) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: ( للعمرة ) .

والأثر عند ابن أبي شيبة ١١٣/٤ بنحوه .

 <sup>(</sup>٥) اللابتان: تثنية لابة ، وهي الحرة ، وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها . ينظر النهاية ٤/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) العضاه: ما عظم من شجر الشوك. اللسان (ع ض هـ ).

والأثر عند أحمد ٢٢/ ٤٦٠ (٢ ١٤٦١) ، ومسلم (١٣٦٢) ، والنسائي في الكبرى (٤٢٨٤) ، وابن جرير ٢/ ٥٤٠.

« إن إبراهيمَ حرَّم مكةَ ، وإني أُحرِّمُ ما بينَ لابَتَيْها » (١) .

[ ٢٨ ظ] وأخوج أحمدُ عن أبى قتادة ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ توضَّا ، ثم صلَّى بأرضِ سعدِ بأصلِ الخَرَّةِ (٢) عند بيوتِ السُّقْيَا ، ثم قال : « اللهم إنَّ إبراهيمَ خليلَك وعبدَك ونبيَّك دعاك لأهلِ مكة ، وأنا محمدٌ عبدُك ورسولُك أَدْعوك (١) لأهلِ المدينةِ مثلَ ما دعاك إبراهيمُ لمكة (٥) ، أدْعوك أن تُبارِكَ لهم في صاعِهم ومُدِّهم وثِمارِهم ، اللهمَّ حَبِّبُ إلينا المدينة كما حبَّبُ إلينا مكة ، واجْعَلْ ما بها مِن (ا وباءِ بحُمِّ ) ، اللهمَّ إنى حرَّمْتُ ما بينَ لابتَيْها كما حرَّمْتَ على لسانِ إبراهيمَ الحرَمَ » (١) .

وأخرج البخاري، ومسلم، عن أنس، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ (^أشْرَف على المدينةِ فقال: « اللهمَّ إنى أُحَرِّمُ ما بينَ جبَلَيْها (٩) مثلَ ما حرَّم (١٠) به إبراهيمُ مكة ، اللهمَّ بارِكْ لهم في مُدُّهم وصاعِهم » (١١) .

وأخرج مسلمٌ عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ ( قال : « اللهمَّ إن إبراهيمَ

<sup>(</sup>١) مسلم (١٣٦١)، وابن جرير ٢/ ٥٤١.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: « بأرض » ، والمثبت من مصدر التخريج ، وأطراف المسند ٤٨/٧ (٤٧٦٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحرم».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « دعوتك ».

<sup>(</sup>٥) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م: « بمكة ».

<sup>(</sup>٦ – ٦) في ف ١، م : « وراء خم » ، وفي المسند : « وباء خم » ، و خُمٌّ : موضع بين مكة والمدينة تَصُبُّ فيه عين هناك . النهاية ١/ ٨١، ومعجم البلدان ٢/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٧) أحمد ٣١٢/٣٧ (٢٢٦٣٠). وقال محققو المسند: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ب٢: « جبالها ».

<sup>(</sup>۱۰) في م: «أحرم».

<sup>(</sup>١١) البخاري (٥٤٢٥) ، ومسلم (١٣٦٥) .

عبدُك (وخليلُك) ونبيُك ، وإنى عبدُك ونبيُك ، وإنه دعاك لمَكة ، وإنى أَدْعُوك للمدينةِ بمثل ما دَعاك به لمكة ومثلِه معه (7).

وأخوج الطَّبَرانَىُ في «الأوسطِ» عن علىٌ بنِ أبي طالبٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «اللهمَّ إن إبراهيمَ عبدَك وخليلَك دعاك لأهلِ مكةَ بالبركةِ ، وأنا<sup>(٣)</sup> محمدٌ عبدُك ورسولُك ، وإني أَدْعُوك لأهلِ المدينةِ أن تُبارِكَ لهم في صاعِهم ومُدَّهم مثلَ ما بارَكْتَ لأهلِ مكةَ ، واجْعَلْ مع البركةِ برَكَتَيْن » (1).

وأخرج أحمدُ، والبخارى، ومسلم، عن عبدِ اللَّهِ بنِ زيدِ بنِ عاصمِ المَازنيّ، عن النبيّ ﷺ قال: ﴿ إِن إِبراهيمَ حرَّم مكةَ ودعا لها، وحرَّمْتُ المدينةَ كما حرَّم إبراهيمُ مكةً، ودَعَوْتُ لها في مُدِّها وصاعِها مثلَ (٥) ما دعا إبراهيمُ لكةَ ﴾ .

وأخرج أحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، عن أنس قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۳۷۳).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وإني » .

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٦٨١٨).

<sup>(</sup>٥) في ص، ب ٢: «مثلي».

<sup>(</sup>٦) أحمد ٣٧٤/٢٦ (١٦٤٤٦)، والبخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠).

<sup>(</sup>٧) البخارى (١٨٨٩).

« اللهمَّ اجْعَلْ بالمدينةِ ضعْفَىٰ ما بمكةَ مِن البركةِ » (١).

وأخرج الأزْرَقَى في « تاريخِ مكةَ » ، والجنَدى ، عن محمدِ بنِ الأسودِ ، أن إبراهيمَ عليه السلامُ هو أَوَّلُ مَن نصَب أنْصابَ الحرمِ ، أشار له جبريلُ إلى مواضعِها (٢) .

وأُخْرَج الجَنَديُّ عن ابنِ عباسٍ قال : إن في السماءِ لحرمًا على قدرِ حرمِ مكة .

وأخرج الأزْرَقَى ، والطَّبَرَانَى ، "والبيهقى" فى «شعبِ الإيمانِ» ، عن عائشة قالت : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «ستةٌ لعَنْتُهم ، وكلُّ نبى مجابٌ ؛ الزائدُ فى كتابِ اللَّهِ ، والمُكذِّبُ بقدرِ اللَّهِ ، والمتُسَلِّطُ بالجَبَروتِ ليُذِلَّ مَن أعَزَّ اللَّهُ ويُعِزَّ مَن أَذَلَّ اللَّهُ ، والتاركُ لسنَّتى ، والمُسْتَحِلُّ مِن عِتْرَتى ما حرَّم اللَّهُ أَنَّ ، والمُسْتَحِلُّ لحرَمِ اللَّه ، والمُسْتَحِلُّ عَن عَنْرَتى ما حرَّم اللَّهُ أَن ، والمُسْتَحِلُّ لحرَمِ اللَّه ، والمُسْتَحِلُّ لحرَمِ اللَّه ، والمُسْتَحِلُّ عَنْ عَنْرَتى ما حرَّم اللَّهُ .

وأخرج البخارئ تعليقًا ، وابنُ ماجه ، عن صفية بنتِ شَيْبةَ قالت : سمِعْتُ النبي ﷺ يَخْطُبُ عامَ الفتحِ ، فقال : « يأيُّها الناسُ ، إن اللَّهَ تعالى حرَّم مكة يومَ خلَق السماواتِ والأرضَ ، وهي حرامٌ إلى يوم القيامةِ ، لا يُعْضَدُ شجرُها ، ولا

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲۹/۱۹ (۲۲۵۲)، والبخاري (۱۸۸۰)، ومسلم (۱۳٦۹).

<sup>(</sup>٢) الأزرقى ١/ ٩ ه..

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، ص، ب١، م: (عليه).

<sup>(</sup>٥) الأزرقي ١/ ٣٥٥، والطبراني (٢٨٨٣)، والبيهقي (١٠١٠). قال الذهبي في تلخيص المستدرك ٤/ ٩٠: الحديث منكر بمرة.

يُنَفَّرُ صيدُها ، ولا يَأْخُذُ (() لُقَطَتَها إلا مُنْشِدٌ (() » . فقال العباسُ : إلا الإذْخِرَ (() ؛ فإنه للبيوتِ والقبورِ . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إلا الإذْخِرَ » () .

وأخرج ابنُ أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، والأزْرَقي ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ يومَ فتحِ مكة : «إن هذا البلدَ حرَّمه اللَّهُ يومَ خلق السماواتِ والأرضَ والشمسَ والقمر ، ووضع هذين الأخشبَين ، فهو حرام بحرْمةِ اللَّهِ إلى يومِ القيامةِ ، وإنه لم يَحِلَّ القتالُ فيه لأحدِ قبلي ، ولا يَحِلُّ لأحدِ بعدى ، ولم يَحِلَّ لي إلا ساعة مِن نهارٍ ، فهو حرام بحرمةِ اللَّهِ إلى يومِ القيامةِ ، لا يُحْتَلَى خَلاها ، ولا يُعْضَدُ شجرُها ، ولا يُتقَّو بحرمةِ اللَّهِ إلى يومِ القيامةِ ، لا يُحْتَلَى خَلاها ، ولا يُعْضَدُ شجرُها ، ولا يُتقَو صيدُها ، ولا يَتقَل العباسُ : إلا الإذْخِرَ ، فإنه لقينهم " وبيوتِهم . فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إلا الإذْخِرَ » أن

وأخرج (أحمدُ، والبخاريُ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والترمديُ، والنسائيُ، وابنُ ماجه، عن أبي هريرةَ قال : لما فتَح اللَّهُ على رسولِه مكةَ قام فيهم، فحمِد اللَّه وأثنَى عليه، ثم قال : «إن اللَّه حبَس عن مكةَ الفيلَ، وسلَّط عليه المؤمنين، وإنما أُحِلَّت لي ساعةً من النهارِ، ثم هي حرامٌ إلى يوم

<sup>(</sup>١) في ب ١، ب ٢، ف ١: ﴿ يُؤْخِذُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) يقال : نَشَدْتُ الضالةُ ، فأنا ناشد ، وإذا طلبتها ، وأنشدتُها فأنا منشد إذا عرَّفتها . النهاية ٥/ ٥٣.

 <sup>(</sup>٣) الإذخر : حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الحشب . قال ابن الأثير : وهمزتها زائدة ،
 وإنما ذكرناها لههنا – أى فى باب الهمزة – حملًا على ظاهر لفظها . النهاية ١/ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) البخاري عقب (١٣٤٩) ، وابن ماجه (١٣٠٩) حسن (صحيح سنن ابن ماجه - ٢٥٢٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «لقبورهم» والقين: الحدَّاد والصائغ. النهاية ٤/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) ابن أبى شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢٨٤، البخارى (٣١٨٩، ٣١٨٩)، مسلم (٣٥٥)، والأزرقي ١/ ٣٥٦. (١٣٥٣)، والأزرقي ١/ ٣٥٦. (٧ - ٧) ليس في: الأصل.

القيامةِ ، لا يُعضَدُ شجرُها ، ولا يُنَقَّرُ صيدُها ، ولا تَعَلَّ لُقَطَتُها إلا لمُنشدِ ، ومَن قُتل له قتيلٌ فهو بخيرِ النظَرَيْنِ ؛ إما أن يَفدِى وإما أن يَقتُلَ » . فقام رجلٌ من أهلِ اليمنِ يقالُ له : أبو شاهٍ . فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، اكْتُبوا اللهِ ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « اكتبوا لأبي شاهِ » . فقال العباسُ : يا رسولَ اللَّهِ ، إلا الإذخرَ فإنه لقبورِنا وبيوتِنا . فقال : « إلا الإذْ خِرَ » .

وأخرج ابنُ أبي شيبةَ عن مجاهدِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « مكةُ حرمٌ حرمٌ اللَّهُ ، لا يحلُّ بيعُ رباعِها ولا إجارةُ بُيوتِها » ".

وأخرج الأزرقي في « تاريخ مكة » عن الزهري في قولِه : ﴿ رَبِّ اَجْعَلُ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾ . قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إن الناسَ لم يُحرِّمُوا مكة ، ولكن اللَّه حرَّمُها ، فهي حرامٌ إلى يومِ القيامةِ ، وإن مِن أعتى الناسِ على اللَّهِ رجلٌ قَتَل في الحرم ، ورجلٌ قَتَل غيرَ قاتِله ، ورجلٌ أخذَ بذحولِ (١٤) الجاهليةِ » (٥) .

وأخرج الأزرقى عن قتادةَ قال: ذكِرَ لنا أن الحرمَ مُحرِّم ما (١٠) بحيالِه إلى العرش (٧).

وأخرج الأزرقيُّ عن مجاهدٍ قال : إن هذا الحرمَ حرمٌ مَناه (^ ) من السماواتِ

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: (اكتب).

<sup>(</sup>۲) أحمد ۱۸۳/۱۲ (۷۲٤۲)، والبخاری (۱۱۲)، ومسلم (۱۳۵۵)، وأبو داود (۲۰۱۷)، والترمذی (۲۲۲۵، ۲۶۲۷)، والنسائی (۵۸۰۰)، وابن ماجه (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع)

<sup>(</sup>٤) في ص، ب ١، ف ١: ﴿ بدخول ﴾ . والذحل: العداوة . النهاية ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) الأزرقي ١/٤٥٣، ٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) سقط من النسخ ، والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٧) الأزرقي ١/ ٥٥٥.

 <sup>(</sup>A) في ب ١، ب ٢، ف ١: «سناه»، وفي مصدر التخريج: «ما حذاءه»، ومناه: حذاؤه وقصده.
 ينظر النهاية ٢/ ٣٦٨.

السَّبْعِ والأرضين السَّبْعِ، وإن هذا البيتَ رابعُ أربعةَ عشرَ بيتًا، في كلِّ سماءِ بيتٌ، وفي كلِّ أرضِ بيتٌ، ولو وقَعْنَ وقَعنَ بعضُهنَّ على بعضٍ (١).

وأخوج الأزرقى عن الحسنِ قال: البيتُ بحذاءِ البيتِ المعمورِ، وما بينهما بحذائِه إلى الأرضِ السابعةِ - حرامٌ كله (١) .

وأخرج الأزرقي عن ابنِ عباسٍ عن النبيّ عَلَيْهُ قال : « البيتُ المعمورُ الذي في السماءِ يقالُ له : الضَّراحُ (٢) . وهو على بناءِ الكعبةِ ، يَعْمُرُه كلَّ يوم سبعون ألفَ ملكِ لم تزُرُه (٣) قطُّ ، وإن للسماءِ السابعةِ لحرَمًا على مَنَا حرم مكةً » (١) .

وأخرج ابنُ سعد ، والأزرقى ، عن ابنِ عباسٍ قال : أوَّلُ من نصَب أنصابَ الحرمِ إبراهيمُ عليه السلامُ ، يُريه ذلك جبريلُ عليه السلامُ ، فلما كان يومُ الفتحِ بعَث رسولُ اللَّهِ ﷺ تميمَ بنَ أسدِ الخزاعي ، فجدَّد ما رثَّ منها (٥٠) .

وأخرج الأزرقى عن حسين (١) بن القاسم قال: سمِعتُ بعضَ أهلِ العلمِ يقولُ: إنه لما خاف آدمُ على نفسِه من الشيطانِ استعاذ باللَّهِ ، فأرسلَ اللَّهُ ملائكةً حفُّوا بمكةَ من كلِّ جانبِ ، ووقفوا حواليها . قال : فحرَّم اللَّهُ الحرمَ من حيثُ

<sup>(</sup>١) الأزرقي ١/ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) الضراح: بيت في السماء جبال الكعبة، ويروى الضريح، وهو البيت المعمور، من المضارحة، وهي المقابلة والمضارعة... ومن رواه بالصاد فقد صحف. النهاية ٣/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) في مصدر التخريج: ( يروه ) .

<sup>(</sup>٤) الأزرقي ١/ ٥٩٦.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٢/ ١٣٧، والأزرقي ١/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) في مصدر التخريج: (حسن).

كانت الملائكة وقفت. قال: ولما قال إبراهيم عليه السلام: ربَّنا أَرِنا مناسِكَنا. نزَل إليه جبريلُ فذَهَب به، فأراه المناسكَ ووَقَفَه على حدودِ الحرم، فكان إبراهيم يَرْضِمُ (() الحجارة، وينصِبُ الأعلام، ويَحْثِي عليها التراب، وكان جبريلُ يَقِفُه على الحدودِ. قال: وسمِعتُ أن غنَمَ إسماعيلَ كانت تَرعى في الحرمِ ولا تجاوزُه ولا تخرُجُ منه، فإذا بلَغت مُنتهاه من ناحية (أمن نواحيه) رجَعت صابَّة (() في الحرم ()).

المرح الأزرقى عن عبيد/ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبة (٥) قال : إن إبراهيمَ عليه السلامُ نصَبَ أنصابَ الحرمِ ، يُريه جبريلُ عليه السلامُ ، ثم لم تُحَرَّكْ حتى كان قُصى ، فجدَّدَها (١) ، ثم لم تُحرَّكْ حتى كان رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فبعثَ عامَ الفتحِ تميمَ بنَ أسدِ الخزاعى فجددًها (١) .

وأخرَج البزارُ ، والطبرانيُ ، عن محمدِ بنِ الأسودِ بنِ خَلَفٍ ، عن أبيه ، أن النبيُّ وَيُلِيِّهُ أَمَره أن يُجَدِّدَ أنصابَ الحرم (^^) .

وأخرَج الأزرقيُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى ، أنه قال : أيها الناسُ ، إنَّ هذا البيتَ لاقِ ربَّه ، فسائِلُه عنكم ، ألا فانْظُروا فيما هو سائلُكم عنه من أمرِه ،

<sup>(</sup>١) الرضم: وضع الحجارة بعضها فوق بعض في الأبنية. اللسان (رضم).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) فى ب ١، ب ٢: « مثابة » .

<sup>(</sup>٤) الأزرقي ١/٧٥٣، ٥٥٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عيينة»، وفي ف ١: «عقبة».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص: « فحددها »، وفي ب ١: « فجردها ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « فحددها ».

والأثر عند الأزرقى ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٨) البزار (١١٦٠ – كشف)، و الطبراني (٨١٦).

أَلا (اواذْكُروا إذ كان) ساكنُه لا يسفِكونَ فيه دمًا (الله ولا يمشُونَ (الله عليه عليه ولا الله وله ولا الله و

وأخرَج البزارُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ مرَّ بنفرِ من قريشٍ ، وهم جلوسٌ بفناءِ الكعبةِ ، فقال : « انْظُروا ما تعملونَ فيها ؛ فإنها مسئولةٌ عنكم فتُخيرُ عن أعمالِكم ، واذْكُروا أن ساكنَها مَن لا يأكلُ الربا ، ولا يمشيى بالنميمةِ » (^) .

وأخرَج الأزرقي عن أبي نجيح قال: لم تكنْ (٩) كبارُ الحيتانِ تأكُلُ صغارَها في الحرم زمَنَ (١٠) الغرقِ (٩).

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في « ذمِّ الملاهي » عن جُوَيْرِيةَ بنِ أسماءَ ، عن عمَّه قال : حجَجْتُ مع قومٍ فَنزَلْنا منزلًا ومعنا امرأة ، فنامت (١١١) ، فانْتَبَهَتْ وحيَّة منطوية عليها ، جمَعتْ رأسَها مع ذنبِها بينَ ثَدْيَيْها (٢١٠) ، فهالَنا ذلك وارتحلْنا ، فلم

<sup>(</sup>١ - ١) في م: « واذكروا الله إذا كان أحدكم».

<sup>(</sup>٢) في م: «تسفكون».

<sup>(</sup>٣) في م: «دماء»، وبعده في مصدر التخريج: «حرامًا».

<sup>(</sup>٤) في م: «تمشون».

<sup>(</sup>٥) الأزرقي ١/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٦) في ب ١: «يعملون»، وفي ف ١: «تعلمون».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص، ب ١، ب ٢، م: «إذ».

<sup>(</sup>٨) البزار (١١٦٦ - كشف) . قال الهيثمى : وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس . مجمع الزوائد ٣/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٩) في ب ١، ف ١، م: «يكن».

<sup>(</sup>١٠) في ب ١: «ومن»، وفي الأصل، ب ٢، ف ١: «من».

<sup>(</sup>١١) سقط من: م.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «يديها»، وفي ف ١: «قدمها».

تزَلْ منطوية عليها لا تضُرُها (۱) شيئًا حتى دَخَلْنا أنصابَ الحرمِ ، فانسابث ، فدخَلْنا أنصابَ الحرمِ ، فانسابث ، فدخَلْنا (۲) مكة فقضَينا نُسُكَنا وانصَرَفْنا ، حتى إذا كنا بالمكانِ الذي تطَوَّقَتْ عليها ، فيه الحيَّةُ ، وهو المنزلُ الذي نزَلْنا ، فنامَتْ ، فاسْتَيْقَظَتْ والحيَّةُ منطويةٌ عليها ، ثم صَفَّرتِ الحيَّةُ ، فإذا بالوادِي يسيلُ علينا (۱) حياتِ فنهَشَتْها ، حتى بقِيتْ عظامًا ، فقلتُ لجارية كانتْ لها : ويحكِ أَخبِرينا عن هذه المرأةِ . فقالت : بغتْ ثلاثَ مراتِ ، كلَّ مرةٍ تلدُ ولدًا ، فإذا وضَعَتْه سَجَرَتِ التَّنُورَ ثم أَلقتُه فيه (۱) .

وأخرَج الأزرقيُّ عن مجاهدِ قال: مَن أُخرَج مسلمًا من ظلَّه في حرمِ اللَّهِ من غير ضرورةٍ أُخرَجه اللَّهُ من ظلِّ عرشِه يومَ القيامةِ (٥).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والأزرقي ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قال : إن كانت الأُمةُ من بنى إسرائيلَ لتَقْدَمُ مكة ، فإذا بلغَتْ ذا (١٦ طُوّى خلَعَتْ نعالَها تعظيمًا للحرم (٢٠).

وأخرَج أبو نعيمٍ في «الحليةِ» (معن مجاهد الله عال: كان يحجُّ من بني إسرائيلَ مائةُ ألفٍ، فإذا بلَغُوا (١٠٠ أنصابَ الحرم خلَعُوا نعالَهم، ثم دخلوا الحرم

<sup>(</sup>١) في ف ١: ﴿ أَبِصِرِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ف ١: (فدخلت).

<sup>(</sup>٣) في ف ١: (عليها).

<sup>(</sup>٤) ذم الملاهي (١٥٢).

<sup>(</sup>٥) الأزرقي ١/٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ف، وفي ب ٢: ( ذات ) .

<sup>(</sup>٧) الأزرقي ١٣١/٢، طبعة دار الثقافة بمكة ، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م وسقط من طبعة غتنغة .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٩) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>١٠) في ف: ﴿ بِلْغَهِ ﴾ .

حفاةً .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن مجاهدِ قال : كانتِ الأَنبياءُ إذا أتتْ علمَ الحرمِ نزَعوا نعالَهم (٢).

وأخرَج الأُزرقي ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسِ قال : حجَّ الحواريونَ ، فلما دخلوا الحرم مشوا تعظيمًا للحرم (٢٠) .

وأُخرَج الأزرقيُّ عن عبدِ الرحمنِ بنِ سابطِ قال : لما أراد رسولُ اللَّهِ ﷺ أَن ينطلِقَ إلى المدينةِ استلمَ الحجرَ ، وقام وسطَ المسجدِ ، والتفتَ إلى البيتِ ، فقال : « إنى لأعلم (أ) ما وضَع اللَّهُ في الأرضِ بيتًا أحبُّ إليه منك ، وما في الأرضِ بلدَّ أحبُ إليه منك ، وما في الأرضِ بلدَّ أحبُ إليه منك ، وما في كفروا هم أحبُ إليه منك ، وما (\* خرَجتُ عنك أوغبةً ، ولكن الذين كَفروا هم أخرَجُونِي ) (1).

وأخرَج الأزرقى عن ابنِ عباسِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ لمَا أُخْرِج (٢) من مكة : ﴿ أَمَا واللَّهِ ، إِنَّى لأَخْرِجُ وإِنَّى لأَعلمُ أَنْكِ أَحْبُ البلادِ إلى اللَّهِ ، وأكرمُها على اللَّهِ ، ولولا أَنَّ أَهلَك أَخْرَجُونَى منكِ ما خرَجتُ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>١) سقط من: ب ٢.

والأثر عند أبي نعيم ٣/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع ص ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) الأزرقي ٣٦٦/١ وابن عساكر ٦٨/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) في ف: (أعلم).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: (خرجت عنه)، وفي ب ٢: (خرج عنه).

<sup>(</sup>٦) الأزرقي ١/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٧) في ف، م: (خرج).

<sup>(</sup>٨) الأزرقي ١/ ٣٨٣.

وأخرج الترمذي ، والحاكم ، وصحَّحاه ، والبيهقي في « الشعبِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ لمكة : « ما أطيبَكِ من بلدةٍ ، وأحبَّكِ إلى ، ولولا أنَّ قومَك أخْرَجُوني ما سكنتُ غيرَكِ » (١) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، والترمذيُ وصحَّحه ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، والأزرقيُ ، والجُنديُ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عديٌ بنِ الحمراءِ قال : رأيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ وهو على ناقتِه واقفٌ بالحَزْورَةِ أَن يقولُ لمكةَ : « واللَّهِ إنك لحيرُ أرضِ اللَّهِ ، " وأحبُ أرضِ اللَّهِ ألى اللَّهِ ، ولولا أنى أُخْرِجْتُ منكِ ما خَرَجْتُ » .

وأخرَج الأَزرقيُّ عن ابنِ عباسٍ قال : كان بمكةَ حيَّ يقالُ لهم : العماليقُ . فكانوا في عزِّ وثروةِ وكثرةٍ ، فكانت لهم أموالٌ كثيرةٌ من خيلٍ وإبلٍ وماشيةٍ ، فكانت تَرْعَى مكة وما حولَها (١) من مَرِّ (٧) ونَعْمَانَ (٨) وما حولَ ذلك ، فكانتِ

<sup>(</sup>۱) الترمذى (۳۹۲٦)، والحاكم ١/ ٤٨٦، والبيهقى (٤٠١٣) صحيح (صحيح سنن الترمذى- (٢٠٨٣).

<sup>(</sup>٢) الحزورة : سوق أهل مكة ، وقد دخلت في المسجد لما زِيد فيه . معجم البلدان ١/٢٦٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب ٢، ف ١.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٢/ ١٣٧، وأحمد ١٠/٣١ (١٨٧١٥)، والترمذي (٣٩٢٥)، والنسائي في الكبري (٢٠٢٤)، والأزرقي ١/ ٣٨٣. صحيح (صحيح سنن الترمذي – ٣٠٨٢).

<sup>(</sup>٦) في ص، ب ١، ف ١، م: «حواليها». والمثبت موافق لمصدر التخريج.

<sup>(</sup>٧) هي مرُّ الظُّهْران : وهي قرية في وادى الظَّهران قرب مكة . المُشترك وضعًا ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٨) واد بين مكة والطائف ينبت فيه الأراك؛ فيقال له: نعمان الأراك، غزاه النبي ﷺ. معجم البلدان ٤/٥٧، والمشترك وضعًا ص ٤١٩.

الحُرُفُ (العليم مُظِلَّة الله والأربِعة (الله مُغْدِقة اله والأودية نجال الله والعضاة ملتفة ، والأرض مُبْقِلَة ، فكانوا في عيش رخي ، فلم يزل بهم البغى والإسراف على أنفسِهم بالظلم (وإظهار المعاصى) والاضطهاد لمن قاربهم حتى سلبهم الله ذلك ، فنقصهم بحبسِ المطرِ عنهم ، وتسليطِ الجدبِ عليهم ، وكانوا يُكُرونَ (الله من مكة الظلّ ، ويبيعونَ الماء ، فأخرَجهم الله من مكة بالذَّرِ (الله بالجدبِ يضعُ الغيث خرَجوا من الحرمِ ، فكانوا حولَه ، ثم ساقهم [ ٢٩ و] الله بالجدبِ يضعُ الغيث أمامهم ، ويسُوقُهم بالجدبِ حتى ألحقهم بمساقطِ رءوسِ آبائِهم ، وكانوا قومًا عربًا (الله الحرم بعدهم عربًا الله الحرم بعدهم عربه عليهم من عربًا (الله الحرم بعدهم الله من حميم الله الله الحرم بعدهم عربه فكانوا حتى بَغُوا فيه واسْتَخَفُّوا بحقّه ، فأهْلَكُهم الله جميعًا (۱۰) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ سابطِ قال: كان الناسُ إذا كان الموسمُ بالجاهليةِ خَرَجوا فلم يبقَ أحدٌ بمكةَ ، وأنه تخلَّفَ رجلٌ سارقٌ فعمَد إلى قطعةِ من ذهبٍ فوضَعَها (١١) ، ثم دخَل ليأْخُذَ أيضًا ، فلما أَدْخَل رأسَه/ صَرَّه (١٢) البيتُ ، ١٢٤/١

<sup>(</sup>١) في ب ١: «الحزن»، وفي ب ٢: «الحرب»، وفي م: «الجرف».

<sup>(</sup>٢) في ب ١، ب ٢: « فظلمة ».

<sup>(</sup>٣) الأربعة: جمع الربيع، وهو الجدول الصغير. التاج (ربع).

<sup>(</sup>٤) في ب ١: « معرفه » ، وفي ب ٢: « فدعقة » .

<sup>(</sup>٥ – ٥) في ف ١: « والأدوية مخال » ، وفي م : « الأروية بحال » ، والنُّجُل : الماء السائل . اللسان (ن ج ل ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ف ١: « والظهار المعاصي » ،وفي م : « والجهار بالمعاصي » .

<sup>(</sup>٧) في ف: «يكرمون».

<sup>(</sup>٨) في النسخ: «بالذي». والمثبت من مصدر التحريج. والذر: النمل الأحمر الصغير. اللسان (ذرر).

<sup>(</sup>٩) سقط من: ف ١، وفي م: «غرباء».

<sup>(</sup>١٠) الأزرقي ١/٥٥، ٥١.

<sup>(</sup>١١) سقط من: م.

<sup>(</sup>١٢) في ف ١: «صوت»، وفي م: «همزه»، وأصل الصرُّ: الحبس والمنع. النهاية ٣/ ٢٢.

فَوَجَدُوا رأْسَه في البيتِ واسْتَه خارجَه ، فأَلقَوْه للكلابِ ، وأَصْلَحُوا البيتَ (١).

وأخرَج الأزرقى ، أوالطبرانى أن عن محويطِبِ بنِ عبدِ الغُزَّى قال : كنا جلوسًا بفناءِ الكعبةِ فى الجاهليةِ ، فجاءت امرأةٌ إلى البيتِ تعوذُ به من زوجِها ، (أفجاء زومجها) فمدَّ يدَه إليها فيَبسَت يدُه ، فلقد رأيْتُه فى الإسلام وإنه لأَشلُ () .

<sup>(</sup>١) سقط من: ف ١.

والأثر عند ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ت ٢، ف ١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ب١، ب٢.

<sup>(</sup>٤) الأزرقي ١/ ٣٦٨، والطبراني (٣٠٦٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب ٢: (جرير).

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م: (رجلًا).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٨) عند الأزرقي : ﴿ أَهْلُكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) عند الأزرقي: (له).

<sup>(</sup>۱۰) في م: (يتهب).

بالإسلام، فأخَّر اللَّهُ ذلك لما أراد إلى يوم القيامة (١).

وأخرَج الأزرقي عن أيوبَ بنِ موسى ، أن امرأة كانت في الجاهلية معها ابنُ علم لها صغيرٌ تكْسِبُ عليه ، فقالت له : يا بُني إني أغِيبُ عنك ، وإني أخافُ عليك أن يظلِمَك ظالمٌ ، (فإن جاءَك ظالمٌ ) بعدى ، فإنَّ للَّهِ بمكة بيتًا لا يُشْبِهُه عليك أن يظلِمَك ظالمٌ ، (فإن جاءَك ظالمٌ ) بعدى ، فإنَّ للَّهِ بمكة بيتًا لا يُشْبِهُه شيةٌ من البيوتِ ولا يقارِبُه مُفْسِدٌ ) وعليه ثِيابٌ ، فإنْ ظلمَك ظالمٌ (أيومًا فعُذُ به أي أنَّ له ربًّا يسمَعُك (أي قال : فجاءَه رجلٌ فَذهَب به فاستَرقَّه ، فلما رأى الغلامُ البيتَ عرَف الصِّفَة ، فنزَل يشتَدُّ حتى تعلَّق بالبيتِ ، وجاءً (ألله سيدُه فمدَّ يدَه إليه ليأخذَه فيبِسَتْ يدُه ، فمدَّ الأخرى فيبِسَتْ ، فاسْتَفْتَى في الجاهليةِ فأُفْتِيَ لينحرَ (الله عن كلُّ واحدةٍ من يدَيْه بَدَنةً ، ففعَل ، فانطَلَقَتْ له يداه ، وتركَ الغلامَ ، وخلَّى سبيلَه (١٠) .

وأخرَج الأُزرقى عن عبدِ المطلبِ بنِ ربيعة بنِ الحارثِ قال : عدا رجلٌ من بنى كِنانة من هُذَيلٍ فى الجاهلية على ابنِ عمّ له فظَلَمَه (١) واضطهدَه ، فناشده باللّهِ والرحم ، فأبَى إلا ظُلْمَه ، فلَحِق بالحرمِ فقال : اللهم إنى أَدْعُوك دعاءَ جاهدِ مُضْطَرٌ على فلانِ ابن عمى ؛ لترمينَّه بداء لا دواء له . قال : ثم انصرَف فيجدُ ابنَ عمّه قد

<sup>(</sup>١) الأزرقي ١/٣٦٧، ٣٦٨.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ف ١ .

<sup>(</sup>٣) في م: ومفاسد، .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ف ١: (به يومًا).

<sup>(</sup>٥) عند الأزرقي : ﴿ يمنعك ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: ﴿ جاءه ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في م: (ينحر).

<sup>(</sup>٨) الأزرقي ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٩) في م: ( مظلمة ) .

رُمى فى بطنِه ، فصار مثلَ الزِّقُ ، ' فما زال ' ينتفخُ حتى انشقُ ، قال عبدُ المطلبِ : فحدَّثتُ هذا الحديثَ ابنَ عباس ، فقال : أنا رأيت رجلًا دعا على ابنِ عبّ له بالعمى ، فرأيته يقادُ أعمى ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» ، عن عمرَ بنِ الخطابِ ، أنه قال : يأهلَ مكة : اتقوا اللَّه فى حَرَمكِم هذا ، أَتَدْرُونَ مَنْ كان ساكنَ حَرَمِكم هذا ، فَلانِ فأحلُّوا حُرْمَته فهَلَكوا ، وبنو فلانِ فأحلُّوا حُرْمَته فهَلَكوا ، وبنو فلانِ فأحلُّوا حرمته فهلكوا . حتى عَدَّ ما شاءَ اللَّهُ ، ثم قال : واللَّهِ لأَنْ أعملَ عَشْرَ خطايا بغيرِه أحبُ إلى من أنْ أعملَ واحدةً بمكة (٥).

وأخرَج الجَنَدِيُّ عن طاوسٍ قال : إنَّ أهلَ الجاهليةِ لم يكونوا يُصِيبونَ في الحرم شيئًا إلا عُجِّل لهم ، ويوشكُ أَن يرجِعَ الأَمرُ إلى ذلك .

وأخرَج الأَزرقيُّ ، والجنَديُّ ، "وابنُ خزيمةً "، عن عمرَ بنِ الخطابِ ، أنه قال لقريش : إنه كان ولاةً هذا البيتِ قبلكم طَسْمٌ "، فاسْتَخَفُّوا بحقِّه ، واسْتَحَلُّوا محرْمَته فأَهْلَكُهِم اللَّهُ ، ثم ولِي بعدَهم مجرْهُمُ ، فاسْتَخَفُّوا بحقِّه ، واسْتَحَلُّوا حرمَته ، "فأَهْلَكُهم اللَّهُ ، فلا تَهاونُوا به وعظِّموا محرْمَته ."

<sup>(</sup>١) الزِّق: السُّقاء. اللسان (زق ق).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب ١، ف ١، م: «فما زالت».

<sup>(</sup>٣) في م: «اشتق».

<sup>(</sup>٤) الأزرقي ٢/ ٢٥، بأطول من هذا في طبعة دار الثقافة، ومكانه صفحة خطأ في طبعة غتنغة.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع ) ص ٢٨٤، والبيهقي (٢٠١٢).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، وفي ب ٢: « ابن ماجه ».

<sup>(</sup>٧) طَسْم: قبيلة من العرب العاربة، تنسب إلى طسم بن لاوذ، كانت ديارها اليمامة وما حولها إلى البحرين، وقد انقرضت. معجم قبائل العرب ٢/ ٦٨٠.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ف.

والأثر عند الأزرقي ١/ ٤٤.

وأخرَج الأُزرقيُّ ، والجنديُّ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : لأن أُخطِئَ سبعينَ خطيئةً برُكْبَةَ (١) أحبُّ إلىَّ من أَنْ أُخطِئَ خطيئةً واحدةً بمكة (١) .

وأخرَج الجَنَدِيُّ عن مجاهدِ قال: تُضَعَّفُ (٣) بمكةَ السيئاتُ كما تُضَعَّفُ (٣) الحسناتُ.

وأخرَج الأَزرقيُّ عن ابنِ جريجِ قال: بلغنى أَنَّ الخطيئةَ بمكةَ مائةُ خطيئةِ ، والحسنةَ على نحوِ ذلك (٥٠) .

وأخرَج أبو بكر الواسطى فى « فضائل بيتِ المقدسِ » عن عائشة ، أن النبى عَلَيْهِ قال : « إن مكة وحقَّها أن الله ، وعظَّم حرمَته ، خلق مكة وحقَّها (٢) بالملائكة قبل أنْ يخلُق شيئًا منَ الأَرضِ يومئذِ كلِّها بألفِ عام ، (أووصَلَها بالمدينة أن ووصَل المدينة ببيتِ المقدسِ ، ثم خلق الأَرضَ كلَّها بعدَ ألفِ عام خلقًا واحدًا (١) » .

قُولُه تعالى : ﴿ وَأَرْزُقُ أَهْلَهُمْ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱) فى ب ۱: « بركته » ، وفى ف ۱: « تركيه » ، وفى م : « مزكيه » . والمثبت من الأزرقى ، وفى نسخة منه : « بركبة : يريد نجدًا » . وركبة ، قال الزمخشرى : هى مفازة على يومين من مكة ، وعن الأصمعى أن ركبة بنَجْد . معجم البلدان ۲/ ۸۰۹.

<sup>(</sup>٢) الأزرقي ١٣٤/٢ طبعة دار الثقافة .

<sup>(</sup>٣) في ب ٢: « تضاعف » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٥) الأزرقي ١٣٧/٢ طبعة دار الثقافة .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ف ١: « بلدة عظمها ».

<sup>(</sup>٧) في ب ١: «حفظها».

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ف ۱، م.

<sup>(</sup>٩) في ب ١: « جديدا<sub> »</sub>.

وأخرَج الأُزرقيُّ عن محمدِ بنِ المنكدرِ ، عن النبيُّ ﷺ قال : « لما وضَع اللَّهُ الحَرَمَ نقَل له الطائف من (١) فلسطينَ » (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن محمدِ بنِ مسلمِ الطائفيّ قال : بلغنى أنه لما دعا إبراهيمُ للحرمِ: ﴿ وَأَرْزُقُ أَهْلَمُ مِنَ الثَّمَرَتِ ﴾ نقَل اللَّهُ الطائف من فلسطينَ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ ، والأَزرقيُ ، عن الزهريِّ قال : إنَّ اللَّهَ نقَل قريةً من قُرى الشام فوضَعَها بالطائفِ لدعوةِ إبراهيمَ عليه السلامُ

وأخرَج الأزرقى عن سعيدِ بنِ السائبِ ( ) بنِ يسارِ قال: سمِعتُ بعضَ ولدِ نافعِ ابنِ جبيرِ بنِ مُطْعِم وغيرَه يذكرونَ أنهم سَمِعوا أنه لما ( الدعا إبراهيمُ لمكةَ أنْ يُرزقَ أهلُه من الثمراتِ ، نقل اللهُ أرضَ الطائفِ من الشامِ فوضعَها هنالك رزقًا للحرمِ ( ) .

وأخرَج الأَزرقيُّ عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ قال أَن دعا إبراهيمُ للمؤمنينَ وترك الكفارَ لم يَدْعُ لهم بشيءٍ ، فقال اللهُ تعالى : ﴿ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ (٨)

وأخرَج سفيانُ بنُ عيينَةً/ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَٱرْزُقُ ٱهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ

(١) في بعده في الأصل: ﴿ بلد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأزرقي ١/١، بلفظ: دمن الشام ، .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٤٤٥، وابن أبي حاتم ٢٣٠/١ (١٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٢٣٠/١ (١٢٢١)، والأزرقي ١/ ٤١.

<sup>(</sup>٥) في م: (المسيب).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٧) الأزرقي ١/ ٤١.

<sup>(</sup>٨) الأزرقي ١/ ٤٠، ٤١.

ءَامَنَ ﴾ . قال : استرزَق إبراهيمُ لمَن آمَن باللَّهِ واليومِ الآخرِ . قال اللَّهُ : ومَن كفَر فأنا أرزُقُه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، والطبَرَانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ . قال : كان إبراهيمُ احتجرها على المؤمنين دونَ الناسِ ، فأنزَل اللّهُ : ومن كَفَر أيضًا ، فأنا أرزُقُهم كما أرزُقُ المؤمنين ، أخلُقُ خلقًا لا أرزقُهم (١) ؟ أمتَّعُهم قليلًا ثم أضطوهم إلى عذابِ النارِ . ثم قرأ ابنُ عباسٍ : ﴿ كُلّا نُمِدُ هَمَوُلاَهِ وَهَمَوُلاَهِ ﴾ الآية (الإسراء: ٢٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى العاليةِ قال أبيُّ بنُ كعبٍ فى قولِه : ﴿ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَلِهِ : ﴿ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَلِهِ : ﴿ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَن مَن كَفر ( فَأُمْتِعُه قَلِيلًا ﴾ . ("وقال ابنُ عباسٍ : هذا من قولِ إبراهيمَ يسألُ ربَّه أن مَن كَفر ( فَأَمْتِعُه قليلًا").

قلت : كان ابنُ عباسٍ يقرأً : ( فأمْتِعْه ) بلفظِ الأمرِ <sup>(ئ)</sup> . فلذلك قال : هو من قولِ إبراهيمَ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِـَّمُ ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : القواعدُ أساسُ البيتِ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) في ب ١، م: ( لأرزقهم).

 <sup>(</sup>۲) ابن أبى حاتم ۱/ ۲۲۹، ۲۳۰ (۱۲۱۹)، والطبراني (۱۲٤۰۲)، وابن مردويه - كما في تفسير
 ابن كثير ۱/ ۲۰۳۳.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

والأثر عند ابن جرير ٢/ ٥٤٥، ٥٤٦، وابن أبي حاتم ٢٣٠/١ (١٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة شاذة . ينظر البحر المحيط ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٢٣١/١ (١٢٢٨).

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حُمَيْدٍ ، والبخاريُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، والجنَّدِيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والحاكمُ ، والبيهقيُّ في «الدلائل»، عن سعيدِ بن مُجَبَيرٍ ، أنه قال : سلوني يا معشرَ الشبابِ ، فإني قد أُوشَكْتُ أن أذهبَ من بين أظهر كم . فأكثر الناسُ مسألتَه ، فقال له رجلٌ : أصلَحك اللَّهُ ، أرأيتَ المَقَامَ ؟ أهو كما نتحدَّثُ ؟ قال : وما(١) كنتَ تتحدثُ ؟ قال : كنا نقولُ : إن إبراهيمَ حينَ جاء عرضت عليه امرأةُ إسماعيلَ النزولَ ، فأبي أن ينزلَ ، فجاءت بهذا الحجر (٢) . فقال : ليس كذلك . فقال سعيدُ بنُ جبير : قال ابنُ عباس : إن أوّلَ ما(٣) اتخذ النساءُ (١) المناطقُ (٥) من قِبَل أمِّ إسماعيلَ ، اتخذت مِنطقًا لتُعَفِّي أثرَها على سارةَ ، ثم جاء بها إبراهيمُ ، وبابنها إسماعيلَ وهي ترضِعُه حتى وضَعها (٢) عند البيتِ ، عند دوحة فوقَ زمزمَ في أعلى المسجدِ، وليس بمكةَ يومَئذِ أحدٌ، وليس بها ماءٌ، فوضَعهما هنالك ، ووضَع عندهما جرابًا فيه تمرٌ ، وسِقاءً فيه ماءٌ ، ثم قفَّى إبراهيمُ مُنطلِقًا ، فتبعتْه أمُّ إسماعيلَ ، فقالت : يا إبراهيمُ ، أين تذهبُ وتتركُنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنسٌ ولا شيءٌ؟ فقالت : له ذلك مِرارًا ، وجعَل لا يلتفِتُ إليها ، قالت له : آللَّهُ أَمَرِكَ بِهِذَا ؟ قال نعم . قالت : إذن لا يضيِّعُنا . ثم رَجَعت ، فانطَلَق إبراهيمُ ، حتى

<sup>(</sup>١) في ص، ب٢، ف١، م: «ماذا».

<sup>(</sup>۲) بعده في الدلائل: « فوضعته له ».

<sup>(</sup>٣) في م: «من».

<sup>(</sup>٤) في ص: «الناس».

<sup>(</sup>٥) المناطق: جمع المنطق، والنطاق، وهو أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال لئلا تعثر في ذيلها. النهاية ٥/ ٧٠.

<sup>(</sup>٦) في م: «وضعهما».

<sup>(</sup>٧) في ب ١: « فوضعها » .

إذا كان عندَ الثَّنِيَّةِ حيثُ لا يَرونه، استقبَل بوجهه البيتَ، ثم دعا بهؤلاء (') الدعواتِ ، ورفَع يدَيه قال : ﴿ زَبُّنَا ۚ إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِئَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقَهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُّرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٧]. وجعَلت أمُّ إسماعيلَ تُرضِعُ إسماعيلَ ، وتشرَبُ من ذلك الماءِ ، حتى إذا نفِد (٢) ما في السِّقاء عطشت ، وعطِش ابنُها ، وجعَلت تنظُرُ إليه يتلوَّى – أو قال : يتلبَّطُ – فانطلَقت كراهيةَ أن تنظرَ إليه ، فوجَدت الصَّفا أقربَ جبل في الأرض يليها ، فقامت عليه ، ثم استقبَلت الوادي تنظُرُ هل ترى أحدًا فلم ترَ أحدًا ، فهبطت من الصَّفا ، حتى إذا بلَغت الوادي رفَعت طرَفَ دِرعِها، ثم سعت سعى الإنسان (٢) المجهود، حتى جاوزت الوادي (٢) ، ثم أتت المروة ، فقامت عليها ، ونظرت هل ترى أحدًا فلم تر أحدًا ، ففعَلت ذلك سبعَ مراتٍ . قال ابنُ عباس : قال النبيُّ عِيَّالِيَّةِ : « فلذلك سَعَى الناسُّ بينهما ». فلما أشرَفت على المروةِ سمِعت صوتًا فقالت : صهٍ . تريدُ نفسَها ، ثم تسمَّعت ، فسمِعت (٥) أيضًا . فقالت : قد أُسمَعتَ إن كان عندَكَ غَواثٌ . فإذا هي بالمَلَكِ عندَ موضع زمزمَ ، فبحث (١) بعقِبِه - أو قال : بجَناحِه - حتى ظهَر الماءُ ، فجعَلت تُحَوِّضُه (V) ، وتقولُ بيدِها هكذا ، وجعَلت تغرِفُ من الماءِ في سِقائِها ، وهي

<sup>(</sup>۱) في ف ۱: « بهذه » .

<sup>(</sup>۲) فى ب ۱: «نفذ»، وفى ف ١: «فقد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الرجل».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «سبع مرات».

<sup>(</sup>٥) بعده في م : « صوتًا » .

<sup>(</sup>٦) في م: « فنحت ».

<sup>(</sup>٧) في ب ٢، م: «تخروضه»، وفي ف ١: «تخوضه».

تفورُ بعدُ (۱) ما تغرِفُ ، قال ابنُ عباسٍ : قال النبي ﷺ : « يرحمُ اللَّهُ أمَّ إسماعيلَ ، لو تركت زمزمَ – أو قال : لو لم تغرِفْ [ ٢٩ ظ] من الماءِ – لكانت زمزمُ عينًا معينًا » . فشرِبت ، وأرضَعت ولدَها ، فقال لها الملَكُ : لا تخافي الضَّيعةَ ، فإن هلهنا يتا للَّهِ عز وجل يبنيه هذا الغلامُ وأبوه ، وإن اللَّهُ لا يضيّعُ أهله . وكان البيثُ مرتفعًا من الأرضِ كالرابيةِ ، تأتيه السيولُ ، فتأخُذُ عن يمينه وعن شمالِه ، فكانت كذلك حتى مرَّت بهم رُفقةٌ من مجرهُم ، أو أهلُ بيتٍ من مجرهُم ، مقبلِين من طريقِ كداءِ (٢) ، فنزلوا في أسفلِ مكة ، فرأوا طائرًا عائفًا (١) فقالوا : إن هذا الطائرُ ليدورُ على الماءِ ، لعهدُنا بهذا الوادي وما فيه ماءٌ ! فأرسَلوا جَرِيًّا (١) أو جَرِيَّين فإذا هم بالماءِ ، فرجعوا فأخبروهم بالماءِ فأقبلوا . قال : وأمُ إسماعيلَ عند الماءِ . فقالوا : أتأذنين لنا أن نزلَ عندكِ ؟ قالت : نعم ، ولكن لاحقٌ لكم في الماءِ . قالوا : نعم . قال ابنُ عباسٍ : قال النبي ﷺ : « فألفَى ذلك أمَّ إسماعيلَ ، وهي تحِبُّ الأُنْسَ » . فنزلوا ، وأرسَلوا وتعلَّم العربية منهم ، وأنفَسَهم ، حتى إذا كان بها أهلُ أبياتٍ (عنهم ، وشبَّ الغلامُ وتعلَّم العربية منهم ، وأنفَسَهم (أو أعجبَهم حين شبّ ، فلمّا أدرَك (٢) زوَّجوه امرأةً وتعلَّم العربية منهم ، وأنفَسَهم (أو أعجبَهم حين شبّ ، فلمّا أدرَك (وَّجوه امرأةً وتعلَّم العربية منهم ، وأنفَسَهم (أو أعجبَهم حين شبّ ، فلمّا أدرَك (وَّجوه امرأةً وتعلَّم العربية منهم ، وأنفَسَهم (أو أعجبَهم حين شبّ ، فلمّا أدرَك (وَّجوه امرأةً المنافِية عن شبّ ، فلمّا أدرَك (وَّجوه امرأةً المن أيقالو المؤلّم العربية منهم ، وأنفَسَهم (أو أعجبَهم حين شبّ ، فلمّا أدرَك (وَّجوه امرأةً المن أيقالو المؤلّم العربية منهم ، وأنفَسَهم (أو أعجبَهم حين شبّ ، فلمّا أدرَك (وَّبُوه امرأةً المؤلّم العربية منهم ، وأنفَسُهم (أو أعجبَهم حين شبّ ، فلمّا أدرَك (وَّبُوه امرأة ألماء المؤلّم العربية وألم المؤلّم العربية المؤلّم العربية وألم المؤلّم العربية المؤلّم المؤلّم المؤلّم المؤلّم المؤلّم المؤلّم المؤلّم المؤلّم المؤلّم المؤلّف المؤلّم ا

<sup>(</sup>١) في الدلائل: ﴿ بقدر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ب ٢: « كُدى ». قال الحافظ في الفتح ٦/ ٣٠٤: وقع في جميع الروايات بفتح الكاف والمد، واستشكله بعضهم بأن كداء بالفتح والمد في أعلى مكة ، وأما الذي في أسفل مكة فبالضم والقصر، يعنى : فيكون الصواب هنا بالضم والقصر، وفيه نظر ؛ لأنه لا مانع أن يدخلوها من الجهة العليا وينزلوا من الجهة السفلي .

<sup>(</sup>٣) أي : حاثمًا عليه ليجد فرصة فيشرب. النهاية ٣/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) الجَرَيُّ : الرسول . النهاية ١/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ أنيسات ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أي : صار مرغوبًا فيه . النهاية ٥/ ٩٥.

<sup>(</sup>٧) في ب ١: ﴿ بلغ ﴾ .

منهم، وماتت أمَّ إسماعيلَ، فجاء إبراهيمُ بعد ما تزوَّج إسماعيلُ يطالِعُ تَرِكَته، فلم يجدُ إسماعيلَ، فسأَل زوجته عنه، فقالت: خرَج يبتَغِى لنا. ثم سأَلها عن عيشِهم وهيئتِهم، فقالت: نحن بشَرِّ، نحن في ضيقٍ وشدةٍ. وشكَت إليه، قال: إذا جاء زوجُك، فاقرَئي عليه /السلام، وقولي له يغيِّرُ عتبَةَ بابِه. فلما جاء إسماعيلُ، ١٢٦/١ كأنه آنس شيقًا، فقال: هل جاءكم من أحدٍ؟ قالت: نعم، جاءنا شيخٌ كذا وكذا، فسألنا عنكَ فأخبَرتُه، وسألني كيف عيشُنا، فأخبَرتُه أنَّا في جَهْدِ وشدَّةٍ. قال: فهل أوصاكِ بشيءٍ؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ "عليكَ السلام، ويقولُ: غيِّرُ عتبةً بابِك. قال: ذاكِ أبي، وأمرني أن أفارِقَكِ، فالحقِي بأهلِكِ. فطلَّقها، وتزوَّج منهم أُخرى.

فليث عنهم إبراهيمُ ما شاء الله ، ثم أتاهم بعدَ ذلك ، فلم يجِدْه ، فدخَل على امرأتِه ، فسألها عنه ، فقالت : حرَج يبتغِى لنا . قال : كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشِهم وهيئتِهم ، فقالت : نحن بخير وسَعَةٍ . وأثنَتْ على اللهِ ، فقال : ما طعامُكم ؟ قالت : الماءُ . قال : اللهم بارِكْ لهم في اللحم والماء .

قال النبي ﷺ: « ولم يكن لهم يومَثذِ حَبٌ ، ولو كان لهم حَبٌ ، لدعا لهم فيه » .

قال: فهما لا يخلو عليهما أحدٌ بغيرِ مكة إلا لم يوافِقاه. قال: فإذا جاء زومجكِ، فاقرَئي عليه السلام، ومُرِيه يثبُّتُ عتبة بابِه. فلما جاء إسماعيلُ قال:

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ فَسَأَلْنِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ب ١، ف ١، م: ( اقرئ).

هل أتاكم من أحدٍ؟ قالت: نعم. أتانا شيخٌ حسنُ الهيئةِ - وأثنَتْ عليه - فسألنى عنكَ فأخبرتُه أنّا بخيرٍ. قال: أما أوصَاكِ فسألنى عنكَ فأخبرتُه ، وسألنى كيف عيشُنا ، فأخبرتُه أنّا بخيرٍ. قال: أما أوصَاكِ بشيءٍ؟ قالت: نعم ، هو يقرَأُ عليكَ السلامَ ، ويأمُرُك أن تثبّتَ عتبةَ بابِكَ . قال: ذاك أبي ، وأنتِ العتبةُ ، وأمَرنى أن أُمْسِكَكِ .

ثم لبِث عنهم ما شاء اللَّه ، ثم جاء بعد ذلك ، وإسماعيلُ يبرِى نَبْلًا تحت دوحة قريبًا من زمزم ، فلما رآه قام إليه ، فصنعا كما يصنعُ الولدُ بالوالدِ ، والوالدُ بالولدِ ، ثم قال : يا إسماعيلُ ، إن اللَّه أمرنى بأمر . قال : فاصنعُ ما أمرك . قال : وتُعينُنى ؟ قال : وأعينُكَ . قال : فإن اللَّه يأمرنى أن أبنى هدهنا بيبًا . وأشار إلى أكمة (١) موتفعة على ما حولها . قال : فعندَ ذلك رفع القواعدَ من البيتِ ، فجعَل إسماعيلُ يأتى بالحجارة وإبراهيمُ يبنى ، حتى إذا ارتفع البناءُ ، جاء بهذا الحجرِ ، فوضعه له ، فقام عليه وهو يبنى وإسماعيلُ يناوِلُه الحجارة وهما يقولان : فوضعه له ، فقام عليه وهو يبنى وإسماعيلُ يناوِلُه الحجارة وهما يقولان :

قال مَعْمَرُ : وسمِعتُ رجلًا يقولُ : كان إبراهيمُ يأتيهم على البُرَاقِ . قال مَعْمَرُ : وسمِعتُ رجلًا يذكُرُ أنهما حين التقيا بكيا حتى أجابَتْهما الطيرُ (٢) .

وأخرَج ابنُ سعد في « الطبقاتِ » عن أبي جهم بنِ حُذَيفَةَ بنِ غانمِ قال : أوحى اللَّهُ عز وجل إلى إبراهيمَ يأمُرُه بالمسيرِ إلى بلدِه الحرامِ ، فركِب إبراهيمُ

<sup>(</sup>١) الأكم: أشراف في الأرض كالروابي، ويقال: هو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد. اللسان (أ ك م).

<sup>(</sup>۲) أحمد ٤/ ۱۳۹، ۱۳۹، ۲۹۹۰ ( ۲۲۸۰، ۲۲۸۰)، والبخاری ( ۳۳۲، ۳۳۲۰)، وابن جریر ۲/ ۵۰۰، ۵۰۰، وابن أبی حاتم ۲/ ۲۰۳۱ (۱۲۳۳، ۱۲۳۴)، وابن مردویه – کما فی تفسیر ابن کثیر ۱/ ۲۰۱– والحاکم ۲/ ۵۰۱، ۲۵۰، والبیهقی ۲/۲۶ – ۵۰.

البُرَاقَ ، وجعَل إسماعيلَ أمامَه وهو ابنُ سنتَين ، وهاجَرَ خلفَه ، ومعه جبريلُ عليه السلامُ ، يدُلَّه على موضعِ البيتِ ، حتى قدِم به مكة ، فأنزَل إسماعيلَ وأمَّه إلى جانبِ البيتِ ، ثم انصرَف إبراهيمُ إلى الشامِ ، ثم أوحى اللَّهُ إلى إبراهيمَ أن يبنى البيتَ ، وهو يومَئذِ ابنُ مائةِ سنةٍ ، وإسماعيلُ يومَئذِ ابنُ "ثلاثين سنةً" ، فبناه معه ، وتُوفِّى إسماعيلُ بعدَ أبيه ، فدُفِن داخلَ الحِجْرِ مما يلى الكعبةَ مع أمَّه هاجرَ ، ووَلِى نابتُ "بنُ إسماعيلَ البيتَ بعدَ أبيه مع أخوالِه جُرْهُمَ "".

أُو أَخْرَج الدَّيْلَمِيُّ عن عليِّ ، عن النبيِّ عَيَلِيَّ في قولِه : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ الْمَعْمُ الْمَوْعُمُ الْمَوْعُمُ الْمَوْدُ مِنَ ٱلْمَيْتِ لَهُ اللّهِ . قال : ﴿ جاءت سحابةٌ على تربيعِ البيتِ لَهَا رأسٌ يَتَكُلُّمُ ﴿ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى تربيعِهُ ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وأخرَج ابنُ أبى شَيْبَةَ ، وإسحاقُ بنُ راهُويَه في « مسندِه » ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والحارثُ بنُ أبى أبى أبى أبى حاتمٍ ( ) والحارثُ بنُ أبى أسامةَ ، وابنُ جريرٍ ، ( وابنُ أبى حاتمٍ ( ) والأزرقيُ ، والحاكمُ ( ) وصحّحه ( ) والبيهقيُ في « الدلائلِ » ، من طريقِ خالدِ بنِ عرْعرَةَ ، عن عليٌ بنِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل: « ثلاث سنين » .

<sup>(</sup>۲) في ب ۱: «نائب» وفي، ص، ف ١، م: «ثابت».

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١/ ٥٠، ٥٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(°)</sup> في ف ١، م: «تتكلم».

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: «ارفع».

<sup>(</sup>۷) في م: «تربيعها».

والأثر عند الديلمي (٧١٧١).

<sup>(</sup>٨) سقط من الأصل، ب١، ب٢.

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ب ۱.

أبي طالب، أن رجلًا قال له: ألا تُخبرُني عن البيتِ أَهُو أَوَّلُ بيتِ وُضِع في الأرضِ؟ قال: لا، ولكنه أوَّلُ بيتٍ وُضِع للناس(١) فيه البركةُ والهدى ومَقامُ إبراهيمَ ، ومن دخَله كان آمِنًا . ثم حدَّث أن إبراهيمَ لما أُمِر ببناءِ البيتِ ضاقَ به ذرعًا ، فلم يدر كيف يبنيه ، فأرسَل اللَّهُ إليه السكينةَ ؛ وهي ريحٌ خَجوجٌ ۖ ولها رأسان ، فتطوَّقَت له على موضع البيتِ كالحَجَفَةِ "، وأُمِر إبراهيمُ أن يَتْنِيَ حيثُ تستقرُ السكينةُ ، فبني إبراهيمُ ، فلما بلَغ موضعَ الحجرِ ( قال لإسماعيلَ : اذهب (° فالتمِسْ لي°) حجرًا أَضَعُه هاهنا. فذَهَب إسماعيلُ يطوفُ في الجبالِ، فنزَل جبريلُ بالحجرِ فوضعه ، فجاءَ إسماعيلُ فقال : من أين هذا الحجرُ أَن ؟ قال : جاء به من لم يَتَّكِلْ على بِنائي ولا بنائِك . فلبِكَ ما شاء اللَّهُ أن يلبَثَ ، ثم انهدَمَ فبَنَته العمالقة ، (°ثم انهدَمَ فبَنَته مجرهم ، ثم انهدَم فبنته قريشٌ ، فلما أرادُوا أن يضعُوا الحجرَ تَشَاكُوا في وضعِه، فقالوا: أوَّلُ من يخرُجُ من هذا البابِ فهو يَضَعُه . فخرَج رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن قِبَلِ بابِ بني شيبةً ، فأمَر بثوبٍ فبُسِط فأخَذ الحجرَ فوضَعَه في وَسَطِه ، وأَمَر من كلِّ فخِذِ من أفخاذِ قريشِ رجلًا يأخُذُ بناحيةِ الثوبِ ، فرفعُوه فأَخَذَه رسولُ اللَّهِ ﷺ بيدِه (٦) فوضعَه في موضِعِه (٧).

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) ربح حجوج: شديدة المرور في غير استواء. النهاية ٢/ ١١.

<sup>(</sup>٣) ليست في : ف ١، م . والحجفة : الترس . النهاية ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب ٢: (الشريفة).

<sup>(</sup>۷) ابن أبی شیبة ۱۶/ ۸۶، وإسحاق بن راهویه – کما فی المطالب العالیة (۳۹۲۳) – والحارث بن أبی أسامة (۳۸۵ – بغیة)، وابن جریر ۲/ ۵۰۱، ۵۲۱، وابن أبی حاتم ۷۱۰، ۷۱۰ (۲۸۲۹، ۳۸۳۹)، والأزرقی ۱/ ۲۸، والحاکم ۲/ ۲۹۲، ۲۹۳، والبیهقی ۲/ ۵۰.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، (الأزرق ، والحاكمُ من طريقِ سعيدِ السيّبِ ، عن على قال : أقبل إبراهيمُ من إرْمِينِيَةَ ومعه السكينةُ تَدُلّه على موضعِ البيتِ ، كما تتبوّأ العنكبوتُ بيتها ، فحفَر من تحتِ السكينةِ ، فأَبْدَى عن قواعدِ البيتِ ما يحرِّكُ القاعدةَ منها دونَ ثلاثين رجلًا . قلت : يا أبا محمد ، فإن اللّه يقولُ : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ مُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ﴾ . قال : كان ذلك بعدُ () .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، /وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ ١٢٧/١ سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِـمُ ٱلْقَوَاعِدَ ﴾ . قال : القواعدُ التي كانت قواعدَ البيتِ قبلَ ذلك (٥) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والجُنَديُ (٢) ، عن عطاءِ قال : قال آدمُ : أي ربٌ ، مالي لا أَسْمَعُ أصواتَ الملائكةِ ؟ قال : لخطيئتِك ، ولكنِ اهبِطْ إلى الأرضِ فابنِ لى بيتًا ، ثم احفُفْ به كما رأيتَ الملائكةَ تحُفُّ ببيتي (٢) الذي في السماءِ . فزَعم الناسُ أنه بناه من خمسةِ أَجْبُل ؛ من حِرَاءَ ، ولُبْنَانَ ، وطُورِ زَيْتا (١)،

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: (ابن جبير عن ابن عباس والأزرقي والحاكم من طريق سعيد ) .

<sup>(</sup>٢) في ص: (تدبو)، وفي ف ١، م: (تبني).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ب ١، ب ٢.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٢٣٢/١ (١٢٣٦)، والأزرقي ١/ ٢٩، والحاكم ٢/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١/ ٥٨، ٥٩، وابن جرير ٢/ ٥٤٩ – ٥٥، وابن أبي حاتم ٢٣١/١ (١٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) بعده في ص: ﴿ وابن أبي حاتم والطبراني ﴾ .

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل، ب ٢: (المعمور).

<sup>(</sup>٨) طور زيتا : علم مرتجل لجبل بقرب رأس عين عند قنطرة الخابور على رأسه شجرة زيتون يسقيه المطر ولذلك سمى طور زيتا ، وجبل زيتا : مطل على مسجد بيت المقدس شرقى وادى شلوان . معجم البلدان /٣ ٥٥٨.

وطُورِ سَيناءَ ، والجُودِيِّ ، فكان هذا بناءَ آدمَ حتَّى بناه إبراهيمُ بعدُ (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرَانيُّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى قال : لمَّا أَهبَطُ اللَّهُ آدمَ من الجنَّةِ قال : إنى مُهبِطٌ معك بيتًا يُطافُ حولَه كما يُطافُ حولَ عوشِى ، ويُصَلَّى عندَه كما يُصَلَّى عندَ عَوْشِى . فلمَّا كان زمنُ الطوفانِ رفعه اللَّهُ إليه ، فكانتِ الأنبياءُ يحُجُونَه ولا يَعْلَمُون مكانَه ، حتى بوَّأَه اللَّهُ بعدُ لإبراهيمَ وأعْلَمَه مكانَه ، فبنَاه من خمسةِ أَجْبُلٍ ؛ حِرَاءَ ، ولُبنانَ ، وتَبيرٍ ، وجبلِ الطُّورِ ، وجبلِ الخَمْرِ (۱) ؛ وهو جبلُ بيتِ المقدسِ (۱) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، عن ابنِ عباسِ قال : وُضِع البيتُ على أركانِ الماءِ ، على أربعةِ أركانِ ، قبلَ أن تُخْلَقَ الدُّنْيا بألفَىْ عامٍ ، ثم دُحِيَتِ الأرضُ من تحتِ البيتِ (١٠) .

وأخرج عبدُ الرزاقِ ، والأزرقيُّ في « تاريخِ مكةً » ، والجَنَديُّ ، عن مجاهدِ قال : خلَق اللَّهُ موضِعَ البيتِ الحرامِ من قبلِ أن يَخْلُقَ شيئًا من الأَرضِ بأَلْفَى سنة ، وأركانُه في الأرضِ السابعةِ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن علباءً الله بنِ أحمر ، أن ذا القَرْنَيْنِ قدِم مكة فوجَد إبراهيم وإسماعيلَ يبنيانِ قواعدَ البيتِ من خمسةِ أَجْبُلِ، فقال: ما لَكُما

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٩٠٩٢)، وابن جرير ٢/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) جبل الخمر: سمى بذلك لكثرة كرومه. معجم البلدان ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٥٥٠، والطبراني - كما في المجمع ٣/ ٢٨٨. وقال : فيه النهاس بن قهم ، وهو متروك .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ٥٥٣، وأبو الشيخ (٩٠١).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٩٠٩٧)، والأزرقي ١/٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ١، م: «علياء».

ولِأَرْضِى ؟ فقالا : نحنُ عبدان مأموران أُمِرْنا ببناءِ هذه الكعبةِ . قال : فهاتا بالبيِّنةِ على ما تدَّعِيَانِ . فقام خمسةُ أَكْبُشٍ فقُلْنَ : نحنُ نشْهَدُ أن إبراهيمَ وإسماعيلَ عبدانِ مأموران ، أُمِرا ببناءِ هذه الكعبةِ . فقال : قد رَضِيتُ وسَلَّمْت . ثمَّ مضَى (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةً قال: ذُكِر لنا أن الحرمَ حرمٌ بحِيالِه إلى العرشِ ، وذُكِر لنا أن البيتَ هَبَط مع آدمَ حينَ هبَط ، قال اللَّهُ له: أُهبِطُ معك بيتى يُطافُ حولَه كما يُطافُ حولَه كما يُطافُ حولَه كما يُطافُ حولَه عرشى . فطاف آدمُ حولَه ومن كان بعدَه من المؤمنين ، حتى إذا كان زمنُ الطوفانِ حينَ أغرقَ اللَّهُ قومَ نوحٍ رفعَه وطهَّره ، فلم تُصِبْه عقوبةُ أهلِ الأرضِ ، فتتَبَّع منه آدمُ (۲) أثرًا فبناه على أساسٍ قديم كان قبلَه (۲) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن مجاهدِ قال : بُنيَ البيتُ من أربعةِ أجبُلِ ، من حِراءَ ، وطورِ زَيْتًا ، وطورِ سَيناءَ ، ولُبْنانَ (<sup>١)</sup> .

وأخرَج البيهقي في « الدلائلِ » عن السدى قال : خرَج آدمُ من الجنةِ ومعه حجرٌ في يدِه وورقٌ في الكفِّ الآخرِ ، فبثُ الورق في الهندِ ، فمنه ما تَرَوْن من الطيبِ ، وأما الحجرُ فكان ياقوتةً بيضاء يُسْتَضَاءُ بها ، فلمَّا بني إبراهيمُ البيتَ فبلغ موضِعَ الحجرِ قال لإسماعيلَ : اثْنِني بحجرٍ أضعُه هلهنا . فأتاه بحجرٍ من الجبلِ ، فقال : غيرَ هذا . فردَّده (٢) مِرارًا لا يَوْضَى ما يأتيه به ، فذهب مرةً ، وجاء جبريلُ عليه فقال : غيرَ هذا . فردَّده (٢)

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ٢٣١/١ (١٢٣١).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ولعل الصواب: « إبراهيم » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٥٥١، ٥٥٢.

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) في الدلائل: «فنبت».

<sup>(</sup>٦) في الدلائل: « فرده ».

السلامُ بحجرٍ من الهندِ الذي خرَج به آدمُ من الجنةِ فوضَعَه ، فلمَّا جاء إسماعيلُ قال : من جاءَك بهذا ؟ قال : مَن هو أنشَطُ منك (١) .

وأخوَج الثعلبيّ قال: سمِعْتُ أبا القاسمِ الحسنَ بنَ محمدِ بنِ حبيبِ يقولُ: سمِعتُ أبا بكرٍ محمدَ بنَ محمدِ بنِ أحمدَ القطانَ البلّخيَّ - وكان عالماً بالقرآنِ - يقولُ: كان إبراهيمُ عليه السلامُ يتكلَّمُ بالسّريانيةِ ، وإسماعيلُ عليه السلامُ يتكلَّمُ بالعربيةِ ، وكلُّ واحدِ منهما يعرِفُ ما يقولُ صاحبُه ولا يُحْكِنُه التفوّهُ بهِ ، فكان إبراهيمُ يقولُ لإسماعيلَ عليه السلامُ : هل لى كبيبا (٢) . يعنى : ناوِلْنى حجرًا . ويقولُ له إسماعيلُ : هاكَ الحجرَ فخذه . قال : فبقي موضعُ حجرٍ ، فذهب إسماعيلُ يَثِغِيه ، فجاء جبريلُ عليه السلامُ بحجرٍ من السماءِ ، فأتَى إسماعيلُ وقد رحّب إبراهيمُ الحجرَ في موضِعِه فقال : يا أَبَهُ (٢) ، مَن أتاكَ بهذا (أفي موضعِه )؟ قال : أتَانى به من لم يَتَّكِلُ على بنائِك . فأتمًا البيتَ ، فذلك قولُه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَ مَرْفَعُهُ إِبْرَهِمُ الْفَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) البيهقي ۲/ ۵۳.

<sup>(</sup>٢) في ف ١: ﴿ كينا ﴾ ، وفي م : ﴿ كثيبا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: ﴿ أَبِت ﴾ .

<sup>(</sup>٤ -- ٤) سقط من: م.

أُخرَجَ سيدَ كلِّ قبيلةِ فأعْطَاه ناحيةً من الثوبِ، ثم ارتَقَى هو فرفعُوا إليه الركنَ، فكان هو يَضعُه، ثم طفِقَ لا يزدادُ على السِّنِّ إلا رضًا، حتى دعَوه الأمينَ قبلَ أن ينزِل عليه الوحيُ، فطفِقوا لا يَنْحَرُون جَزُورًا إلا الْتمَسُوه فيدعُو لهم فيها (۱).

وأخرَج أبو الوليدِ الأزرقيُّ في « تاريخِ مكةً » عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ قال : قال كعبُ الأحبارِ : كانت الكعبةُ غُثَاءً على الماءِ قبلَ أن يخلُقَ اللَّهُ السماواتِ والأرضَ بأربعينَ سنةً ، ومنها دُحِيَت الأرضُ (٢) .

وأخرَج الأزرقيُّ عن مجاهدِ قال : خلَق اللَّهُ هذا البيتَ قبلَ أن يخلُق /شيعًا ١٢٨/١ من الأرَضِين (٢).

وأخرَج الأزرقيُّ عن ابنِ عباسٍ ، قال : لمَّا كان العرشُ على المَاءِ قبل أن يخلُقَ اللَّهُ السماواتِ والأرضَ ، بعث اللَّهُ تعالى رِيحًا هفّافةً ، فَصَفَقَتِ (الريحُ المَاءَ ، فأبرزت عن خَشَفَة في موضِعِ البيتِ كأنها قُبَّة ، فدَحا اللَّهُ الأرضَ من تحتِها ، فأبرزت عن خَشَفَة في موضِعِ البيتِ كأنها قُبَّة ، فدَحا اللَّهُ الأرضَ من تحتِها ، فمادَت ثم مادت ، فأوْتَدَها اللَّهُ بالجبالِ ، فكان أولَ جبلٍ وُضع فيها أبو قُبيْسٍ (ف) ، فلذلك سمِّيت أمَّ القرى (أ) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ قال : كان البيتُ على أربعةِ أركانٍ في

<sup>(</sup>١) البيهقي في الدلائل ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) الأزرقي ٣/١.

<sup>(</sup>٣) في ب ٢: ( فصففت ) .

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: ﴿ جَفَشَةٌ ﴾ ، وفي ص ، ف ١: ﴿ حَشْفَةٌ ﴾ . وينظر ما تقدم في ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) في ب ٢: ١ قيس ١ .

الماءِ قبلَ أن تُخلقَ السماواتُ والأرضُ ، فدُحِيَتِ الأرضُ من تحته .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ قال : دُحِيَتِ الأرضُ مِن تحتِ الكعبةِ . وأخرَج الأزرقيُّ عن ( عليّ بن الحسين ) ، أنَّ رجلًا سألَه : ما بَدْءُ هذا الطوافِ بهذا البيتِ؟ لمَ كان وأنَّى كان وحيث كان؟ فقال: بدءُ هذا الطوافِ بهذا البيتِ، فإنَّ اللَّهَ تعالى قال للملائكةِ: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾. فقالتِ الملائكةُ: أَيْ رَبِّ، أَخليفةٌ (٢<sup>)</sup> من غيرنا ممن يُفْسِدُ فيها ويَسْفِكُ الدماءَ ويتحاسدون ويتباغضون ، ويتباغَون (٢) ؟ أي ربِّ ، اجعلْ ذلك الخليفةَ منّا ، فنحن لا نُفْسدُ فيها ، ولا نَسفِكُ الدماءَ ، ولا نتباغضُ ولا نتحاسدُ ولا نتباغي (١) ، ونحنُ نسبح بحمدك ونقدِّسُ لك، ونُطِيعُك ولا نعصيك. قال اللَّهُ تعالى : ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]. قال: فظنتِ الملائكةُ أنَّ ما قالوا ردٌّ على ربِّهم عز وجل وأنَّه قد غَضِب عليهم من قولِهم، فلاذوا بالعرش، ورفعوا رءوسَهم، وأشاروا بالأصابع يتضرعون ويبكون؛ إشفاقًا لغضبِه، فطافوا(٥) بالعرش ثلاثَ ساعاتٍ ، فنظر اللَّهُ إليهم ، فنزلتِ الرحمةُ عليهم ، فوضَع اللَّهُ سبحانَه تحتَ العرش بيتًا على أربع أساطينَ من زبرجدٍ، وغَشَّاهن بياقوتةٍ حمراءً، وسَمَّى البيتَ الضُّراح "، ثم قال اللَّهُ للملائكةِ: طوفوا بهذا البيتِ ودَعُوا العرشَ. فطافتِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف ١: «أبي الحسن».

<sup>(</sup>۲) في ف ١، م: «خليفة».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في ف ١: «ننازع».

<sup>(</sup>٥) في ف ١: « فلاذوا » .

<sup>(</sup>٦) في ف ١: «الصرح». وتقدم تعريفه في ص ٦٤١.

الملائكة بالبيتِ وتركوا العرشَ ، فصارَ أهونَ عليهم ، وهو البيتُ المعمورُ الذي ذكره اللهُ ، يَدْخُلُه كلَّ يومٍ وليلةٍ سبعون ألفَ ملَكِ لا يعودون فيه أبدًا ؛ ثم إن اللَّه تعالى بعَث ملائكته (١) فقال : ابنوالى بيتًا في الأرضِ بمثالِه (١) وقدْرِه. فأمر اللَّهُ سبحانَه مَنْ في الأرضِ مِن خلقِه أنْ يطوفوا بهذا البيتِ كما يطوفُ أهلُ السماءِ بالبيتِ المعمورِ (١).

وأخرَج الأزرقيُّ عن ليْثِ بنِ معاذِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : «هذا البيتُ خامسُ خمسةَ عشرَ بيتًا ؛ سبعةٌ منها في السماءِ ، وسبعةٌ منها إلى تُحُومِ (أ) الأرضِ الشَّفْلَى ، وأعلاها الذي يلى العرشَ ؛ البيتُ المعمورُ ، لكل بيتٍ منها حَرَمٌ كحرمِ هذا البيتِ ، لو سقط منها بيتُ لسقط بعضُها على بعضِ إلى تُخُومِ الأرضِ الشَّفْلَى ، ولكلَّ بيتٍ من أهلِ السماءِ ومِن أهلِ الأرضِ مَن يَعْمُرُه كما يُعمَرُ هذا البيتُ » .

وأخرَج الأزرقيُّ عن عثمانَ (١) بنِ يسارِ المكيِّ قال : بلغني أنَّ اللَّهَ إذا أرادَ أنْ يَنْعَثَ مَلَكًا مِن الملائكةِ لِبعضِ أمورِه في الأرضِ ، استأذنه ذلك الملَكُ في الطوافِ ببيتِه ، فهبَط الملَكُ مُهلًّا (٥) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والأزرقيُ ، عن وهْبِ بنِ مُنَبِّهِ ، قال : لما تاب اللَّهُ على

<sup>(</sup>۱) في ب ۲: « ملائكة » .

<sup>(</sup>٢) في ف ١: « مثاله » .

<sup>(</sup>٣) الأزرقى ١/٤، ه.

<sup>(</sup>٤) تخوم الأرض: معالمها وحدودها. النهاية ١/١٨٣.

<sup>(</sup>٥) الأزرقى ١/٦.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: « عمرو » . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر الجرح والتعديل ٦/ ١٧٢.

آدمَ ، أمَره أن يسيرَ إلى مكةَ ، فطوى له <sup>(١</sup> المفاوزَ والأرضَ ، فصار كلَّ مَفازةِ <sup>١</sup> يَمُرُّ بها خَطْوةً ، وقَبَضَ له ما كان فيها من مَخاضِ أو بحرِ فجعله له خَطْوةً ، فلَم يضعْ قدمَه في شيءٍ مِن الأرض إلَّا صار عمرانًا وبركةً ، حتى انتهى إلى مكةً ، وكان قبلَ ذلك قد اشتدَّ بكاؤُه وحزنُه ؛ لِمَا كان به من عِظَم المصيبةِ ، حتى إنْ كانتِ الملائكةُ لتبكي (٢) لبكائِه وتحزَنُ لحزيه ، فَعَزَّاه اللَّهُ بخيمة من حيام الجنَّةِ ، وضَعها له بمكة في موضع الكعبةِ قبل أن تكونَ الكعبةُ ، وتلك الخيمةُ " ياقوتةٌ حمراءُ من يواقيتِ الجنةِ ، فيها ثلاثةُ قناديلَ من ذهبِ ، فيها نورٌ يلتهبُ من نورِ الجنةِ ، ونزل معها يومئذِ الرُّكُنُ ، وهو يومئذ ياقوتةٌ بيضاءُ من رَبَض الجنةِ ، وكان كُرسيًّا لآدمَ يجلسُ عليه ، فلمّا صار آدمُ بمكةَ حرَسَه اللَّهُ وحرَس له تلك الخيمةَ بالملائكةِ ، كَانُوا يحرُسُونُها ويَذُودُون عنها سكانَ الأرض ، وساكنُها يومئذِ الجنُّ والشياطينُ ، ولا ينبغي لهم أن يَنْظُرُوا إلى شيءٍ من الجنةِ ؛ لأنه من نظَر إلى شيءٍ من الجنةِ وجَبَتْ له ، والأرضُ يومئذ طاهرةً ( ) نقِيَّةً طيبةً لم تُنجَّس ولم يُسْفَكُ فيها الدِّماءُ ( ) ولم يُعْمَلُ فيها بالخطايا؛ فلذلك جعَلها اللَّهُ مسكنَ (١) الملائكةِ، وجعَلهم فيها كما كانوا في السماءِ ، ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ . وكان وقوفُهم على أعلام الحرم صفًّا واحدًا مستديرين الحرم كلُّه ، الحِلُّ (١) مِنْ خلفِهم ، والحرمُ كلُّه مِنْ أمامِهم ،

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل، ب٢: (المفازة).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف ١: ( تبكي ١ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ب ٢، ف ١: (من١.

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ب ٢: وظاهرة ٤ .

<sup>(</sup>٥) في م: (الدم).

<sup>(</sup>٦) في ب ١، ب ٢: ﴿ سكن ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ب ١، م: (مستدبرين).

<sup>(</sup>٨) سقط من: م.

ولا يَجُوزهم (١) جنِّيٌّ ولا شيطانٌ ، و(٢) مِن أَجَلِ مُقام الملائكةِ مُحرِّم الحرمُ حتى اليوم ، ووُضِعَت أعلامُه حيث كان مُقامُ الملائكةِ ، وحرَّم اللَّهُ على حوَّاءَ دخولَ الحرم والنظرَ إلى خيمةِ آدمَ ؛ من أجلِ خطيئتِها التي أخطأت في الجنةِ ، فلم تنظُرُ إلى شيءٍ من ذلك حتى قُبِضَت ، وإنَّ آدمَ كان إذا أرادَ لقاءَها ليلةً ، لِيُلِمَّ بها للولدِ حرَج من الحرم كلُّه حتى يلقاها ، فلم تزلْ حيمةُ آدمَ مكانَها حتى قبَض اللَّهُ آدمَ ، ورفَعها اللَّهُ إليه، وبَنَى بنو آدمَ بها مِن بعدِها مكانَها بيتًا بالطِّينِ والحجارةِ ، فلم يَزَلْ معمورًا يَعْمُرُونِهُ وَمَنْ بِعِدَهُم حتى كان زمنُ نوحٍ ، فنسَفه الغرقُ وخَفِي مكانُه ، فلمَّا بِعَث اللَّهُ إبراهيمَ خليلَــه طلَب /الأساسَ (الأُولَ الذي وضَع بنو آدمَ في موضع الخيمةِ ، ١٢٩/١ فلم يزلْ يَحفِرُ حتى وصلَ إلى القواعدِ التي وضَع بنو آدمَ في موضع الخيمةِ ''، فلمًا وصل إليها ظلَّل اللَّهُ له مكانَ البيتِ بغَمامةِ فكانت حِفافَ البيتِ <sup>(١)</sup> الأولِ ، ثم لم تزلْ راكدةً على حفافِه تُظِلُّ إبراهيمَ وتهديه مكانَ القواعدِ حتى رفّع القواعد قامةً ، ثم انكشفتِ الغَمامةُ (٥) ، فذلك قولُه عز وجل : ﴿ وَإِذْ بَوَأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاكَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [الحج: ٢٦]. للغمامة (١) التي ركدَت على الحفاف لتهديه مكانَ القواعدِ، فلمْ يزَلْ بحمدِ (٢٠ اللَّهِ مذْ رَفَعَه اللَّهُ معمورًا. قال وهبُ بن منبُّهِ: ( مورَّأَتُ في كتابٍ من كُتُبِ الأَوَلِ، ذُكِرَ فيه أمرُ الكعبةِ ( ، فوجِد فيه : أن

<sup>(</sup>١) في ب ٢: (يحوزه).

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ، والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) حفاف البيت: أي محدقة به ، وحفافا الجبل: جانباه . النهاية ١/ ٤٠٨.

<sup>(°)</sup> في ب ١، ب ٢: ( الغمام ) .

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: ( للغمام).

<sup>(</sup>٧) في النسخ : ( يحمد ) .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ف ۱.

ليس من ملَكِ بعثَه اللَّهُ إلى الأرضِ إلا أَمَرَه بزيارةِ البيتِ، فَيَنْقَضُّ مِن عندِ العرشِ مُحْرِمًا مُلَبُيًا حتى يستلمَ الحجرَ، ثم يطوفُ سَبْعًا بالبيتِ ويصلِّى فى جوفِه ركعتين، ثم يَصْعَدُ (١).

وأخرَج الجنّدى في «فضائلِ مكة » عن وهبِ بنِ منبّهِ قال: ما بعَث اللّهُ ملكًا قطُّ ولا سحابة فيمرُّ حيث بُعِثَ حتى يطوفَ بالبيتِ، ثم يمضى حيثُ أُمِرَ.

وأخرَج البيهقيُّ في «الدلائلِ » عن ابنِ عمرِو قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْ : «بَعَثُ اللَّهُ جبريلَ إلى آدمَ وحواءَ ، فقال لهما : ابْنِيا لي "بيتًا . فخطَّ لهما جبريلُ ، فجعل آدمُ " يَحْفِرُ وحواءُ تنقُلُ حتى أجابه الماءُ ، نودِيَ مِن تحتِه : حسبُك يا آدمُ . فلمَّا بَنَياه (") أوحى اللَّهُ إليه أنْ يطوفَ به ، وقيل له : أنت أولُ الناسِ ، وهذا أولُ بيتٍ . ثم تناسَختِ القرونُ حتى حجَّه نوحٌ ، ثم تناسَخت القرونُ حتى رفعَ إبراهيمُ القواعدَ منه » .

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، والأزرقى ، والبيهقى فى « الدلائلِ » ، عن عروةَ قال : ما من نبى إلا وقد حجَّ البيتَ ، إلا ما كان من هُودٍ وصالح ، ولقد حجَّه نوحٌ ، فلمَّا كان فى الأرضِ ما كان من الغرقِ ، أصاب البيتَ ما أصاب الأرضَ ، وكان البيتُ ربوةً حمراءَ ، فبعَث اللَّهُ عزَّ وجلَّ هودًا ، فتَشاغَلَ بأمرِ قومِه حتى قبضه اللَّهُ البيتُ ربوةً حمراءَ ، فبعَث اللَّهُ عزَّ وجلَّ هودًا ، فتَشاغَلَ بأمرِ قومِه حتى قبضه اللَّه

<sup>(</sup>١) الأزرقي ٧/١، ٨.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ب ٢: « بناه » .

<sup>(</sup>٤) البيهقي ٢/ ٤٥. وقال : تفرد به ابن لهيعه هكذا مرفوعًا .

إليه ، فلم يَحُجَّه حتى مات ، (أثم بعَث اللَّهُ صالحًا ، فتشاغل بأمرِ قومِه حتى قبَضه اللَّهُ إليه ، فلم يحجَّه حتى مات () ، فلمَّا بوَّأَه اللَّهُ لإبراهيمَ عليه السلامُ حجَّه ، ثم لم يبقَ نبيٌّ بعدَه إلَّا حجَّه () .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن مجاهدِ قال : حجَّ البيتَ سَبْعُونَ نبيًّا ؛ منهم موسى بنُ عمرانَ ، عليه عَباءَتانِ قَطُوانيتانِ (٢) ، ومنهم يونسُ ، يقولُ : لبيك كاشفَ الكُرَبِ (١٠) .

وأخرَج الأزرقي، وأبو الشيخ في « العظمة » ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : لمّا أهبَط اللّهُ آدِمَ إلى الأرضِ من الجنةِ ، كان رأسه في السماءِ ، ورِجلاه في الأرضِ ، وهو مثلُ الفُلكِ من رِعدَتِه ، فطأَطأ ( اللّهُ منه إلى ستين ذراعًا ، فقال : يا الأرضِ ، وهو مثلُ الفُلكِ من رِعدَتِه ، فطأَطأ ( اللهُ منه إلى ستين ذراعًا ، فقال : يا ربّ ، ما لى لا أسمعُ أصواتَ الملائكةِ ولا حسَّهم ( ) قال : خطيئتُك يا آدمُ ، ولكن اذهب فابْنِ لى بيتًا فطف به ، واذكُوني حولَه كنحوِ ما رأيتَ الملائكة تصنعُ حولَ عرشي . فأقبَل آدمُ يتخطّى ، فطُوِيَت له الأرضُ ، وقبَض ( ) اللهُ له المفاوز ( ) ، فصارت كلُّ مفازةٍ يمُرُّ بها خطوةً ، وقبَض اللَّهُ ما كان فيها من مخاضٍ أو بحرٍ ، فجعَله له خطوةً ، ولم يَقَعْ قدمُه في شيءٍ من الأرضِ إلَّا صار عُمْرَانًا وبَرَكةً ، حتى فجعَله له خطوةً ، ولم يَقَعْ قدمُه في شيءٍ من الأرضِ إلَّا صار عُمْرَانًا وبَرَكةً ، حتى

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) ابن إسحاق ص ٧٣، والأزرقي ١/ ٣٨، والبيهقي ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) القطوانية: عباءة بيضاء قصيرة الخَمْل، والنون فيه زائدة. النهاية ٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) أحمد ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥) طأطأ الشيء: خفضه . التاج (طأطأ ).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أجيبهم».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « فقبض » .

<sup>(</sup>A) في الأصل، ص، ب ١، ب ٢، م: «المفازة».

انتهى إلى مكة فبنى البيت الحرام، وإن جبريل عليه السلام ضرب بجناجه الأرض، فأبرز عن أُسِّ ثابت على الأرضِ السابعة، فقذَفَتْ فيه الملائكة الصخر، ما يُطيقُ الصخرة منها ثلاثون رجلا، وإنه بناه (امن خمسة الجبُل ؛ من لبنان ، وطُورِ زَيْتًا، وطُورِ سَيْناة، والجُودِيّ، وحِراء، حتى استوى على وجهِ الأرض، فكان أولَ مَن أسسَ البيت وصلّى فيه وطاف به آدمُ عليه السلام، حتى بعَث الله الطوفان، وكان غضبًا (ورجسًا، فحيثما انتهى الطوفان (خمّب ريخ آدمَ عليه السلام، ولم يقرَبِ عضبًا الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فرفعا قواعدَه وأعلامَه، ثم بَنتُه قريشٌ بعدَ ذلك، وهو بجذاء (البيتِ المعمور، لو سقط (اما سقط إلاً عليه).

وأخرَج الأزرقيُ عن ابنِ عباسِ قال : لما أهْبَط اللَّهُ آدمَ إلى الأرضِ أهبَطه إلى موضعِ البيتِ الحرامِ ، وهو مثلُ الفُلكِ من رِعدَتِه ، ثم أنزَل عليه الحجرَ الأسودَ وهو يتلألأُ مِن شدَّةِ بياضِه ، فأخذه آدمُ فضمَّه إليه أُنسًا بِه ، ثم نزّل عليه العَصَا "، فقيل له : تَخطُّ يا آدمُ . فتخطَّى ، فإذا هو بأرضِ الهِنْدِ و (ألسّندِ ، فمكَث بذلك ما شاء اللَّهُ ، ثم استَوْحَش إلى الرُّكنِ ، فقيل له : احْجُجْ .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: (بخمسة).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عصنا)، وفي ب ١: (غضبة)، وفي ب ٢: (عضا).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب ١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : ( موضعه ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( بحد).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب ١، ف ١.

والأثر عند الأزرقي ١/٦، ٧، وأبي الشيخ (١٠٢١)، وابن عساكر ٧/٠٤، ٤٢١.

<sup>(</sup>٧) في ف ١، م: (القضاء).

<sup>(</sup>A) في ب ١، م: (أو).

فحج ، فلقِيته الملائكة فقالوا(): بَرَّ حجُّك يا آدم ، لقد حَجَجْنا هذا البيتَ قبلَك بألفَى عام ().

وأخرَج الأزرقيُّ عن أَبانِ ، أن البيتَ أُهبِط ياقوتةً واحدةً ، أو دُرَّةً واحدةً ".

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : كان البيتُ من ياقوتةٍ حمراءَ ، ويقولون : من زمردةٍ خضراءَ .

وأخرَج الأزرقى عن عطاء بنِ أبى رباحٍ قال : لمَّا بنَى ابنُ الزبيرِ الكعبة أمَر العمَّالَ أن يبلُغوا فى الأرضِ ، فبلغوا صخرًا أمثالَ الإبلِ الخَلِفِ (°) ، قال : زِيدُوا (١) فاحفِروا . فلما زادُوا بلغوا هواءً (٢) من نارِ يلقاهم ، فقال : مالكم (٩) وقالوا : لسنا نستطيعُ أن نزيدَ ؛ رأينا أمرًا عظيمًا . فقال لهم : ابنُوا عليه . قال عطاءٌ ، يَرُون أنَّ ذلك الصخرَ مما بنَى آدمُ عليه السلامُ (٩) .

وأخرَج الأزرقيُّ عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أبى زيادٍ قال : لمَّا أَهْبَط اللَّهُ آدمَ [ ٣٠٠] من الجنة ، قال : يا آدمُ ، ابنِ لى بيتًا بحذاءِ بيتى الذى فى السماءِ ، تتعبَّدُ فيه أنت وولدُك/ كما تتعبَّدُ مَلائِكتى حولَ عَرشِى . فهبَطتْ عليه الملائكةُ ، فحفَر حتَّى بلَغ ١٣٠/١ الأرضَ السابعة ، فقذَفت فيه الملائكةُ الصخرَ حتَّى أشرَف على وجهِ الأرض ،

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: (له).

<sup>(</sup>۲) الأزرقي ۱/۹.

<sup>(</sup>٣) الأزرقى ١٠/١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٢٢٥/١ (١١٩٠).

<sup>(</sup>٥) في ب ١، ف ١: ﴿ الحلف ﴾ ، والخلف جمع خلِفة وهي : الناقة الحامل . اللسان (خ ل ف ) .

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م : ﴿ زيدٍ ، وينظر مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ( بكم ) .

<sup>(</sup>٩) الأزرقى ١١/١.

وهبَط آدمُ بياقوتة حمراءَ مجوَّفة لها أربعةُ أركانِ بيضٍ ، فوضَعها على الأساسِ فلم تزلِ الياقوتةُ كذلك حتَّى كان زمنُ الغرقِ فرفَعها اللَّهُ .

(أوأخرَج الأُزْرَقيُّ عن عثمانَ بنِ ساجِ قال : مُحدِّثْتُ أَنَّ آدمَ عليه السلامُ خرَج حتَّى قدِم مكةَ ، فبنَى البيتَ ، فلمَّا فرَغ مِن بنائِه ، قال : أى ربِّ ، إنَّ لكلِّ عاملِ (الله أجرًا ، وإنَّ لى أجرًا . قال : نعم ، فسلني . قال : أى ربِّ ، تردُّنى مِن حيثُ عاملِ الله أجرًا ، وإنَّ لى أجرًا . قال : نعم ، فسلني . قال : أى ربِّ ، ومَن خرَج إلى هذا البيتِ مِن ذُرِيتى أَخْرَجْتَنى . قال : نعم ، ذلك لك . قال : أى ربِّ ، ومَن خرَج إلى هذا البيتِ مِن ذُرِيتى مُن فُرِيقى أَن تغفرَ له . قال : نعم، ذلك لك .

وأخرَج الأزرقيُّ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ »، عن محمدِ بنِ كعبِ ( ) قال : كان أولُ شيءِ عمِله آدمُ حينَ أُهْبِطَ مِن السماءِ ، طافَ بالبيتِ الحرامِ فلقِيته الملائكةُ ، فقالوا : بَرَّ نُسُكُكَ يا آدمُ ، طُفْنَا بهذا البيتِ قبلَك بأَلْفَيْ سنةٍ ( ) الملائكةُ ، فقالوا : بَرَّ نُسُكُكَ يا آدمُ ، طُفْنَا بهذا البيتِ قبلَك بأَلْفَيْ سنةٍ ( )

وأخرَج الأَزْرقيُّ عن عثمانَ بنِ ساجِ قال: أخبَرني سعيدٌ ، أنَّ آدمَ عليه السلامُ حجَّ على رجليه سبعينَ حجةً ماشيًا ، وأنَّ الملائكةَ لَقِيتُه بالمُأْزِمينِ (١) فقالوا: بَرَّ حجَّ على رجليه سبعينَ حجةً ماشيًا ، وأنَّ الملائكةَ لَقِيتُه بالمُأْزِمينِ (١) فقالوا: بَرَّ حجَّ على رادهُ ، أما إنا قد حججنا قبلك بألفَىْ عامِ (٧) .

<sup>(</sup>١) الأزرقي ١٢/١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأزرقي : « أجير » .

 <sup>(</sup>٤) في ف ١، والأزرقي: «المنكدر». والمثبت موافق لما في أبي الشيخ.

<sup>(</sup>٥) الأزرقي ١/٤١، وأبو الشيخ (١٠٤٥).

<sup>(</sup>٦) المأزمان : تثنية المأزم ، وهو موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة ، وهو شعب بين جبلين يفضى آخره إلى بطن عرنة . معجم البلدان ٤/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٧) ليس في : الأصل .

والأثر عند الأزرقي ١٤/١ .

وأخوَج الأزرقى عن مقاتل يرفعُ الحديثَ إلى النبيِّ ﷺ: «أنَّ آدمَ عليه السلامُ قال: أى ربِّ، إنِّى أعرفُ شِقوتى لا أرى شيئًا مِن نورِك يُعبدُ (١) . فأنزلَ اللهُ عليه البيتَ المعمورَ (٢) على عرضِ البيتِ (٣) ، وموضعُه مِن ياقوتِ الجنةِ ، ولكنَّ طولَه كما (٤) بين السماءِ والأرضِ ، وأمره أن يطوفَ به ، فأذهَب عنه الهمَّ الذي كانَ قبلَ ذلك ، ثم رُفِع على عهدِ نوح عليه السلامُ » (٥) .

وأخرَج الأزرقيُّ مِن طريقِ ابنِ جُريجٍ عن مجاهدِ قال : بلَعني أنَّه لمَّا خلَق اللَّهُ السماواتِ والأرضَ كان أوَّلَ شيء وضعه فيها البيتُ الحرامُ ، وهو يومئذِ ياقوتةٌ حمراءُ جوفاءُ لها بابانِ ؛ أحدُهما شرقيٌّ والآخرَ غربيٌّ ، فجعَله مستقبلَ البيتِ المعمورِ ، فلمَّا كانَ زمنُ الغرقِ رُفِعَ في دِيباجَتَيْنِ فهو فيهما إلى يومِ البيتِ المعمورِ ، فلمَّا كانَ زمنُ الغرقِ رُفِعَ في دِيباجَتَيْنِ فهو فيهما إلى يومِ القيامةِ ، واستَودَعَ اللَّهُ الركنَ أبا قُبيسٍ . قال : (وقال اللهُ عباسٍ : كان أُخهبًا المعمورُ فرُفِعَ في زمانِ ألغرقِ . قال ابنُ جُريجٍ : قال جُوييرٌ : كان بمكةَ البيتُ المعمورُ فرُفِعَ زمنَ الغرقِ فهو في السماء ()

<sup>(</sup>١) في م: «بعد».

<sup>(</sup>۲) في م: «الحرام».

<sup>(</sup>٣) بعده في م ، ف ١: ﴿ الذي في السماء ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، ص، ب ١، ب ٢، وفي ف ١، م: «ما». والمثبت من الأزرقي.

<sup>(</sup>٥) الأزرقي ١٩/١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب ٢: ﴿ جريرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: م.

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  في الأصل: « ذهبين فرفع زمن » .

<sup>(</sup>٩) سقط من: ف ١، م.

والأثر عند الأزرقي ١/ ١٩.

وأخرَج الأزرقيُّ عن عروة بنِ الزبيرِ قال: بلَغنى أنَّ البيتَ وُضِعَ لآدمَ عليه السلامُ يطوفُ به ويعبدُ اللَّه عندَه ، وأنَّ نوحًا قد حجَّه وجاءَه وعظَّمه قبلَ الغرقِ ، فلمَّا أصابَ الأرضَ مِن الغرقِ ، حينَ أهلَك اللَّهُ قومَ نوحٍ ، أصاب البيتَ ما أصابَ الأرضَ (أمِن الغرقِ ، فكان ربوةً حمراءَ معروفٌ مكانُها (أ) ، فبعَث اللَّهُ هودًا إلى عادٍ فتشاغَل بأمرِ قومِه ، حتَّى هلَك ولم يَحجَّه ، ثم بعَث اللَّهُ صالحًا إلى ثمودَ فتشاغَل حتَّى هلَك ولم يحجَّه ، ثم بعَث اللَّهُ صالحًا إلى ثمودَ فتشاغَل حتَّى هلَك ولم يعجَّه ، ثم بوَّأَه اللَّهُ لإبراهيمَ عليه السلامُ فحجَّه ، وعُلِّم مناسكَه ودَعا إلى زيارتِه ، ثم لم يعثِ اللَّهُ نبيًا بعدَ إبراهيمَ إلا حجَّه (أ)

وأخرَج الأزرقيُّ عن أبى قِلابةَ قال: قال اللَّهُ لآدمَ: إنِّى مهبطُ معَك بيتى يطافُ حولَه كما يطافُ حولَ عرشِى ، ويُصلَّى عندَه كما يُصلَّى عندَ عرشِى ، فلم يزلْ حتَّى كانَ زمنُ الطوفانِ فرُفِع ، حتى بُوِّئَ لإبراهيمَ مكانُه فبناه مِن خمسةِ أَجبُلٍ ؛ مِن حراءَ ، وثَبيرَ ، ولبنانَ ، والطورِ ، والجبلِ الأحمرِ (').

وأخرَج الجندِيُّ عن معمرِ قال : إنَّ سفينة نوحٍ طافت بالبيتِ سبعًا ، حتَّى إذا أَغرَق اللَّهُ ( اللَّهُ اللَّهُ لإبراهيم فبناه بعدَ ذلك ، وذلك أَغرَق اللَّهُ الإبراهيم فبناه بعدَ ذلك ، وذلك قولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ . واستودَع الركنَ أبا قبيسٍ ، حتَّى إذا كان بناءُ إبراهيمَ ، نادَى أبو قبيسٍ إبراهيمَ فقال : يا إبراهيمُ هذا الركنُ . فجاء ( ) فحفَر عنه فجعلَه في البيتِ حينَ بناه إبراهيمُ عليه السلامُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ب ١، ف ١، م، والأزرقي: ٩ مكانه ٩ .

<sup>(</sup>٣) الأزرقي ١/ ٣٨.

<sup>(</sup>٤) الأزرقي ١/ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) ليس في: الأصل.

وأخرَج الأصبهانيُّ في « ترغيبِه » ، وابنُ عساكرَ ، عن أنسِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: ﴿ أُوحَى اللَّهُ إِلَى آدمَ أَنْ يَا آدمُ ، حُجَّ هذا البيتَ قبلَ أَن يَحْدُثَ بكَ حَدَثُ ، ( أَقَالَ : ومَا يَحِدُثُ عَلَىَّ يَارِبٌ ؟ قَالَ : مَا لَا تَدْرِي وَهُو الْمُوتُ ( . قَالَ : وما الموتُ ؟ قال : سوفَ تذوقُ . قال : ومَن أستخلفُ في أُهلِي ؟ قال : اعرضْ ذلك على السماوات والأرض والجبال . فعرض على السماوات فأبت ، وعرض على الأرض (أفَأَبَتْ ، وعرَض على ألجبالِ فأَبَتْ ، وقَبِلَه ابنُه قاتلُ أخيه ، فخرَج آدمُ مِن أرضِ الهندِ حاجًا ، فما نزَل مَنزلًا أكلَ فيه وشرب إلا صار عُمْرانًا بعدَه وقرّى ، حتَّى قدِم مكة فاستقْبَلَتْه الملائكةُ بالبَطحاءِ (٢) ، فقالوا: السلامُ عليك يا آدمُ ، برَّ حَجُك ، أما إِنَّا قد حَجِجْنا هذا البيتَ قبلَك بأَلْفَيْ عام » . قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « والبيتُ يومئذِ ياقوتةٌ حمراءُ جوفاءُ لها بابانِ ، مَنْ يطوفُ يَرى مَنْ في (٤) جوفِ البيتِ ، ومَنْ في جوفِ البيتِ يَرى مَنْ يطوفُ » . فقضَى آدمُ نُشُكُه فأوحَى اللَّهُ إليه : يا آدمُ ، قَضَيْتَ نُسُكُك ؟ قال : نَعم ياربٌ . قالَ : فسلْ حاجتَك تُعْطَ . قال: حاجتي أَنْ تغفِرَ لي ذنبي وذنبَ ولدي . قال : أمَّا ذنبُك يا آدمُ فقد غفَوْناه حينَ وقَعت بذنبِك، وأما ذنبُ ولدِك، فمَن عرَفني وآمَن بي وصدَّق رسُلِي وكتابِي غفَرْنا له ذنبَه » .

وأخرَج ابنُ خزيمةَ ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، والديلميُّ ، عن ابنِ عباسٍ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب ۲.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، ص، ب١، ب٢.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) الأصبهاني - كما في الترغيب والترهيب للمنذري ٢/ ١٦٨ - وابن عساكر ٥/٤٩. وقال الألباني في ضعيف الترغيب (٦٩٧) : موضوع .

عن النبي عَلَيْ قَال : « إِنَّ آدمَ أَتَى هذا البيتَ أَلفَ أَتْيةٍ () ، لم يَركبْ قطُّ فيهنَّ ، مِن الهندِ ، على رجليه ، مِن ذلك ثَلاثُمائةِ حَجةٍ وسبعُمائةِ عمرةٍ ، وأوّلُ حجةٍ حجَّها آدمُ وهو واقفٌ بعرفاتٍ ، أتاه جبريلُ فقال : يا آدمُ برَّ نُسُكُك ، أما إِنَّا قد طُفْنا بهذا البيتِ قبلَ أَنْ تُخلقَ بخمسينَ أَلفَ سنةٍ » ()

وأخرَج الطبرانيُ عن ابنِ عباسِ قال : أولُ مَنْ طافَ بالبيتِ الملائكةُ ، وإنَّ مَا بين الحجرِ إلى الركنِ اليمانيُ لقبورٌ من قبورِ الأنبياءِ ، كانَ النبيُ (٢) إذا آذاه قومُه خرَج مِن بينِ أُظْهُرِهم فعبَد اللَّهَ فيها حتى يموتَ (١) .

وأخرَج الأزرقيُّ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ، عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ ، أنَّ ١٣١/١ آدمَ /لمَّا أُهْبِط إلى الأرضِ اسْتَوْحش فيها لمَا رأَى مِن سَعَتِها ، ولم يَرَ فيها أحدًا (٥) غيره ، فقال : يا ربِّ ، أمّا لأرضِك هذه عامرٌ يُسَبِّحُك فيها ، ويُقدِّسُ لك غيرى ؟ قال اللَّهُ : إني سأَجْعَلُ فيها مِن ذريتِك مَن يُسَبِّحُ بحمدى ، ويُقدِّسُ لي ، وسأَجْعَلُ فيها بيوتًا تُرْفَعُ لذِحْرى ، فيُسَبِّحُني (١) فيها خَلْقى ، وسأُبَوِّوُك فيها بيتًا أَخْتارُه لي النفسى ، وأَخصُه بكرامتى ، وأُوثِرُه على بيوتِ الأرضِ كلّها باسمى ، وأُسمِّيه بيتى ، أنظِمُه (٣) بعظمتى ، وأَحُوزُه (١) بحُرْمتى ، وأَجْعَلُه أحقَّ البيوتِ كلّها وأولاها بيتى ، أنظِمُه (٢) بعظمتى ، وأَحُوزُه (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أهلة).

<sup>(</sup>٢) ابن خزيمة (٢٧٩٢) مختصرًا ، وأبو الشيخ (١٠٦٤) ، والديلمي (٢٠٥٤).

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١، م: « منهم عليه السلام » .

<sup>(</sup>٤) الطبراني (١٢٢٨٨) . قال الهيثمي : فيه عطاء بن السائب ، وهو ثقة ولكنه اختلط ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ١/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب ٢: «أحد».

<sup>(</sup>٦) في م: (فيسبحن).

 <sup>(</sup>٧) في ب ١، ف ١، م، والأزرقي: «أنطقه»، وفي الأصل، ص، ب ٢: «أنظفه». والمثبت من
 الشعب.

<sup>(</sup>A) في الأصل، ص: «أجوزه».

بذِكْرى ، وأَضَعُه في البُقْعةِ المُبارَكةِ التي اخْتَرْتُ لنفسى ، فإني اخْتَرْتُ مكانَه يومَ خلَقْتُ السماواتِ والأرضَ ، وقبلَ ذلك قد كان بُغْيتي ، فهو صَفْوتي مِن البيوتِ ، ولسْتُ أَسْكُنُه ، وليس يَنْبَغي أن أَسْكُنَ البيوتَ ، ولا يَنْبَغي لها أن تَحْمِلَنِي ، أَجْعَلُ ذلك البيتَ لك ولمَن بعدَك حَرَمًا وأَمْنًا ، أَحَـرَّمُ بحُرْمتِه ما فوقَـه وما تحتَه وما حبوله ، فمَن حرَّمه بحبرمتي فقد عظَّم حُرْمتي ، ومَن أحَلَّه فقد أباح حُرْمتي ، مَن أُمَّن أَهلَه ( الشَّوْجَبِ بذلك أَماني ، ومَن أَخافهم فقد أَخْفَرَني في ذِمَّتي ، ومَن عظَّم شأنه ، فقد عظُم في عيني ، ومَن تَهاوَن به صغُر عندي ، ولكلِّ ملكِ حِيازةٌ ، وبطنُ مكةَ حَوْزتي التي حُزْتُ (٢) لنفسِي دونَ حلْقي ، فأنا اللَّهُ ذو بَكَّة (٣) ، أهلُها خَفْرتى ('' وجِيرانُ بيتى ، وعُمَّارُها وزُوَّارُها وَفْدى وأَضْيافي في كَنَفي وضَمَاني وذمَّتي وجِوارى، أَجْعَلُه أولَ بيتٍ وُضِع للناس، وأَعمُّرُه بأهل السماءِ وأهل الأرض ، يَأْتُونه أَفُواجًا شُعْثًا عُبْرًا ، على كلِّ ضامرٍ يَأْتِينَ مِن كلِّ فجِّ عَميقٍ ، يَعِجُون بالتكبير عَجيجًا ويَرُجُون بالتلبية رَجيجًا (٥) ، فمَن اعْتَمَره لا يُريدُ غيري فقد زارني وضافتي ووفَد إليَّ ونزَل بي ، فحُقَّ لي أن أَثْفِفَه بكرامتي ، وحقُّ الكريم أن يُكْرِمَ وفْدَه وأَضْيافَه وزُوَّارَه ، وأن يُشعِفَ كلَّ واحدٍ منهم بحاجتِه ، تَعْمُرُه يا آدمُ ما كنتَ حيًّا ، ثم يَعْمُرُه مِن بعدِك الأمُمُ والقرونُ والأنبياءُ مِن ولدِك ، أُمَّةً بعدَ أمةٍ ، وقرنًا بعدَ قرنٍ ، ونبيًّا بعدَ نبيٌّ ، حتى يَنْتَهِيَ ذلك إلى نبيٌّ مِن ولدِك يقالُ له : محمدٌ . وهو

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: « فقد ».

<sup>(</sup>٢) في م : «اخترت».

<sup>(</sup>٣) في ب١: « ذويكة » وفي ب ٢: « دوابكة » وفي ف ١: « دويكة » . وبكة هي مكة ، سميت بكة ؛ لأن الناس يبك بعضهم بعضًا في الطواف ، أي يزحم ويدفع . النهاية ١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) في الشعب: « جيرتي » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «رجوجا».

خاتَمُ النّبيين، فأجْعَلُه مِن عُمَّارِه وسُكَّانِه وحُماتِه ووُلاتِه وحُجَّابِه وسُقاتِه، يكونُ أمِيني عليه ما كان حيًا ، فإذا انْقَلَب إليَّ وجَدَني قد ادَّخَرْتُ له مِن أجرِه ونصيبِه '' ما يَتَمَكُّنُ بِهِ مِن القُوبِةِ إِلِيَّ والوسيلةِ عندي وأفضل المنازلِ في دارِ المُقامةِ ، وأَجْعَلُ اسم ذلك البيتِ وذكْرَه وشرفَه ومجدَه وسناه ومكرمتَه (٢٠ لنبيٌّ مِن ولدِك ، يكونُ قُبَيْلَ هذا النبيِّ وهو أبوه يُقالُ له : إبراهِيمُ . أَرْفَعُ له قَواعدَه ، وأَقْضِى على يديه عمارتَه ، وأُنِيطُ له سِقايتَه ، وأُريه حِلَّه وحَرَمَه ومواقفَه ، وأُعْلِمُه مَشاعرَه ومَناسكَه ، وأُجْعَلُه أمةً واحدًا(") قانتًا قائمًا (أ) بأمرى ، داعيًا إلى سبيلي ، وأَجْتَبِيه وأَهْدِيه إلى صراطٍ مستقيم ، أَبْتَلِيه فيَصْبِرُ ، وأَعافِيه فيَشْكُرُ ، وآمُرُه فيَفْعَلُ ، ويَنْذِرُ لي فيَفي ، ويَعِدُني فَيُنْجِزُ ، أَسْتَجِيبُ دعوته في ولدِه وذريَّته مِن بعدِه ، وأَشَفُّهُه فيهم ، وأَجْعَلُهم أهلَ ذلك البيتِ وؤلاتَه ومُحماتَه وشُقاتَه وحدَمَه وخزَّانَه (٥) ومُحجَّابَه ، حتى يَبْتَدِعوا ويُغَيِّرُوا ويُبَدِّلُوا ، فإذا فعَلُوا ذلك فأنا أُقْدَرُ القادِرين على أن أَسْتَبْدِلَ ( مَن أَشَاءُ بَمَن أشاءً ' ، وأجْعَلُ إبراهيمَ إمامَ ذلك البيتِ وأهلَ تلك الشريعةِ ، يَأْتُمُّ به مَن حضر تلك المواطنَ مِن جميع الإنسِ والجنِّ يَطَعُون فيها آثارَه ، ويَتَّبِعون فيها سنتَه ، ويَقْتَدون فيها بهديه ، فمَن فعَل ذلك منهم ، أَوْفَى بنذرِه واسْتَكْمَلَ نسكَه وأصاب بُغْيتَه ، ومَن لم يَفْعَلْ ذلك منهم ، ضيَّع نسكُّه وأخْطَأ بُغْيتَه ، ولم يُوفِ بنذرِه ، فمَن سأَل عني يومَعَذِ في تلك المواطن أين أنا؟ فأنا مع الشُّعْثِ الغُبْرِ<sup>(۷)</sup> الموفِين بنذْرِهم ، المستَكْمِلِين

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ب١، ب٢: ﴿ فضيلته ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب ١، وفي ص، ب ٢، ف ١، م: د مكرمة ، والمثبت من الشعب.

<sup>(</sup>٣) في م ، وأخبار مكة : ﴿ واحدة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) في م : (خزنته).

<sup>-7</sup> في الأصل: « بمن أشاء من أشاء » .

<sup>(</sup>V) بعده في ف ١، م: «الموبقيني».

مناسكَهم ، المُتَبَتِّلِين إلى ربِّهم ، الذي يَعْلَمُ ما يُبْدُون وما يَكْتُمون (١).

وأخرجه الجنَديُّ ، عن عكرمةً ، ووهبِ بنِ مُنَبِّهِ ، رفَعاه إلى ابنِ عباسٍ بمثلِه ، سواءً .

وأخرج ابنُ أبى شيبة ، والبيهق فى « شعبِ الإيمان » ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السلامُ شبرًا أو أن رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السلامُ شبرًا أو أكثرَ عَلمًا ، فكانت الملائكة تَحُجُّ إليه قبلَ آدمَ ، ثم حجَّ آدمُ (٢) فاسْتَقْبَلَته الملائكة ، قالوا : يا آدمُ ، مِن أين جئتَ ؟ قال : حجَجْتُ البيتَ . فقالوا : قد حجَّتْه الملائكة قبلك بألْفَى عام » (٣) .

وأخرج البيهقيُّ عن عطاءِ قال: أُهْبِط آدمُ بالهندِ ، فقال: ياربٌ ، مالى لا أَسْمَعُ صوتَ الملائكةِ كما كنتُ أَسْمَعُها في الجنةِ . فقال له: بخطيئتِك يا آدمُ ، فانْطَلِقْ فابنِ لي بيتًا فتطوَّفْ به كما رأيْتَهم يَتَطُوَّفُون ('') . فانْطَلَق حتى أتى مكة ، فبنى البيت ، فكان موضعُ قدمَىْ آدمَ قُرَى وأنهارًا وعِمارةً ، وما بين خُطاه مَفاوزَ ، فحجَّ آدمُ البيتَ مِن الهندِ أربعين سنةً (°) .

وأخرج [٣١] البيهقيُّ عن وهبِ بنِ منبُّهِ قال : (لَمَّ تَابُ اللَّهُ على آدمُ ، وأمره أن يَسِيرَ إلى مكةً ، فلقِيته الملائكةُ

<sup>(</sup>١) الأزرقي ١/ ١٥– ١٧، والبيهقي (٣٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٢٢/١٤ دون أوله ، والبيهقي (٣٩٨٦) مختصرًا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب ٢: « يطوفون » .

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٣٩٨٧).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ﴿ فتطوى ﴾ .

بالأَبْطَحِ ، فرحَّبَت به ، وقالت له : يا آدمُ ، إنا لَنَتْتَظِرُكُ (١) ، بَرَّ حجُّك ، أما إنا قد حجَجْنا هذا البيتَ قبلَك بأَلْفَيْ عام . وأمَر اللَّهُ جبريلَ فعلَّمه المناسكَ والمشاعرَ كلُّها ، وَانْطَلَق به حتى أَوْقَفه في عرفاتٍ والمزدلفةِ وبمنَّى وعلى الجِمارِ ، وأَنْزَل عليه الصلاةَ ١٣٢/١ والزكاةَ والصومَ والاغْتِسالَ مِن الجنابةِ . قال : وكان البيتُ على/ عهدِ آدمَ ياقوتةً حمراءَ تَلْتَهِبُ (٢) نورًا ، مِن ياقوتِ الجنةِ ، لها بابان ؛ شرقيٌّ وغربيٌّ ، مِن ذهبِ مِن تبرِ الجنةِ ، وكان فيها ثلاِثُ قناديلَ مِن تبرِ الجنةِ ، فيها نورٌ يَلْتَهِبُ ، بابُها منظومٌ بنجوم مِن ياقوتٍ أبيضَ ، والركنُ يومَئذِ نجمٌ مِن نجومِها ياقوتةٌ بيضاءُ ، فلم يَزَلْ على ذلك حتى كان في زمانِ نوح وكان الغرقُ ، فرُفِع مِن الغرقِ فوضِع تحت العرشِ ، ومكَثت الأرضُ خرابًا ألفي سنةٍ ، فلم يَزَلْ على ذلك حتى كان إبراهيمُ ، فأمَره أن يَتْنَى بِيتَهُ (٢) ، فجاءت السكينةُ كأنها سحابةٌ فيها رأسٌ تَتَكَلَّمُ ، لها وجهٌ كوجهِ الإنسانِ ، فقالت : يا إبراهيمُ ، نحُذْ قَدْرَ ظلِّي فابْنِ عليه لا تَزِد (' شيئًا ولا تَنْقُصْ . فأخَذ إبراهيمُ قدرَ ظلِّها ، ثم بنَي هو وإسماعيلُ البيتَ ولم يَجْعَلْ له سَقْفًا ، فكان الناسُ يُلْقُون فيه الحَلْيَ والمتاعَ ، حتى إذا كاد (٥) أن يَمْتَلِئَ ٱتَّعَدَ له حمسُ نفرِ ليَسْرِقوا ما فيه ، فقام كلُّ واحدٍ (١) على زاوية واقتحم الخامش ، فسقَط على رأسِه فهلَك ، وبعَث اللَّهُ عندَ ذلك حيةً بيضاءَ، سوداءَ الرأس والذَّنب، فحرَست البيتَ خمسَمائةِ عام، لا يَقْرَبُه أحدٌ إلا أَهْلَكَته، فلم يَزَلْ كذلك حتى بنته قريشٌ (٧).

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: «لننظرك» وفي الشعب: «لمستطرك». حطأ.

<sup>(</sup>٢) في م: « يلتهب » .

<sup>(</sup>٣) في م : « بيتي » .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «عليه».

<sup>(</sup>٥) في ص، ب ١، ب ٢، ف ١: «كان».

<sup>(</sup>٦) بعده في ب ٢، ف ١: « منهم ».

<sup>(</sup>۷) البيهقي (۳۹۸۹).

وأخرج الأزرقي ، والبيهقي ، عن عطاء ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضِى اللهُ عنه سأَل كعبًا فقال : أخْبِرْني عن هذا البيتِ ، ما كان أمرُه ؟ فقال : إن هذا البيت أنزَله اللَّهُ مِن السماء ياقوتة (١ مجوّفة مع آدمَ ، فقال : يا آدمُ ، إن هذا بيتى فطُفْ حولَه وصلِّ حولَه كما رأيتَ ملائكتى تطوفُ حولَ عرشِى وتصلِّى . ونزَلت معه الملائكة فرفَعوا قواعدَه مِن حجارة ثم وضِع البيتُ على القواعدِ ، فلما أغرق (١) اللَّهُ قومَ نوح رفَعه اللَّهُ إلى السماء وبقيت قواعدُه (١).

وأخرج البيهقى مِن طريقِ عطاءِ بنِ أبى رباحٍ ، عن كعبِ الأحبارِ قال : شكت الكعبةُ إلى ربّها وبكت إليه فقالت : أى ربّ ، قلَّ زوّارى وجَفَانى الناسُ . فقال اللّهُ لها : إنى مُحْدِثٌ لكِ إنجيلًا ، وجاعلٌ لك زوّارًا يَحِنُّون إليك حنينَ الحمامةِ إلى بَيْضاتِها (١) .

وأخرَج الأزرقي ، والبيهقي ، مِن طريقِ عبدِ الرحمنِ بنِ سابطٍ ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ ضمرةَ السَّلُوليِّ قال : ما بينَ المقامِ إلى الركنِ إلى بئرِ زمزمَ إلى الحِجرِ قبرُ سبعة وسبعين نبيًّا جاءوا حاجِين فماتوا فقُيروا هنالك (٥٠) .

وأخرج البيهقيُّ عن ابن عباسِ قال : أقبَل تُبُّعٌ يريدُ الكعبة ، حتى إذا كان

<sup>(</sup>١) بعده في م: «حمراء».

<sup>(</sup>٢) في ص، ب١، ف ١، م: «غرّق».

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١: « والله أعلم » .

والأثر عند الأزرقي ١/٠١، والبيهقي (٣٩٩٠)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٤٠٠١).

<sup>(</sup>٥) الأزرقي ١/ ٣٤، والبيهقي (٤٠٠٦) .

بكُراعِ (' الغَميمِ بعَث اللَّهُ عليه (ريحًا لا يكادُ القائمُ يَقُومُ إلا عصفته ، وذهَب القائمُ ليَقْعُدَ فيُصرَعُ ، وقامَت عليهم ولقُوا منها عناءً ، ودعا تُبَعِّ ' حَبْرَيْه فسأَلهما : ما هذا الذي بُعِث عليَّ ؟ قالا (' : أَوَ تَوَمِّنُنا ؟ قال : أنتم آمِنون . قالا : فإنك تريدُ بيتًا يُمْنعُه اللَّهُ ممن أرادَه . قال : فما يُذْهِبُ هذا عني ؟ قالا : تَجَرَّدُ في ثويين ، ثم تقولُ : لَبَيْكَ (' نَ لَبَيْكَ . ثم تَدْخُلُ فتطوفُ بذلك البيتِ ولا تُهيّجُ ( أُ حدًا مِن أهلِه . قال : ( فإن أجْمَعْتُ ) على هذا ذهبت البيتِ ولا تُهيّجُ عنى ؟ قالا : نعم . فتجَرَّد ثم لبّى . قال ابنُ عباسٍ : فأدْبَرت الريحُ كَفِطَعِ الليلِ المظلمِ ( ) .

وأخرَج البيهقي عن ابنِ عباسِ قال: لما نظر رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى الكعبةِ قال (^^): « مرحبًا بك مِن بيتٍ ما أعظمَك وأعظمَ محرْمتَك، ولَلْمؤمنُ أعظمُ عندَ اللَّهِ حرمةً (^ ) منك » ( . )

وأخرَج الطبرانيُّ في « الأوسطِ » عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن النبيِّ عَيُلِيَّةٍ أنه نظر إلى الكعبةِ فقال : « لقد شرَّفكِ اللَّهُ وكرَّمكِ وعظَّمكِ ،

<sup>(</sup>١) في ب ١: ﴿ بلاغ ﴾ . وكُرامُ الغميم موضع معروف بناحية الحجاز . اللسان (ك ر ع) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٣) في ب ١، ف ١: « قالوا » .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل ، ب ٢: « اللهم » .

<sup>(</sup>٥) في م: « تبيح » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب ١: «أسمعت»، وفي ب ٢، ف ١: « فإن اجتمعت».

<sup>(</sup>٧) البيهقى (٤٠٠٩).

<sup>(</sup>A) سقط من : ب ٢، وفي ص، ب ١، ف ١، م: « فقال» .

<sup>(</sup>٩) في ب١: «حرمته».

<sup>(</sup>۱۰) البيهقى (۲۰۱٤).

والمؤمنُ أعظمُ حرمةً (١) منكِ ،(٢).

وأخرَج الطبرانى فى الأوسطِ عن جابرِ قال: لما افتتَح النبى عَيَّظِيَّةِ مكة ، اسْتَقْبَلُها بوجهِه ، وقال: «أنتِ حرامٌ ، ما أعظمَ محرْمَتَكِ ، وأطيبَ ريحكِ ! وأعظمُ حرمةً عندَ اللَّهِ منك المؤمنُ » (٢) .

وأخرج ابنُ أبى شيبة ، والأَزرقى ، عن مكحول ، أنَّ النبى عَيَالِيَّهُ لما رأى البيتَ حينَ دخل مكة ، رفع يديه وقال : « اللهمَّ زِدْ هذا البيتَ تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة ، وزِدْ مَن شرَّفه وكرَّمه ممن حجَّه و (١٠) اعتَمَره تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبرًّا » (١٠) .

وأخرَج الشافعى فى « الأمِّ » عن ابنِ جريجٍ ، أن النبى ﷺ كان إذا رأًى البيتَ رفَع يَدَيْه وقال : « اللهمَّ زِدْ هذا البيتَ تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا ومهابةً ، وزِدْ مَن شرَّفه وكرَّمه ممن حجَّه أو اعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا (١) وبرًا » (٧).

وَأَخْرَجَ الطبرانَّى فَى ﴿ الأُوسْطِ ﴾ عن جابرِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ للكَعْبَةِ لَسَانًا وَشَفْتِينَ ، وقد (^^ اشتكت فقالت : يا ربِّ ، قلَّ عُوّادَى ، وقلَّ للكَعْبَةِ لسانًا وشفتين ، وقد (أُوارَى . فأوحَى اللَّهُ ( ) : إنى خالقٌ بشرًا خشّعًا سجَّدًا يَجِنُّونَ إليكِ كما تَحِنُّ

<sup>(</sup>١) بعده في ف: «عند الله».

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٩١٧٥).

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٩٩٥) ، قال الهيثمي : فيه محمد بن محصن ، وهو كذاب يضع الحديث . مجمع الزوائد ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: «أو ».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٤/ ٩٧، والأزرقي ١/ ١٩٥، واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) الشافعي ٢/ ١٦٩.

<sup>(</sup>A) في الأصل، ب ٢: «قد»، وفي ص: «لقد».

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل: ﴿ إِلِيهَا ﴾ .

الحمامةُ إلى بيضَتِها »(١).

وأخرَج الأزرقى عن جابر الجزرى قال: جلس كعبُ الأحبارِ أو سلمانُ الفارسي بفِناءِ البيتِ فقال: شكت الكعبةُ إلى ربِّها ما نُصِبَ حولَها مِن الأصنامِ وما اسْتُقْسِم به مِن الأزلامِ، فأوحى اللَّهُ إليها: إنى مُنْزِلٌ نورًا، وخالقٌ بشرًا يَجِنُّون إليك حنينَ الحمامِ إلى بيضِه، ويَدِفُّون إليكِ دفيفَ النسورِ. فقال له قائلٌ: وهل لها لسانٌ ؟ قال: نعم، وأُذُنان وشفتان (٢).

وأخرَج الأزرقيُ عن ابنِ عباسٍ، أن جبريلَ وقَف على رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ("وعليه عِصابةٌ خضراءُ قد علَاها الغُبارُ، فقال له رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ" : «ما العُبارُ الذي أرَى على عِصابتِك ؟ » قال : إنى زُرْت البيتَ/ فازدَحَمَت الملائكةُ على الركنِ ، فهذا الغبارُ الذي ترى مما تُثِير بأجنحتِها ('').

وأخرَج الأزرقيُّ عن أبي هريرةَ (٥) قال: حجَّ آدمُ عليه السلامُ فقضَى المناسكَ ، فلمَّا حجَّ قال: يا ربِّ ، إن (٢) لكلِّ عاملٍ أجرًا. قال اللَّهُ تعالى: أما أنتَ يا آدمُ فقد غَفَرتُ لك ، وأما ذرِّيَتُك فمن جاءَ منهم (٧) هذا البيتَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ب ١، ب ٢، م: «بيضها».

والأثر عند الطبراني (٦٠٦٦) : قال الهيثمي : فيه سهل بن قرين، وهو ضعيف، مجمع الزوائد ٣/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) الأزرقي ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٤) الأزرقي ١/٥، ٦.

<sup>(</sup>٥) في ص : « موسى » .

<sup>(</sup>٦) في ف: «إنك».

<sup>(</sup>٧) سقط من: ف ١.

"فباءَ بذنيه غفرتُ له. فحجَّ آدمُ عليه السلامُ فاستَقبَلَته الملائكةُ بالرَّدْمِ "فقالت" : بَرَّ حجُّكَ يا آدمُ ، قد حجَجْنَا هذا البيتَ فَلك بأَلفي عامٍ . قال : فما كنتم تقولون حوله ؟ قالوا أن : كنَّا نقولُ : سبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ ، واللَّهُ أكبرُ . قال : فكان آدمُ ( إذا طافَ يقولُ هؤلاءٍ " الكلماتِ ، فكان طوافُ آدمَ سبعةَ أسابيعَ بالليلِ وخمسةَ أسابيعَ بالنهارِ ".

وأخرَج الأزرقي ، والجندي ، وابن عساكر ، عن ابن عباس قال : حجَّ آدمُ فطاف بالبيتِ سبعًا ، فلقِيَتُه الملائكة في الطوافِ فقالوا : برَّ حجُك يا آدمُ ، أما إنا قد حَجَجْنا هذا البيت قبلَك بأَلْفَي عام . قال : فماذا كنتم تقولون في الطوافِ ؟ قالوا : كنا نقول : سبحان الله ، والحمدُ لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر . قال آدمُ : فزيدُوا فيها : ولا حول ولا قوة إلا بالله . فزادَت الملائكة فيها ذلك ، ثم حجَ إبراهيم بعد بنائِه البيت فلقيته الملائكة في الطوافِ فسلَّموا عليه فقال لهم (٢) ماذا كنتم تقولون في طوافِكم ؟ قالوا : كنا نقولُ قبلَ أبيك آدمَ : سبحانَ الله ، والحمدُ لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر . فأعُلمناه ذلك (٨) فقال : زيدوا : ولا حولَ ولا قوة إلا بالله . فقال المائكة فقال العظيم . فقالت الملائكة ولا قول قبلَ العظيم . فقالت الملائكة

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٢) الردم: هو ردم بني جمح بمكة لبني قراد الفهريين. معجم البلدان ٢/ ٧٧٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ب ١ ، ب ٢ : « فقالوا » .

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: « فقالوا » وفي ف ١: « قال » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ف ١: « في الطواف يقول هذه » .

<sup>(</sup>٦) الأزرقي ١٣/١.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>A) في الأصل، ب ٢: « بذلك».

ذلك<sup>(۱)</sup> .

وأخرَج الجنَّديُّ ، والدَّيْلميُّ ، عن ابنِ عباسِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « كان البيتُ قبلَ هبوطِ آدمَ ياقوتةً من يواقيتِ الجنَّةِ ، وكان له بابان من زُمُرُّدٍ أخضرَ ؛ بابٌ شرقيٌ وبابٌ غربيٌ ، وفيه قناديلُ من الجنَّةِ ، والبيتُ المعمورُ الذي في السماءِ يدخلُه كلُّ يوم سبعون ألفَ ملَكِ لا يَعُودون فيه إلى يومِ القيامةِ، حِذاءَ الكعبةِ الحرام، وإن اللَّهَ عزَّ وجلَّ لما أهبطَ آدمَ إلى موضع الكعبةِ وهو مثلُ الفُلكِ مِن شدةِ رعدتِه ، وأنزَل عليه الحجرَ الأسودَ وهو يَتلالاً كأنه لؤلؤةٌ بيضاءً، فأخَذه آدمُ فضمَّه إليه استئناسًا، ثم أخَذ اللَّهُ من بني آدمَ ميثاقَهم ، فجعَلَه في الحجر الأسودِ ، ثم أنزَلَ على آدمَ العصا ، ثم قال: يا آدم ، تخطُّ . فتخطُّى فإذا هو بأرض الهندِ ، فمكَث هناك (٢) ما شاءَ اللَّهُ ، ثم استوحَشَ إلى البيتِ ، فقيل له : احجُجْ يا آدمُ . فأقبلَ يتخطَّى ، فصار كلُّ موضع قدم قريةً ، وما بينَ ذلك مفازةً ، حتى قدِم مكةَ فلقيته الملائكةُ فقالوا: بَرَّ حجُّك يا آدمُ ، لقد حجَجْنا هذا البيتَ قبلَك بأَلفي عام . قال: فما كنتم تقولون حولَه؟ قالوا: كنَّا نقولُ: سبحانَ اللَّهِ، والحمدُ للَّهِ، ولا إِلَه إِلا اللَّهُ ، واللَّهُ أكبرُ . وكان آدمُ إذا طافَ بالبيتِ قال هؤلاءِ الكلماتِ ، وكان آدمُ يطوفُ سبعةَ أسابيعَ بالليلِ وخمسةَ أسابيعَ بالنهارِ ، قال آدمُ : يا (٢) ربٌ ، اجعلْ لهذا البيتِ عُمَّارًا يعْمُرونه من ذرِّيَّتي . فأوحَى اللَّهُ تعالى (): إنى

<sup>(</sup>١) الأزرقي ١/٤١، وابن عساكر ٧/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب ٢: « هنالك ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب ٢: «أي».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، ب ٢، ف ١: « إليه».

مُعَمِّرُه نبيًّا من ذرِّيِّتِك اسمُه إبراهيمُ ، أَتَخِذُه خليلًا ، أَقضِى على يديه عِمَارَتَه ، وأُنيطُ (١) له سِقايتَه ، وأُرِيه حِلَّه وحرَمَه ومواقِفَه ، وأُعلِمُه مشاعرَه ومناسِكَه . وقال النبيُ ﷺ : « إن آدمَ سأَل ربَّه فقال : ياربِّ ، أسألُك مَن حجَّ هذا البيتَ مِن ذرِّيَّتى لا يُشرِكُ بك شيئًا أن تُلحِقَه بي في الجنةِ . فقال اللَّهُ تعالى : يا آدمُ ، مَن مات في الحرم لا يُشْرِكُ بي شيئًا بعثتُه آمنًا يومَ القيامةِ » (١) .

وأخرَج الجندى عن مجاهد، أن آدم طاف بالبيتِ فلقِيته الملائكةُ فصافَحتْه وسلَّمت عليه وقالت: برَّ حجُّك يا آدمُ ، طُفْ بهذا البيتِ فإنا قد طُفنَاه قبلَك بألفى عام . قال لهم آدمُ : فما كنتم تقولون فى طوافِكم ؟ قالوا: كنا نقولُ : سبحانَ اللَّه ، والحمدُ للَّه ، ولا إله إلا اللَّه ، واللَّه أكبرُ . قال آدمُ : وأنا أزيدُ فيها : ولا حولَ ولا قوَّة إلا باللَّه .

وأخرَج الأزرقيُ عن مجاهدِ قال: كان موضعُ الكعبةِ قد خَفِي ودرَس زمانَ الغرقِ فيما بين نوح وإبراهيمَ عليهما السلامُ، وكان موضعُه أَكَمةً حمراءَ مَدَرَةً لا تَعْلُوها السَّيولُ، غيرَ أن الناسَ يعلَمون أن موضعَ البيتِ فيما هنالك، ولا يثبتُ موضعُه، وكان يأتيه المظلومُ والمتَعَوِّذُ من أقطارِ الأرضِ، ويدعو عندَه المكروبُ، فقلَّ من دعا هنالك إلا استُجيبَ له، فكان الناسُ يحجُّون إلى موضعِ البيتِ حتى بوَّأ اللَّهُ مكانَه لإبراهيمَ عليه السلامُ، لمَّا أرَادَ من عِمارةِ بيتِه وإظهارِ دينِه وشعائرِه، فلم يزَلْ منذُ أهبَطَ اللَّهُ آدمَ إلى الأرضِ معظمًا محرَّمًا بيتُه، تناسحُه الأممُ والمِللُ، أمةٌ بعدَ أمةٍ، وملةٌ بعدَ مِلةٍ.

<sup>(</sup>١) في ب ١، ب ٢: ﴿ انبط ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الديلمي (٥١٥) مختصرًا.

قال: وقد كانت الملائكةُ تحجُّه قبلَ ذلك (١).

وأخرَج الأزرقى عن عثمانَ بنِ ساجٍ قال : بلغَنَا - واللَّهُ أعلمُ - أن إبراهيمَ خليلَ اللَّهِ عُرِج به إلى السماءِ ، فنظرَ إلى الأرضِ ، "مشارقِها ومغاربِها ، فاختارَ موضعَ الكعبةِ ، فقالت له الملائكة : يا خليلَ اللَّهِ ، اخترتَ حرمَ اللَّهِ في الأرضِ". فبناه من حجارةِ سبعةِ أجبُلٍ ، ويقولون : خمسةٍ . فكانت الملائكةُ تأتى بالحجارةِ إلى إبراهيمَ عليه السلامُ من تلك الجبالِ".

وأخرَج الأزرقيُّ عن مجاهدٍ قال: أقبلَ إبراهيمُ عليه السلامُ، والسكينةُ والصَّرَدُ<sup>(٤)</sup> والمُلكُ من الشامِ، فقالت السكينةُ: يا إبراهيمُ رَبِّضْ<sup>(٥)</sup> عليَّ البيتَ . 1٣٤/١ / فلذلك لا يطوفُ بالبيتِ مَلِكٌ مِن جَبابرةِ المُلُوكِ، ولا أعرابيٌّ نافرٌ إلا وعليه السَّكِينَةُ والوقارُ<sup>(١)</sup>.

وأخرج الأزرقى عن بشر بن عاصم قال: أقْبَل إبراهيمُ مِن إرْمِينِيَةَ ، معه السكينةُ والمُلْكُ والصُّرَدُ دليلًا (٢) يَتَبَوَّأُ البيتَ (٨) كما تَتَبَوَّأُ العَنْكَبوتُ بيتَها ، فرفَع

<sup>(</sup>١) الأزرقي ١/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) الأزرقى ١/ ٢١.

 <sup>(</sup>٤) الصرد: طائر فوق العصفور ، ضخم الرأس والمنقار ، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود . النهاية
 ٣/ ٢١ ، اللسان (ص ر د) .

<sup>(</sup>٥) ربُّض فلانا بالمكان: ثبته. الوسيط (رب ض).

<sup>(</sup>٦) الأزرقى ١/٢٧.

<sup>(</sup>٧) بعده في م: «به».

<sup>(</sup>٨) في م: «إبراهيم».

صخرة ، فما رفَعها عنه إلا ثلاثون رجلًا ، فقالت السكينة : ابْنِ على . فلذلك لا يَدْخُلُه أعرابي نافرٌ ولا جَبَّارٌ إلا رأيْتَ عليه السكينة (١) .

وأخرج الأَزْرقى عن على بنِ أبى طالبٍ قال: أقبل إبراهيمُ والمُلْكُ والسكينةُ والصَّرَدُ دليلًا حتى تبَوَّأ البيت، كما تبَوَّأَتِ العَنْكَبُوتُ بيتَها، فحفَر ما برَز عن أُسِّهَا أمثالَ خَلِفِ الإبلِ، لا يُحَرِّكُ الصخرةَ إلا ثلاثون رجلًا، ثم قال اللَّهُ [٣٦٤] لإبراهيمَ: قُمْ فابْنِ لي بيتًا. قال: يارب، وأين؟ قال: سنُرِيك. فبعَث اللَّهُ سَحابةً فيها رأسٌ يُكلِّمُ (٢) إبراهيمَ، فقال: يا إبراهيمُ، إن ربَّك يَأْمُوكُ أن تَخُطَّ قَدْرَ هذه السَّحابةِ. فجعَل يَنْظُرُ إليها، ويَأْخُذُ قَدْرَها، فقال له الرأسُ: أقد فعَلْتَ؟ قال: نعم. قال: فارتَفَعَت السَّحابةُ، فأَبْرِز عن أُسُّ ثابتٍ (١) مِنَ الأرضِ، فبناه إبراهيمُ عليه السلامُ (١٠٠٠).

وأخرج الأزْرقى عن قتادة فى قولِه: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ﴾ . قال : ذُكِر لنا أنه بناه مِن خمسةِ أَجْبُلٍ ؛ مِن طُورِ سَيْناءَ ، وطُورِ زَيْتًا ، ولُبُنانَ ، والجُودِيِّ ، وجراءَ ، وذُكِر لنا أن قواعدَه مِن حِراءَ .

وأخرَج الأزْرقَىُ عن الشعبيِّ قال: لمَّا أُمِر (٧) إبراهيمُ بأن (٨) يَثنيَ البيتَ،

<sup>(</sup>١) الأزرقى ١/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: «تكلم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ثم أبرز».

<sup>(</sup>٤) في م: «نابت».

<sup>(</sup>٥) الأزرقي ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>٦) الأزرقي ١/ ٣٠.

<sup>(</sup>V) بعده في الأصل، ف ١: « الله » .

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ص، ب ٢: ﴿ أَن ١٠ .

وائتَهَى إلى موضعِ الحَجَرِ ''قال لإسماعيلَ: اثْتِنى بحجرٍ ليكونَ عَلَمًا للناسِ يَتْتَدِئُون منه الطَّوافَ. فأتاه بحَجَرٍ '' ، فلم يَرْضَه ، فأُتِى إبراهيمُ بهذا الحجرِ ، ثم قال : أتانى به مَن لم يَكِلْني إلى حجرِك '''.

وأخرَج الأزْرقَىُ ، أوالطبرانىُ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو ، أن جبريلَ عليه السلامُ هو الذى نزَل عليه بالحجرِ مِن الجنةِ ، وأنه وضَعه حيث رأيْتُم ، وأنكم لن تزالوا بخيرٍ ما دام بينَ ظَهْرانَيْكم فتمَسَّكوا به ما اسْتَطَعْتُم فإنه يُوشِكُ أن يَجِىءَ فيرُجِعَ به إلى حيثُ جاء به (1).

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُ وصحَّحه ، وابنُ خُزيمةَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « نزَل الحجرُ الأسودُ مِن الجنةِ ، وهو أشدُّ بَياضًا مِن اللبنِ ، فسوَّدته خَطايا بني آدمَ » (٥) .

وأخرَج البزارُ عن أنسٍ ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : « الحجرُ الأسودُ مِن حجارةِ الجنةِ » (١٠) .

وأخرَج الأزرقيُّ ، والجَنَديُّ ، عن مجاهدٍ قال : الركنُ مِن الجنةِ ، ولو لم

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) الأزرقى ۱/۲۹.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

 <sup>(</sup>٤) الأزرقي ١/ ٣٠، ٢٢٩، والطبراني - كيما في مجمع الزوائد ٣/ ٢٤٢، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) أحمد ٥/٣١، ١٤، ١٦٧، ١٦٨، ٤٧٢ (٢٧٩٥، ٣٠٤٦، ٣٥٣٧)، والترمذي (٨٧٧) واللفظ له، وابن خزيمة (٣٧٣٣). صحيح (صحيح سنن الترمذي – ٦٩٥).

 <sup>(</sup>٦) البزار (١١١٥ - كشف) قال الهيثمى: فيه عمر بن إبراهيم العبدى، وثقه ابن معين وغيره، وفيه ضعف. مجمع الزوائد ٢٤٢/٣ .

يَكُنْ مِن الجِنةِ لفَنِي (١).

وأخرَج الأزْرقى ، والجندى ، عن ابنِ عباس ، عن النبى ﷺ قال : « لولا ما طبع على (٢) الركنِ مِن أنجاسِ الجاهليةِ وأرْجاسِها وأيدى الظلمةِ والأثمةِ ، لاستُشْفى به مِن كلّ عاهةِ ، وَلأَلْفاه (٣) اليوم كهيئتِه يوم خلقه الله ، وإنما غيَّره الله بالسَّوادِ لئلا يَنْظُرُ أهلُ الدنيا إلى زينةِ الجنةِ ، وإنه لَياقوتة بيضاءُ مِن ياقوتِ الجنةِ ، فوضَعه الله يومَئذِ لآدم حين أنزَله في موضعِ الكعبةِ قبلَ أن تكونَ الكعبة ، والأرضُ يومَئذِ طاهرة ، لم يُعْمَلْ فيها بشيءِ مِن المعاصِى ، وليس لها أهل يُنتجسونها ، ووضع يومَئذِ طاهرة ، لم يُعْمَلْ فيها بشيءِ مِن المعاصِى ، وليس لها أهل يُنتجسونها ، ووضع لها صفًا مِن الملائكةِ على أطرافِ الحرّمِ يحرُسونه مِن جانٌ الأرضِ ، وسُكَّانُها يومَئذِ الجنّ ، وليس يَنْبغي لهم أن يَنْظُروا إليه ؛ لأنه مِن الجنةِ ، ومَن نظر إلى الجنةِ دخلها ، فهم على أطرافِ الحرّمِ حيثُ (٤) أعلامُه اليومَ مُحْدِقون به (٤) مِن كلِّ جانبٍ بينه وبينَ الحرمِ » (٥) .

وأخرَج أبو الشيخِ في « العظمةِ » عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « إن البيتَ الذي بوَّاه اللَّهُ لآدمَ كان مِن ياقوتةِ حمراءَ ، لها بابان ؛ أحدُهما شرقي والآخرُ غربيَّ ، فكان فيها قناديلُ مِن نورِ الجنةِ ، آنيتُها الذهبُ ، مَنْظومةٌ بنجومٍ مِن ياقوتٍ أبيضَ ، والركنُ يومَئذِ نجمٌ مِن نجومِه ، ووضَع لها صفًّا (٢) مِن الملائكةِ مِن ياقوتٍ أبيضَ ، والركنُ يومَئذِ نجمٌ مِن نجومِه ، ووضَع لها صفًّا (٢) مِن الملائكةِ

<sup>(</sup>١) الأزرقي ١/ ٣٣٢، ٣٣٣.

<sup>(</sup>۲) في ب ١، ب ٢، م: ۵ من ۵.

<sup>(</sup>٣) في م: « لألقاه ».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب ٢.

<sup>(°)</sup> الأزرقى ٢٢٧/، مختصرًا إلى قوله: «ياقوت الجنة»، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٢٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ب ٢: ﴿ صففا ﴾ .

على أطرافِ الحرمِ ، فهم اليومَ يَذُبُّون عنه ؛ لأنه شي ٌ مِن الجنةِ لا يَثْبَغى أن يَنْظُرَ إليه إلا مَن وَجَبَت له الجنةُ ، ومَن نظر إليها دخَلَها ، وإنما سُمِّى الحرمَ لأنهم لا يُجاوِزونه (۱) ، وإن اللَّهَ وضَع (۲) البيتَ لآدمَ حيث وضَعه ، والأرضُ يومَعْذِ طاهرةٌ ، لم يُعْمَلْ عليها شيءٌ مِن المعاصى ، وليس لها أهلٌ يُنَجِّسونها ، وكان سكانُها الجنَّ » .

وأخرَج الجنَدَى عن ابنِ عباسٍ قال : الحجرُ الأسودُ بمينُ اللَّهِ في الأرضِ ، فمَن لم يُدْرِكْ بَيْعةَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فاسْتَلَم الحجرَ ، فقد بايَع اللَّهَ ورسولَه .

وأخرج الأزْرقي ، والجنَدي ، عن ابنِ عباسِ قال : إن هذا الركنَ الأسودَ يمينُ اللَّهِ في الأرض يُصافِحُ به عبادَه (؛)

وأخرَج الأزْرقى عن ابنِ عباسٍ قال: ليس فى الأرضِ مِن الجنةِ إلا الركنُ الأسودُ والمقَامُ، فإنهما جَوْهرتان مِن جوهرِ الجنةِ، ولولا ما مسَّهما مِن أهلِ الشركِ، ما مسَّهما ذو عاهةِ إلا شفاه اللَّهُ\*.

وأخرج الأزْرقى عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى قال: نزَل الركنُ وإنه لأشدُّ بَياضًا مِن الفضةِ ، ولولا ما مسَّه مِن أنجاسِ الجاهليةِ وأرْجاسِهم ، ما مسَّه ذو عاهةٍ إلا بَرئُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يجاورونه » ، وفي ص : « يجاورون » .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «هذا».

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (١٠٦٢).

<sup>(</sup>٤) الأزرقي ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) الأزرقي ٢٢٧/١.

وأخرج الأزْرقى عن عائشة قالت: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « أَكْثِروا استلامَ هذا الحجرِ فإنكم تُوشِكون أن تَفْقِدوه ، بينَما الناسُ يَطُوفون به ذاتَ ليلةٍ إذ أَصْبَحوا وقد فقدوه ، إن (١) اللَّه لا يُنْزِلُ (٢) شيئًا مِن الجنةِ إلا أعاده فيها قبلَ يومِ القيامةِ » (٣) .

وأخرج الأزْرقى عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ قال : إن اللَّهَ جعَل الركنَ عيدَ أهلِ هذه القبلةِ /كما كانت المائدةُ عيدًا لبني إسرائيلَ ، وإنكم لن تزالوا بخيرٍ ما دام ١٣٥/١ بينَ ظَهْرانَيْكم ، وإن جبريلَ عليه السلامُ وَضَعه في مكانِه (٥٠).

وأُخْرَجَ الأزرقيُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصى قال : إن اللَّهَ يرفَعُ القرآنَ مِن صُدُورِ الرجالِ والحجرَ الأسودَ قبلَ يوم القيامةِ (°).

وأُخْرَج الأزرقيُّ عن مجاهدِ قال : كيف بكم إذا أُسْرِيَ (`` بالقرآنِ فَرُفِع مِن صُدُورِكم، ونُسِخ مِن قلوبِكم، ورُفِع الرُّكُنُ ('°).

وأخْرَج الأزرقى عن عثمانَ بنِ ساجٍ قال : بلَغنى عن ( النبيّ ﷺ أنه ( ) قال : « أَوَّلُ ما يُرفَعُ الرُّكُنُ ، والقرآنُ ، ورؤيا النبيّ في المنام » ( ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب ٢: «وإن».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ب١، ب٢: «يترك».

<sup>(</sup>٣) الأزرقي ١/ ٢٤٣، ٢٤٤ . وضعَّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٨٧٨).

<sup>(</sup>٤) في ف: «الملائكة».

<sup>(</sup>٥) الأزرقي ١/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: «سرى».

<sup>(</sup>٧) في م : «أن».

<sup>(</sup>٨) سقط من: م.

<sup>(</sup>٩) الأزرقي ١/ ٢٤٤. وضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع (٢١٣٨).

وأخْرَج ابنُ أبي شيبة ، والطبراني ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو قال : حُجُوا هذا البيتَ ، واسْتَلِموا هذا الحَجَرَ ، فواللَّهِ ليرْفَعَنَّ أو ليُصِيبنَّه أمرٌ مِن السماءِ ، إن كانا (١) لَيَجَرَين أُهْبِطا مِن الجنةِ ، فرُفِع أحدُهما وسيُرْفَعُ الآخَرُ ، وإن لم يكنْ كما قلتُ ، فمَن مَرَّ على قبرى فليقُلْ : هذا قبرُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو الكَذَّابِ (٢) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقىُ فى «شُعَبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عمرَ قال : استقبلَ النبى ﷺ الحَجَرَ فاسْتَلَمه ، ثم وَضَع شفتَيه عليه يَبْكِى طويلًا ، فالتفَتَ فإذا بعمرَ يَبْكِى ، فقال : « يا عمرُ ، هلهنا تُسْكَبُ العَبَراتُ » (٢٠) .

وأخرَج الطبراني عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « الحجرُ الأسودُ مِن حجارةِ الجنةِ ، وما في الأرضِ مِن الجنةِ غيرُه ، وكان أبيضَ كالمَها (٤) ، ولولا ما مَسَّه مِن رِجْسِ الجاهليةِ ، ما مَسَّه ذو عاهةِ إلا بَرِئ » (٥) .

وأَخْرَج الطبرانيُّ عن ابنِ عمرو (١) قال: نَزَل الركنُ الأسودُ مِن السماءِ، فَوُضِع على أبي قُبَيسٍ كأنه مَهَاةٌ بيضاءُ، فمكَث أربعينَ سنةً، ثم وُضِع على قواعدِ إبراهيمَ

وأخرَج الأزرقيُّ عن عكرمةً قال : الركنُ ياقوتةٌ مِن يواقيتِ الجنةِ ، وإلى الجنةِ

<sup>(</sup>١) في ب ٢: ﴿ كَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الطبراني - كما في المجمع ٣/ ٢٤٢ - وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) الحاكم ١/ ٤٥٤، والبيهقي (٥٠٥٦)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٠٢٢).

<sup>(</sup>٤) في م: «كالمهاة ». والمها: البِلُّور، واحدته مهاة. الوسيط (م هـ ى ).

<sup>(</sup>٥) الطبراني (١١٣١٤) ، وفي الأوسط (٦٧٣٥) . قال الهيثمي : فيه محمد بن أبي ليلي ، وفيه كلام . مجمع الزوائد ٢٤٢/٣ .

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م: «عمر».

<sup>(</sup>٧) الطبراني - كما في المجمع ٣/ ٢٤٣، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

مصيرُه . قال : وقال ابنُ عباسٍ : لولا ما مَسَّه مِن أيدى الجاهليةِ (١) لأَبْرَأَ الأَكْمَة والأَبرِصَ (٢) .

وأخرج الأزرقيُّ عن ابنِ عباسٍ قال: أنزَل اللَّهُ الركنَ والمَقامَ مع آدمَ عليه السلامُ ليلةَ نزَل بين الركنِ والمَقامِ ، فلما أصبح رأى الركنَ والمَقامَ فعرَفهما (٣) فضمُّهما (١) إليه (٥) ، وأنِس بهما (١) .

وأُخْرَج الأزرقَىُّ عن أَنِيِّ بنِ كعبٍ ، عن النبيِّ ﷺ قال : « الحَجَرُ الأسودُ نَزَل به مَلَكٌ مِن السماءِ » (٧) .

وأخرَج الأزرقيُّ عن ابنِ عباسٍ قال : أنزَل اللَّهُ الركنَ الأسودَ مِن الجنةِ ، وهو يَتَلاَّلاُ تلاَلؤًا مِن شدةِ بياضِه ، فأخَذه آدمُ فضَمَّه إليه أُنْسًا به (^).

وأخرَج الأزرقيُّ عن ابنِ عباسٍ قال: نَزَل آدمُ مِن الجنةِ ومعه الحَجَرُ الأسودُ مُتَأَبُّطُه، وهو ياقوتةٌ مِن ياقوتِ (١) الجنةِ ، ولولا أن اللَّه طَمَس ضوءَه ما استطاع أحدٌ أن ينظرَ إليه ، ونَزَل بالباسنةِ (١٠) ونخلةِ العجوةِ . قال أبو محمدِ الخزاعيُّ :

<sup>(</sup>١) عند الأزرقي: ﴿ الجاهليين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأزرقي ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ف ١: ﴿ فرفعهما ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب ٢: ﴿ فوضعهما ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) الأزرقي ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) الأزرقي ٢٣٢/١ . قال الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٦٨٤): موضوع.

<sup>(</sup>٨) الأزرقي ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « يواقيت » .

<sup>(</sup>١٠) في ب ٢: « بالياسنه » ، وفي م : « بالباسة » .

الباسنة (١) آلاتُ الصُّنَّاع (٢).

وأخرَج الأزرقيُّ عن ابنِ عباسٍ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ سأل كعبًا عن الحجرِ فقال : مَرْوَةٌ أَنْ مِن مَرْو الجنةِ (١٠) .

وأخرَج الأزرقيُّ عن ابنِ عباسِ قال : لولا أن الحجرَ تَمَسُّه (°) الحائضُ وهي لا تَشْعُرُ ، والجُنُبُ وهو لا يشعُرُ ، ما مَسَّه أجذمُ ولا أبرصُ إلا بَرِئُ (¹).

وأخرَج الأزرقيُّ عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : كان الحجرُ الأسودُ أبيضَ كاللبنِ ، وكان طولُه كعَظْمِ الذراعِ ، و (٧) ما اسودُ الا مِن المشركين ؛ كانوا يُمْسحونه ، ولولا ذلك ما مَسَّه ذو عاهةٍ إلا بَرِئُ (٩) .

وأخرَج الأزرقى عن عثمانَ بنِ ساجٍ قال: أخبَرنى ابنُ نُبَيْهِ الحَجبِيُّ ، عن أُمِّه ، أنها حَدَّثُه ، أن أباها حَدَّثُها أنه رأى الحَجَرَ قبلَ الحريقِ وهو أبيضُ (١٠) ، يَتَراءى (١١) الإنسانُ فيه وجهه . قال عثمانُ : وأحبرنى زهيرٌ أنه بَلَغه أن الحجرَ مِن

<sup>(</sup>١) في م: «الباسة».

<sup>(</sup>٢) الأزرقي ١/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) المروة : واحدة المرو ، وهي حجارة بيض رقاق براقة تقدح منها النار . الوسيط (م ر و ) .

<sup>(</sup>٤) الأزرقي ١/ ٢٣٣، وفيه: «عن أبان بن أبي عياش، أن عمر بن الخطاب ...

<sup>(</sup>٥) في م : « يمسه » .

<sup>(</sup>٦) الأزرقي ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ب ١، ب ٢.

<sup>(</sup>۸) عند الأزرقي : « اسوداده » .

<sup>(</sup>٩) الأزرقي ١/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>١٠) بعده عند الأزرقي: «يتلألأ».

<sup>(</sup>۱۱) فی ب ۱، ب ۲: «یترایا».

رَضْراضِ (۱) ياقوتِ الجنةِ ، وكان أبيضَ يتلألاً ، فسوَّده (۱) أرجاسُ المشركين ، وسيعودُ إلى ما كان عليه . قال (۱) : وهو يومَ القيامةِ مثلُ أبى قُبَيْسٍ فى العِظَمِ ، له عينانِ ولسانٌ وشَفَتانِ ، يَشْهَدُ لمن استلمه بحقٌ ، ويَشْهَدُ على من استلمه بغيرِ حقِّ .

وأخرَج ابنُ خزيمةَ عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: « الحجرُ الأسودُ يَالِيُهُ : « الحجرُ الأسودُ ياقوتةٌ بيضاءُ من يواقيتِ (٥) الجنةِ ، وإنما سوَّدتْه خطايا المشركين ، يُبْعَثُ يومَ القيامةِ مثلَ أُحُدٍ ، يَشْهَدُ لَمَن استلمه (١) وقبَّله من أهل الدُّنْيا » (٧) .

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُ وحسَّنه ، وابنُ ماجه ، وابنُ حزيمةَ ، وابنُ حبانَ ، وابنُ حبانَ ، وابنُ مَرْدُويه ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال : « إن اللَّه يَتْعَثُ الركنَ الأسودَ له عينانِ يُتَصِرُ بهما ، ولسانٌ يَنْطِقُ به ، يَشْهَدُ لمن استلمه بحقٌ » (^^).

وأخرَج الأزرقيُّ عن سلمانَ الفارسيِّ قال: الركنُ من حجارةِ الجنةِ ، أمَا

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، ب ٢: ٥ من ». والرضراض: الحصى الصغار. النهاية ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) في ب ٢: ( فسودته ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) الأزرقى ١/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) عند ابن خزيمة : ( ياقوت ) .

<sup>(</sup>٦) بعده في ف ١: ﴿ بحق ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ابن خزيمة (٢٧٣٤). وضعَّفه الألباني في تعليقه عليه، وفي ضعيف الجامع (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>۸) أحمد ٤/ ۹۱، ۲۲۲، ۳۹۲، ۲۰۹۰ (۲۰۱۰) ۵۰۸ (۲۲۱۰) ۲۳۹۸، ۲۲۹۲، ۲۷۹۲، ۲۷۹۷، ۲۷۹۷، ۲۷۹۷)، وابن حبان (۳۵۱)، وابن ماجه (۲۹۴۱)، وابن خزيمة (۲۷۳۵، ۲۷۳۳)، وابن حبان (۳۷۱۱)، والبيهقى (۲۳۸۲، ۲۳۸۲). صحيح (صحيح سنن ابن ماجه – ۲۳۸۲).

والذى نفسُ سلمانَ بيدِه لَيَجيئَنَّ يومَ القيامةِ له عينانِ ولسانٌ وشَفَتانِ ، يَشْهَدُ لَمَن استلَمه بالحقِّ (١) .

وأخرَج الأزرقيُّ عن ابنِ عباسٍ قال : الركنُ يمينُ اللَّهِ في الأرضِ يصافِحُ بها خلقه ، والذي نفسي بيدِه ، ما مِن امرِئُ مسلمٍ يَشأُلُ اللَّهَ عندَه شيئًا إلا أعطاه إياه .

وأَخْرَج ابنُ ماجه عن عطاءِ بنِ أبى رباحٍ ، أنه سُئِل عن الركنِ الأسودِ فقال : حدثنى أبو هريرة أنه سمِع رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : « مَن فاوَضَه فإنما يفاوِضُ يدَ الرحمن » (٣) .

وأخْرَج الترمذي وحسَّنه، والحاكم وصحَّحه، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ»، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إن لهذا الحَجرِ لسانًا / الشَّفَتين يَشْهَدُ لَمَن اسْتَلَمه يومَ القيامةِ بحقٌ » .

وأخرج (٥) الطبراني في «الأوسطِ»، وابنُ خزيمة ، والحاكم ، والبيهقي في «الأسماء والصفاتِ» ، عن عبد الله بنِ عمرو ، أن رسولَ الله عليه قال : «يأتى الركنُ يومَ القيامةِ أعظمَ مِن أبي قُبيسٍ ، له لسانٌ وشَفَتان ، يتكلَّمُ عمن استلَمه

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب ٢: « بحق».

والأثر عند الأزرقي ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) الأزرقي ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٢٩٥٧) . ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٦٤٠) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٩٦١)، والحاكم ١/٤٥٧، والبيهقي (٤٠٣٥). صحيح ( صحيح سنن الترمذي - ٧٦٨).

<sup>(</sup>٥) بعده في ص: «أحمد و».

بالنيةِ ، وهو يميـنُ اللَّهِ التي يُصافِحُ بها خلقَه » (١)

وأخرج الطبراني في « الأوسطِ » عن عائشة قالت : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أَشْهِدوا هذا الحَجَرَ خيرًا ؛ فإنه (٢) يومَ القيامةِ شافعٌ مُشَفَّعٌ ، له (٢) لسانٌ وشَفَتان ، يَشْهَدُ لَمَن اسْتَلَمه » (١) .

وأخرج الجَنَدِى مِن طريقِ عطاءِ بنِ السائبِ ، "عن ابنِ سابطِ قال : بينَ الركنِ والمقامِ وزمزمَ قبرُ تسعةِ وتسعين نبيًّا ، وإنَّ قبرَ هودٍ وشعيبٍ وصالحٍ وإسماعيلَ في تلك البقعةِ .

وأخرج الأزرقى من طريق عطاء بن السائب ، عن محمد بن سابط ، عن النبى على النبى على النبى على الأنبياء إذا هَلَكَت أُمَّتُه لَحِقَ بَكَةَ فيتعبَّدُ فيها النبى ومَن معه حتى يموت ، فمات بها نوخ وهود وصالح وشعيب عليهم السلام ، وقبورُهم بين زمزم والحجر (1).

وأخرج الأزرقي ، والجنّدي ، من طريق عطاء بنِ السائبِ ، عن عبدِ الرحمنِ

<sup>(</sup>۱) الطبرانى (۹۲°)، وابن خزيمة (۲۷۳۷)، والحاكم ۱/ ٤٥٧، والبيهقى (٧٢٩). صححه الحاكم، فتعقبه الذهبى بقوله: عبد الله بن المؤمل واه وقال ابن الجوزى فى العلل المتناهية (٩٤٥): هذا لا يثبت، قال أحمد: عبد الله بن المؤمل أحاديثه مناكير، وقال على بن الجنيد: شبه المتروك.

<sup>(</sup>٢) بعده في م : «يأتي » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١: «عينان و».

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٢٩٧١). قال الهيثمي : فيه الوليد بن عباد ، وهو مجهول ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٣/ ٢٤٢، وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع (٨٨٠).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) الأزرقي ١/ ٣٤.

ابنِ سابطِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مكةُ لا يَسْكُنُها أَ سافكُ دمٍ ، ولا تاجرٌ برِبًا ، ولا مَشَّاءٌ بنَميمةٍ » . قال: «ودُحِيَت الأرضُ مِن مكةً ، وكانت الملائكةُ تطوفُ بالبيتِ ، وهي أولُ مَن طافَ به ، وهي الأرضُ التي قال اللَّهُ : ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠] ، وكان النبيُّ مِن الأنبياءِ إذا هَلَك قومُه فَنَجا هو والصالحون معه ، أتاها بمَن معه ، فيَعْبُدون اللَّهُ أَ حتى يَموتوا فيها ، وإن قبرَ نوحٍ وهودٍ وشعيبٍ وصالحٍ بينَ زمزمَ والركنِ والمقامِ » .

وأخرج الأزرقى عن مجاهد قال: حَجَّ موسى عليه السلامُ على جَمَلِ أحمرَ، فمرَّ بالرَّوحاءِ عليه عَباءَتان قَطَوَانِيَّتان، مُتَّرِرٌ بإحداهما مرتد بالأُخرى، فطاف بالبيتِ، ثم طاف بين الصفا والمروةِ، فبينما هو يطوفُ ويُلبَّى بينَ الصفا والمروةِ إذ بيك عبدى، أنا معك. فَخَرَّ موسى عليه السلامُ ساجدًا (٨).

وأخرج [ ٣٢] الأزرقيُّ عن مُقاتِلِ قال : في المسجدِ الحرامِ بينَ زمزمَ والركنِ قبرُ سبعين نبيًّا ؛ منهم هودٌ وصالحُ وإسماعيلُ ، وقبرُ آدمَ وإبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ

<sup>(</sup>١) في ب١: (يكنها).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، ب ٢: ﴿ بَهَا ﴾ ، وبعده في ف ١: ﴿ تَعَالَى فِيهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الأزرقي ٣٦٣/١ بنحوه، وفيه: «محمد بن سابط، بدل «عبد الرحمن بن سابط».

<sup>(</sup>٤) الروحاء : موضع بين الحرمين الشريفين ، على ثلاثين أو ستة وثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة . ينظر التاج (روح ) .

<sup>(</sup>٥) في ب ٢، ف ١: ﴿ بأحدهما ﴾ ، وفي ب ١: ﴿ وَإِجْدِيهِما ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ١: « مرتدء ».

<sup>(</sup>٧) في ب ١: ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) الأزرقي ١/ ٣٤، ٣٥.

ويوسُفَ في بيتِ المقدسِ (١).

وأخرج الأزرقيّ ، والجنّديّ ، عن ابنِ عباسٍ قال : النظرُ إلى الكعبةِ مَحْضُ الإيمانِ (٢) .

وأخرج الأزرقي ، والجنَدي ، عن ابنِ المسيَّبِ قال: مَن نظَر إلى الكعبةِ إيمانًا وتصديقًا ، خرَج مِن الخطايا كيوم ولَدَتْه أُمُّه (٢) .

وأخرج الأزْرقي ، والجنّدي ، مِن طريقِ زُهَيْرِ بنِ محمدٍ ، "عن أبي" السائبِ المَدَني قال : مَن نظَر إلى الكعبةِ إيمانًا وتصديقًا ، تحاتَّتْ ذنوبُه كما يَتَحاتُ الورقُ مِن الشجرِ . قال () : والجالسُ في المسجدِ ينظُرُ إلى البيتِ ، لا يَطوفُ به ولا يُصَلِّى ، أفضلُ مِن المُصَلِّى في بيتِه لا ينظُرُ إلى البيتِ () .

وأخرج ابنُ أبى شيبة ، والأزْرقيُّ ، والجَنَديُّ ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ » ، عن عطاءِ قال : النظرُ إلى البيتِ عبادةً ، والناظرُ إلى البيتِ بمنزلةِ القائمِ الصائم المُحْبِتِ المجاهدِ في سبيلِ اللَّهِ (٥٠) .

وأخرج الجنّدي عن عطاء قال: إنَّ نَظْرةً إلى هذا البيتِ في غيرِ طَوافٍ ولا صلاةٍ ، تَعْدِلُ عبادةً سنةٍ ؛ قيامَها وركوعَها وسجودَها .

<sup>(</sup>١) الأزرقى ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الأزرقي ١/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ب ۲: «بن».

<sup>(</sup>٤) يعنى زهير بن محمد، كما في مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٩٠، والأزرقي ١/٢٥٦، والبيهقي (٢٠٥٢).

وأخرج ابنُ أبى شيبةَ ، والجنَدىُ ، عن طاوسٍ قال : النظرُ إلى هذا البيتِ أفضلُ مِن عبادةِ الصائمِ القائمِ الدائمِ (١) المجاهدِ في سبيلِ اللَّهِ (٢) .

وأخرج الأزْرقى ، والجندى ، وابنُ عَدِى ، والبيهقى فى « شعبِ الإيمانِ » وضعَّفه ، والأصْبَهانى فى « الترغيبِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « إن للَّهِ فى كلِّ يومٍ وليلةٍ عشرين ومائة رحمة تَنْزِلُ على هذا البيتِ ؛ ستون للطائفِين ، وأربعون للمُصَلِّين ، وعشرون للناظِرِين » .

وأخرج الأزْرقَىُ عن إبراهيمَ النَّخَعيُّ قال : الناظرُ إلى الكعبةِ كالمُجْتَهِدِ في العبادةِ في غيرِها مِن البلادِ ('').

وأخرج ابنُ أبى شيبةً ، والأزْرقيُّ ، عن مجاهدِ قال : النظرُ إلى الكعبةِ عبادةً (٥) .

وأخرج الجنّدي عن ابنِ مسعودِ قال : أكْثِروا الطَّوافَ بالبيتِ قبلَ أن يُرْفَعَ ويَنْسَى الناسُ مكانَه .

وأخرج البَرَّارُ في «مسندِه»، وابنُ خُزَيْمَةً، وابنُ حِبَّانَ، والطَّبَرانَى، والحَاكمُ وصحَّحه، عن ابنِ عمرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَمْتِعوا بهذا البيتِ، فقد هُدِم مرتين، ويُرْفَعُ في الثالثةِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) الأزرقي ١/ ٢٥٦، وابن عدى ٧/ ٢٦٢، والبيهقي (٤٠٥١). قال ابن عدى : باطل.

<sup>(</sup>٤) الأزرقي ١/ ٢٥٦، وفيه: عن إبراهيم النخعي أو حماد بن أبي سلمة.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٩٠، والأزرقي ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) البزار (١٠٧٢ - كشف)، وابن خزيمة (٢٥٠٦)، وابن حبان (٦٧٥٣)، والحاكم ١/ ٤٤١،=

وأخرج الجندى عن الزهرى قال: إذا كان يومُ القيامةِ يرفعُ اللهُ الكعبةَ البيتَ الحرامَ إلى بيتِ المقدسِ، فتَمُو النبي عَلَيْ الله بالمدينة الله وتقولُ الله وتحمدُ الله وتحمدُ

وأخرج أبو بكر الواسطى فى « فضائل بيتِ المقدسِ » عن خالدِ بنِ مَعْدانَ قال : لا تقومُ الساعةُ حتى تُزَفَّ الكعبةُ إلى الصخرةِ زَفَّ (٥) العَروسِ ، فيتَعَلَّقُ بها جميعُ مَن حجَّ أو (١) اعْتَمَر ، فإذا رأَتُها الصخرةُ قالت لها : مرحبًا بالزائرةِ والمزورةِ إليها .

وأخرج الواسطى عن كعب قال: لا تقومُ الساعةُ حتى يُزَفَّ البيتُ الحرامُ الله بيتِ المقدسِ، فيَنْقادان إلى الجنةِ، وفيهما أهلُهما،/ والعرضُ والحسابُ ١٣٧/١ ببيتِ المقدسِ.

وأخرج ابنُ مَرْدُويَه ، والأصبهانيُّ في «الترغيبِ »، والدَّيْلَميُّ ، عن جابرِ قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «إذا كان يومُ القيامةِ زُفَّتِ الكعبةُ البيتُ الحرامُ إلى

<sup>=</sup> والطبراني - كما في المجمع ٢٠٦/٣ - وقال الهيثمي : رجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) في ب ١، ف ١، م: «رفع».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ب١، ب٢: «فيمر»، وفي م: «فمر».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب ١، ب ٢، م: « فيقول ».

<sup>(</sup>٥) في ص: «كما تزف».

<sup>(</sup>٦) في ب ٢، ف ١، م: «و».

قَبْرى فيقولُ (١): السلامُ عليك يا محمدُ. فأقولُ (٢): وعليك السلامُ يا بيتَ اللَّهِ ، ما صَنَع بك أمتى بعدى ؟ فيقولُ: يا محمدُ ، مَن أتانى فأنا (٢) أَكْفِيه وأكونُ له شفيعًا ، ومَن لم يأتِنى فأنت تَكْفِيه وتكونُ له شفيعًا » (١).

وأخرج الأُزْرَقيُ عن (ابنِ إسحاق) قال: بَنَى إبراهيمُ عليه السلامُ البيتَ، وجَعَل طولَه في السماءِ تسعة (أفَرُع وعرضَه في الأرضِ اثنين وثلاثين ذراعا، مِن الركنِ الأسودِ إلى الركنِ الشاميِّ الذي عندَ الحيجرِ في فراعا، مِن الركنِ الأسودِ إلى الركنِ الشاميِّ الذي عندَ الحيجرِ الغربيِّ الذي وجهِه )، (أو جَعَل عرضَ أم بينَ الركنِ الشاميِّ) إلى الركنِ الغربيِّ الذي فيه الحجرُ اثنين وعشرين ذراعًا، وجَعَل طولَ ظهرِها مِن الركنِ الغربيِّ إلى الركنِ الأسودِ إلى اليمانيِّ أحدًا وثلاثين ذراعًا، وجَعَل عرضَ شِقِّها اليمانيِّ مِن الركنِ الأسودِ إلى الركنِ اليمانيِّ عشرين ذراعًا. قال (أ): فلذلك سُمِّيَت الكعبةُ ؛ لأنها على خِلْقةِ الركنِ العرضِ غيرَ مُبَوَّبِ (الكَابِ الكَعِبِ . قال : وكذلك بنيانُ (أ) أساسِ آدمَ ، وجعَل بابَها بالأرضِ غيرَ مُبَوَّبِ (المَالِيَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١، م: « فتقول » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « فإني » .

<sup>(</sup>٤) الديلمي (٣٣٤٦).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م : ﴿ أَبِي إِسحاق ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ب ٢، ف ١: «تسع».

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>۱۰) في م: «سنن».

<sup>(</sup>۱۱) في ف ۱: «بيوت».

حتى كان تُبَّعُ ابنُ أَسْعَدَ الحِمْيَرِيُّ ، وهو الذي جعَل لها بابًا وجعَل لها غَلقًا (۱) فارسيًا ، وكَسَاها كِسُوةً تامَّةً ، ونَحَر عندَها ، وبَحَعَل إبراهيمُ عليه السلامُ الحِبْرَ إلى جنبِ البيتِ عَرِيشًا مِن أَرَاكِ تَقْتَحِمُه العَنْزُ فكان زَرْبًا (۲) لغنمِ إسماعيلَ ، وحَفَر إبراهيمُ جُبًّا في بطنِ البيتِ على يمينِ مَن دَخَله يكونُ خِزانةً للبيتِ ، يُلْقَى (آفيه ما يُهْدَى اللكعبةِ ، وكان اللَّهُ اسْتَودَع الرُّكْنَ أَبا قُبيسِ حينَ أَغرِقَ اللَّهُ الأرضَ زمنَ نوحٍ ، وقال : إذا رأيتَ خليلي يَثني بيتي فأخرِجُه له . فجاء به جبريلُ فوضَعه في مكانِه ، وبَنَي عليه إبراهيمُ وهو حينكذِ يَتلألأُ نُورًا مِن شدةِ بَياضِه ، وكان نورُه يُضِيءُ إلى مُثْتَهي أنصابِ (۱) الحَرَمِ مِن كلِّ ناحيةٍ . قال : وإنما شدةً سَوادِه لأنه أصابَه الحريقُ مرةً بعدَ مرةٍ في الجاهليةِ والإسلام (۵) .

وأخرج مالك، والشافعي، والبخاري، ومسلم، والنسائي، عن عائشة، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «ألم تَرَىْ إلى قومِكِ حينَ بنَوُا الكَعْبةَ أَقْصَروا عن (١) قواعدِ إبراهيم؟». فقلت ؛ يا رسولَ اللهِ، ألا تَرُدُها على قواعدِ إبراهيم. قال: «لولا حِدْثانُ قومِك بالكُفْرِ». فقال ابنُ (٧) عمرَ: ما أرَى رسولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ

<sup>(</sup>١) في م: «علق». والغلق: المغلاق، وهو ما يغلق به الباب. التاج (غ ل ق ).

<sup>(</sup>٢) في ف ١: «رديا». والزرب: بناء الزربية للغنم، أي الحظيرة من خشب. التاج (زرب ).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ف ١: « فيهما».

<sup>(</sup>٤) في ب ١، م: «أنصاف».

<sup>(</sup>٥) الأزرقي ١/ ٣١، ٣٢.

<sup>(</sup>٦) في ب ٢: «على».

<sup>(</sup>٧) سقط من: ب ٢.

اسْتِلام (۱) الرُّكْنَين اللذين يَلِيَانِ الحِجْرَ، إلا أَنَّ البيتَ لم يُتَمَّمْ (۲) على قواعدِ إبراهيم (۳) .

وأخوج الأَزْرَقَىُّ عن ابنِ مُحريج أقال: كان ابنُ الزبيرِ بَنَى الكعبةَ مِن الذَّرْعِ فَعَى ما بَناها إبراهيمُ عليه السلامُ. قال: وهي مُكَعَّبةٌ على خِلْقةِ الكَعْبِ ؛ ولذلك سُمِّيتِ الكعبةَ . قال: ولم يكنْ إبراهيمُ سَقَفَ الكِعبةَ ولا بَناها بَمَدَرٍ ؛ وإنما رَضْمَها (٢) رَضْمًا (٧) .

وأخرج الأزرقيُّ عن ابنِ (١٨) المرتفعِ قال : كنَّا مع ابنِ الزبيرِ في الحِجْرِ ، فأوَّلُ حَجْرٍ مِن المُنْجَنيقِ وَقَع في الكعبةِ سَمِعْنا لها أَنِينًا كأنينِ المريضِ : آهِ آهِ (١٩) .

وأخرج الجَنَدِيُّ عن مجاهدِ قال : رأيتُ الكعبةَ في النومِ وهي تُكَلِّمُ النبيَّ وَهِي تَكَلِّمُ النبيَّ وَهِي تقولُ : لئن لم تَنْتَهِ أُمَّتُك يا محمدُ عن المعاصى لأَنْتَفِضَنَّ (١٠) حتى يصيرَ كلُّ حَجرِ منى في مكانٍ .

<sup>(</sup>١) في ف ١: «السلام».

<sup>(</sup>٢) في ب ١، ب ٢، ف ١: «يتم».

<sup>(</sup>٣) مالك ١/ ٣٦٣، والشافعي ٩٠١/١ (شفاء العي)، والبخاري (٣٣٦٨)، ومسلم (١٣٣٣)، والنسائي (٢٩٠٨).

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: « جرير » .

<sup>(</sup>٥) في ف ١: « الدرع » . والذرع : المقدار . الوسيط (ذرع) .

<sup>(</sup>٦) رضمها: أي بناهابجعل الحجارة بعضها فوق بعض. اللسان (رضم م).

<sup>(</sup>٧) الأزرقي ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٨) في النسخ: «أبي». والمثبت من الأزرقي، وينظر الكنى والأسماء ٢٠٣/، وتفسير ابن جرير (٨) من الإكمال ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٩) الأزرقي ١/١٣٧.

<sup>(</sup>١٠) في ف ١، م: « لأنتفض».

وأخرج الجندي (عن وُهَيْبِ بنِ الوردِ أَقال : كنتُ أطوفُ أنا (الله وسفيانُ بنُ سعيدِ الثوريُّ ليلًا ، فانْقَلَبَ سفيانُ وبَقِيتُ في الطَّوافِ ، فدَخَلْتُ الحِجْرَ فصَلَّيتُ تحتَ المِيزابِ ، فبَيْنا أنا ساجدٌ إذ سَمِعتُ كلامًا بينَ أستارِ الكعبةِ والحجارةِ أوهو يقولُ : يا جبريلُ ، أشْكُو إلى اللَّهِ ثم إليك ما يفعلُ هؤلاء الطائفون حولى ؛ من تفكُوهِم (في الحديثِ ، ولَغَطِهم (أ) وشُوْمِهم . قال وهيبٌ : فأوَّلْتُ أن البيتَ يَشْكُو إلى جبريلَ عليه السلامُ .

قُولُه تعالى : ﴿ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ .

أخرج الدارقطني عن ابن عباس قال: كان النبي عَيَالِيَّةِ إذا أفطَر قال (٧): «اللهمَّ لك صُمْنا، وعلى رزْقِك أفطَرنا، فتَقَبَّلْ مِنَّا إنك أنت السميعُ العليمُ » (٨).

وأخرج ابنُ أبى داودَ فى «المصاحفِ» عن الأعمشِ أنه قَرأ: (وإذْ يرفَعُ إبراهيمُ القواعِدَ مِنَ البيتِ وإسماعيلُ يقولانِ (١٠) : ربَّنا تقَبَّلُ مِنَّا) (١٠٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ ﴾ .

أخرج ابنُ أبى حاتم عن عبدِ الكريمِ في قولِه تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف ١: « وهب بن الوردي » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>۳ – ۳) في م : « وهي تقول » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يفكهم» وفي ب ٢: «تفككهم».

<sup>(</sup>٦) اللغط: الصوت والجلبة. الصحاح (لغ ط).

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في ب ٢: ( كتاب الصائم ) .

<sup>(</sup>٨) الدارقطني ٢/ ١٨٥. وضعَّفه الألباني في إرواء الغليل (٩١٩).

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

<sup>(</sup>١٠) المصاحف ص ٥٧ ، هي قراءة شاذة .

مُسْلِمَيْنِ ﴾ . قال (١) : مُخْلِصَين (٢) .

وأخرج ابنُ أبي حاتمٍ عن سَلَّامٍ بنِ أبي (٣) مُطِيعٍ في هذه الآيةِ قال: كانا مُشلِمَين ولكن سألاه (١) النَّباتُ (٥) .

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن السدىٌ في قولِه : ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً (٢) مُسْلِمَةً (٢) مُسْلِمَةً (٢) أَنْ العربَ (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ .

أخرج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والأزرقيُ ، عن مجاهدِ قال (^) قال إبراهيمُ عليه السلامُ : ربِّ أَرِنا مَناسِكَنا . فأتاه جبريلُ (^) ، فأتى به البيتَ ، فقال : ارفَع القواعدَ . (أُ فَرَفَعَ القواعدَ أُ وأتمَّ البُنْيانَ ، ثم أَخَذَ بيدِه فأخْرَجَه ، فقال : الفَع القواعدَ أَ فَا اللهِ . ثم انطَلَق به إلى المروةِ ، فانطَلَق به إلى المروةِ ، فقال : هذا مِن شعائرِ اللهِ . ثم انطَلَق به إلى الموقِ ، فقال : وهذا مِن شعائرِ اللهِ . ثم انطَلَق به إلى الموقِ ، فقال : وهذا مِن شعائرِ اللهِ . ثم انطَلَق به إنا اللهِ . ثم انطَلَق به إذا

والأثر عند ابن أبي حاتم ٢٣٤/١ (١٢٤٥).

<sup>(</sup>١) في ف ١: «لك».

<sup>(</sup>٢) بعده في ف ١: « لك».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: «سأله».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٢٣٤/١ (١٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) بعده في ف ١: « قال » .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢/ ٥٦٥، ٥٦٦، وابن أبى حاتم ٢٣٤/١ (١٢٤٦).

<sup>(</sup>٨) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>۱۱) بعده في ف ۱: « إلى».

إبليسُ قائمٌ عندَ الشجرةِ ؛ فقال : كَبِّرُ وارْمِه . فكَبَّرُ ورَماه ، ثم انطَلَق إبليسُ فقامَ عندَ الجمرةِ الوسطى ، فلمَّا حَاذَى به جبريلُ وإبراهيمُ ، قال له : كَبِّرُ وارْمِه . فكبَّر ورَمَاه ، فذَهَب إبليسُ حتى أتَى الجَهْرةَ القُصْوَى (') ، /فقال له جبريلُ : كَبُرْ ١٣٨/١ وارْمِه . فكبَّرُ ورَمَى ، فذَهَب إبليسُ ، وكان الخبيثُ أرادَ أن يُدْخِلَ في الحجِّ شيئًا فلم يَستطِعْ ، فأخذ بيدِ إبراهيمَ حتى أتى به المشعرَ الحرامُ ، (فقال : هذا المشعرُ الحرامُ ، المفاعرُ الحرامُ ، ثقال : هذا المشعرُ الحرامُ ، ثم ذَهَب حتى أتى به عرفاتِ ، قال : قد عَرَفْتَ ما أَرَيْتُكَ (١٣) ؟ قالها الحرامُ ، ثم ذَهَب حتى أتى به عرفاتِ ، قال : قد عَرَفْتَ ما أَرَيْتُكَ (١٣) ؟ قالها ثلاثًا (١٤) . قال : وكيف أُوذُنُ ؟ قال : ثلاثًا مرارِ (٥) ، فأجابَ العبادُ : لَبَيك (اللهمَّ للهمَّ اللهمَّ البيك ) . فمَن أجابَ إبراهيمَ يومَئذِ مِن الخلقِ فهو حاجِ (٢) .

وأخرج ابنُ جريرٍ مِن طريقِ ابنِ المسيَّبِ ، عن عليِّ قال : لمَّا فَرَغ إبراهيمُ مِن بناءِ البيتِ ، قال : قد فعلتُ (أَيْ ربِّ ، فأرِنا مَناسِكَنا ، أَبْرِزْها لنا ، عَلَّمْناها . فَبَعَث اللَّهُ جبريلَ فَحَجُّ ، به (٩) .

وأخرج سعيدُ بنُ منصورِ ، و(١٠)الأزرقيُ ، عن مجاهدِ قال : حَجَّ إبراهيمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب ٢: « الثالثة ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب ۱.

<sup>(</sup>٣) في ب ١: « رأيتك » .

<sup>(</sup>٤) في ص: «ثلاث مرار» وفي ف ١، م: «ثلاث مرات».

<sup>(°)</sup> في ص ، م : « مرات » .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٧) سعيد بن منصور (٢٢٠ – تفسير)، وابن أبي حاتم ٢١٥٥١ (١٢٥٢)، والأزرقي ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٢/ ٦٩٥.

<sup>(</sup>۱۰) سقط من: م:

وإسماعيلُ وهما ماشِيان(١).

وأخرج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ قال : كان المقامُ في أصلِ الكعبةِ ، فقامَ عليه إبراهيمُ ، (أَ فَتَفَرَّجَت عنه أَ هذه الجبالُ ؛ أبو قُبيسٍ وضواحِيه (أأ) إلى ما بينه وبينَ عرفاتٍ ، فأُرِى مناسكه حتى انتَهى إليه ، فقيل (أن) : عَرَفْتَ ؟ قال : نعم . فشمِّيت عرفاتٍ .

وأخرج ابنُ أبى شيبة عن أبى ( ) مِجْلَزٍ فى قولِه : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِعُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ( وَإِسْمَعِيلُ ﴾ . قال : لمَّا فَرَغ إبراهيمُ مِن البيتِ ، جاءَه جبريلُ أَرَاه الطَّوافَ بالبيتِ ( والصفا والمروةِ ، ثم انطَلقا إلى العقبة ( ) ، فعَرَضَ لهما الشيطانُ ، فأخَذ جبريلُ سبعَ حَصَياتٍ ( ) وأعطَى إبراهيمَ سبعَ حَصَياتٍ ( ) فرَمَى وكَبَّر ( ) وقال ( الإبراهيمَ : ارْمِ وكَبُرْ . ( فرَمَيا وكبُرا ( ) مع كلِّ رميةِ حتى أفل ( ) الشيطانُ ، وقر سبعَ خَبريلُ سبعَ ( ) أنطَلقا إلى الجمرةِ الوسطى ، فعَرَض لهما الشيطانُ ، فأخذ جبريلُ سبعَ ( ) أنطَلقا إلى الجمرةِ الوسطى ، فعَرَض لهما الشيطانُ ، فأخذ جبريلُ سبعَ ( ) أنطَلقا إلى الجمرةِ الوسطى ، فعَرَض لهما الشيطانُ ، فأخذ جبريلُ سبعَ ( ) أن

<sup>(</sup>١) الأزرقي ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف ۱: « فتفرجن عليه ».

<sup>(</sup>٣) في ب ٢، ف ١، م: «صواحبه».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «له» وفي ف ١، م: « فقال».

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ب٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ب ٢: «الكعبة».

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ب ۲.

<sup>(</sup>۹ - ۹) في ف ١: « فرميا وكبرا » .

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) ليس في : الأصلّ .

<sup>(</sup>۱۱ – ۱۱) سقط من: ف ۱، م.

<sup>(</sup>۱۲) في ص: «أملي»، وفي ب ١: «أقل».

(((٢ حَصَياتِ ، ("وأَعْطَى إبراهيمَ سبعَ حصياتٍ " فرَمَيَا ، وكَبُّرا مع كلِّ رميةِ حتى أَفَل (٤) الشيطانُ ، ثم (أَتَيا الجمرةَ القصوى ، فعَرَض لهما الشيطانُ ، فأخذ جبريلُ سبعَ حَصَياتٍ ، وقال ( : ارْمِ وكَبُرْ . فرَمَيا وكَبُرا سبعَ حَصَياتٍ ، وقال ( : ارْمِ وكَبُرْ . فرَمَيا وكَبُرا مع كلِّ رميةِ حتى أفَل ( ) ، ثم أتى به إلى مِنّى فقال : هلهنا يَحْلِقُ الناسُ رءوسَهم . ثم أتى به جمعًا فقال : هلهنا يَجمعُ ( الناسُ الصلاةَ . ثم أتى به عرفاتٍ فقال : عَرَفتَ ؟ قال : نعم . فمِن ثَمَّ سُمِّيتْ عرفاتٍ () .

وأخرج الأزرقي عن زهيرِ بنِ محمدِ قال : لمَّا فَرَغ إبراهيمُ مِن البيتِ الحرامِ ، قال : أَيْ ربِّ ، قد فعلتُ ، فأرنا مناسكنا . فبحَث اللَّهُ إليه جبريلَ ، فحجَّ به حتى إذا جاء يومُ النَّحْرِ عَرَض له إبليسُ ، فقال : [٣٢٤] احصِبْ . فحصَب (١٠) سبحَ حَصَياتِ ، ثم الغدُ ، ثم اليومُ الثالثُ ، فملاً ما بينَ الجبلين ، ثم عَلَا على تَبيرِ (١٠) فقال : يا عبادَ اللَّهِ ، أجيبوا ربَّكم (١١) . فسَمِع دعوتَه مَن بينَ الأبحُرِ ممن في قليه مثقالُ ذرةِ مِن إيمانِ ، قالوا (١٢) : لبَيْك اللهمَّ لبَيْك . قال : ولم يَزَلُ على وجهِ الأرضِ مثقالُ ذرةٍ مِن إيمانِ ، قالوا (١٢) : لبَيْك اللهمَّ لبَيْك . قال : ولم يَزَلُ على وجهِ الأرضِ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) في ص: «أملي»، وفي ب ١: «أقل».

<sup>(°)</sup> في ص: «أهل»، وفي ب ١: «أقل»، وفي مصدر التخريج: «أقل».

<sup>(</sup>٦) في ب ١: « بجميع».

<sup>(</sup>Y) ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٨) سقط من: ب ٢.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ب ٢: «أعلى».

<sup>(</sup>۱۰) في م: «منبر».

<sup>(</sup>۱۱) في ف ١: « دعوتكم ».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «فقالوا».

سبعة مسلمون فصاعدًا ، لولا ذلك لأُهْلِكت (١) الأرضُ ومَن عليها . قال : وأولُ مَن أَجابَ إبراهيم (٢) حينَ أَذَن بالحجِّ أهلُ اليمنِ (٢) .

وأخرج الأزرقى عن مجاهد في قولِه: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا﴾. قال: مَذَابِحَنا \*) مَذَابِحَنا \*) مَذَابِحَنا \*)

وأخرج الجندي عن مجاهد قال: قال الله لإبراهيم عليه السلام: قُمْ فابْنِ لى بيتًا. قال: أيْ ربِّ، أين ؟ قال: سأخيرُك. فبعَث الله إليه سحابة لها رأسٌ (٥) فقالت: يا إبراهيم، إن ربَّك يأمُرُك أن تَخُطَّ قَدْرَ هذه (١) السحابة. قال: فجعَل إبراهيم ينظُرُ إلى السحابة ويَخُطُّ، (فقال الرأسُ : قد فعلت ؟ قال: نعم. فارتَفَعت السحابة ، فحفَر إبراهيم فأبْرز عن أساسٍ ثابت (٨) مِن الأرضِ ، فبَنَى إبراهيم ، فلما فَرَغ قال: أيْ ربِّ ، قد فعلتُ فأرنا مناسكنا ، فبعَث الله إليه جبريل يحجُجُّ به ، حتى إذا جاء يوم النحرِ عَرَض له إبليسُ ، فقال له جبريلُ: احصِبْ . فحصَب بسبع (٩) حصياتِ ، ثم الغدُ ، ثم الغدُ ، ثم اليومُ الرابعُ ، ثم قال: اعلُ ثبيرًا . فعكلا ثبيرًا ، فقال : اعلُ ثبيرًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لهلكت».

ر . (٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) الأزرقى ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) الأزرقي ٦/١٣.

<sup>(</sup>۵) فی ف ۱: « رءوس » .

<sup>(</sup>٦) في ف ١: «مدة».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: « فقالت » .

<sup>(</sup>٨) في ف ١، م: «نابت».

<sup>(</sup>٩) في ب ٢: «سبع».

بينَ الأبحُرِ ممن في قلبِه مثقالُ ذرةٍ مِن الإيمانِ ، فقالوا (' ): لبَّيك اللهمَّ لبَّيك ، أطَعْناك ، اللهمَّ أطَعْناك . ولم يَزَلْ اللهمَّ أطَعْناك . وهي التي آتَى اللَّهُ إبراهيمَ في المناسكِ : لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيك . ولم يَزَلْ على الأرضِ سبعةٌ مسلمون فصاعدًا ، لولا ذلك هَلكَت الأرضُ ومَن عليها .

وأخوج (أبنُ خزيمة أ) والطبراني ، والحاكم وصحّحه ، والبيهقي في «شُعَبِ الإيمانِ » ، عن ابنِ عباسٍ رَفَعه قال : « لمَّا الله الراهيمُ خليلُ الله المناسكَ ، عَرَض له الشيطانُ عند جمرةِ العقبةِ فرَمَاه بسبعِ حَصَياتٍ حتى ساخَ في الأرضِ ، (ثم عَرَضَ له عندَ الجمرةِ الثانيةِ ، فرَماه بسبعِ حَصَياتٍ حتى ساخَ في الأرضِ ، ثم عَرَضَ له عندَ الجمرةِ الثانيةِ ، فرَماه بسبعِ حَصَياتٍ حتى ساخَ في الأرضِ ، ثم عَرَضَ له ( عندَ الجمرةِ الثالثةِ أَ ) فرَماه بسبعِ حَصَياتٍ حتى ساخَ في الأرضِ » أ. قال ابنُ عباسِ : الشيطانَ تَرْجُمون ، وملةَ أبيكم إبراهيم تَتَبعون ( ) .

وأخرج الطيالسي، وأحمدُ، وابنُ أبي حاتمٍ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ»، عن ابنِ عباسٍ قال: إن إبراهيمَ لمَّا أُرِيَ (٨) المناسِكَ عَرَض له الشيطانُ عندَ المَسْعي، فسابقَه (٩) إبراهيمُ فسَبَقَه إبراهيمُ، ثم انطَلَق به جبريلُ حتى أراه مِنِي، فقال: هذا مُناخُ (١٠) الناسِ. فلما انتَهي إلى جمرةِ العقبةِ، فعَرَض له الشيطانُ،

<sup>(</sup>١) في ب ١، ف ١، م: «قالوا».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب ۱: « ابن جرير ».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٤) أى : غاص في الأرض. يقال : ساخت الأرض به تسوخ وتسيخ. النهاية ٢/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٧) ابن خزيمة (٢٩٦٧)، والحاكم ٢٦٦١، والطبراني – كما في المجمع ٢٦٠/٣ – والبيهقي (٧). ٤١٠). قال الهيثمي: فيه عطاء بن السائب، وقد اختلط.

<sup>(</sup>A) في م: «رأى»

<sup>(</sup>٩) في م: « فسابق ».

<sup>(</sup>١٠) في م : «مباح». والمناخ: مبرك الإبل، وهو الموضع الذي تناخ فيه الإبل. التاج (ن ى خ ).

فرَماه بسبعِ حَصَياتِ حتى ذَهَب ، ثم أَتَى به جمرة (۱ الوسطى ، فعَرَض له الشيطان ، فرَماه بسبعِ حَصَياتِ حتى ذَهَب ، ثم أَتَى به جمرة (القُصْوى ، فعَرَض له الشيطان فرَماه بسبعِ حَصَياتِ حتى ذَهَب ، فاتَى به جَمْعًا ، فقال : هذا المشعو (۱ ثم أَتَى به جَمْعًا ، فقال : هذا المشعو (۱ ثم أَتَى به عَرْفة ، فقال : هذه عرفة . فقال له جبريل : أعَرَفتَ ؟ قال : نعم . ولذلك سُمِّيت عرفة (۱ ثم أَدى كيف كانت التَّلْبية ؟ إن إبراهيم لمَّا أُمِر أن يُؤذِّنَ في الناسِ بالحجِّ ، عرفة أُمِرت الجبال فخفضت رءوسَها ، ورفِعت له القرى فأذَّن في الناس بالحجِّ (۱۳۹/ المُرت الجبال فخفضت رءوسَها ، ورفِعت له القرى فأذَّن في الناس بالحجِّ (۱۳۹/ المُرت الجبال)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا ﴾ . قال : أراهما اللَّهُ مناسِكَهما ؛ الموقف (٢) بعرفاتٍ ، والإفاضة من جَمْع (٢) ، ورَمْيَ الجمارِ (٨) ، والطوافَ بالبيتِ ، والسعى بينَ الصفا والمروةِ .

قُولُه تعالى : ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ الآية .

أخرج أحمدُ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، والحاكمُ، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقىُ فى « الدلائلِ »، عن العِرْباضِ بنِ ساريةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « إنى عندَ اللَّهِ فى أُمُّ الكتابِ لخاتمُ النبيِّين، وإن آدمَ لمنجَدِلُ (١٠٠) فى طينتِه،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الجمرة».

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «الحرام».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عرفات».

 <sup>(</sup>٥) الطيالسي (٢٨٢٠) والبيهقي في الشعب (٤٠٧٧)، وأحمد ٤٣٦/٤ – ٤٣٧ (٢٧٠٧، ٢٧٠٨). وقال
 محققو المسند: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) في ف ١: «الوقوف».

<sup>(</sup>٧) في ب ١: « جميع ».

<sup>(</sup>A) في ف ١: «الجمرات».

<sup>(</sup>٩) في ف ١: « وخاتم » .

<sup>(</sup>١٠) المنجدل: الملقى على الجدَالة، وهي الأرض. النهاية ١/ ٢٤٨.

وسأنبئكم (ابأولِ ذلك ؛ (دعوةُ البين البياهيم، وبشارةُ عيسى بي، ورؤيا أُمِّي التي رأتْ ، وكذلك أُمَّهاتُ النبين (تا يَرَيْن » .

وأخرج أحمدُ ، وابنُ سعدٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ ، عن أبى أمامةَ قال : « دعوةُ أبى (٥) إبراهيمَ ، أمامةَ قال : « دعوةُ أبى اللهِ ، ما كان بدءُ أمرِك ؟ قال : « دعوةُ أبى إبراهيمَ ، ورأت أمّى أنه (١ يخرجُ منها نورٌ ١ أضاءت له قصورُ الشام » (٧) .

وأخرج ابنُ سعدِ في «طبقاتِه»، وابنُ عساكرَ، من طريقِ جويبرِ عن الضحاكِ، أن النبيَ ﷺ قال: «أنا دعوةُ أبي إبراهيم، قال: وهو يرفعُ القواعدَ مِن البيتِ: ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾». حتى أتمَّ الآيةُ (^^).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ رَبَّنَا وَابَّعَثْ فِي فِي الْمَالِةِ فَى قولِه : ﴿ رَبَّنَا وَابَّعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ : يعنى أمة محمد . فقيل له : قد استُجِيبَ لك ، وهو كائنٌ فى آخرِ الزمانِ (٩) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ف ١: « بدعوة بذلك » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «أنا دعوة أبي»، وفي ب ٢: «أنا دعوة».

<sup>(</sup>٣) في ب ٢: « المؤمنين » .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٣٩٥/٢٨ (٣٧١٦٣)، وابن جرير ٢/ ٧٧٤، وابن أبي حــاتم ٢٣٦/١ (١٢٥٤)، والحاكم ٢/ ٦٠٠، والبيهقي ١/ ٨٣، وضعَّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب ٢، م.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب ٢: «يخرج منها نورا»، وفي ص: « فخرج منها نور».

<sup>(</sup>٧) أحمد ٥٩٥/٣٦ (٢٢٢٦١)، وابن سعد ١/ ١٤٨، والطبراني (٧٧٢٩)، والبيهقي ١/ ٨٤. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٥٩٦٥).

<sup>(</sup>A) ابن سعد ١/ ١٤٩، وابن عساكر ١/٣٧١.

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٢/ ٥٧٥، وابن أبي حاتم ٢٣٦/١ (١٢٥٥)، وعند ابن جرير من قول الربيع.

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدىِّ فى قولِـــه : ﴿ وَاَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ . قال : هو محمدٌ ﷺ (١)

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ ﴾ . قال " : القرآنَ . ﴿ وَٱلْحِكَمَةَ ﴾ قال : السُنَّة " .

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ ذلك بهم ؛ بعث الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ . قال : الحكمةُ السُّنَّةُ . قال : ففعل اللَّهُ ذلك بهم ؛ بعث فيهم رسولًا منهم ، يعرِفون اسمَه ونسبَه ، يخرِجُهم من الظلماتِ إلى النورِ ، ويهدِيهم إلى صراطِ مستقيم (3) .

وأخرج أبو داودَ في « مراسيلِه » عن مكحولٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « آتاني اللَّهُ القرآنَ ومِن الحكمةِ مِثْلَيْه » ( • ) .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَيُزَكِّمُهِم ۗ ﴾ . قال : يطهُّرُهم من الشركِ ويخلُّصُهم منه (٦) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن أبى العاليةِ في قولِه : ﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ . قال : عزيزٌ في نقمتِه إذا انتقَم ، حكيمٌ في أمرِه (٧) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢/ ٥٧٥، وابن أبي حاتم ٢٣٦/١ (١٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، وفي ف ١: «هو».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ١/ ٢٣٦، ٢٣٧ (١٢٥٩، ١٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ٧٤٥.

<sup>(</sup>٥) في ف ١: «مثله».

والأثر عند أبي داود (٦٥٥).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢/ ٧٧٥.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ٢٣٨/١ (١٢٦٦، ١٢٦٨).

قُولُه تعالى : ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِءَمَ ﴾ الآية .

'أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قولِه: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِنْ أَبِي حَاتَم عِن أَبِي العاليةِ فى قولِه: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِنْ أَبِي حَالَ اليهوديةَ اليهوديةَ والنصرانيةَ بدْعةً ليست من اللَّهِ، وتركوا ملة إبراهيمَ ؛ الإسلامَ ، وبذلك بعَث اللَّهُ نبيَّه محمدًا عَيْنِيْ بملةِ إبراهيمَ ''.

وأخرج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً ، مثلَه .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُم ﴾ . قال : إلا من أخطأ حظُّه (٣) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن أبى مالكِ في قولِه : ﴿ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُ ﴾ . قال : الخترناه (١) .

قُولُه تِعالَى: ﴿ وَوَضَّىٰ ( ) بِهَا ﴾ الآية .

أخرج ابنُ أبى داودَ فى «المصاحفِ» عن (أُسِيدِ بنِ يزيدَ أَقال: فى مصحفِ عثمانَ: (ووصى) بغيرِ أُلفٍ (››

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل، ف ١.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم ۲۳۸/۱ (۱۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٥٧٩.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٢٣٨/١ (١٢٧١).

<sup>(°)</sup> فى الأصل : « وأوصى » . وهى قراءة نافع وابن عامر وأبى جعفر ، وقرأ الباقون : «ووصى» . ينظر النشر ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «أسد بن يزيد» ، وفي ب ٢: «أسيد وابن يزيد» .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي داود ص ۳۸.

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِۓۗ كُلُونَ مَ بَهَاۤ اللهِ عَمْلُ (١) ذلك (٢) . وَصَاهم بالإسلامِ ووصَّى يعقوبُ بنِيه بمثلِ (١) ذلك (٢) .

وأخرج الثعلبيُّ عن فُضيلِ بنِ عياضٍ في قولِه : ﴿ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُسْلِمُونَ ﴾ . أي (٢) : محسنون بربِّكم الظنَّ .

وأخرج ابنُ سعد عن الكلبيِّ قال : ولِدَ لإبراهيمَ إسماعيلُ ، وهو أكبرُ ولَدِه ، وأُمَّه هاجَرُ وهي قبطيةٌ ، وإسحاقُ وأمَّه سارةُ ، ومَدَنُ ، ومَدْينُ ، ويَقْشانُ (') وزِمْرانُ (') وأشبقُ (') وشوخ (') وأمهم قنطوراءُ من العربِ العاربةِ ؛ فأما يقشانُ (') فلَحِق بنوه بمكة ، وأقام مَدْينُ بأرضِ مَدْينَ فسميت به ، ومضى سائرُهم في البلادِ وقالوا لإبراهيمَ : يا أبانا ، أنزلتَ إسماعيلَ وإسحاقَ معك وأمرتنا أن ننزِلَ أرضَ الغُربةِ والوَحْشةِ ! قال : بذلك أُمِرتُ . فعلَّمَهم اسمًا من أسماءِ اللَّهِ ، فكانوا يشتَسْقُون به ويستنصِرونَ (') .

قُولُه تعالى : ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءً ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) في م: «مثل».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲/ ۸۸۲، وابن أبی حاتم ۲۳۹/۱ (۱۲۷۰، ۱۲۷۹).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قال».

<sup>(</sup>٤) في ب ٢: « نفيشان » ، وفي الأصل : « يفشان » ، وفي ص : « تبشان » ، وفي ف ١: « نفشان » وفي ب ١ ، م : « بيشان » ، والمثبت من ابن سعد .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف ١: «رمزان».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أشيق»، وفي ف ١: «أسبق».

<sup>(</sup>٧) عند ابن سعد : « شوخ » .

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ف ١: «بفشان»، وفي ص: «تيشان»، وفي م: «بيشان».

<sup>(</sup>٩) بعده في ب ٢: «به».

والأثر عند ابن سعد ١/٤٧.

أخرج ابنُ أبى حاتم عن أبى العاليةِ في قولِه : ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ ﴾ : يعنى أهلَ الكتابِ(١) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذَ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾ الآية . قال : يقولُ : لم تشهدِ اليهودُ ولا النصارى ولا أحدٌ من الناسِ يعقوبَ إِذ أَخَذَ على بنيه الميثاقَ – إِذ حضَره الموتُ – أَلا يعبدوا (١) إلا إياه ، فأقرُوا "بذلك وشهد عليهم أن قَد (١) أقرُوا بعبادتِهم وأنهم مسلمون (٥) .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يقولُ: الجدُّ أَبُّ. ويتلو: ﴿ قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعَكُ (١٠).

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ (٢٠ زيدٍ في الآيةِ قال: يقالُ: بدأ بإسماعيلَ لأنه أكبرُ (٨).

( وأخرج ابنُ أبي حاتم عن أبي العاليةِ في الآيةِ قال : سمَّى العمَّ أبًا " .

<sup>(</sup>۱) في ف ۱، م: «مكة».

والأثر عند ابن أبي حاتم ٢٣٩/١ (١٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، م: « تعبدوا ».

<sup>(</sup>٣) في ف ١: ﴿ فَأَنْجُزُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ب ١: « قل».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٢٣٩/١ (١٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ٢٤٠/١ (١٢٨١).

<sup>(</sup>٧) في م: « أبي ».

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢/ ٨٥٥.

<sup>(</sup>٩ - ٩) ليس في الأصل، ف ١.

والأثر عند ابن أبي حاتم ٢٤٠/١ (١٢٨٢).

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن محمدِ بنِ كعبِ قال : الحالُ والدّ ، والعمُّ والدّ . وتلا : ﴿ قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ ءَابَآبِكَ ﴾ الآية (١) .

وأخرج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ ، أنه كان يقرأً : ( نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ أَبِيكَ ) المواحدِ (٢) .

قُولُه تعالى: ﴿ يِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ ﴾ الآية.

أخرج ابنُ أبى حاتم عن أبى العاليةِ في قولِه: ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ ﴾ . قال : يعنى إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ ويعقوبَ والأسباطَ (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا ﴾ الآية .

أخرج 'أبنُ إسحاقَ' ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال عبدُ اللَّهِ بنُ صُورِيا الأعورُ للنبيِّ ﷺ : ما الهُدَى إلّا ما نحن عليه ، فاتَّبِعْنا يا محمدُ تَهْتَدِ ( ) . وقالتِ النّصارى مثلَ ذلك ، فأنزلَ اللَّهُ فيهم : ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تُهْتَدُواً ﴾ الآية ( ) .

قولُه تعالى : ﴿ حَنِيفًا ﴾ .

أخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ حَنِيفًا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم ۲٤٠/۱ (۱۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «واحدا». وهي قراءة شاذة، البحر المحيط ١/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ٢٤١/١ (١٢٨٧).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١٠.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٦) ابن إسحاق (٩/١) ٥ - سيرة ابن هشام)، وابن جرير ٩/٢ ٥ - ٥٩، وابن أبي حاتم ١/١٤١/

<sup>.(</sup>١٢٩٠)

قال: حاجًا<sup>(١)</sup>.

وأخرج ابنُ أبي حاتمٍ عن محمدِ بنِ كعبٍ قال : الحنيفُ المستقيمُ (٢).

وأخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ حَنِيفًا ﴾ قال : تبعًا (٣) .

وأخرج ابنُ أبي حاتمٍ عن خُصَيفٍ قال : الحنيفُ المخلصُ ( ُ ) .

( وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي قِلابة قال: الحنيف الذي يؤمن ) بالرسل كلّهم (٦) من أولِهم إلى آخرِهم ) .

وأخرج ابنُ المنذرِ عن السديِّ قال : ما كان (٨) في القرآنِ حنيفًا : مسلمًا (٩) ، وما كان في القرآن حنفاء (١٠) مسلمين : حجّاجًا .

وأخرج أحمدُ عن أبي أمامةً قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « بُعِشْتُ بالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ » (١١) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢/ ٥٩٣، وابن أبي حاتم ٢٤١/١ (١٢٩١).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ١/ ٢٤١، ٢٤٢ (١٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٩٣ ٥، وابن أبي حاتم ٢٤١/١ (١٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ٢٤٢/١ (١٢٩٥).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٦) في ب ١: «يكلمهم».

<sup>(</sup>۷) ابن أبي حاتم ۲٤٢/۱ (۱۲۹٤).

<sup>(</sup>۸) بعدها فی ف ۱: « وأخرج » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ب١، ب٢، ف ١: «مسلمين». وفي ص: «مسلمان».

<sup>(</sup>١٠) سقط من: ف١، وفي الأصل، ب١: «حنيفًا».

<sup>(</sup>١١) أحمد ٦٣/٣٦ (٢٢٢٩١). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

وأخرج أحمدُ ، والبخاريُ في « الأدب المفردِ » ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : « الحنيفِيَّةُ والله : « الحنيفِيَّةُ الله الله ؟ قال : « الحنيفِيَّةُ الله الله عباس السَّمْحةُ » (١) .

وأخرج ( أُبَيِّ النَّرْسِيُ ) في « الغرائبِ » ، والحاكمُ في « تاريخِه » ، وأبو موسى المدينيُ ( تاريخِه » ، وأبو موسى المدينيُ ( ) في « الصحابةِ » ، وابنُ عساكرَ ، عن أَسْعَدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مالكِ الخُزَاعيُّ المدينُ أَلَى اللَّهِ الحنيفِيَّةُ السَّمْحةُ » ( ) قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أحبُ الدينِ إلى اللَّهِ الحنيفِيَّةُ السَّمْحةُ » ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ ﴾ الآية .

أخرج ابنُ أبى حاتم عن مَعْقِلِ بنِ يسارٍ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « آمِنوا بالتوراةِ والزبورِ ، والإنجيلِ ، وليسَعْكم القرآنُ » (٥٠) .

وأخوج أحمدُ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والنسائيُ ، والبيهقيُ في « سننِه » ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يقرأُ في ركْعتَى الفجرِ في الأولى منهما الآيةَ التي في « البقرةِ » : ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهَا ﴾ الآيةَ كلَّها . وفي الآخرةِ : ﴿ ءَامَنَنَا بِاللّهِ وَالشّهَدُ بِأَنّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران : ٥٦] .

<sup>(</sup>۱) أحمد ٤/ ١٦، ١٧ (٢١٠٧) ، والبخارى (٢٨٧) . حسن لغيره (صحيح الأدب المفرد - ٢٢٠) ، وينظر السلسلة الصحيحة (٨٨١) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف ١: « الترسي ». وفي م: « أبو النرس ». وهو أبو الغنائم محمد بن على بن ميمون بن محمد النرسي ، وإنما لقب بأُبِيِّ لجودة قراءته. ينظر سير أعلام النبلاء ١٩/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ب ٢: «المدنى» .

<sup>(</sup>٤) أُتِيِّ النرسى ، والحاكم - كما في الإصابة ١/ ٥٦، وأبو موسى - كما في أسد الغابة ١/ ٨٨، وابن عساكر ٢٢/ ٣٥٦، وفي إسناده سقط بيَّنه الحافظ في الإصابة .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ٢٤٣/١ (١٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) أحمد ٣/ ٤٧٨، ٤/٤ ( ٢٠٣٨) ، ومسلم (٧٢٧) ، وأبو داود (١٢٥٩) ، والنسائي (٢٧٧) ، وأبو داود (١٢٥٩) ، والنسائي (٩٤٣) ، والبيهقي ٣/ ٤٤.

وأخرج الحاكم وصحَّحه عن ابنِ عباسِ قال : أكثرُ ما كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يَقْلُمُ اللَّهِ ﷺ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَىٰ فَى رَكْعتَى الفجرِ : ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ الْمَانِيةِ : ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ ﴾ الآية (١٠) وفي الثانية : ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ ﴾ الآية (١) عمران : ٢٤].

وأخرج وكيعٌ عن الضحاكِ قال: علّموا نساءَكم وأولادَكم وخَدَمَكم أسماءَ الأنبياءِ المسمّين (٢) في الكتابِ ؛ ليؤمِنوا بهم ، فإن اللّهَ أَمَرَ (٣) بذلك ، فقال: ﴿ وَكُولُواْ ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَنَحْنُ [٣٣] لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ .

وأخرج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : الأسباطُ بنو يعقوبَ ، كانوا اثْنَىٰ عشرَ رجلًا ، كلُّ واحدٍ منهم ولَد سِبطًا أُمةً من الناسِ (١٠) .

وأخوج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدىِّ قال : الأسباطُ بنو يعقوبَ : يوسفُ ، وبنيامينُ ، ورُوبيلُ ، ويهوذا ، وشَمْعونُ ، ولاَوِى ، ودانُ ، وقهاتُ (٢) ، وكوذُ ، وباليونُ ٧) .

وأخرج الطبراني ، وأبو نعيم ، وابنُ عساكرَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الثُّمَاليِّ ، أنه سمِع النبيُّ عَيَالِيَةٍ يقول : « لو حَلَفْتُ لبرَرْتُ ، إنه لا يدخلُ الجنةَ قبلَ الرعيل

<sup>(</sup>۱) الحاكم ٧/٧٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المسلمين».

<sup>(</sup>٣) في ف ١: «أمرهم».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «روئيل»، وفي ص: «روييل».

<sup>(</sup>٦) فى ب ١، ب ٢: «قهان». وفى ف ١، م: «تهان». وفى ابن أبى حاتم: «فهاب».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م : « وكونوا بالنون » .

والأثر عند ابن جرير ٢/ ٩٨، وابن أبي حاتم ٢٤٣/١ (١٣٠١).

الأُوَّلِ مِن أُمَّتَى إِلَّا بضعةَ عشَرَ إنسانًا (١) ؛ إبراهيمُ ، وإسماعيلُ ، وإسحاقُ ، ويعقوبُ ، والأسباطُ ، وموسى ، وعيسى ، و(٢) مريمُ » (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا ﴾ الآية .

أخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى « الأسماء والصفات » ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لا تقولوا : ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَاۤ ءَامَنتُم بِهِ ـ ﴾ فإنَّ اللَّهَ لا مِثْلَ له ، ولكنْ قولوا : ( ' فإن آمَنوا بالذي آمنتم به ) ' .

وأخرج ابنُ أبى داودَ فى « المصاحفِ » ، والخطيبُ ( فى « تاريخِه » ، عن أبى جَمْرَةَ ، قال : كان ابنُ عباسِ يقرأُ : ( فإن آمنوا بالذى آمنتم به ) .

وأخرج ابنُ أبى حاتمٍ عن أبى العاليةِ في قولِه: ﴿ وَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍّ ﴾. قال: فِراقِ (٧).

وأخرج الحاكمُ عن ابنِ عباسٍ قال : كنتُ قاعدًا إذْ أَقْبلَ عثمانُ فقال النبيُ عَلَى : « يا عثمانُ تُقْتَلُ وأنت تقرأُ سورةَ « البقرةِ » ، فتقعُ (٨) قطرةٌ من دمِك على :

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب ٢: «إنسان».

<sup>(</sup>٢) في م، وأسد الغابة، والإصابة: « ابن»، وينظر أسد الغابة ٣٠٣/٣، والإصابة ٤/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) الطبراني في مسند الشاميين (٩٦١)، وابن عساكر ١١٤/٧٠، ١١٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

والأثر عند ابن جرير ٢/ ٠٠٠، وابن أبي حاتم ٢٤٤/١ (١٣٠٦)، والبيهقي (٦٠٣)، وهذه القراءة شاذة .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي داود ص ٧٦، والخطيب ٧/ ٢٩١.

<sup>(</sup>۷) ابن أبي حاتم ۲٤٤/۱ (۱۳۱۱).

<sup>(</sup>٨) في ف ١: « فتقطر » .

﴿ نَسَكَنْبِكُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ . قال الذهبئ في «مختصرِ المستدركِ » : هذا كذبُ (١) بحتٌ ، وفي إسنادِه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الحميدِ الجعفيُ وهو المتهمُ به (٢) .

وأخرج ابنُ أبى داودَ فى «المصاحفِ»، "وأبو القاسمِ بنُ بِشْرَانَ فى «أماليه»، وأبو نعيمٍ فى «المعرفةِ» ، وابنُ عساكرَ، عن أبى سعيد مولى بنى أسدِ قال: لمّ دخل المصريون على عثمانَ والمصحفُ بين يدَيه ضَرَبوه ( السيفِ على يدَيه فجرى الدَّمُ على : ﴿ نَسَبَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَكِلِيمُ ﴾ . فمدً يدَه وقال : واللَّهِ ( إنها لأوّلُ ) يد خطّتِ المفصّل ( المفصّل .

وأخرج ابنُ أبى حاتم عن نافع بنِ أبى نعيم قال: أَرْسَل ( التي بعضُ الحلفاء ) بمصحفِ عثمانَ بنِ عفانَ فقلتُ له: إنّ الناسَ يقولون: إنّ مصحفَه ( ' ' ) كان فى حِجْرِه حين قُتِل فوقَعَ الدمُ على: ﴿ نَسَيَكُفِيكُهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْمَكِلِيمُ ﴾ . فقال نافعٌ: بَصُرتْ عينى ( ( ) بالدم على هذه الآيةِ وقد قَدُم ( ) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٣/١٠٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) في ب ١: «سعد».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب١، ب٢، ف١، م: «فضربوه».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب ٢: «يديه».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب ١، ب ٢، ف ١: « لإنها لأول »، وفي م: « لأنها أول » .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي داود ، وابن عساكر (ترجمة عثمان بن عفان ص ٤١٩) .

<sup>(</sup>۹ - ۹) في ف ١: « الناس » .

<sup>(</sup>۱۰) بعده في ف ١: «يقولون».

<sup>(</sup>١١) في الأصل، ب ٢: «عيناي».

<sup>(</sup>۱۲) ابن أبي حاتم ۱/ ۲٤٤، ۲٤٥ (۱۳۱۲).

قُولُه تعالى : ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جَرَيْرٍ ، وَابنُ أَبَى حَاتِمٍ ، عَنَ ابْنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهِ : ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ ﴾ . قال : دينَ اللَّهِ <sup>(٣)</sup> .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ ﴾ . قال : فِطرةَ اللَّهِ التي فطر الناسَ عليها (١٠) .

وأخرَج ( ابنُ مَرْدُويه ، ( والضياءُ في « المختارةِ » ) ، عن ابنِ عباسٍ عن النبي على الله وأخرَج ( ابنُ مَرْدُويه ، والضياءُ في « المختارةِ » ) ، عن ابنِ عباسٍ عن النبي عبي الله والله ألله الله والله وال

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ب ١، ب ٢، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢/ ٦٠٥، وابن أبي حاتم ١/٥٢٥ (١٣١٣).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ٦٠٦.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص: «أبو الشيخ في العظمة و».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص.

على نبيِّه ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ﴾ (١)

وأخرَجه ابنُ أبى حاتمٍ ، <sup>(\*</sup>وأبو الشيخِ في «العظمةِ »<sup>\*)</sup> ، عن ابنِ عباسِ موقوفًا <sup>(\*)</sup> .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ قال : إن اليهودَ تصبُغُ أبناءَها يهودَ (،) وإن النصارى تصبُغُ أبناءَها نصارى ، وإن صبغة اللَّهِ الإسلامُ ، ولا صبغة أحسنُ من صبغةِ اللَّهِ الإسلامِ ولا أطهرُ ، وهو دينُ اللَّهِ الذي بعثَ به نوحًا ومن كان بعدَه من الأنبياءِ (،)

وأخرَج ابنُ النجارِ في « تاريخِ بغدادَ » ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾ . قال : البياض .

قُولُه تعالى: ﴿ قُلْ أَتُكُمَّا جُونَنَا فِي ٱللَّهِ ﴾ الآيات .

أَخْوَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنَ ابْنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهِ : ﴿ أَتُكُمَآجُونَنَا فِي ٱللَّهِ ﴾ . قال : أَتُخاصِمُوننا (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَتُحَاجُونَنَا﴾ : أتجادِلُونَنَا ۗ .

<sup>(</sup>۱) الضياء ١٠/ ١١٠، ١١١ (١٠٧) من طريق ابن مردويه .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ٢٤٥/١ (١٣١٤)، وأبو الشيخ (١٤٠).

<sup>(</sup>٤) في ب ١، ب ٢: « ييهود ».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢/ ٦٠٣.

<sup>(</sup>٦) الأصل، ص، ب ١، ف ١، م: «أتخاصمونا».

والأثر عند ابن أبي حاتم ٢٤٥/١ (١٣١٦).

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲/ ۲۰۸.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مِنَ أَظَلَمُ مِنَ كَتَمَ شَهَدَةً عِندُهُ مِن اللّهِ ﴾ . قال : في قولِ يهودَ لإبراهيمَ وإسماعيلَ ومَن ذُكر معهما : إنهم كانوا يهودَ (١) أو نصارى . فيقولُ اللّهُ لهم : لا تكتموا منّى شهادةً إن كانت عندَكم ، وقد عَلِم اللّهُ أنهم كاذبون (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَدَةً ﴾ الآية . قال : أولئك أهلُ الكتابِ ، كتمُوا الإسلامَ وهم يعلمون أنه رسولُ أنه دينُ اللَّهِ ، واتَّخذوا اليهوديةَ والنصرانيةَ وكتموا محمدًا وهم يعلمُون أنه رسولُ اللَّهِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَكَةً عَلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَكَةً عِندَهُم مِن اللَّهِ شهادةٌ أَن أُنبياءَه بُرآءُ من اللَّهِ شهادةٌ أَن أُنبياءَه بُرآءُ من اللَّهِ شهادةٌ أَن أُنبياءَه بُرآءُ من اللَّهِ والنصرانيةِ (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ والربيعِ في قولِه : ﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتٌ ﴾ . قالا : يعنى إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ ويعقوبَ والأسباطَ (°) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم، وابنُ مَردُويه، عن أبى المَليحِ قال: الأُمَّةُ ما بين الأَربعين إلى المائةِ فصاعدًا (١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص ب ١، ب٢، ف ١: «يهودا»، وفي مصدر التخريج: «هودا» .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲/ ۲۱۰.

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲/۲۱۲.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢/ ٦١١.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲/ ۲۱۶.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ٢٤٦/١ (١٣٢١).

## فهرس الجزء الأول

| الصفحة | الموضوع                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| o      | ــ مقدمة التحقيق                             |
| ١٧     | ـ ترجمة السيوطي                              |
|        | ــ أبرز شيوخه                                |
|        | ــ أبرز تلامذته                              |
|        | ــ مؤلفاته                                   |
| 00     | ـ وفاته                                      |
| ٠٦     | ـ منهج السيوطي في تفسيره                     |
| ٠٠٠    | _ منهج التحقيق                               |
| ٦٤     | ـ وصف النسخ الخطية                           |
| ٨٥     | ـ نماذج من المخطوطات                         |
| ٣      | _ مقدمة المصنف                               |
| o      | _ سورة فاتحة الكتاب                          |
| ۲۸     | _ قوله تعالى : ﴿بسم الله الرحمن الرحيم ﴾     |
| ο ξ    | ـ قوله تعالى : ﴿ الحمد لله ﴾                 |
| ٦٤     | ـ قوله تعالى : ﴿رب العالمين﴾                 |
|        | ـ قوله تعالى : ﴿الرحمن الرحيم﴾               |
| ٦٧٧٣   | ـ قوله تعالى : ﴿مَالَكَ يُومُ الدِّينَ﴾      |
| ٧٣     | ـ قوله تعالى : ﴿إِياكَ نعبد وإياكُ نستعينُ ﴾ |
| ٧٤     | ـ قوله تعالى : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾     |

| ۸١                                               | ـ قوله تعالى : ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم ﴾ .                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۸٧                                               | ـ ذکر آمین                                                            |
| ٩٤                                               | <ul> <li>سورة البقرة</li> </ul>                                       |
| 114                                              | ـ قوله تعالى : ﴿المَهُ                                                |
| ١ ٢٧                                             | ـ قوله تعالى : ﴿ ذَلَكَ الكتاب لا ريب فيه ﴾                           |
| ١٣٠                                              | ـ قوله تعالى : ﴿هدى للمتقين﴾                                          |
| ١٣٧                                              | ـ قوله تعالى : ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾                                  |
| 1 80                                             | _ قوله تعالى : ﴿ويقيمون الصلاة﴾                                       |
| ١٤٧                                              | _ قوله تعالى : ﴿والذين يؤمنون بما أنزل إليك﴾                          |
| 107                                              | _ قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا سُواءَ عَلَيْهُم ﴾           |
| ١٥٦                                              | _ قوله تعالى : ﴿وَمِن النَّاسِ مِن يقولُ ﴾                            |
| ١٥٨                                              | ـ قوله تعالى : ﴿يخادعون الله﴾                                         |
| ١٦٠                                              | _ قوله تعالى : ﴿ فَي قلوبهم مرضَ ﴾                                    |
| ۱٦٢                                              | _ قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَيْلُ لَهُمَ لَا تَفْسَدُوا فَي الأَرْضُ    |
|                                                  | _ قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَيْلُ لَهُمْ آمَنُوا كُمَا آمَنُ النَّاسُ ﴾ |
| ١٦٤                                              | _ قوله تعالى : ﴿وَإِذَا لَقُوا الذِّينَ آمنوا﴾                        |
| ١٦٩                                              | _ قوله تعالى : ﴿أُولئكُ الَّذِينَ اشْتَرُوا﴾                          |
| ١٧٠                                              | _ قوله تعالى : ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا ﴾ .                     |
| YY                                               | _ قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا النَّاسَ ﴾                                 |
| ماء بناء ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال | ـ قوله تعالى : ﴿ الذي جعل لكم الأرض فراشا والس                        |
|                                                  | _قوله تعالى : ﴿ وَأَنزل من السماء ماء فأخرج به من الث                 |
|                                                  | _ قوله تعالى : ﴿ فَلا تَجعلُوا لله أندادًا وأنتم تعلمون ﴾             |
| ۸۸                                               | _ قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كُنتُمْ فَى رَيْبُ ﴾                           |
| 9.                                               |                                                                       |

| 191          | ـ قوله تعالى : ﴿ التَّى وقودها الناس والحجارة ﴾                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| ١٩٤          | ـ قوله تعالى : ﴿ أُعدت للكافرين ﴾                                      |
| ہم جنات، ۱۹۵ | ـ قوله تعالى : ﴿ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن له                |
| ۲۰۲          | ـ قوله تعالى : ﴿ تجرى من تحتها الأنهار ﴾                               |
| ۲۰٦          | ـ قوله تعالى : ﴿كلما رزقوا منها﴾                                       |
| ۲۱۰          | ـ قوله تعالى : ﴿ولهم فيها أزواج مطهرة﴾                                 |
| 771          | ـ قوله تعالى : ﴿وهم فيها خالدون﴾                                       |
| ۲۲٤          | ـ قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيَى أَنْ يَضُرُّبُ مِثْلًا ﴾ |
| ۲۲۸          | ـ قوله تعالى : ﴿كيف تكفرون بالله﴾                                      |
| ۲۳۰          | ـ قوله تعالى : ﴿ هُو الذِّي خلق لكم ما في الأرض جميعًا                 |
| ۲٤٠          | ـ قوله تعالى : ﴿وهو بكل شيء عليم﴾                                      |
| ۲٤٠          | ـ قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لَلْمُلاِّئُكُةُ ﴾                |
| 777          | ـ قوله تعالى : ﴿وعلم آدم الأسماء﴾                                      |
| ٠ ٨٢٢        | ـ قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَائِكَةُ اسْجَدُوا لَآدُم﴾       |
| YY &         | ــ قوله تعالى : ﴿وقلنا ياآدم اسكن﴾                                     |
| ΥΥΛ          | ـ قوله تعالى : ﴿وَزُوجِكُ ﴾                                            |
| <b>YAY</b>   | ـ قوله تعالى : ﴿وَكَلَا مِنْهَا رَغَدًا﴾                               |
| <b>YAY</b>   | ـ قوله تعالى : ﴿وَلا تَقْرُبا هَذَهُ السَّجْرَةُ ﴾                     |
| ۲۸۰          | ـ قوله تعالى : ﴿ فَأَزْلُهُمَا الشَّيْطَانَ ﴾                          |
| 798          | ـ قوله تعالى : ﴿وقلنا اهبطوا﴾                                          |
| <b>717</b>   | _ قوله تعالى : ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات ﴾                              |
| <b>~~</b> 0  | ـ قوله تعالى : ﴿قلنا اهبطوا منها﴾<br>ـ قوله تعالى : ﴿يابني إسرائيل﴾    |
| ٣٣٧          |                                                                        |
| ٣٤٢          | ـ فوقه تعالى . پروان مرون العاش بالبري                                 |

| ٣٤٨          | قوله تعالى : ﴿واستعينوا بالصبر﴾                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| тол          | قوله تعالى : ﴿وَالصلاةِ﴾                                            |
| ٣٦١          | . قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَظُّنُونَ أَنْهُمَ مَلَاقُو رَبُّهُم ﴾  |
| ٣٦٢          | قوله تعالى : ﴿يابنى إسرائيل﴾ `                                      |
| ٣٦٣          | . قوله تعالى : ﴿واتقوا يومُّا﴾                                      |
| ٣٦٤          | ـ قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ نَجْيِناكُمْ مِنْ آلَ فَرَعُونَ ﴾           |
| ٣٦٥          | ـ قوله تعالى : ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بَكُمُ الْبَحْرِ﴾                  |
| ٣٦٧          | ـ قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ وَاعدنا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيلة ﴾          |
| ٣٦٧          | ـ قوله تعالى : ﴿ثم اتخذتم العجل﴾                                    |
| ٣٦٧          | ـ قوله تعالى : ﴿ثُمْ عَفُونَا عَنَكُمْ﴾                             |
| ٣٦٨          | ـ قوله تعالى : ﴿وَإِذْ آتِينَا مُوسَى الكتابِ والفرقان﴾ .           |
| ۳٦۸          | _ قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ يَاقُومُ﴾             |
| ٣٧٠          | _ قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَلْتُمْ يَا مُوسَى﴾                         |
| ٣٧١          | _ قوله تعالى : ﴿وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغُمَامُ﴾                  |
| ٣٧٧          | _ قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَلْنَا ادْخُلُوا﴾                           |
| ۳۸۱          | _ قوله تعالى : ﴿فَأَنزَلْنا﴾                                        |
| <b>ሾ</b> ልፕ  | _ قوله تعالى : ﴿وَإِذْ استسقى موسى لقومه﴾                           |
| ام واحد﴾ ٢٨٤ | _ قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصِبْرُ عَلَى طُعُ |
| <b>*</b> AA  | _ قوله تعالى : ﴿ويقتلونُ النبيينَ﴾                                  |
| "ለዓ          | _ قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا﴾                             |
| <b>"</b> ٩٨  | _ قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا مَيْثَاقَكُم ﴾                  |
| ۹۹           | _ قوله تعالى : ﴿ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ﴾                     |
| • *          | _ قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُه ﴾                     |
| • 9          | _ قوله تعالى : ﴿قَالُوا ادع لنا ربك يبين لنا﴾                       |

| •                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَارَأْتُمْ فَيُهَا﴾ ٤١٥                     |            |
| قوله تعالى : ﴿والله مخرج ما كنتم تكتمون﴾ ١٥                                             |            |
| قوله تعالى : ﴿فقلنا اضربوه ببعضها﴾                                                      |            |
| قوله تعالى : ﴿كذلك يحيى الله الموتى﴾                                                    |            |
| قوله تعالى : ﴿ ثُم قست قلوبكم من بعد ذلك ﴾                                              |            |
| قوله تعالى : ﴿ أَفْتُطُمُّعُونَ أَنْ يَؤْمُنُوا لَكُمْ ﴾                                | <b>.</b> _ |
| نوله تعالى : ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾                                        | <u> </u>   |
| نوله تعالى : ﴿وَمِنْهُمْ أُمِيُونَ﴾                                                     | _ ؤ        |
| نوله تعالى : ﴿فُويِل للذين يَكْتَبُونَ﴾                                                 | _ ۋ        |
| أكر من رخص في بيعها وشرائها [المصاحف]                                                   | ـ ذ        |
| وله تعالى : ﴿وقالوا لن تمسنا النار﴾                                                     | _ ق        |
| وله تعالى : ﴿بلى من كسب سيئة﴾                                                           |            |
| وله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾                            |            |
| وله تعالى : ﴿وَإِذْ أَحَذْنَا مِيثَاقَكُم﴾                                              |            |
| وله تعالى : ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ﴾ ٤٥٧                        | _ قو       |
| وله تعالى : ﴿وَآتِينَا عِيسَى ابن مريم البينات﴾ ٤٥٨                                     | _ قو       |
| وله تعالى : ﴿وأيدناه بروح القدس﴾                                                        | _ قو       |
| رِله تعالى : ﴿فَفُرِيقًا كَذَبْتُم وَفُرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾                              | _ قو       |
| له تعالى : ﴿وقالوا قلوبنا غلف﴾                                                          | _ قو       |
| له تعالى : ﴿ فَقَلْيَلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴾                                              | ـ قو       |
| له تعالى : ﴿وَلِمَا جَاءُهُم كَتَابِ مِن عَنْدُ اللَّهُ مُصَدِّقٌ لِمَا مُعَهِّمُ ﴾ ٥٦٥ | ـ قو       |
| له تعالى : ﴿وَكَانُوا مِن قَبَلَ يَسْتَفْتُحُونَ﴾ ٤٦٥                                   | ـ قو       |
| له تعالى : ﴿ بئسما اشتروا ﴾                                                             |            |
| له تعالى : ﴿وَيَكَفُّرُونَ بَمَا وَرَاءُهُۥ                                             | ـ قو       |

| ٤٧٢                                   | ـ قوله تعالى : ﴿وأشربوا في قلوبهم العجل﴾                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٢                                   | ـ قوله تعالى : ﴿ قُل إِن كَانِتُ لَكُمُ الدَّارِ الآخرة ﴾                  |
| ٤٧٤                                   | ـ قوله تعالى : ﴿ولتجدنهم أحرص الناس﴾                                       |
| ٤٧٥                                   | ـ قوله تعالى : ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لَجْبُرِيلَ﴾                      |
| ٤٨٢                                   | ـ قوله تعالى : ﴿وجبريل وميكال﴾                                             |
| ٤٩٧                                   | _ قوله تعالى : ﴿ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ﴾                             |
| ٤٩٨                                   | ـ قوله تعالى : ﴿واتبعوا ما تتلو الشياطين﴾                                  |
| ٥٠٥                                   | ـ قوله تعالى : ﴿ بِيابِل ﴾                                                 |
| ٥.٧                                   | ـ قوله تعالى : ﴿هاروت وماروت﴾                                              |
| ٥٣٤                                   | _ قوله تعالى : ﴿وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة﴾ .               |
| ٥٣٤                                   | ـ قوله تعالى : ﴿وَلَا تَكَفَّرُ﴾                                           |
| 070                                   | _ قوله تعالى : ﴿فيتعلمون منهما﴾                                            |
| ۰۳۷                                   | _ قولهٔ تعالی : ﴿ولِبئس ما شروا به﴾                                        |
| >٣A                                   | _ قوله تعالى : ﴿ولو أنهم آمنوا﴾                                            |
| >٣ለ                                   | _ قوله تعالى : ﴿ يَأْمِيهُا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنا ﴾      |
| ٠٤٢                                   | _ قوله تعالى : ﴿والله يختص برحمته من يشاء﴾                                 |
| ٠٤٢                                   | _ قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ يَعْمُلُونُ بِرَحْمُنُهُ اللَّهِ أَوْ نَنْسُهُا﴾ |
| 008                                   |                                                                            |
| ۰۰۰۰۰۰۰                               | _ قوله تعالى : ﴿ أَمْ تُرْيَدُونَ أَنْ تَسَأَلُوا رَسُولُكُم ﴾             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _ قوله تعالى : ﴿ وقالوا لن يدخل الجنة ﴾                                    |
| ۱                                     | _ قوله تعالى : ﴿ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ﴾                       |
| ٦٤                                    | _ قوله تعالى : ﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله ﴾                             |
| ٦٨                                    | _ قوله تعالى : ﴿وَلَلَّهُ الْمُشْرَقُ وَالْمُعْرِبِ﴾                       |
|                                       | _ قوله تعالى : ﴿وقالوا اتخذ الله ولدا﴾                                     |
|                                       | قراه توال وهسيحانه هو                                                      |

| ۰۷۲        | ـ قوله تعالى : ﴿ كُلُّ لَهُ قَانَتُونَ ﴾                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۷۳        | _ قوله تعالى : ﴿ بديع السماوات والأرض ﴾                                                          |
| ۰٧٤        | _ قوله تعالى : ﴿وقال الذين لا يعلمون﴾                                                            |
| ۰۷۰        | _ قوله تعالى : ﴿إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾                                                  |
| ۰۷٦        | ـ قوله تعالى : ﴿ولن ترضى﴾                                                                        |
| ۰۷٦        | _ قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكَتَابُ يَتَلُونُهُ حَقَّ تَلَاوَتُهُ ﴾                |
| ۰۷۹        | _ قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ ابْتُلِّي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلِّمَاتُ فَأَتَّمُهُنَ ﴾              |
| ٦١٥        | ـ قوله تعالى : ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكُ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾                                      |
| ٠٠٠٨١٢     | ـ قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتُ مِثَابَةً لَلْنَاسُ وَأُمِّنَّا ﴾                    |
| ٦١٩        | _ قوله تعالى : ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾                                                   |
| ٦٣٣        | ـ قوله تعالى : ﴿وعهدنا إلى إبراهيم﴾                                                              |
| 770        | _ قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعُلُ هَذَا بِلَدًا آمَنَّا ﴾                 |
| 701        | ـ قوله تعالى : ﴿وارزق أهله من الثمرات﴾                                                           |
| ٦٥٣        | ـ قوله تعالى : ﴿وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمَ﴾                                                    |
| V•9        | ـ قوله تعالى : ﴿ رَبُّنَا تَقْبُلُ مِنَا إِنْكُ أَنْتُ السَّمِيعِ الْعَلْيُمِ ﴾                  |
| لك﴾ ٢٠٩    | ــ قوله تعالى : ﴿ رَبُّنا وَاجْعُلْنَا مُسْلِّمِينَ لَكُ وَمَنْ ذَرِّيْتِنَا أَمَّةُ مُسْلِّمَةً |
| ٧١٠        | ـ قوله تعالى : ﴿وَأَرْنَا مِنَاسَكُنَّا﴾                                                         |
| ٧١٦        | ـ قوله تعالى : ﴿ رَبُّنا وَابَعَثُ فَيْهُمْ رَسُولًا مُنْهُم ﴾                                   |
| ٧١٩        | ـ قوله تعالى : ﴿وَمِن يَرَغُبُ عَنْ مَلَةً إِبْرَاهِيمَ﴾                                         |
| ٧١٩        | ـ قوله تعالى : ﴿ووصى بها﴾                                                                        |
| ٧٢٠        | ـ قوله تعالى : ﴿ أَمْ كُنتُم شَهْدَاءَ ﴾                                                         |
| YYY        | ـ قوله تعالى : ﴿ تلك أمة قد خلت ﴾                                                                |
| YYY        | ـ قوله تعالى : ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا﴾                                                        |
| <b>YYY</b> | ـ قوله تعالى : ﴿حنيفًا﴾                                                                          |

| ٧٧٤ | _ قوله تعالى : ﴿قُولُوا آمنا بالله﴾                 |
|-----|-----------------------------------------------------|
|     | _ قوله تعالى : ﴿ فَإِن آمنوا ﴾                      |
|     | _ قوله تعالى : ﴿صبغة الله﴾                          |
|     | _ قوله تعالى : ﴿قَالَ أَتَحَاجُونَنَا فِي اللَّهُ ﴾ |

## تم بحمد الله ومنّه الجزء الأول

ويليه الجزء الثاني وأوله قوله تعالى : ﴿سيقول السفهاء﴾